# ١

لأيي عَلي أُجِمَد بِنْ محمّد بِنْ الحبيسَن المرَزُ وقحيْث

٢٢١ - \_\_\_

عَبْدُ ٰ سِیّلام هَارُون

أحب رأمين

القيم الأول

وَلار لالحبث ك بَيروت جَمَيْع الحقوق تَحَفُّ فوظَة لِدَا والجِيْلُ الطبعَدَة الاولئ 1141م - 1991م

• •

## تفيث يرمو

بسم الله ، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

نال ديوان الحماسة من الشهرة في العالم العربي ما يستحقه ، فني الحق أن اختيار أبي تمام كان اختياراً موفقاً ، لأن جاممة شاعر ممتاز مكنه شعره من أن يختار أحسن ما تقع عليه عينه ، وما تسمعه أذنه . وهو إلى جانب ذلك شاعر كبير من شعراء المعاني ، فكان هذا أيضاً محور اختياره ، وقذلك فقد يقرآ القصيدة الطويلة كلها ، فيعجبه منها معني أو معنيان ، فيختارها من بين القصيدة الطويلة . وإذا لم يكن بينهما رابط ربط بينهما ، وإذا كانت هناك كلة نابية الطويلة . وإذا لم يكن بينهما رابط ربط بينهما ، وإذا كانت هناك كلة نابية غيرها غير منها ، فكان مختاراً ومنقعاً في وقت واحد ، وكان له أيضاً فضل تبويب الشعر ، فإنا لا نرى أحداً قبله قستم الشعر هذا التقسيم ؛ فأولا كانت حركة الجمع ، وثانياً كانت حركة الاختيار حيثا اتفتى في النظم ، كالمفضليات عركة الجمع ، وثانياً كانت حركة الاختيار حيثا اتفتى في النظم ، كالمفضليات ، وفي النثر كأمالي القالى ، ثم جاءت حركة الاختيار المبوب ، واعل. فاتحتما كان أبا تمام .

ويظهر أن العادة فشت أولا فى أن يسمى الكل باسم أى جزء حتى فى. تسمية القرآن . فسميت سورة البقرة لآية فيها فى البقرة ، وسورة الأنعام كذلك ، وسورة النمل كذلك ، ثم فشت عادة تسمية الشى، يأوله ، فسمًى المين للخليل لأنَّ أول أبوابه باب المين ، وسمى أبو تمام ديوانه بالحاسة كذلك .

وقد جرى المؤلفون على هذا النمط فى عصور التاريخ إلى ظهور محتارات البارودى ، وهو تفسيم ليس منطقياً كالذى اتبعه بمض الإفرنج فى تقسيم الشمر إلى شمر طبيعة ، وشعر إنسان ، وشعر إلمى مثلا ، وإلا فأي منطق ف باب الأدب ، وباب الأضياف ، وباب النسيب .

قرأت أول عهدى بالأدب شرح ديوان الحاسة هذا للتبريزى فلم يعجبنى ، لأن التبريزى نحوى لغوى أكثر منه أديباً و ناقداً ، فكنت أقرأ الشرح أحياناً وأنا متعطش جدا لأفهم معنى بيت فلا أجده ، لأن الشارح انصرف إلى شيء آخر . ثم عَثَرْت على نتف للمرزوق فرأيتُها تسدُّ هذا النقص ، ثم قرأت شرحه على مشكلات أبى تمام ، فرأيته إماماً عظيا لا يتهرس من المشاكل ، ولكن يتصدّى لها ، فوددت أن لو عُثر على شرحه لديوان الحاسة ونشر ، لأنه يكل نقص التبريزى ، فلما عثر عليه وجدته فوق ما أنوقع ، ووجدت له مقدّمة فى النقد لم أر مثلها فى اللفة العربية ، فكم كنا نقرأ فى كتب الأقدمين عن هود الشعر » ومحفظ الكلمة ولا نفهم معناها حتى شرحها المرزوقى شرحا دقيقاً وافياً ، وكم له من حسنات أخرى غير هذه . فإخراجه للقراء يسد ثلمة ، وبكل نقصاً .

والحق أنَّ أبا تمام كان بارعا في اختياره ، حتى كان شادى الأدب يحفظه أول ما يحفظ ، حتى متعلمو النثر قد نصحهم علماء الأدب أن يقبلوه نثراً مع محافظتهم على المعانى ، ولقد ألف بعضهم نثراً كاملا للديوان — وهو أبوسعيد على بن محمد الكاتب المتوفى سنة ٤١٤ — وأوصوهم أن ينسوه إذا نثروه لتبقى معانيه في اللاوعى يستمد منها صاحبُها عند الضرورة . وكم ألفت مختارات من عهده إلى اليوم ، ولكن لم يَحْظَ منها ما حظى ديوان الحاسة .

وكتب الأدب والنحو والصرف مليئة بتعبيرها : « قال فى الحاســـة » . ويكنى هذا إشارة لأبى تمام وكتابه .

وكما برع فيه أبو تمام، برع شارحه المرزوق، فوتى الكلام حقه لغة ونحواً وصرفاً ومدنى ونقداً ، فالكتاب فى مَتْنِهِ وشرحه رغبة الآمل، وبغية المتأدب.

وقد اشتركت فى إخراجه مع الأستاذ المحقق « عبد السلام محمد هارون » . والحق يقال أن كان له حظ فى نشره أكبر من حظى ، فله الشكر على ما بذل من جهد فى إخراج الكتاب ؛ وفى نسبته ما ورد فى الشرح إلى قائله ، والتمريف بأعلام الشمراء وغيرهم ؛ وتصحيح ما حصل فيه من خطأ الناسخ ، ووضع فهارسه الفنية ، فالله بجزيه عنا وعن الأدب خير الجزاء م؟

أحمد أمين

كتب الاختيار :

لعل أقدم ما وصل إلينا من كتب الاختيار هو « القصائد المفضليات » التى صنعها المفضّل الضبى ، وهو اختيار لقصائد طويلة من عيون الشعر ، لم يرتبها المفضّل على أبواب خاصة ، ولا قصد أن يجمع الشعر الذي يتناول أغراضاً معيَّنة ، وإنما هو اختيار الذوق الأدبى والجزالة اللموية ، فيا تراءى له في ذلك المصر .

وقد ظهر بعده من كتب الاختيار التي على هذا النمط « الأصميات » لأبى زيد لأبى سميد عبد الملك بن قريب الأصمى ، و « جمهرة أشعار العرب » لأبى زيد محد بن أبى الخطاب القرشى ، و « مختارات شعراء العرب » لأبى السعادات ابن الشجرى .

وهناك ضرب آخر من كتب الاختيار بدأه أبو تمام بديوان الحماسة وجرى فيه على تبويب معانى الاختيار . وحذا حذوه البحترى مع بعض الريبة فى نسبة الحاسة إليه (١) ، وكذا الخالديان ، وابن الشجرى ، وأبو هلال العسكرى ،

<sup>(</sup>١) من اطلع على دقة تقسيم الأبواب فى الحماسة المنسوبة إلى البحترى وكثرة ضروبها وأنواعها التى بلغت ١٧٤ بابا راعه أن يكون ذلك من صنيم مثل البحترى . وكا صنيم أبوتمام حاسة لآل سلمة ، صنيم البحترى حاسة الفتح بن خاقان . ونجد فى صدر نسخة ليدن من حاسة البحترى هذا النص : « اختاره من أشعار العرب الفتح بن خاقان معارضة لكتاب الحماسة الذي أنه أبو تمام حبيب بن أوس العائى رحمها الله وعفا عنهما . رواية أبى العباس أحمد بن محمد المعروف بابن أبي خالد الأحول عن أبيه عن البحترى . على أن البغدادى يشك فى نسبة المعاسة المي البحترى ، فنى الخزاقة (٣: ٩١٥) بعد أن نقل عن العيني قوله : « ذكره البحترى فى حاسته » : « ولم نسمم أن البحترى حاسة » .

موالأعلم الشنتمرى ، وأبو الحجاج يوسف بن محمد البياسي الأندلسي ، وأبو الحسن على بن أبي الفرج البصرى ، في دواوينهم المعروفة بالحاسات .

## اسم ديوان الحماسة :

ليس يُدْرَى أَمَرَ هذه التسمية ، أهي من صنيع أبي تمام نفسه ، أم هي عرف جرى بين الأدباء ، وشهرة سارت على وجه الدهم حتى تأدّت إلينا جيلا بعد جيل . فليس هذا الديوان ديوان حاسة فحسب ، ولكنه يجمع إلى الحاسة للرائى ، والأدب ، والنسيب ، والمجاء ، والأضياف ، والمديح ، والسير والنماس ، والملح ، ومذتة النساء .

والظاهم أن أبا تمام سماه بأول أبوابه وأعظمها .

ويقول التبريزى في مقدمة شرحه للحاسة إن أبا تمام قد صنّف خسة كتب في الشمر ، منها كتاب الحاسة ، وكتاب الوحشيات .

وقد عثرت على نص فى المؤتلف ١٨١ فيه : « ومنهم المثلم بن عمرو المتدوخى أنشد له الطأنى فى اختياره الذى سماه الحماسة » . ومن هذا النص يُغهم أن صاحب النسمية هو أبو تمام نفسه .

والذى يقرن بين الحماسة والوحشيات يجد بينهما شبها كبيراً فى التبويب ، فهى نشتمل على الحماسة ، والمراثى ، والأدب ، والنسيب ، والهجاء ، والسماحة ، والأضياف ، والصفات ، والمشيب ، والملح ، ومذتة النساء .

وكما أطلق على الاختيار الأول اسم الحماسة الكبرى ، أطلق على الاختيار الثانى اسم الحماسة الكبرى ، أطلق على الاختيار الثانى اسم الحماسة الكتاب اختاره أبو تمام حبيب بن أوس الطائى رحمه الله بعد اختياره كتاب الحماسة الكبرى ، وبروه ، ولسكن وجد بعده سكتوباً فى رسودة مخطه مترجماً بكتاب الوحشيات »

ولقد رأيت أن هذه التسمية صارت شهرة لكتب الاختيار التي بوّبت لمعانى الشمر ، وأن هذه الشهرة قديمة جداً ، ولا سيما أنها قد أُطلقت على حماسة البحترى ، وهو قريب العهد والمعاصرة لأبى تمام .

وقد عرف هذه التسمية ابن جنى المتوفى سنة ٣٩٣ إذ يقول فى مقدمة (التنبيه على شرح مشكلات الحاسة): « وقد أجبتك — أيدك الله — إلى ملتمسك من عمل ما فى الحاسة من إعراب ، وما يلحق به من اشتقاق أو تصريف ».

## ناریخ حماسة أبی نمام :

يقولون في أمثالم : « رُبِّ ضارة نافعة » . وهكذا كانت الحال مع أبي تمام في صنعه لديوان الحماسة . وقد اقتص لنا التبريزى في مقدمة شرج الحماسة أن أبا تمام كان قد قصد عبد الله بن طاهر، وهو بخر اسان ، فدحه وأثابه ، وعاد من خراسان يريد العراق . فلما دخل العراق اغتنمه أبو الوظاء بن سلمة فأنزله وأكرمه ، فأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق ومنع السابلة ، فنم أبا تمام ذلك وأحرج صدره ، على حين سر ذلك مضيفه أبا الوفاء ، فأقبل على أبى تمام وقال له : وطنّ نفسك على هذا المقام فإن هذا الثلج لا ينحسر إلا بعد زمان . وأحضره خزانة كتبه فطالعها واشتغل بها ، وصنف خسة كتب في الشعر منها كتاب الحاسة والوحشيات ، وهي قصائد طوال (1) .

ويقول التبريزى: ﴿ إِن كتاب الحاسة بقى فى خزائن آل سلمة يضنون به ولا يكادون يبرزونه لأحد حتى تغيرت أحوالهم . وورد همذان رجل من أهل دينور يعرف بأبى المواذل ، فظفر به وحمله إلى أصبهان ، فأقبل أدباؤها عليه ورفضوا ما عداه من الكتب المصنفة فى معناه ، فشهر فيهم ثم فيمن يليهم » .

<sup>(</sup>١) هكذا ذكر التبريزى. وقد رجمت إلى الوحشيات مصورة دار الكتب المصرية برقم ٢٢٩٧ أدب فوجدتها مقطوعات على غرار الحماسة ، وإن كانت تمتاز ببمض الطول.

وقد نفهم من نص التبريزى: « ورفضوا ما عداه من الكتب المصنفة في معناه » أن أبا تمام قد سبق في هذا الضرب من الاختيار ، وأرى أنه إنما يعنى مطلق كتب الاختيار كالفضليات ، والأصميات ، والمعلقات .

## عمل أبى نمام فى الحماسة :

صب أبو تمام ذوقه الفنى على ما وصل إليه من أشعار العرب ، فاختار لكل باب من أبواب الحماسة ما ارتضاه ذوقه ، وعنى عناية خاصة بشعراء طبئ فكان قسطهم فى اختياره قسطا كبيرا . وقد لحظ العلماء أن أبا تمام يعمد أحيانا إلى تغيير نصوص الشعر ، ليستقيم له أن يربط بين الأبيات التى تفككت ، أو ليستر عوار نقيصة يَشِين وجه الحسناء من مقطوعاته . وفى ذلك يقول المرزوق (١):

«وهذا الرجل لم يعمد من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون الأغفال ، ولا من الشعر إلى المتردد في الأفواه ، الجيب لسكل داع ، بل اعتسف في دواوين الشعراء جاهليهم ومخضر مهم ، وإسلاميهم ومولَّدهم ، واختطف منها الأرواح دون الأشباح ، واخترف الأثمار دون الأكام ، وجع ما يوافق نظمه وبخالفه ، لان ضروب الاختيار لم تَخْفَ عليه ، وطرق الإحسان والاستحسان لم تستتر عنه ؟ حتى إنك تراه ينتهى إلى البيت الجيد فيه لفظة تشينه ، فيجبر نقيصته من عنده ، ويبدل الكلمة بأختها في نقده ، وهذا كبين أن رجع إلى دواوينهم فقابل ما في اختياره مها » .

وهذه التهمة: تهمة أبى تمام بتغيير النصوص التي اختارها ، والتي يدعمها المرزوق في أثناء شرحه بما يظهرها ويقويها كان جديرا بها أن تنزل بقيمة الحاسة باعتبارها نصوصا يستشهد بها في علوم اللغة والعربية ، ولكنا نجد العلماء مجمين على تزكية أبى تمام في الحاسة ، وعلى تزكية الحاسة ونصوصها ، بل يعدون

<sup>(</sup>١) في المقدمة ١٣ - ١٤ .

صنيعه فى الحماسة داعية إلى الوثوق بشمر أبى تمام نفسه و الاستشهاد بشعره . وفى ذلك يقول الزمخشرى (١) : « وهو و إن كان محدثا لا يستشهد بشعره فى اللغة فهو من علماء العربية ، فأجمل ما يقوله بمنزلة ما يرويه . ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل على هذا بيت الحماسة ، فيقنَعون بذلك لوثوقهم بروايته و إتقانه » .

#### رزبادات الحماسة :

وجدت نصافی الخزانة ( ٣ : ٣٥٣ ) عن ابن المستوف ، قال وهو يتكلم في نسبة بعض الأبيات : « ووجدتها أيضا في نسخة قديمة ذكر كاتبها أنها زيادات الحاسة ، كتبها محمد بن أحمد بن الحسن في ربيع الآخر سسنة ٣٩٨ ، ونسبها – أى الأبيات – لمرداس بن عمرو . قال : وتروى للأخطل » . ولست أدرى أمر هذه الزيادات ، هل هي من صنيع أبي تمام ، أم من صنيع غيره .

## شراح الحماسة :

هذه الشهرة الطائرة لصانع الحماسة أبى تمام ، وذلك الاختيار الموفق الذى تحمّد فيه أبو تمام إلى الاشعار التى يحتج بها فى اللغات والعربية والمعانى ؛ ذلك الاختيار الذى انتزع إسجاب القدماء حتى يقول المرزوق : « وقع الإجماع من النقاد على أنه لم يتفق فى اختيار المقطعات أنتى مما جمعه ، ولا فى اختيار المقصدات أوفى مما دونه المفضل ونقده » ، ويقول التبريزى : « قالوا : إن أبا تمام فى اختياره الحاسة أشعر منه فى شعره » .

هذه الدوافع جميما دعت الأدباء من قديم الزمان أن يُمنَوا عناية صادقة بدراسة هذه المجموعة الشعرية ، وأن يتصدى لها جمهرة منهم بالتفسير والتوضيح والإعراب .

 وقد رتبتهم على وفياتهم ، وأذكر في هذه للناسبة أن وفاة أبي تمام كانت في سنة ٢٣١ .

١ — أبو بكر محمد بن يحيى الصولى المتوفى سنة ٣٣٥ . وهو أول جامع
 لشمر أبى تمام .

٣ - وأبو الفتح عثمان بن جنى المتوفى سنة ٣٩٧. وقد سمى شرحه « التنبيه على شرح مشكلات الحاسة ». وقد استحضر معهد إحياء المخطوطات مجامعة الدول العربية نسخة جيدة منه ، من مكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم ٣٣٦٩ مكتوبة فى سنة ٤٥٥. وقد استعنت بهذه النسخة واقتبست منها ما دعت الضرورة إليه فى التحقيق. وفى اللوح ٢٢ ما يفيد أنه ألفه بعد سر الصناعة. ومن هذا المكتاب نسخة جيدة بدار المكتب المصرية برقم ٤٤ أدب كتب سنة ٣٨٠.

٣ - وأبو القاسم الحسن بن بشر الآمدى صاحب الموازنة ، المتوفى سنة ٣٧١ .

٤ — وأبو هلال الحسن بن عبد الله المسكرى، المتوفى سنة ٣٩٥. وشرحه هو أحد الشروح التى اعتمد عليها التبريزى فى تأليفه. ويمتاز هذا الشرح بعنايته بتصحيح نسبة الأبيات إلى الشعراء، وتوضيح بعض ما غض فى ذلك، مع العناية ببيان اشتقاق أسمائهم.

ه — وأبو المظفر محمد بن آدم الهروى المتوفى سنة ٤١٤ .

٣ -- وأبو على أحمد بن محمد المرزوق المتوفى سنة ٤٣١ ، وهو صاحب هذا الشرح الذى ننشره .

٧ -- وأبو عبد الله الخطيب الإسكانى ، صاحب مبادئ اللغة ، المتوفى
 سغة ٢٤١ .

۸ -- وأبو الحسن على بن سيده ، اللغوى المشهور ، المتوفى سنة ١٥٨ ،
 وهو شرح كبير فى ست جلدات ، سماه « الأنيق » .

- وأبو القاسم زيد بن على النسوى المتوفى سنة ٤٦٧ .
- ١٠ وأبو الفضل عبد الله بن أحمد الميكالى المتوفى سنة ٤٧٥ .
  - ١١ وعبد الله بن أحمد الساماني المتوفى سنة ٤٧٥ .
- ۱۲ والأعلم أبو الحجاج يوسف بن سليان الشنتمرى المتوفى سنة ٤٧٦ وهو كبير في ست مجلدات .
  - ١٣ وأبو بكر بن يحيي الصولى المتوفى سنة ٤٧٦ .
- ١٤ وعبد الله بن إبراهيم بن حكيم الخيرى المتوفى سنة ٤٧٦ لا سنة ٥٨٤ كا ذكر صاحب كشف الظنون .
- ۱۵ وأبو زكريا يحيى بن على الخطيب التبريزى المتوفى سنة ۵۰۲. وقد فسر الحماسة ثلاث مرات ، كما ذكر صاحب كشف الظنون ، قال : « شرح أولا شرحا صغيرا فأورد كل قطعة من الشعر ثم شرحها ، وشرح ثانيا بيتاً بيتاً ، ثم شرح شرحا طويلا مستوفيا . وأول المتوسط : « أما بعد حمدا فله الذي لا يبلغ صفاته الواصفون » .

ومما هو جدير بالذكر أن شرح التبريزى المتداول - بهذا الاعتبار -- هو الشرح المتوسط ، أما الصغير فمنه قطعة بدار الكتب برقم ١١٩٥ تشمل. باب الجاسة . وأما الكبير فما لم نهتد إلى معرفتة .

وقد طبع شرح التبريزى ثلاث مرات إحداها فى مدينة « بن » سنة ١٨٢٨ بتحقيق المستشرق « غِيُورغ وِلْهَلْم فَرَيْتَغ » Dr. Georg. Quil. Freytag المعلم فى المدرسة السكلية الفريدرخُو لَمَلْميّة (١) .

وقد ألحق بنسخته فهارس للأعلام واللغة والقوافي .

وطبع مرة أخرى فى بولاق ١٢٩٦ بتصحيح الشيخ محمد قاسم، ومرة ثالثة بعصقيق الأستاذ الجليل الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد، وذلك فى سنة ١٣٥٧ -

<sup>(</sup>١) هذا هو المكتوب في صدر النسخة المطبوعة ، أثبته كما هو .

وقد صنع له كذلك عدة فهارس نافعة .

١٦ — وأبو المحاسن مسعود على البيهقي المتوفى سنة ٥٤٤ .

۱۷ — وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن منــذر بن سعيد بن ملـكون الخضرى الإشبيلي المتوفى سنة ٥٨٤ .

۱۸ - وأبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى ، شارح ديوان المتنبى ،
 المتوفى سنة ٦١٦ . وهو شرح مختصر اقتصر فيه على الإعراب .

١٩ -- وأبو نصر منصور بن مسلم بن على الحلبى، والمعروف بابن الدميك،
 لم بذكروا تاريخ وفاته. قال ياقوت: صنع تتمة لماقصر فيه ابن جنى فى شرح الحماسة.

٢٠ — وأبو على حسن بن على الاستراباذي النحوى .

٢١ — وأبو نصر قاسم بن محمد النحوى .

\* \* \*

٢٧ — هذا ما عَرَفه صاحب كشف الظنون من شروح الحماسة ، عرضته بعد تحقیقه و تصحیحه و التعلیق علیه .

على أن أول شارح للحاسة فيا نعلم ، هو أبو رياش أحمد بن إبراهيم الشيباني المتوفى سنة ٣٣٩ . وهو شيخ أبى عبد الله النمرى (٢٦) ، خلافا لما نص البغدادى المتوفى سنة ٣٣٩ . وهو شيخ أبى عبد الله النمرى . وقد نقل البغدادى نصوصا من هذا الشرح فى مواضع يسيرة من الخزانة ، على حين أكثر التبريزى من النقل عنه فى شرحه للحاسة . ويفهم من تتبع نصوصه أن معظمها فى الأخبار والأسباب التي قيل من أجلها الشعر ، وهى زاوية مهمة حقا فى تفهم أسرار الحاسة .

٣٣ \_ وكا صنع أبو رياش تفسير اللحاسة ، صنع تلميذه أبو عبد الله النمرى (٦٠)

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة (١: ٢٥) مع الحواشي . ونزهة الألباء ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) في الخزانة (٣: ١١ه ).

<sup>(</sup>٣) فزهة الألباء ٤٠١ - ٤٠٣ .

كتابا في « مشكلات الحاسة » . ومن هذا الكتاب نصوص في مواضع متفرقة من الخزانة . والتبريزي في شرحه يورد نصوصاً من هذا الكتاب ثم يعقبها برد أبي محمد الأعرابي عليها وتخطئته لها في تهكم ، معتمداً على شيخه أبي الندى ، في أكثر الأمر .

٧٤ — وبما تقدم يملم أن أبا محمد الأعرابي قد صنع نقداً لشرح النمرى . ومن هذا الكتاب نسخة برقم ٨٠ أدب ش ، وأخرى برقم ١٤٨١ أدب بخط الشنقيطي ، والظاهر أمها منقولة من الأولى . واسم هذا النقد «إصلاح ما غلط فيه أبو عبد الله الحسين بن على النمرى البصرى مما فسره من أبيات الحاسة أولا وثانيا جاء في أوله : « قال أبو محمد الأعرابي : حضرت المجلس المادلي العالى — نوره الله — فات ليلة ، فجرى ذكر أبى عبد الله النمرى رحمه الله ، فأثنى عليه بعض الحاضرين وذكر أنه كان شيخ البصرة في زمانه فضلا و نبلا ، ودراية ورواية ، قد استخرج ممانى الأبيات من أبيات الحاسة هو فيها السابق المبرز ، والجواد المُبرّ ، فقلت : شاكه أبا يسار ! تأملت ما فسره الشيخ من تلك الأبيات أولا وثانيا ، فوجدت في خلال ذلك خللا كثيراً ، إما قصوراً وإما تقصيراً ، فقال لى :

#### \* عنتا باطلا وظلما(١) \*

إن كنت صادقا فيما تدعيه فجرّد لنقيضها كتاباً يدل على صحة دعواك، وقله أمهلتك سنّة. فأمليت كتابى هذا بعون الله فى مدة أسبوع ، وبينت مواضع الزلل فيما فسره أبو عبد الله ، وأثبت الصواب تحت كل بيت ، وجعلت ذلك خدمة للجلس العادلى العالى . وبالله التوفيق » .

۲۵ - وقد فات صاحب الكشف أيضاً أن يذكر شيخ المعرّة أبا العلاء أحد بن عبد الله بن سليان المعرّى المتوفى سنة ٤٤٩ . ومن هذا الشرح نصوص. نقلها التبريزي في شرحه .

<sup>(</sup>۱) المحارث بن حازة البشكرى فى معاقته . وهو بنامه : ع**نتا باطلا** وظاها كما تمد حتر عن حجرة الربيض الفباه

٢٦ - وأشار البغدادى إلى مصنّف لأبى على الشلوبين . قال (١) : « وذكر الشلوبين فيما كتب على الحاسة . . . » .

۲۷ — وإلى شرح لأبى الفضل الطبرسى ، وقد نقل البغدادى منه نحو
 ثلاثين نصا فى مواضع متفرقة (٢) .

٢٨ -- وهناك شرح حديث منسوب إلى الأديب «محمد سعيد الرافعي». والحق.
 أنه للمففور له أستاذنا الشيخ إبراهيم الدلجوني. وقد طبع هذا الشرح عدة مهات.

٢٩ — وآخر صنعه المففور له العلامة الشيخ سيد بن على المرصنى ، بعد تغيير
 ترتيبه . وقد طبع منه الجزء الأول سنة ١٣٣٠ .

٣٠ و آخر صنمه بهاء الدين عبد القادر بن لقان ، سماه « الرصافة القادرية » طبع بالهند سنة ١٣٩٩ و بآخره تفسير لبعض الكلمات الله وية باللغة الإنجليزية ..
 ومن هذا الشرح نسخة بالمكتبة الأزهرية .

\* \* \*

وهناك ضرب آخر طريف من التفسير ، عمد فيه صاحبه إلى نثر أبيات الحاسة ، مجليًا بدلك معانيها الفامضة . وصاحب هذا التفسير ، هو أبو سعيد على ابن محمد الكاتب المتوفى سنة ٤١٤ . وقد صنع كتابه هذا لبهاء الدولة بن بويه ، وساء « منثور المهائى (٢٠) » .

#### موازن بين شرحى المرزوفى والنبربزى :

على أن الذى يعنينا من هذه الشروح شرحان . هما شرحا المرزوق والتبريزي. والمرزوق متقدم على التبريزي ، بين وقاتيهما نحو إحدى وثمانين سَينة م

<sup>(</sup>١) الخزانة (٤: ٩٢).

<sup>(</sup> ٢ ) انظر إقليد الخزانة للراجكوتي ه ؛ .

<sup>(</sup>٣) كشت الطنون في رسم ( الحماسة ) .

إذكانت وفاة التبريزى في سنة ٥٠٦ من الهجرة . ويعدّ المرزوق من أقدم الشرّ اح إذكان بينوفاته في سنة ٤٣١ نحو مائة وتسعين سنة (١٦).

وشرح المرزوق يعد أكبر الشروح التي وصلت إلينا ، وأكثرها عناية بمعانى الشعر ، وبالنقد والموازنة ، على حبن لم تفته العناية باللغة والاشتقاق ، وكذا العناية التي لا إسراف فيها بمسائل النحو والتصريف . لكنه قد فاته كثير من أخبار الشعر ومناسبانه ، والكلام على أسماء الشعراء واشتقاق أعلامهم وها الميزتان اللتان امتاز بهما التبريزى عليه . والتبريزى في هذه الناحية الأولى قد أفاد من شرح أبى رياش للحاسة — ويبدو أن كتاب أبى رياش لم يقع للمرزوق حتى يمكنه الانتفاع به كما صنع التبريزى — وفي الناحية الأخرى قد أفاد من شرح أبى هلال العسكرى ، ومن المبهج لابن جنى .

والمرزوق ذو عبارة رصينة متخيَّرة ، يتكلف لها الصنعة حيناً ، ويعمد آخر إلى السجع الهيّن . ومن مجب أن التبريزى ينقل عبارته هذه ذات الطابع الخاص ، ولا يجهد قلمه في نسبة العبارة إليه إلا في القليل النادر (٢٦) . بل إنه في متدمة كتابة لم يشر إلى إفادته منه ، مع أن للوازن بين الشرحين يدهشه التقاربُ الشديد بين عبارات التفسير و اتجاهاته ، ثم لا يرتاب في أن التبريزى كان في جُمْهور شرحه عالم المرزوق .

ومن عجب أيضاً أن التبريزي مع ذلك ينمي على هؤلاء الذين يهملون نسبة أقوال العلم إلى أصحابها فيقول في تفسير الشطر الثالث من الحاسية ٥٩٥٠٠ : « قال

<sup>(</sup>۱) ولم يتأخر تأليف المرزوقى لشرح الحماسة عن سنة ٤١٧ . قال ياقوت : » وجدت خطه على كتاب شرح الحماسة من تصنيفه وقد قرئ عليه فى شعبان سنة ٤١٧ . » .

<sup>(</sup>۲) من ذلك النادر ما ورد عند التبريزى فى شرح البيت الأول من الحماسية ٦٩ والثانى من الحماسية ٨٧ والشطر الثالث من الحماسية ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) هي الحماسية ٨٨ عند المرزوقي ، إذ أن هناك خلافا في ترتيب المقطوعات كما سيأتي .

المرزوق : وذكر بمض المتأخرين ــ يمنى ابن جنى ــ ولم ينصفه حيث لم يسمُّه في كتابه . . . (١) » .

وفى أسلوب المرزوق أيضاً استطالة عجيبة ، يفصل بين المبتدأ وخبره أو بين الفعل ومفعوله بعبارة طويلة يضل القارى في ثناياها حتى يهتدى إلى ارتباط الكلام (٢٠).

ويمتاز شرح للرزوق بمقدمته النفيسة الجريئة التي تعدّ وثيقة هامة في تاريخ النقد الأدبى: نقد الشعر ونقد النثر، ضمنها مسائل شي تتعلق بموازنة النظم والنثر أيهما أشرف وأعلى قدراً، ويتبع ذلك الكلام على المقايسة بين منزلة الشاعر والكاتب، والعلة في كثرة الشعراء وقلة النثّار، ولماذا لا يستطيع الأدبب أن يجمع الإجادة في صناعتي النظم والنثر؟ وما أثر الصنعة والطبع في الآثار الأدبية في قيمتها وفي جمالها؟ ومتي تُستحسن الصنعة؟ وما مدى الملاقة بين ذوق الأدبب في ايسنع بيانه من إنتاج أدبي وفيا يختار من بيان غيره؟ وهذه المسألة الأدب في ما صنع أبوتمام في اختيار الحاسة، إذ كان ذوقه في ذلك الاختيار محالفاً للدوقه في نسج شعره وصناعته مخالفة ظاهرة. وقد أجاد المرزوق في جواب هذه المسألة بما يعد مثالا في البيان، وغاية في إصابة الحكم.

وكلة أخرى فى هذين الشرحين : أن متن الحماسة فيهما يخالف بعضه بعضا فى الرواية وعدد الأبيات ، وفى ترتيب المقطوعات وترتيب الأبيات ، بله عدد المقطوعات . وقد لحظت أن المرزوق لم يرو الحماسة التي أولها :

<sup>(</sup>۱) مما هو جدير بالذكر أن المرزوق لا يصرح باسم ابن جنى ، وكأنه كان يستضعفه ولا يرى مكانه ، وتكاد تكون عبارة «قال بعضم » فى شرح المرزوق يقصـــد بها ابن جنى همسب . وليس يذكر هذه العبارة إلا فى مقام الاعتراض فى أغلب الأمر .

<sup>(</sup>٢) انظر نموذجا لذلك ما ورد في الصفحة الأولى من مقدمته ، إذ فضل بين «جارتيني» وبعن « أمر الشعر » بئلاثة أسط .

أقول لها وقد طارت شماعا من الأبطال ويحك لن تراعي

وترتيبها عند التبريزي ١٤ ، ونتج من ذلك أن نجد أن المقطوعات التي تلي. المقطوعة ١٣ يزيد رقمها واحدا عند التبريزي ، على حين نجدها برقم أدنى عند المرزوق، أى إن الحماسة رقم ١٥ عند التبريزي يقابلها رقم ١٤ عند المرزوق، والحماسية ١٦ عند التبريزى يقابلها ١٥ ، عند المرزوق ، وهلم جرا .

كما نجد أن الحماسيتين ١٠٥، ١٠٥ في ترتيب المرزوقي وهما ١٠٦،١٠٥ عند التبريزي - قد تقدمت أولاها على الأخرى عنــد المرزوق وتأخرت عند التبريزي.

وهذه المفارقات راجعة إلى الخلاف في نسخ الحماسة وروايتها، وقد وجدت الرزوق يقول في شرحه (١): « وقد رجمنا إلى نسخ مختلفات المصادر ... ، ، يعني بذلك نسخ الحماسة ، وهو نص صريح فى بيان تعدد نسخ الحماسة .

#### المرزوفى :

قال الصاحب ابن عباد<sup>(٢)</sup> : « فاز بالعلم من أصبهان ثلاثة: حائك ، وحلاج ، وإسكاف. فالحائك هو المرزو قي ، والحلاج أبو منصور بن ماشده ، والإسكاف. أبو عبد الله الخطيب بالرى ، صاحب التصانيف في اللغة ﴾ .

وليس يعنى الصاحبُ أنَّ أصبهان لم يبرز منها إلا هؤلاء العباقرة ، ولكنه عنى أنهم نبغوا من بين أصحاب الصناعات، وإلا فإن عباقرة أصبهان كثيرون، وقد ظهر فيها فحول كُـِثار ، منهم قبل المرزوق أبو الفرج الأصبهابي صاحب الأغاني المتوفي سنة ٣٥٦ وغير. كثير .

وایس یمرف زمان مولد (أبی علی أحمد بن محمد بن الحسن المرزوق) ،

 <sup>(</sup>١) ص ٥٥٦ من هذا الجزء.
 (٢) معجم الأدياء (٥: ٣٥).

ولكن وفاته قد أجمع المترجمون له أنها كانت سنة ٢٤١ لم يشذ منهم أحد . ولكنا نجد نصا غريبا في نهاية كتاب الأزمنة والأمكنة المرزوق (١) ، وهو : « فوغت منه ضحوة يوم الخيس ثالث عشر جمادى الآخرة سنة ٤٥٣ » . والخطب في هذا هين ، إذ يبدو أن هذه عبارة الناسخ لا عبارة المرزوق . يؤيد هذا إجماع المؤرخين قاطبة على سنة وفاته وعدم اختلافهم في ذلك . ويؤيده أيضا ما ورد في نص ياقوت : « وكان — أى المرزوق — معلم أولاد بني بويه بأصبهان ، ودخل إليه الصاحب في قام له ، فلما أفضت الوزارة إلى الصاحب جفا » . فإذا عرفنا أن ولاية الصاحب للوزارة دامت ثماني عشرة سنة وأن وفاته كانت في سنة ٥٨٥ وأنتجنا من ذلك أنه تولى الوزارة نمو سنة ١٩٣٧ — إذا عرفنا ذلك كان الفول بأن المرزوق دامت حياته ٨٦ سنة بعد جفاء الصاحب له ، غاية في البعد والاستحالة ، ولاسيا إذا وجدنا المؤرخين لم يذكروا المرزوق بأنه كان من المعمرين ٢٥ .

#### شيوخ وتلاميذه:

والمؤرخون لا يمرفون للمرزوق شيخًا إلا أبا على الفارسي المتوفى سنة ٣٧٧ . يذكرون أنه قرأ عليهم كتاب سيبويه ، وتتلذُّ له بعد أن كان رأسا بنفسه (٢٠٠ . والمرزوق بذكر سماعه منه في مواضع من شرحه (٢٠٠٠ .

وأما تلاميذه فلم يذكروا منهم إلا سعيداً البقال : قال ياقوت : « وكتب عنه سعيد البقال ، وأخرجه في معجمه .

ويذكرون أيضاً أنه اتصل ببني بويه وكان معلم أولادهم .

<sup>(</sup>١) الأزمنة والأمكنة (٢: ٣٨٤).

 <sup>(</sup>٢) وقد عثرت أخيراً على نص فى شرح الحماسية ١٦٤ يفهم ماء أن المرزوق صنع كتاب
 الأزمنة قبل شرح الحماسة ، أى قبل سنة ١٧٤ . انظر الحاشية الأولى من صفحة ١٦ مزالتقديم .

<sup>(</sup>٣) سميم الأدباء (٥: ٥٠). (٤) انظر الحماسية ١٢٣: ٢، ١٣٥، ٣.

والمرزوق يمد في زمرة البصريين ، وهو في مواضع من شرحه (١) يقول : « أصحابنا البصريون » .

#### مؤلفات المرزوتي :

- ١ --- شرح الحاسة ، قال ياقوت : « أجاد فيه جدا » . وقال القفطى :
   « وهو الفاية فى بابه » . وقال ابن شاكر (٢٠) : « وهو أحسن شروحها » .
  - ٣ شرح الفضليات. ومنه نسخة في مكتبة برلين برقم ٧٤٤٦.
  - - ع سرح أشعار هذيل .
- حيدر أباد الأزمنة والأمكنة . وقد طبع في مجلدين في حيدر أباد سنة ١٣٣٢ .
- ٣ الأمالى. ومنه قطعة بدار الكتب المصرية برقم ٣٣٠٠ أدب.
   تكلم فيها على شرح طائفة من الآيات القرآنية والأحاديث، والأمثال، والحكم،
   مع ذكر ما يناسبها من العاوم المختلفة.
- الفاظ العموم والشمول . منه قطعة بدار الكتب المصرية .
   برقم ٤١٤٠ أدب .
  - ٨ شرح الموجز ، في النحو ، كما ذكر ابن شاكر .
- مرح النحو (؟!). ذكره ياقوت. والظاهرأنه الكتأب السابق.
- ١٠ وذكر له القفطي كتابًا بعنوان « مفردات متعددة في النحو » .

## شرح المرزونى للحماسة :

سمى المرزوق كتابه هذا ﴿ شرحِ الاختيار المنسوب إلى أبي تمـام الطائي.

<sup>(</sup>١) انظر الحماسية ١٣ : ١ والحماسية ٥٠ : ٤ .

<sup>(</sup>٢) في عيون التواريخ نسخة دار الكتب في وفيات ٤٢١ .

المعروف بكتاب الحماسة » . وقد أثبت هذه التسمية في صدر مقدمته .

وفى مكتبات العالم من هذا الكتاب نسخ كثيرة منها فى تركيا وحدها عشر نسخ ، وفى القاهرة نسختان : إحداها فى دار الكتب المصرية ، والأخرى فى التيمورية الملحقة بدار الكتب . وفى كل من براين ، وليدن ، والمتحف البريطانى ، والموصل ، وطهرات نسخة واحدة . فهى سبع عشرة نسخة ، وإليك أرقامها :

۱ – نسخة كوبريلي برقم ۱۳۰۸ – ۱۳۱۱

۲ – « نور عثمانية برقم ۳۹۹۹ ـــ ۲۰۰۱

۳ — « أيا صوفيا برقم ٢٠٥٨

ع - « لاله لى برقم ١٨١٠ - ١٨١٣

• - « الفاتح برقم ۳۹۵۱ - ۳۹

۳ - د بایزید برقم ۲۹۰۶

٧ — « عاظف برقم ٢١٤٦

٨ — ﴿ الْمُكْتَبَةُ الْمُمُومِيَةُ بُرَقِمُ ٣٩٣٥ ، ٣٩٣٥ ، ٤٥٥٥

٩ - ﴿ فيض الله برقم ١٩٤٤

۱۰ - « برلین برقم ۲۶۶۹

۱۱ — « ليدن برقم ٢٠٣

۱۲ – ﴿ المتحف البريطاني برقم ٢٨٥ ـــ ٢٩٥

۱۳ — « الموصل ( مخطوطات الموصل ۱۹۰ )

۱٤ - « طهران ( الجزء الثاني ۲۸۸ )

10 — « دار الكتب المصرية برقم ٣٠٦ أدب

١٦ - « مكتبة تيمور باشا برقم ١٠٢٧ شعر . وهذه النسخة لم يعرفها بروكلمان .

۱۷ — نسخة روان كشك الملحقة بمكتبة طوب قبو سراى ، ورقمها ۲۰۶
 وهذه النسة لم يمرفها بروكلان أيضاً .

## النسخ المعتمدة في النحقيق :

اعتمدنا فى تحقيق هذه النسخة على أربع نسخ هى التى أمكننا أن نحصل عليها ، واسترجعنا من هذه النسخ الأربع نسختين اعتمدنا عليهما اعتمادا تاما . ١ -- النسخة الأولى ، وهى التى سميناها نسخة الأصل ، وهى نسخة

المستحه الاولى ، وهي التي شميناها نسخه الاصل ، وهي السخه الم كالمة في مجلدين برجع تاريخ نسخها إلى سنة ٥٠٥ أي بمد وفاة المرزوق بأربع سنين ومائة سنة ، كتبها سعد بن إبراهيم ابن أحمد الفرائى ، قياسها ٥٨٥ × ٥٩٥ وينتهى الجزء الأول منها بالحاسية رقم ٣٠٠ .

٣ -- نسخة دار الكتب المصرية ، وهي قديمة أرجح أنها من مخطوطات القرن السادس ، بها ترقيع وتقطّع وتلوث وآثار أرضة ، وهي نسخة ناقصة بها تكميل في أولها ، وتنتهي بنهاية المقطوعة الحاسية رقم ٣٠٠ أي إنها أقل من نصف الكتاب ، وهذه النسخة مجهولة التاريخ والناسخ ، وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز (م).

## أما النسختان الأخريان فهما :

٣ — نسخة المكتبة التيمورية ، وهي نسخة ناقصة حديثة الخط مجهولة
 الناسخ وتاريخ النسخ ، وهي في حجم متوسط تنتهي بنهاية الحاسية رقم ٣٢٣ .

ع — نسخة روان كشك الملحقة بمكتبة طوب قبو سراى برقم ٧٠٦، وهي من مجاوبات معهد المخطوطات بالإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية ، وهي نسخة خزائنية مكتوبة بخط نسخى دقيق جيل ، مع خلوها من الضبط ، كتبها

شمس الدين القدسى برسم السلطان مراد خان سنة ٨٦٩ بأولها طرة مذهبة ، كما أن صفحاتها مجدولة بالذهب ، وقياسها ٢٢×٣٥ .

### تحفيق الكتاب :

في هدذا الجزء الأول عارضت نسختي المكتبة العمومية ودار الكتب المصرية معارضة تامة في النص وفي الضبط، وقد ظهر لي أن خلافهما قليل جدا، وستستمر المعارضة التامة بينهما إلى أن تنتهي نسخة دار الكتب. هذا مع الاستعانة بما نقدر عليه من المخطوطات ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، وحينئذ تحل نسخة روان كشك محل نسخة دار الكتب المصرية في المقابلة التامة.

وقد استدعى تحقيق هذا الكتاب أن أقارنه مقارنة تامة بشرح التبريزى بحيث لا أترك فائدة جديرة بالإثبات فيا أرى إلا اقتسبتها فى الحواشى . ولا سيا ماكان متعلقا برواية المتن ، أو تحقيق الأخبار وتوضيحها ، أو ماكان فيه تأييد للمرزوق أو طعن عليه .

وكذلك اصطحبت في تحقيقه شرح مشكل أبيات الحاسة لابن جنى ، وكان فى النية أن أقتبس جميع نصوص هذا الكتاب وأضعها فى أما كنها إزاء أبيات الحاسة ، لكتى وجدت فى ذلك إثقالا ، ووجدت الفائدة التى بجنيها القارئ من إسهاب ابن جنى فى هذا الكتاب خاصة فائدة غير مرجوة . لذلك لم أثبت منها إلا ما كان ضروريا لتوضيح أو تأييد .

كذلك كان الصُّنع في كتاب المهج لابن جني أيضاً.

وقد التزمت أن أترجم لجميع شعراء الحماسة ترجمة موجزة ، وأن أشير إلى. مراجع الترجمة . وقد أفدت من جهدى في تراجم شعراء الحيوان للجاحظ ، والبيان. والتبيين له ، شيئًا كثيرًا ، كما أفدت من جهد الأخ الملاّمة الشيخ أحمد مجمد شاكر في كتاب و الشعر والشعراء لابن قتيبة » ما يجعلني أعترف له هنا بالفضل العظيم سـ

كما عنيت عناية خاصة بتعيين أسماء المجهولين من شمراء الحماسة الذين يعتبر عنهم أبو تمام بقوله: « وقال آخر » أو بعض شعراء قبيلةٍ ما من قبائل العرب، وقد وفقّتِ في ذلك بعون الله بعض التوفيق.

وكذلك كان الأمر في تعيين أسماء المجهولين في شرح المرزوق .

واستمنت بعد ذلك بمختلف المراجع الأدبية واللفوية والتاريخية والبلدانية وكتب القراءات والتفسير وغيرها لتحقيق هـذا الكتاب وضبط نصوصه . وبيانُ تلك المراجع سوف ألحقه بالفهارس العامة للكتاب إن شاء الله .

#### الفهارس العامة والاستدراكات:

وسيلحق بنهاية هذا الكتاب إن شاء الله - أى فى نهاية الحجلد الراب - ما تقتضيه طبيعته من الفهارس الفنية للشمر ، واللغة ، والأمثال ، والأعلام ، والبلدان ، ويتلوها الاستدراكات والتصحيحات .

\* \* \*

وبعد ، فإن صاحب الفضل الأكر في إخراج هذه النشرة الأولى من هذا الكتاب الجليل ، هو أستاذنا الكدير « الدكتور أحمد أمين بك » ، فهو الذى اقترح أن ينشر هذا الكتاب ، لما له ولمؤلفه من خطر ، كما أقر إخراجه في لجنة التأليف والترجمة والنشر ، التي كانت لمصر والعالم العربي بمثابة جامعة علمية عاملة ، بما أظهرت للمثقفين من آثار التأليف في الشرق والغرب . وقد اشترك حفظه الله في وضع منهج الإخراج ليبدو الكتاب في هذا الوضع العلمي الحديث ، كما تفضل بمراجعة ما صنعت لتحقيق هذا الكتاب مراجعة دقيقة ، فله من الله ومن العلم خير الجزاء في

القاهرة فى { ١٠ من الحيوم سسنة ١٩٧١ عبد السلام محمد هاروب

أكبئ الاول

من شرح الاختيار المنسوب إلى أبى تمــام الطائى المروف بكــتاب الحاسة

صنعة

الشييخ الإمام أبى على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوق الإصفهاني

271 -- ...

الحمد الله خالق الإنسان ، متمثِّزا بما علَّمه من التبيُّن والبيان ، وصلَّى على ا أفضل مَن صديح بأمره وزَجْره ، داعيا و ناهيا ، وعلى الطاهرين من آله وسلم .

وبعد فإنَّكَ جَارَيْتَنَى --- أطالَ الله بقاءك في أشمل سعادة وأكمل سلامة ، لَمَّا رأيتَني أَقصُر ما أستفضِلُه من وقتى ، وأستخلصه من وُكُدى(١) ، على عمل شرح ِ للاختيار المنسوب إلى أبي تمام ً حبيب بن أوس الطائيّ ، المعروف بكتاب الحماسة أمْرٌ — الشِّمر وفنونه <sup>(٢)</sup> ، و - نال الشُّمر له في الجاهلية وما بعدها ، وفي -أوائل أيّام الدولتين وأواخرها من الرفعة به ، إذ كان الله عزّ وجلّ قد أقامه للعرب مقام الكُتُب لغيرها من الأمم، فهو مستودع آدابها ، ومُستحفَظ أنسابها ، ونظام فَخارها يوم النَّفار ، وديو انُ حجاجها عند الخصام .

ثم سألتني عن شرائط الاختيار فيه، وعتبا يتميز به النّظ عن النّثر ، وما يحمد أو يذمّ من الغُلُوّ فيه أو القصد ، وعن قواعد الشعر التي يجب الكلامُ ﴿ فها وعلها ، حتى تصيرجوانُهُمَا محفوظة من الوَهْن ، وأركانها محروسة من الوَهْي إِذْ كَانَ لَا يُحْـُكُمُ للشَّاعِمِ أَوْ عليه (٢٣ بالإساءة أو بالإحسان إلَّا بالفحص عنها ، وتأمُّلِ مَأْخَذِه منها ، ومدى شَأْوه فيها ، وتمييز الصنوع بما يَحُوُّكُه من الطبوع والْأَتِيِّ الْمُستسمَل من الأبيِّ المستكرَّة . وقضيتُ العَجَب كيف وقع الإجماعُ من النُقّاد على أنه لم يَتَّفق في اختيار القطّعات أنْـتَى بمـا جمه ، ولا في اختيار

<sup>(</sup>۱) الوكد بالضم : السمى والجهد ، وبالفتح ، : المراد ، والهم ، والقصد . (۲) أمر ، هو المفعول الثاني لجاريتني في الكلام قبله . على أن المعروف أن يقال جاراه ف كذا و بكذا ، أي ج ي معه في المناظرة و الحدال .

<sup>(</sup>٣٠) م : ووعليه ي .

المُقصَّدات أونَى مما دوّنه المفضَّلُ و نقده (١٠٠٠.

وقلت إنَّ أبا تَمَام معروفُ المذهب فيما يقرضُه ، مألوف المسلك لما ينظمه نازعٌ في الإبداع إلى كل غاية ، حاملٌ في الاستعارات كلَّ مشقَّةٍ ، متوصَّلُ إلى الظَّفَر بمطلوبه من الصّنمة أين اعدَّسَفَ وبماذا عَثَرَ، متغلِّفِلُ إلى توعير اللفظ وتغميض المعنى أنَّى تأتَّى له وقَدَر ؛ وَهو عادلُ فيما انتخَبَه في هذا المجموع عن سلوك معاطف مَيْدانه ، ومُرْ تض ما لم يكن فما يصوغه من أمره وشانهِ ، فقد فَكَيْتُه فلم أجدْ فيه ما يوافق ذلك الأسلوب إلا اليسير . ومعلومُ أن طبع كل امرئ بـ إذا ملك زمام الاختيار - يجذبُه إلى ما يستلدُّه ومهواهُ ، ويصرفَه هما يَنفِرُ منه ولا برضاه . وزعْتَ بعد ذلك أَجْمَعَ أَنَّكَ مع طول مجالستِك . لجهابذة الشُّمْر والعلماء بمعانيه ، والمبرِّزين في انتقادِه ، لم تقفْ من جهتهم على حَدٍّ يؤدّيك إلى الممرفةِ بجيّدهِ ومتوسِّطهِ وردييْهِ ، حتى تجرِّد الشهادةَ في شيء منه ، وتَبُتَّ اكْلُـكُمْ (٢٠) عليه أوله ، آمنا من الحجاذبينَ والْمدافعين . بل تعتقدُ أنَّ كثيراً مما يستجيدُه زَيدٌ بجوز أن لايطابقَه عليه عمرو ، وأنه قد يُستحسَنُ البيتُ و بثْنَى عليه ثم يستهجَن نظيرُهُ في الشَّبَه لفظاً ومعنَّى حتَّى لامخالفةَ ، فيُعرضُ عنه ، إذْ كان ذلك موقوفًا على استحلاء المستَخلي واجتواء الُمجتوى ، وأنَّه كما يُرزق الواحِدُ في مجالس السكبار من الإصغاء إليه والإقبال عايه، ما يُحْرَّمُ صِنْوُهُ وشبيهُهُ ، مع أنه لا فضيلةَ لذلك ولا نَقيصةَ لهذا إلاّ ما فازَ به من الجدِّ عند الاصطفاء والقَسْمِ .

وقلتَ أيضًا : إنِّي أَنْمُنِّي أَن أعرفَ السبب في تأخُّر الشُّمراء عن رُتمةٍ السَّكُتَابِ البُلغاء ، والمذرَ في قِلَة المترسِّلين وكثرة الُفاتِمين<sup>(٣)</sup>، والمَّلَةَ في نباهـة

<sup>(</sup>١) يعنى بذلك القصائد المفضليات ، التي اختارها المفضل الضبيي .

ر ( ) فى الأصل : « لتحكم » وأثبتنا ما فى م . ( ٣ ) المغلق : الشاعر الحجيد يجىء بالعجائب فى شعره .

أولئك وُنُمُول هؤلاء ، ولماذا كان أكثرُ للترسِّلين لا يُفلقون في قَرْض الشمر ، وأكثرُ الشعراء لا يَبْرعون في إنشاء الكُنُب ، حتى خُصَّ بالذكر عَدَدْ يسير منهم ، مثل إبراهيم بن العبّاس الصولى ، وأبى على البَصير (١) ، والمتبّابي ، في جمعهم بين الفَيَّين ، واغترازِهم ركابَ الظَّهْرَ ين (٢) . هذا و نظامُ البلاغة يتساوى في أكثره المنظومُ والمنثور .

وأنا إنْ شاء الله وبه الحولُ والقوّة ، أُورِدُ في (٣) كل فَصْلِ من هذه الفُصولِ ما يحتمله هذا الموضع ، ويمكن الاكتفاء به ؛ إذكان لتقصّى المقالِ فيه موضيع آخَر ، من غير أن أَنْصِبَ لما تُصَوِّرُه النعوتُ الأمثلةَ ، تفادياً من الإطالة ، ولأنه إذا وَضَحَ السبيلُ وقَعَتِ الهداية بأيسرِ دليل . والله عز وجل الموفِّق للصواب ، وهو حسبنا ونعمَ الوكيل .

\* \* \*

اعلم أنّ مذاهب ُنقَادِ المكلام فى شرائطِ الاختيار مختلفة ، وطرائقً ذوِى المعارف بأعطافِها وأردافِها مفترقة ، وذلك لتفاوُتِ أقدار منادِحِها على اتساعها<sup>(۱)</sup> وتنازُح أقطار مظانِّها ومعالمها<sup>(۱)</sup> ، ولأنّ تصاريف المبانى التى هى كالأوعية ، وتضاعيف المعانى التى هى كالأمتعة فى المنثور ، اتَّسَعَ تَجَالُ الطبع فيها ومَسْرَحُه ، وتَشَعَّبَ مَرَادُ الفِكْر لها<sup>(۱)</sup> ومَسْرَحُه . فِين البلغاء من يقول : فِقَرُ

<sup>(</sup>١) هو أبو على الفضل بن جمفر بن الفضل بن يوفس النخمى ، المه وف بالبصير ، كان من أهل الكوفة وسكن بنداد ، ومدح المتوكل والفتح بن خاقان ، وكان يتشيم فى غلو . وبقى إلى أيام الممتز . نكت الهميان ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الاغتراز : أن يدخل قدمه فى الغرز ، وهو للجمل مثل الركاب للبغل . فى الأصل الغترارهم » ، صوابه فى م .

<sup>(</sup>٣) م: «من».

<sup>(</sup>٣) المنادح : المفاوز ، والمنتدح : المكان الواسع .

<sup>(</sup> ه ) عنى بالتنازح التباعد .

<sup>(</sup>٦) م: «فيها».

الألفاظ وغُرَرُها ، كجواهم المقود ودررها ، فإذا وْسِمَ أَغْفَالُهُا بَتَحْسَيْنُ نَظُومُهَا ، وَحُلِّى أَعْطَالُهُا بَتَرَكِيبِ شُذُورِها ، فراق مسموعُها ومضبوطُها ، وزانَ مفهومُها ومحفوظُها ، وجاء ما حُرِّر منها مُصَّقَى من كَدَر العِيِّ والخَطَل ، مقوقُما من أَوَدِ اللَّحِن والخَطَأ ، سالما مِن جَنَف التأليف (٢٠) ، موزوناً بميزان الصواب ، بَمُوج في حواشيه رونقُ الصّفاء لفظاً وتركيباً — قَبِله الفهمُ والتذ به السمع . وإذا وَرد على ضد هذه الصفة صَدِئ الفهمُ منه ، وتأذى السّمع به تأذّى الحواسُّ بما يخالفها .

ومنهم من لم يَرْضَ بالوقوف على هذا اكلدَّ فتجاوزه ، والنزم من الزيادة عليه تقديمَ المقطع ، وتلطيفَ المطلّع ، وعَطْفَ الأواخر على الأوائل ، ودَلالةَ الموارد على المصادر ، وتناسُبَ الفصول والوصول ، وتعادُلَ الأقسام والأوزان ، والسَّمَ عن قناع الممنى بلفظ هو فى الاختيار أوْلَى ، حتى يطابق المعنى اللفظ ، ويسابق فيه النهمُ السمع . قال : ولا غاية وراء هذا .

ومنهم من تَرَقَّ إلى ما هو أشقُّ وأصعب ، فلم تُقنعُه هذه التكاليفُ فى البلاغة حتى طَلب البديع : من الترصيع والتسجيع ، والتطبيق والتجنيس ، وعكس البناء فى النّظم (٢٠) ، وتوشيح العبارة بألفاظ مستعارة ، إلى وجوء أخر تنطق بها الكتُب المؤلَّفة فى البديع ، فإنى لم أذ كر هذا القَدْر إلاّ دلائل على أمنالها . ولكل عما ذكرتُه ومما لم أذكر وسمُ من النفوذ والاعتلاء ، بإزائه ما يضادُه فيُسَلم للنَّنكوص والاستقال (٤) . وأكثر هذه الأبواب لأصحاب

<sup>(</sup>۱) م.: « بحسن نظومها».

<sup>(</sup>٢) ألحنف : الميل في الكلام وفي الأمور كلها .

<sup>(</sup>٣) يمني بذلك ما ورد في نحو قوله :

مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم

<sup>(</sup>٤) الاستفال ، النزول إلى أسفل .

الألفاظ ، إذكانت الممانى بمنزلة الممارض للجوارى(١) ، فأرادوا أن يلتذّ السُّمُ بمَا يُدْرِكُ منه ولا يَمُجُّه ، ويتلقَّاه بالْإصغاء إليه والإذْن له فلا يحجُبَه (٢٠) .

وقد قال أبو الحسن ابن طَبَاطَبَالًا رحمه الله ، في الشِّمر : هو ما إن عمري من معنَّى بديع لم وَهْرَ من حُسن الديباجة ؛ وما خالف هذا فليس بالشعر (أنَّ . ومن البُلَغاء من قصد فما جاشَ به خاطِرُه إلى أن يكون استفادةُ المتأمّل له ، والباحث عن مكنونه من آثار عقله أكثر من استفادته من آثار قوله أو مِثْلَه . وهم أسحابُ المعانى ، فطلبوا المعانى الْمُعْجِبَةَ من خواصّ أما كنها ، وانتزعوها جَزْلَة عَدْبةً حَكَيْمةً ظريفةً أو رائقةً بارعةً (٥٠) ، فاضلةً كاملةً ، لطيفة شريفة ، زاهرة فاخرة ؛ وجعلوا رسومَها (١) أن تكون قريبة التشبيه ، لائقةَ الاستمارة ، صادقة الأوصافِ ، لائحةَ الأوضاح ، خَلاَّبةً في الاستمطاف ، عَطَّافةً لدى الاستنفار ، مستوفيةً لحظوظها عند الاستهام من أبواب التصريح والتمريض، والإطناب والتقصير، والجدّ والهَزل، والخُشونة واللَّيان(٢٧)، والإباء والإسماح ، من غير تفاوُت يظهر في خِلال أطباقها ، ولا قصور ينبَعُ من أثناء أعماقها ، مبتسمة من مثاني الألفاظ عند الاستشفاف ، محتجبة في غوض الصِّيّان ، لدى الامتهان (٨) تعطيك مُمرادَك إن رفقت بها ، وتمنعُك جا نِبهَا إن

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن خلكان عرضاً في ترجمة أبي القاسم أحمد بن محمد ابن طباطبا قال : «ولا أدرى من هـــذا أبو الحسن ، ولا وجه النسبة بينه وبين أبي القامم المذكور ، . وفي معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية كتاب له يدعى «عيار الشعر » ذكر في صدره أنه لأبي الحسن محمد بن أحمد ابن طباطبا العاوى . وذكر هذا الكتاب في كشف الظاون وذكر أنه لابن طباطّبا .

<sup>(</sup>٤) م: «بشعر ».

<sup>(</sup>ه) م : « حكيمة طريفة ، أو رائعة بارعة » .

<sup>(</sup> ٢ ) م : «وسومها » . ( ٧ ) الليان ، بالفتح كسحاب : مصدر لان ياين لينا وليايا .

<sup>(</sup> ٨ ) لدى الامتهان ، ساقطة من م .

فإذا كان الأمر على هذا ، فالواجب أن ُيتبيَّن ما هو عمودُ الشعرِ المعروفُ عند العرب ، ليتميَّزَ تَليدُ الصنعةِ من الطريف ، وقديمُ نظامِ القريضِ من الحديث ، ولتُعرف مواطئ أقدام المختارين فيما اختاروه ، ومراسمُ إقدام

<sup>(</sup>١) تصوب به : تجود به ، من قولم صاب المطر صوباً : نزل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الاعتراف ﴾ وأثبتاً ما م .

<sup>(</sup>٣) ضبطت فىالأصل بضم الثاه وفتح الراء وتشديد الياء ، وهذا خطأ .يقال التتى الثريان ، وذلك أن يجىء المطر فيرسخ فى الارض حى يلتق دو وندى الأرض . اللسان (ثرا) .

<sup>(؛)</sup> م: «المشرع».

<sup>(</sup> ه ) موات : جمع ماتة بوزن فاعلة ، وهي الوسيلة .

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة ساقطة من م .

المزيِّفين على ما زيِّفُوه ، و يُعْلَمَ أيضاً فرقُ ما بين المصنوع والمطبوع ، وفضيلةُ الا نيِّ السَّمنِج ِ على الأبيِّ الصعب ، فنقول وبالله التوفيق :

إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحَّتَهُ ، وجزالة اللفظ واستقامته ، والإصابة فى الوصف — ومرف اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال ، وشواردُ الأبيات — والمقاربة فى التشبيه ، والتحامَ أجزاء النَّظِم والتنامَها على تخيَّر من لذيذ الوزن ، ومناسَبة المستعارِ منه المستعارِ له ، ومشاكَلة اللفظ للمعنى وشِدَّة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما — فهذه سبعة أبواب هى عودُ الشعر ، ولكل باب منها مِفيار .

فَعِيَارَ الْمَعَى أَن ُيعْرَضَ عَلَى الْمَقَلِ الصَّحِيحِ وَالْفَهُمُ الثَّاقِبِ ، فَإِذَا انعطفَ عليه جَنْبَتَا القَّبُولُ والاصطفاء ، مستأنِسًا بقرائِنِهِ ، خَرَجِ وَافَيًا ، وَإِلَّا انتَقَصَ بمقدار شَوْبه ووحْشَتِهِ .

وعيار اللفظ الطَّبعُ والرِّواية والاستمال ، فما سَلمَ بما يُهَجِّنُهُ عند العَرضِ عليها فهو المختار المستقيم . وهذا فى مُفرداته وجملته مُرَاهَى ، لأنَّ اللفظة تُستَكرم بانفرادها ، فإذا ضَامًها مالا يوافِقُها عادت الجملةُ هَجِينَا .

وعيار الإصابة فى الوصف الذّ كاءوحسنُ التمييز ، فما وجداه صادقا فى المُلُوق مازِجًا فى اللّصوق ، يتمسّر الخروج عنه والتبرُّؤ منه ، فذاك سِياء الإصابة فيه . ويروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال فى زهير : «كان لا يَمدَّحُ الرجلَ إلاّ بما يكون للرّجال » . فتأمّل هذا السكلامَ فإنّ تفسيره ما ذكرناه .

وعيار المقاربة في التشبيه الفطنة وحسنُ التقدير ، فأصدَقه مالا ينتقض عند الممكس ، وأحسنُه ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادها لتبينَ وجهُ التشبيه اللاكلفة ، إلا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهر صفات المستبه به وأملكها له ، لأنه حينتذ يدلُ على نفسه و مجميه من الفموض و الالتباس .

وقد قيل: « أقسام الشمر ثلاثة: مَثَلُ سائر ْ ، وتشميه نادر ، واستعارة ْ قريبة».

وعيار التحام أجزاء النظم والتئامه على تخيَّر من لذيذ الوزن ، الطبع واللسان ، فما لم يتمتَّر الطبع بأبنيته وعقوده (١) ، ولم يتحبّس اللسان في فصوله ووصوله ، بل استمرا فيه واستسهاده ، بلا مَلاَل ولا كلال ، فذاك يُوشِك أن يكون القصيدة منه كالبيت ، والبيث كالكامة تساللاً لأجزائه وتقارئاً ، وألا يَكُونَ كا قيل فيه :

وشِعر كَبِعر الكَبِش فَرَّقَ بِبِنَهُ لَسَانُ دَعِيٍّ فِي النَّرِيضِ دَخِيلِ (٢) وَكِمَا قَالَ خَلَفُ :

وبعضُ قريضِ الشِّعرِ أولادُ عَلَيْ عَكَدُ لسان الناطقِ المَتَحَفَّظِ<sup>(٦)</sup> وَكَمَا قَالَى رُوْبَةُ لابنه عُقَبَةَ وقد عَرَضَ عليه شيئًا مما قاله ، فنال :

\* قد قلتَ لو كان له قررَ انُ (١) \*

وإنّما قلنا «على تَحَيَّرٍ من لذيذ الوزنِ» لأنّ لذيذَهُ يَطْرَبُ الطَّبْعِ لإيقاعه، وأيمازجُهُ بصفائهِ ، كما يَطرُّب الفهمُ لصواب تركيبه، واعتدالِ نظومِهِ . ولذلك قال حَسَّان :

تَغَنَّ في كل شعر أنت قائلُهُ إنّ النِّناءَ لهذا الشعر مِضَار (٥٠) وعيار الاستعارة الذِّهن والفطنة . ومِلاَكُ الأَمْرِ تقريب التّشبيه في الأصل

<sup>(</sup> ١ ) فى الأصل : » بأبيه » ، صوابه فى م .

<sup>(</sup>٢) البيت لأبى البيداء الرياحي ، كما في البيان (١: ٦٦).

<sup>(</sup>٣) أولاد علة : بنورجل واحد من أمهات شَّى ، فهم مختلفون . انظر البيان (١:

٦٦ ) و أنْصَالَة (١: ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في البيان (٢ : ٦٨ ) : « إنه يقول لو كان لقوله قران » ، وذلك حيث ورد الحبر برواية أخرى .

<sup>(</sup>ه) المضار ، يطلق على الموضع الذي تضمر فيه الحيل ، وعلى زمانه أيضاً ، ويستعمل كذلك بمعنى التضمير . على أن الغناء وسيلة لتحسين الشعر واختباره . وهذا البيت بما لم يرد فى ديوان حسان . وأنشده فى العمدة (٢: ٢٤١) بدون نسبة .

حتى يتناسَبَ المشبَّه والمشبَّه به ، ثم يكتنى فيه بالاسم المستعارِ لأنّه المنقولُ عَمَّا كان له فى الوضع إلى المستعار له .

وعيارُ مشاكلة اللفظ المعنى وشدَّة اقتضائهما للقافية ، طول الدُّرْبة ودوامُ المدارسة ، فإذا حكما بحسن التباس بعضها ببعض ، لا جفاء فى خلالها ولا نُبُوَّ ، ولا زيادة فيها ولا قُصورَ . وكان اللفظ مقسوماً على رُتَب المعانى : قد جُمِلَ الأَخَصُّ للأَخصُّ ، فهو البرى و من العيب . وأما القافيةُ فيجبُ أن تكون كالموعود [ به (۱) ] المنتظر ، يتشوَّ فُها (۱) المعنى بحقِّه واللفظ بقسطه ، وإلا كانت قَلِقَةً فى مَقَرِّها ، نُجتَلَبَةً لمستغن عنها .

فهذه الخصال تَمُودُ الشَّمر عند العرب ، فمن لَزِمها بحقِّها و بَنَى شِعرَه عايها ، فهو عندهم المُغْلِق المعظَّم . والمُحْسن المُقدَّم . ومن لم يجمعها كلَّها فبقدر سُهمَتِهِ منها يكون نَصيبه من التقدُّم والإحسان ، وهذا إجماعُ مأخوذٌ به ومُتَّبَع نَهُجُه حتى الآن .

واعلم أنّ لهذه الخصالِ وسائطاً وأطرافاً ، فيها ظَهَر صدق الواصف ، وعُالُو الفالى ؛ واقتصاد المقتصد . وقد اقْتَفَرَها اختيار الناقدين أن ، فمنهم من قال : وأحسن الشعر أصدقه » قال : لأن تجويد قائلِه فيه مع كونه في إسار الصدق يدل على الاقتدار والحِذق . ومنهم من اختار الفُلُوَ حتى قيل «أحسن الشعر أكذبه» ؛ لأنّ قائِلُه إذا أسقط عن نفسه تقابل الوصف والموصوف امتذ فيا يأتيه إلى أعلى الرُتبة ، وظهر قوَّتُه في الصياغة وتمهَّرهُ في الصناعة ، واتسمت مخارجُهُ ومو الحِجة ، فتصرَّف في الوصف كيف شاء ، لأنّ المَمَل عنده على المبالغة والتمثيل ، لا المصادفة فتصرَّف في الوصف كيف شاء ، لأنّ المَمَل عنده على المبالغة والتمثيل ، لا المصادفة

<sup>(</sup>١) تَهذه من م .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « يتشوفه » وأثبتنا ما في م .

<sup>(</sup>٣) الاقتفار : الاقتفاء والتتبع .

والتحقيق. وعلى هذا أكثرُ العلماء بالشّعر والقائلين له. وبعضهم قال: «أحسَنُ الشّعر أقصَدُه (1) ؛ لأنّ على الشاعر أن يبالغ فيا يصير به القول شعرًا فَقَطِّ (2) فا استوفَى (7) أقسام البراعة والتجويد أو جُلّها ، من غير غُلُوّ فى القول ولا إحالة فى المعنى ، ولم يُخْرِج الموصوف إلى أن لا 'يؤْمَنَ لشىء (3) من أوصافه ، لظهور السّرف فى آياته ، وشمول التزيّد لأقواله ، كان بالإيثار والانتخاب أولى .

ويَنْبَع هذا الاختلاف مَيْلُ بعضِهم إلى المطبوع وبعضِهم إلى المصنوع . والفرق بينهما أن الدّواعي إذا قامت في النفوس ، وحَرَّ كَ القرائح ، أعملت القلوب . وإذا جاشت العقول بمكنون ودائمها ، وتظاهرت مكنّسبات العلوم وضرورياتها ، نبعت المعاني ودَرَّتْ أخلافها ، وافتقرت خفيّات الخواطر إلى جليّات الألفاط ، فمتي رُفِضَ التكلُّف والتعمُّل ، وخُلِّي (٥) الطبع المهذَّب بالرّواية ، المدرّب في الدّراسة ، لاختياره ، فاسترسل (١) غير محمول عليه ، ولا ممنوع مما يميل إليه ، أدّى من لطافة المعني وحلاوة اللفظ ما يكونُ صَفْوًا بلا كَدَرٍ ، وعَفْوًا بلا جَهدٍ ، وذلك هو الذي يستَّى « المطبوع » . ومتى جُمل زمامُ الاختيار بيدِ التعمُّل والتكلُّف ، عاد الطبع مستخدماً متملَّكا ، وأقبلت الأفكارُ تستحمِلُهُ أثقالها ، وتردُّدُه في قَبُول ما يؤدّيه إليها ، مُطَالَبة له بالإغماب (٧) في الصنعة ، وتجاوز المألوف إلى البِذعة ، فجاء مؤدّاهُ وأثرُ بالإغماب (٢) في الصنعة ، وخاوز المألوف إلى البِذعة ، فجاء مؤدّاهُ وأثرَّ التكلُّف يُلوحُ على صفحاته ، وذلك هو « المصنوع » .

<sup>(</sup>١) من القصد ، وهو الوسط في الأمور .

<sup>(</sup>٢) ورد في فسخة الأصل ، بتشديد الطاء مع ضمها ، وصواجها التشديد مع الكسر ، كما في اللسان والقاموس ، وهي لغة في « قط » ساكنة الطاء بمعنى حسب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فاستوفى » ، والصواب من م .

<sup>( ؛ )</sup> م : «بشی، » .

<sup>(ُ</sup> هُ ) وردت في الأصل بالحاء المهملة ، مع تقييدها بالإشارة ، والوجه ما أثبتنا من م .

<sup>(</sup>٦) كذا نى م . وفى الأصل : « واسترسل » .

<sup>(</sup>٧) مطالبة بفتح اللام في الأصلوم . وفي م « بالإعزاب » ، والإعزاب : الإبعاد .

وقد كان يتَّفَقُ في أبيات قصائدهم — من غير قَصْدِ منهم إليه — اليسيرُ النَّزْرُ ، فلما انتهى قَرْضُ الشعر إلى الْمُحْدَثين ، ورأوا استفرابَ الناس للبديم على افتنانهم فيه ، أولعوا بتَوَرُّدِهِ إظهارًا للاقتدار ، وذَهابًا إلى الإغراب. فَمْن مُفْر ط ومُقْتَصِد، ومجمودٍ فيا يأتيه ومذموم، وذلك على حسب نُهوض الطبع بما يُحمَّلُ ، ومَدَى قُوَاهُ فيما يطلب منه ويُكَمَلفُ . فمن مال إلى الأوّل فلأنَّهُ أشبه بطرائق الإعراب، لسلامته في السَّبْك، واستوائه عند الفحص. ومَن مال إلى الثاني فلدلالته على كال البراعة ، والالتذاذ بالفرامة .

وأما تعجُّبُكُ من أبى تمَّام فى اختيار هذا الجموع وخروجِه عن مَيْدان شِعره ، ومفارقتِه ما يهواه لنفسه ؛ وإجماع نُقّاد الشعر بَعْدَه على ما صحبه من التوفيق في قصدم ، فالقولُ فيه أنَّ أبا تَمَّام كان يختار ما يختار لجودته لاغير ، ويقول ما يقوله من الشعر بشهوته . والفرق بين ما يُشْتَهي (١) وبين ما يُستجاد ظاهر من الله أنَّ العارف بالبَرِّ قد يشتهي لُبْس ما لا يستجيده ، ويستحيد ما لا يشتهي لُبْسَه . وعلى ذلك حالُ جميع أعراض الدُّنيا مع العقلاء (٢٦) العارفين بها ، فى الاستجادة والاشتهاء . وهذا الرجُل لم يغير ْ من الشعراء إلى المشتهرين منهم دون الأغفال ، ولا من الشُّمر إلى المتردِّد في الأفواه ، الجيب لكلِّ داعٍ ، فكان أمرُه أقرب، بل اعتَسَفَ في دواوينِ الشَّمراء جاهليِّهم ومخضرَمهِم، وإسلامِيمِّم ومولَّدِم ، واختطف منها الأرواحَ دون الأشباح ، واخترف الأثمار دون الأكام(٣) ، وَجَمَع ما يوافق نظمَه ويخالفه ؛ لأن ضروبَ الاختيار لم تَحْنُفَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَشْتُر ﴾ ، صابه في م .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : و من العقلاء و ، صوابه فى م .
 (٣) الاختراف : اجتناء الثمر . والأكام : جمع كم ، بالكسر ، وهو غطاء النور الذى عهو أصل الثمرة .

عليه ، وطرق الإحسان والاستحسان لم تَستير عنه ، حتى [ إنّك (١) ] تراه ينتهى إلى البيت الجيّد فيه لفظة تَشِينُه ، فيَجْبُر نقيصتَه من عنده ، ويبُدّل الكلمة بأختها فى نقده . وهذا يَبِين لمن رجع إلى دواوينهم ، فقابل ما فى اختياره بها . ولو أنّ نقد الشعر كان يُدرَك بقوله لكان مَن يقول الشعر مِن العلماء أشعر الناس . ويكشف هذا أنه قد يميّزُ الشعر من لا يقوله ، ويقول الشعر الجيد من لا يعرف نقده . على ذلك كان البُحْتُريّ ، لأنّه فيا حُكِي عنه كان لا يُعجَبُ من الشّعر إلا يما وافق طبقه ومعناه ولفظة .

وحكى الصُّولِيِّ أنه سَمِع الْمَبَرِّد يقول: سمعت الحسنَ بن رجاء يقول: ما رأيت أحداً قطَّ أعلم بجيّد الشعر قديمهِ وحديثهِ من أبى تمَّام . وحُسكى عنه أنه مَرَّ بشعر ابن أبى عُيَيْنَة فياكان يختاره من شِعر المحدَّثين فقال: « وهذا كله مختار». هذا وشعرُه أبعدُ الأشياء من شِعره . وهذا واضِح .

\* \* \*

وأمّا ما غَلب على ظنك (٢) من أنّ اختيار الشعر موقوف على الشّهوات ؟ إذ كان ما يختارُه زيد بجوز أن يزيقه عثرو ، وأنَّ سبيلها سبيلُ الصُّور في العيون ، إلى غير ذلك مما ذكر أنه سن في العيون ، إلى غير ذلك مما ذكر أنه سن في العيون ، إلى غير ذلك مما ذكر أنه سن الأمر كذلك ؟ لأن من عَرَف مستورَ المعنى ومكشوفه ، ومَر فوض اللفظ ومألوفه ، ومَيرَّ البديع الذي لم تقتسمه المَارض ، ولم تعتسفه الخواطر ، و نظرو تبحَّر، ودار في أساليب الأدب فتخير ، وطالت مجاذبتُه في التّذاكر والابتحاث ، والتداول والابتعاث ، وبان له القليل النائب عن الكثير ، واللحظ الدالُ على الضمير ، ودَرَى تراتيب الكلام وأسرارها ، كا درى تعاليق الماني وأسبابها ، إلى غير ذلك مما يكمِّل الآلة ، ويَشْحَذُهُ

<sup>(</sup>۱) هڏه من م

<sup>(</sup>۲) م: « في ظنك » .

القريحة – تراه لا يَنظر إلّا بعين البصيرة ، ولا يسمع إلا بأذُن النَّصَفة (١) ، ولا ينتقد إلا بيد المَعْدِلة (٢) ، فحُسكمُه الحسكم الذي لا يُبدُل ، ونقَدَّه النقد الذي لا يُبدُل ، ونقَدَّه النقد الذي لا يُبدُل ،

واعلم أنه يَعرف الجيّد من يجهل الردىء . والواجب أن تَمرف المقابح المشخّطة كما عَرفت المحاسن المرتضاة ، وجَمَاعُها إِذَا أُجْمِلت أَنّها أضدادُ ما بيّناه من عُمد البلاغة ، وخِصال البراعة ، فالنظم والنثر . وفي التفصيل كأنْ يكون اللفظ وحُشيًّا أو غير مستقيم ، أو لا يكون مستعمّلًا في المعنى المطاوب ، فقد قال حررضى الله عنه في زهير : « لا يتنتبع الوحشيّ ولا يعاظِلُ الكلامَ » . أو يكونَ فيه زيادة تفسد المعنى أو نقصان ، أو لا يكون بين أجزاء البيت التئام ، أو تكون القافية قَلِقَةً في مقرِّها ، أو مَميبةً في نفيها ، أو يكونَ في القسم أو التقابل ، أو في التفسير فساد ، أو في المعنى تناقض و خروج إلى ما ليس في العادة و الطبع ، أو يكونَ الوصفُ غير لا نتي بالموصوف ، أو يكونَ في البيت حَشُو لا طائيلَ فيه ، إلى غير ذلك مما يحصّله لك تأمُّلُك جُمَل المحاسن و تفصيلها ، و تنبَّعُك ما يُصَادُها (٢) وينافيها ، وهذا هيَّن قريب .

وإنما قلت هذا لأنّ ما يختاره (٢) الناقد الحاذق قد يتّفق فيه ما لو سُئل عن سبب اختياره إياه ، وعن الدّلالة عليه ، لم يمكنه فى الجواب إلا أن يقول : هكذا قضيَّةُ طَبْعِي ، أو ارْجِعْ إلى غيرى ممن له الدُّرْ بَهُ والعلم بمثله فإنّه يحْكُم بمثل حُكْمى ، وليس كذلك ما يَسترذله النّقد أو ينفيه الاختيار ، لأنه لا شيء من ذلك إلا ويمكن التنبيهُ على الخلل فيه ، وإقامة البرهان على رداءته ، فاعلنه .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) النصفة والنصف ، بالتحريك فيهما : الإنصاف .

<sup>(</sup>٢) المُمدله بكسر الدال وفتحها : العدل . وجاءت في الأصل بكسر الدال .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « ما لا يضادها » ، والوجه ما أثبتنا من م .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : ﴿ مَا لَا يَخْتَارُهُ ﴾ والوجه حذف ﴿ لَا ﴾ كَا فَيْ مَ .

وأمَّا<sup>(۱)</sup> تمتيك معرفة السبب فى تأخّر الشعراء عن رتبة الكُتّاب البُلَغاء ، والعذرِ فى قِلّة المترسِّلين وكثرة المُفلقين ، والعلَّة فى نباهة أولئك وخُمُولِ هؤلاء ، ولماذا كان أكثر المُفلقين لا يبرعون فى إنشاء الكتب ، وأكثرُ للترسِّلين لا يُغلِقُون فى قَرْض الشعر ، فإنَّى أقول فى كل فَصْل من ذلك بما يَحْضُر (۱) ، والله وَلِيُ توفيقى ، وهو حسبى وعليه توكُلى .

اعلم أن تأخُّر الشعراء عن رتبة البلغاء ، مُوجِبُهُ تأخُّرُ المنظوم عن رتبة المنثور عند العرب ، لأمرين :

أحدها أنّ ملوكهم قبل الإسلام وبعدَه كانوا يتبجّعون (٢٠) بالخطابة والافتنان فيها ، و يَعُدّونها أ كُل أسباب الرياسة ، وأفضل آلات الزّعامة . فإذا وقف أحدُم بين السّماطين لحصول تنافر أو تضاغن أو تظالم أو تشاجر ، فأحسن الاقتضاب عند البُداهة (٢٠) و أنجَع في الإسهاب وقت الإطالة ، أو اعتلى في ذروة منبر فتصرّف في ضروب من تخشين القول و تليينه ، داعيا إلى طَاعَة ، أو مُسْتَصْلحاً لم عير فلك مما تدعو الحاجة إليه ، كان ذلك أبلغ عنده من إنفاق مال عظيم ، وتجهيز جيش كبير . وكانوا يأنفون من الاشتهار بقرض الشعر ، ويَعُدُه على ملوكهم دناءة . وقد كان لامهى القيس في الجاهلية مع أبيه حُجر بن عَرو ، عنو حين تعاطى قول الشعر فنهاه عنه وقتاً بعد وقت ، وحالا بعد حال ، ما أخر جَم إلى أن أمر بقتله . وقيتُه مشهورة ، فهذا واحد .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وإنما » ، والتسم اب في م .

<sup>(</sup>۲) م: «ما يحضر ».

<sup>(</sup>٣) التبجح : الفخر والتباعي .

<sup>( ؛ )</sup> اقتضاب الكلام : ارتجاله ، اقتصب الحديث والشعر : تكليم به من غير تهيئة أو إعداد له .

توصلوا به إلى العِلية ، وتمرَّضوا لأعراض الناس ، فوصفوا اللئم عند الطمع فيه بصفة الكريم ، والكريم عند تأخُّر صلته بصفة اللئم ، حتى قيل : « الشمر أدنى مروَّة السرى ، وأسرى مروَّة الدّنى » . وهذا الباب أمر ه ظاهر . وإذا كان شرف الصانع بمقدار شرف صناعته ، وكان النظمُ متأخّراً عن رتبة النثر ، وجب أن يكون الشاعر أيضاً متخلِّفاً عن غاية البليغ .

ومما يدلُّ على أن النثر أشرف من النظم ، أن الإعجاز من الله تعالى جدُّه . والتحدّى من الرسول عليه السلام وقَهَا فيه دون النظم ؟ يكشف ذلك أن معجزات الأنبياء (۱) عليهم السلام في أوقاتهم كانت من جنس ما كانت أتمهم يُولَمون به في حينهم ، وبغلبُ على طبائعهم ، وبأشرف ذلك الجنس . على ذلك كانت معجزة موسى عليه السلام ، لأنها ظهرت عليه وزمنه زمن السِّحر والسَّحرة ، فصارت من ذلك الجنس وبأشر فه . وكذلك كان حالُ عيسى عليه السلام ، لأن زمن الطبّ ، فكانت معجزته وهي إحياء الموتى ، من ذلك الجنس وبأشرفه . فكانت معجزته وهي إحياء الموتى ، من ذلك الجنس وبأشرفه . فلما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفصاحة من ذلك الجنس ما كانوا يُولَمون به وبأشرفه ، فتحدّاهم والبيان ، جعل الله معجزته من جنس ما كانوا يُولَمون به وبأشرفه ، فتحدّاهم عالم منثوراً ، لا شعراً منظوماً .

وقد قال الله عزَّ وجلَّ فى تنويه النبى عليه السلام (٢): ﴿ مَا عَلَّـٰنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْتَبَغَى لَهُ (٣) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فيكشف ذلك أن معبر الأنبيا. » ، وأثبتنا ما في م .

 <sup>(</sup>٢) يتمال نوه فلانا ونوه به إذا رفعه وطير به وقواه ، وماه قول أبي نخيلة :
 ونودت لى ذكرى وما كان خاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض
 « فى تنزيه النبي عليه السلام » .

 <sup>(</sup>٣) هذا وجه جائز في الاستثهاء بالقرآن مع ترك الاواو أو الفاء ونحوها . انظر الحيوان (٣. : ١٤٥٥ : ٧٥ ، ٢٧٥ ) ورساله الشافعن الفقرات رتم ٣٤٣ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ .

وقال أيضاً : ( والشُّمَراء يَتَّبَعُهُم الغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَتَّهُمْ فَ كُلِّ وَادِيَّ عَيْمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ) .

ولمتاكان الأمر على ما بيَّنَاه وجب أن يكون النثر أرفع شأنًا ، وأعلى تَمْكاً وبناء من النظم ، وأن يكون مزاوِلُه كذلك ، اعتباراً بسائر الصناعات وبمزاوليها(١) .

\* \* \*

وأما السبب في قلّة المترسلين وكثرة المُفلِقِين وعِزِّ مَن جَمّع بين النوعين مبرِّزًا فيهما، فهو أنَّ مبنى ﴿ الترشُل ﴾ على أن يكون واضح المنهج ، سهل المهنى ، متسع الباع ، واسع النّطاق ، تدلُّ لوائحهُ على حقائقه ، وظواهم مع واطعنه ، إذ كان موردُه على أسماع مفترقة : من خاص وعاتى ، وأفهام مختلفة ته من ذكى وغبى . فهنى كان متسهّلا متساويا ، ومتسلسلا متجاوبا ، تساوت الآذانُ فى تلقّيه ، والأفهام فى درايته ، والألسن فى روايته ، فيُسمِع شاردُه إذا استُدعى ، وإن تطاول أففاس فصوله ، وتباعد أطراف حُزُونِه وسهوله . ومبنى «الشعر» على المكسمن جميع ذلك لأنه مبنى (الماراف حُزُونِه وسهوله . ومبنى «الشعر» على المكسمن جميع ذلك لأنه مبنى (المعراف على أوزان مقدّرة ، وحدود مقسّمة ، وقواف يُساق ما قبلها إليها مهيّأ أن ، وعلى أن يقوم كلّ بيت بنفسه غير مفتقر إلى غيره إلا ما يكون مضمّناً بأخيه ، وهو عيب يقوم كلّ بيت بنفسه غير مفتقر إلى غيره إلا ما يكون مضمّناً بأخيه ، وهو عيب فيه . فلما كان مداه لا يمتد بيتاً بيتاً ، وكلّ بيت يتقاضاه بالاتحاد ، وجب أن يكون الفضل فى أ كثر الأحوال فى المنى ، وأن يبلغ الشاعر في تلطيفه ، والأخذ وكب أن يكون الفضل فى أ كثر الأحوال فى المنى ، وأن يبلغ الشاعر في تلطيفه ، والأخذ من حواشيه ، حتى يتسع اللفظ له ، فبؤديه على غموضه وخفائه — حدًا يصير من حواشيه ، حتى يتسع اللفظ له ، فبؤديه على غموضه وخفائه — حدًا يصير

<sup>(</sup>١) م: ه و بمزاولها » .

<sup>(</sup>۲) م: قبنی ه.

الْمُدركُ له والمشرفُ عليه ،كالفائز بذخيرة اغتنمها ، والظافر بدفينةٍ استخرجها . وفي مثل ذلك تُحسن اتِّحَاء (١) الأثر ، وتباطؤ المطلوب على المنتظِر . فَكُلُّ ما نُحمَد في الترسُّل ويُختار ، يُذمّ في الشمر ويُر ُ فَض .

ولما اختَلف المُبْنَيان كما بيِّناً ، وكان المتولِّي لكل واحد منهما يختار أبعدَ الغايات لنفسه فيه ، اختلفت فيهما الإصابتان ، لتبايُن طرفيهما ، وتفاوُت قطريهما ، وَ بَمُد (٢) على القرائح الجمع ببنهما . يكشفُ ذلك أن الرَّجَزَ وإنْ خالف القصيدَ مخالفةً قريبة ترجع إلى تقطيم شأو اللفظ فيه ، وتزاحم السَّجع عليه ، قلُّ عددُ الجامِعِين بينهما ، لتقاصر الطباع عن الإحاطة بهما . فإذا كأن الرَّجز والقصيد مع أنَّهما من وادِّ واحد ، أفضت الحالُ بمتعاطِيهما إلى ما قلتُ على خلافٍ يسير بينهما — فالنثر والنظم وهما في طرفين ضِــدَّين ، وعلى حالتين متباينتين ، أولَى وأخصُّ.

وأمَّا السبب في قلَّة البلغاء وكثرة الشعراء ، ونبام أولئك وخمول هؤلاء ، فهو أنَّ المترسِّل محتاجٌ إلى مراعاة أمورِ كثيرة ، إن أهملها أو أهمـــل شيئا منها رجعت النقيصةُ إليه ، وتوجهت اللائمة عليه .

منها تبيُّنُ (٣) مقادير من يَكتب عنه وإليه ، حتى لا يرفع وضيمًا ، ولا يضع رفيعا .

ومنها وزن الألفاظ التي يستعملها في تصاريفه ، حتى تجيء لائفةً بمن يُخاطَب مها ، مُفخِّمة لحضرة سلطانه (١) التي يصدر عنها .

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل وم : ﴿ انْمَحَاءُ ﴾ مع وضع شدة على النون .

<sup>(</sup>۲)م: « فيد ، .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « يبين » : صوابه في م .
 (٤) م : « سلطانها » .

ومنها أن يعرف أحوالَ الزمان ، وعوارضَ الحدَثَان ، فيتصرّف معها على مقاديرها في النقض والإبرام ، والبسط والانقباض .

ومنها أن يملم أوقات الإسهاب والتطويل ، والإيجاز والتخفيف ؛ فقد يَتَّفق ما يحتاج فيه إلى الإكتار ، حتى يستغرق فى الرسالة الواحدة أقدارَ الفصائدالطوبلة ، ويَتَّفِق أيضا ما تَغُنَى فيه الإشارة ، وما يجرى تجرى الوَحْى فى الدَّلالة .

ومنها أن يعرف من أحكام الشَّريعة ما يقف به على سَوَاء السبيل ولايَشتطَّ فى المُحكومة ، ولا يَعدل فيا يخطُّ عن المَحَجَّة . فهو إنّما يَترسَّل فى عهود الوُلاة والقضاة ، وتأكيد البَيعة والأيمان ، وعِمارة البُلدان ، وإصلاح فسادٍ ، وتحريض على جهادٍ ، وسَدّ ثنورٍ ورَنْق فتوق ، واحتجاج على فئة ، أو مجادلَة ليسلّة ، أو دعاء إلى أَلفة ، أو نهى عن فُرْقة ، أو تهنئة بعطيّة ، أو تعزية برزية ، أو ماشا كل ذلك من جلائل الخطوب ، وعظائم الشئون التي يُحتاج فيها إلى أدوات كثيرة ، ومعرفة مفتّنة .

فلما كان الأمرُ على هذا صار وجود المضطلمين بَجودة النثر أعزَّ ، وعددُهم أُنْرَ ر . وقد وسَمَتْهم الكتابُة بشرفها ، وبو أتهم منزلة رياستها ، فأخطارُهم عالية بحسب عُلق صناعتهم ، ومَعاقدِ رياستهم ، وشدةِ الفاقة إلى كِفايتهم .

والشعراء إنّما أغراضُهم التي يُسدِّدُون نحوَها ، وغاياتُهم التي يَنزعون إليها، وصفُ الدّيار والآثار ، والحنين إلى المعاهد والأوطان، والتشبيب بالنساء ، والتلطيف في الاجتداء ، والتغنَّن في المديح والهجاء ، والمبالغة في التَّشبيه والاوصاف . فإذا كان كذلك لم يتدانو في المضار ، ولا تقارَبُوا في الأقدار . وهذا القول كاف .

وإذْ قد أتينا بما أردنا ، ووفّينا بما وَعَدنا ، فإنا نشتغل بما هو القصد من شرح الاختيار ، والله الموفّق للصواب ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الأخيار .

# بِينْأَلْكُوْلِكُوْلِيَّا لِمُنْأَلِكُوْلِكُوْلِيَّا لِمِنْأَلِكُوْلِكُوْلِيَّا لِمِنْ باب الحماسة

قال الشيخ أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوق الإصفهاني رحمه الله .

الجماسة : الشجاعة ، والفعل منه حمِس ، ورجلُ أخمَسُ . وكانت العرب تسمِّى قريشا : مُحْساً (۱) المشدُّده في أحوالهم ديناً ودُنيا وتسمِّى بني عامى : الأحامِس ، وكأنهم ذهبوا في واحد خمس إلى أنه صفة ، فجمعوه جمّع الصفات ، كا يقال أخرَرُ ومُحْرُ ، وأشقر وشُحْرُ ، وذهبوا في واحد الأحامس إلى أنه اسم ، فجمهوه جمع الأسماء كا يقال أحمد وأعامِد ، وأجدل وأجادِلُ . وهم يُخرِجون فجمه والمراد م الأعالى لا الأسافل ، كا يُخرجون الصفات إلى باب الأسماء كثيراً ، فيقولون : بنو فلان الذوائب لا الذنائب ، والمراد م الأعالى لا الأسافل ، كا يُخرجون الصفات إلى باب الأسماء كثيراً . وعلى هذا الأساود : الحيّاتُ ، والأدّاهُ : القُيُود : قال :

\* أَوْعَدَ بِي بالسِّجن والأداهم (٢) \*

والأباطح: جمع الأبطح. وكلُّ ذلك صفات أخرجت إلى باب الأسماء. وقال الدُّرَيْدى (٢): حَمِسَ الشرُّ: اشتدَّ. والخُمْسُ: قريش، وكنانةُ وخُزَاعةُ، تَحَمَّسُوا فى دينهم. وبنو حَمَاسٍ: قبيلة من العرب، وكذلك بنو حَمَّيسِ (١). وقوله:

<sup>(</sup>۱) م: «الحسس».

<sup>(</sup> ٢ ) نسبة العيلى ( ؛ : ١٩٠) للعديل بن الفرخ، قاله حين هجا الحجاج فتوعده . و بعده : ﴿ رجل قرجلي شثنة المناسم ﴿

<sup>(</sup>٣). يعني أبا بكر محمد بن الحسن بن دريد .

<sup>(؛)</sup> انظر جمهرة ابن دريد (۲ : ۱۵۲).

١

### قال بعض شعراء َ بِلْعَنْبَرِ ١٠٠ :

المراد به بنى العنبر، ولهذا وجب ألاً يصحب الكسرة التى فى الراء التنوين . وإنّما حذف النون من « بنى » لاجتماعه مع اللام من العنبر، وتقاربهما فى المخرج . وذلك لأنّه لما تعذّر الإدغام فيه جُعِلَ الحذف بدلاً من الإدغام . وإنّما تعذّر الإدغام لأن الأوّل متحرِّك والثانى ساكن سكوناً لازما ، فلما كان من شرط الله عَم تحريك الثانى إذا أدْغِمَ الأولُ فيه ، وكان لام التعريف ساكناً سكونا لازما ، جُعلَ الحذف لكونه مؤدياً إلى التخفيف المطلوب من الإدغام بدلاً لتما تعذّر هو . ولا يلزم على هذا أن يُحذف النون من بنى النّجار لأن اللام قد أدْغُم فى النون التى تعبده ، فلا يمكن تقدير إدغام النون التى قبله فيه ، حتى إذا تعذّر جُعِل الحذف كربد من الإدغام ، بدلالة أن ثلاثة أشباه (٢٠ لا يصح إدغام بغضها فى بعض ، وبما يُشبه هذا من اجتماع المتجانسين من كلتين واستمال الحذف فى أحدها بدلاً من الإدغام قولم عَلْمًا واحدة ، قولم ظَلَاتُ ومَسِسْتُ ، والمعنى على المنهما ظُلْتُ ومَسْتُ ، وإن شئت ظُلتُ ومسْتُ ، وإن شئت ظُلتُ ومسْتُ ، وإن شئت ظُلتُ ومسْتُ ، وإن الله تعالى : ﴿ وَظَلْتُ مَنَا لَا لَكُ مَا الفعل فى مثل هذا المكان إذا اتّصل به ضميرُ الفاعل يُسكن البنة ، فلما لأنّ لامَ الفعل فى مثل هذا المكان إذا اتّصل به ضميرُ الفاعل يُسكن البنة ، فلما

<sup>(</sup>١) في شرح التبريزي : «واسمه قريط بن أنيف»، وفي التنبيه لابن جي : «وقد تروى لأبي الغول الطهوى » .

<sup>(</sup> ٢ ) في النسختين : «أشياء» ، وكذا النص عند التبريزي . والوجه ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٣) شاهده ما أنشده التبريزي وابن جي في المبهج من قول قطري :

<sup>.</sup> غداة طفت علماء بكر بن واثل وعجنا صدور الحيل نحو تميم

الزمه السَّكُون لم يصحّ إدغام المين فيه ، فلذلك حُذِّف .

والمَنْبَرُ في اللغة : التُّرْسُ والطِّيبُ . وعَنْبَرَ ةُ الشَّتَاء : شِدَّتُهُ . وعنبرة القوم : خلوص أنسابِهم . ويقال : رأيته بهذا البلذ عَنْبَرَ بَّنَا . يُضرَبُ به مثلاً في الهداية . وبنو المنبر أَهْدَى قَوْم . ويمكن تقدير النون زائدة فيه ،فيكون فَنْعلا من عَبَرْتُ ، كَانَة بحُسنِ تَأْتِّيهِ للاهتداء يَعْبُرُ الطُّرُق . ومنه قيل في البمير : [ هو (١) ] عُبُرُ أَسفار .

\ \_ لَوْ كُنْتُ مَن مَازِنِ كُمْ تَسْتَبِحْ إِبِلَى بَنُو اللَّقِيطَةَ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَاناً (٢) مَازِنُ بن مَالِكُ بن عَرُو بن تميم ، وإذا كان كذلك فمَدْح هذا الشاعر لمم يَجْرِى مَجْرَى الافتخار بهم ، وفى بنى مازن عصبِيّةُ شديدة قد عُرِفوا بها و حُمِدوا من أجلها ، ولذلك قال بعض الشعراء (٢) موجّا لغيره :

فَهَلَاً سَمَيْتُم سَعْىَ عُصْبَةٍ مَازِنِ وهل كُفَلائِي في الوفاء سَواء كَانَّ دَنَانِيرًا على قِسَمَاتِهِم وإنْ كان قد شَفَّ الوجوة لقاء

وقصد الشاعر في هذه الأبيات عندى إلى بَمْث قومه على الانتقام له من أهدائه ومُمْتَضِيه ، وتهييجهموهزّه ، لاذَمّهم . وكيف يَذُمُّهم ووبالُ الذمّ راجع إليه ؟! لكنّه في هذا المهنى سالك لطريقة كَبْشَةَ أخت عَمْرو بن مَعْدِ بكريبَ في قولها :

<sup>(</sup>١) التكملة من م .

<sup>(</sup>٢) فى شرح التبريزى : ﴿ وَزَّهُمْ أَبُو مُحْمَدُ الْأَعْرَابِي أَنْ الرَّوَايَةَ :

<sup>. .</sup> لم تستبح إبلى بنه الشقيقة من ذهل بن شهبانا

قال : « الشقيقة هي بنت عباد بن زيد بن عمرو بن ذهل بن شيبان ، ثم ذكر أن اللقيطة هي نضيرة بنت عصيم بن مروان بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدى بن فزارة » .
(٣) هو محرز بن مكمبر الضببي ، كما في اللسان (قسم) ، وسترد هسذه المقطوعة في الحياسة برتم ٢٦١ .

أَرْسَلَ عبدُ الله إذْ حَان يَوْمُهُ إلى قومِهِ لا تعقلُوا لَمُمُ دَمِي الا تَعقلُوا لَمُمُ دَمِي الا تَرى أنها قالت في جملة هذه الأبيات :

وَدَعْ عَنْكَ عَرْاً إِن عَمْراً مُسَالُمْ وَهَلْ بَعَانُ عَمْرِ عَيْرُ شِيْرِ لَمَاهُمَ فَلا يَجُوزُ أَن يُتوهم أنها كانت تهجو أخاها عَمْراً أو تَذَسُبه إلى العَجْزوالتقصير في طلب ثأر أخيه ، وعرو هو الذي كان يُعدُّ بألف فارسٍ ، ولكن مرادها بَعْثُهُ وتهييجُه . وهذا كما يقول العبد لولاه والغلام لصاحبه وقد لحقتهما هضيمة من أجنبي : لو كُنّا في خدمه فلان عَمِّكَ أو أخيك لما جَسَر هذا أن ينالنا بمكروه! ولا يجوز أن يقال إنهما هجَوا سيّديهما أو فضَّلا غيرَهما عليهما ، ولكن المراد تحريكُهُما لها ، وإذا كان الأمم على هذا فمن الظاهم بُطلانُ قولٍ من يذهب إلى أنّ هذا الشاعر هجا قومَهُ ومَدَح بني مازن يؤكِّدُ ما قلته قوله :

م يَجْزُونَ من ظُلْمِ أهل الظلْمِ مَنْفِرَةً ومن إساءة أهْلِ السُّوء إحسانا لأنه لا يقال لمن يُمْسِكُ مجزاً عن الانتصار إنه غَفَرَ ، ولا لمن يقدر على جزاء الإساءة إنه اختار الإحسان . فإن قيل : أليس قد قال :

\* لَيْسُوا من الشَّرِّ في شيء وإنْ هَاناً \*

وقال أيضا :

فَلَيْتَ لَى بِهِمُ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُّوا الإغارةَ فُرْسَانًا ورُكْبَانا قَلْت: ليس يزيدُ شيء مما قاله على قول كبشة:

\* ودَعْ عنك عَمْرًا إِنَّ عَمْرًا مُسَالِمٌ \*

وإذا كانت أبيائها باتفاق من أصحاب للمانى لا تكون هجواً ، فكذلك أبيات هذا العنبرى . ومما يشهد للطريقة التي سلكناها ويؤيدها ، أن في جملة أبيات التي وصف فيها قومه :

يُحْبُونَ نِيرَانَهُمْ حتى إذا خَمَدَت شَبُّوا لِمُوقِدِ نار اكْلِرْبِ نيرَناَ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) هذا البيت مما لم يختره أبو تمام من هذه القصيدة .

وهذا المعنى هو مثل ما افتخر به غيره في صفات نفسه فقال: أَفِرُ من الشَّرِّ في رخُوهِ (١) فكيف الفِرارُ إذا ما اقترَب

بل الذى ذكره العنبرَى أَزْيَد ، لأنه وصفهم بالاحتمال والصبر ما أمكن ، فإذا أهتاجوا زادُوا على كل هائج . ألا ترى أنه قال :

\* شَتُبُوا لِمُوقِد نار الحرب نيرانا \*

ومعنى البيت لو كنت مازنياً لم تُغِر ْ بنو اللَّقِيطةِ على إبلى .

ولَقَيِطَةُ أَلِمْقَ بِهَا الْهَاءُ وإِن كَانَ فَعِيلاً فِي مَعْنِي مَفْعُولَةٍ ، لأَنَّهُ أُفْرِدَ عَنَ اللوصوف به وجُعِل اسما . وهذا كما يقال النّشِيطَةُ (٢) والذّبيحَةُ ، والبّنِيّةُ فِي الكعبة .

فأما الاستباحة ، فقد قيل هي في معنى الإباحة ، وقد قيل : إن الإباحة هي التخليمة بين الشيء وبين طَالبِه ، والاستباحة اتخاذُ الشيء مباحاً للنَّفس . وكأن الأصل في الإباحة إظهار الشيء للمَناظر ليتناوَلَه مَن شاء ومنه بَاحَ بسرِّ، بَوْحاً وبُوُّوحاً . والمَازِنُ في اللغة : بَيض النَّمْل ، ويقال : هو يَتَمَزَّن على أصحابه ، كأنه يَتَفَضَّل عليهم . وذُهْل من ذَهَلْتُ عن الشيء .

٧- إِذًا لَقَامَ بِنَصْرِى مَفْشَرٌ خُشُنْ عند الْخَفِيظَة ِ إِنْ ذُو لُوثَة لِأَنَا ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) الرخو : ما فيه رخاوة وسهولة . وفي م : «رخوة» .

 <sup>(</sup>٢) النشيطة من الإبل : التي تؤخذ فتستاق من غير أن يعمد لها . والأوفق كما ورد.
 ق م « النسيكة » ، وهي الذبيحة التي تذبع محكة .

<sup>(</sup>٣) نص التبريزي على أن الرواية ضم اللام في « لوثة » . قال : « ومن روى اللوثة بالفتح قال : إذاً لان ذو القوة ، وكان أبلغ في المعنى » . يذهب التبريزي إلى أن هناك فرقا بين الفتم والفتح ، وهو قول لبمض اللغويين ، وزعم أن مناها بالضم الضعف ، وبالفتح القوة والشدة . والأصح أنهما لفتان بمعنى وأحد ، وهو الحمق والاسترخاء والضعف ، وسيأتي للمرزوق كلام في هذا .

اللام في «لقام» جوابُ يمين مضمرة ، والتقدير إذاً والله لقام [بنصري(١)]. فإن قيل : فأين جواب لو كنتَ ؟ قلت : هو لم تستبح إ ِلِي . وفائدة « إذًا » هو أنَّ هذا أَخرَجَ البيت الثانى تُخرَج جواب قائلِ قال له : ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن ؟ فقال : إذاً لقام بنصرى مَعْشَرُ خُشُن . قال سيبويه : « إذاً جوابُ وجزانه ، وإذا كان كذلك فهذا البيت جواب لهذا السائل وجزاه على فعل الستبيح . ويجوز أن يكون أيضاً إذاً لقام جوابَ « لو » ، كأنه أجيب مجوابين . وهذا كما تقول : لو كنتَ حُرًا لاستقبيحت ما يفعلُه العبيدُ ، إذًا لاستحسنت ما يفعله الأحرار (٢٠) . وقوله « إنْ ذو لوثة » يرتفع ذو عند حُذَّاق النحويِّين بفعل مُضمَر ، الفعلُ الذي بعدَه تفسيره ، وهو لاَنَ . والتقدر ُ إن لاَنَ ذو لُوَثَةِ لانا . وإنَّما قَالُوا هذا لأنَّ « إنْ » لَّمَا كان شرطًا كان بالفعل أولى ، وعملُه الجزم فيجب أن لايفارِقُ معمولَةُ في اللفظ والتقدير . وليس هذا موضعَ الكلام على من يجعل « ذو » بعد إنْ وما أشْبَهُ مبتدأ . ومعنى البيت إذاً والله لقامَ بنَصْرى ، أى لتكفَّلَ به قومْ أشدَّاله عند الفضب ، إذَا الضعيفُ لآنَ . ويقال : قام بالأمم ، أى تكفل به . وهو القائم والقيِّم . وقام بالقِسْطِ والعَدْلِ فى الرعيَّةِ ، وقامَ عليه إذا ساسَه ووليه ، ومنه القَيُّومُ والقَيَّامُ<sup>(٣)</sup> فى صفات اللهُ تمالى ، وقولُه : ﴿ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائَمًا ﴾ أي قاهماً . وأقمتُ الرُّمْحَ فقامَ ، بمعنى ة "مْتُه فتقوّم . وقولُه « إنْ ذو لُوثَةٍ » تعريضُ منه بقومِه ليَغْضَبوا ويهتاجُوا لنُصْرَتِهِ . وهو في البعثِ والتهييجِ أحسن من التصريح ، كما أنه في الذَّمِّ والهجو

<sup>-</sup>( ۲ ) ما بعد هذه الكلمة إلى كلمة و والتقدير » تجده بلفظه عند التبريزي بدون تنبيه على مأخذه .

<sup>(</sup>٣) أصله «قيوام» على فيعال كما ورد في اللسان : ومثله ۾ صياغ» من الصوغ . وقد قرأ بها عسر بن الحتاب في صورة آل عمران : «الله لا إله إلا هو الحي القيام». انظر كتاب المصاحف للسجستاني ٢٥ بتحقيق المستشرق أرثر جفري .

كذلك. وهذا بعضُ الناس رواه «إنْ ذو لَوْ ثَةٍ» وزعم أنَّ ذو لُو ثَةٍ ليس بجيّد لأن الضعيف أبدًا مَهِينٌ، والواجب أن يقول إن القوىُ لاَنَ، واللّو ثَةُ هى القوّة. والرّواية الصحيحة هى ضم اللام من اللّو ثَة (١٠٠٠). والفائدة ما ذكرت من التعريض بقومه. ولا ن يكون طَرَ فَا البيت متناولين لمعنيين متقابلين، أحسن من أن يكونا مفيدَين لمفنّى واحد. و «المَفشَرُ»: اسم للجاعة، لا واحدله من لفظه. وقال الخليل: هو اسم لجاعة أفرُهُم واحد. ويقال جاهوا مَفشَرَ مَفشَرَ، لفي عَشَرةً عَشَرةً . و « خُشُنٌ » : جمع خَشِنِ وأَخْشَنَ. و «الحفيظةُ»: الخَصْلة أي عَشَرةً ما أي يُغضَبُ. وقيل هى الخمينية، وفي المثل: « الحفائظ تحلّلُ الأحقاد » يُعفظُ لها، أي يُغضَبُ. وقيل هى الخمينية، وفي المثل: « الحفائظ تحلّلُ الأحقاد » وقيل أيضاً « أهل الحفائظ أهل الحفاظ ». وذلك أن ذا الأنف يحترسُ من وقيل أيضاً « أهل الحفائظ ويُحافِظ حتى يَسْلَم منه . وكأنّ الأصل في السَكُلِّ الحفِظُ الذي هو نقيض النّسيان. وقد طابق الخشونة باللين فظهرت الصنعة به ، وجاد البيتُ له ، كأنه (١) قال معشَرَ خَشِنُون عند الحفيظة إن كان ذو و اللّوثة لينين عندها .

## ٣- قَوْمٌ إِذَاالشَّرُ أَ بُدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ ﴿ طَارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا

أراد أن يَصف بنى مازن بما يهتاج له قومُه فينصرونه ، فقال : هم قوم إذا ظهر لهم الشَّرُ واشتد سارعوا إليه غير متوقّعين (٢) لتَجَمُّع ، ولا مُعَرِّجين على تَأَهُّب ، لكنّهم يتبادرون أفراداً وثُبَاتٍ ، وأشتاتاً وجماعاتٍ . وإبداء النّاجذِ — وهو ضرس الحِمْ — مَثَلُ لاشتداد الشرّ . ومثله قولُ الآخر : فَمَنْ يَكُ مِعْزال اليدين ، مكانُهُ إذَا كَشَرَتْ عن نابها الحَرْبُ خامِلُ فَمَنْ يَكُ مِعْزال اليدين ، مكانُهُ إذَا كَشَرَتْ عن نابها الحَرْبُ خامِلُ

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق من التعليق عند إنشاد البيت .

ر ( ۲ ) في الأصل : «أنه » ، وأثبتنا ما في م .

<sup>(</sup> ٣ ) كَلَا فِي الْأَصَلِ . وَ فِي مَ : « مَتَوَقَّفَينَ » .

فأمّا قول عَنتُرَة :

\* إِذْ تَقْلِصُ الشَفْتَانِ عَنْ وَضَحِ الفَّمِ (١) \* وقول الأُعْشَى :

\* سَعَةُ الشِّدْق عن النَّابِ كَلَحْ " \* وقول الآخر:

\* وقَدْ أَسْـــلَمَ الشَّفَقَانِ الفَا \*

فإنما هو صفة للمُصطلى بنار الحرب عند اشتداد الأمر عليه . ومثلُه لبعض البلغاء : « صارَ الأَكُسُّ كَالأَرْوَق ، والمُحتال كالأحمق ؟ وذو البصيرة. كَالأَخْرَقُ (٣) ٥. ويقال : عَضَّ على ناجذه (١٠) ، إذا صَبَرَ على الأمر. ونجَّذَتُهُ الأمورُ: أحكمتُه . قال الشاعر(٥):

\* وَنَجَدَّ نِي مُدَاوَرَةُ الشُّؤُونِ \*

ويقول الرجل إذا أراد أن يتشدّد على صاحبه : لأر بَنَّكَ نَاجِذِي ! والمنى أَنه يَكْشِرُ له ويَكْلَحُ في وجهه حتّى يبدوَ نَاجِذُهُ . ويقوَلون : « خَِلْتُهُ لِمُبُوسِهِ يبنُّس م (٢)، والإقدامة يَنهج م (٧)» . وقال بعضهم: النواجِذُ : الضَّوَاحِك، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم « أنَّه ضحك حتى بَدَتْ نواجِذُه ». قال:

<sup>(</sup>١) صدره: ﴿ وَلَقَدْ حَفَظْتُ وَصَادًا عَمَى فَى الضَّحَى \*

<sup>(</sup>٢) صدره في الديوان ١٦١ : \* وله المقدم في الحرب إذا \*

<sup>(</sup>٣) الأكان : التمضير الأسنان الصغيرها . والأروق : الطويل الأسنان .

<sup>(</sup>٤) م: «ناجنيه».

<sup>(</sup>ه) هو سحيم بن وثيل الرياحي ، كما في اللسان ( نجد ) و الأصمعيات . وصدر البيت : \* أخو خمسين مجتمع أشدى \*

 <sup>(</sup>٦) فى النسختين : «يتبسم» ، والتصحيح بعده يقتضى ما أثبتنا ليصلح السجع .
 (٧) كذا على الصواب في م . يتال انهجم الخباء : سقط . وفى الأصل : «يهجم» . ولا أصل له في اللغة . وعلى هذا فالوجه أن يكون الفعل قبله : « يبيسم » لكنه ورد كذا: في النسختين .

وأقاصى الأسنان لا يُبُدِيها الضَّحِك . والصحيحُ الأوَّل ، فأمَّا الْخَبَّرُ فمعمولُ " على الْمُبَالَغَةِ وإنْ لم تَبْدُ النواجذُ .

وجواب « إِذَا » طاروا. و « وُحْدَاناً » هو تَجْمعُ واحد ، وواحِدْ صِفَةٌ ، كصاحب وصُحْبَانِ ، ورَاعٍ ورُعْيَان . ويقال طِرْتُ إلى كذا ، إذا أَسْرعتَ إليه ، وطِرْتُ بَكَدًا ، أي سَبَقْتُ به . والزَّرَافاتُ : الجماعاتُ ، واشتقاقُه من من الزَّرْف، وهو الزِّيادة على الشيء. ويقال زَرَفْتُ القَوْم قُدَّامِي، أي قَدَّمْتُهُمْ فِرَقًا . وحُـكِي في الزَّرافَة تشديد الفاء ، يقال جاء القوم بزرَّاقتهم ، أى بجاعتهم ؛ وهو غريب. والمعنى أنهم لحرصهم على القتال وجُرْأتهم، لا ينتظِرُ بَمْضُهُم بَمْضًا ، لكنَّ كُلًّا منهم يعتقد أن الإجابة تعتينت عليه إذا تشدّد الشرُّ لهم . وفي طريقته قول بعض الشعراء (١) :

قَوْمُ إِذَا هَنَفَ الصَّرِيخُ رأيتَهُمْ مِنْ بَيْنِ مُلْجِمٍ مُهْرِهِ أُو سافِع (٢) سَافِعْ : آخذ بناصية فَرَسِهِ . ومنه قول الله تعالى : ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَة ﴾ . وقول الآخَر (٣):

وكنتُ إذا جارى دعًا لمُشُونَةِ ﴿ أَشَمُّو حَتَّى يَنْصُفُ الساقَ مَثْرَرَى ٤ ـ لايَسْأَلُونَ أَخَامُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ فِي النائبَاتِ عَلَى ما قَالَ بُرهَا نَا

الأصْلُ ف النُّدْبة – وإن اشتهرت ببكاء الأموات وقوراهم عنده: وافُلاَنَاه : — الدُّعَاء ، وتوسَّمُوا فيه فقالوا : نُدِبَ ُ فلاَنٌ لكذا وكذا ، إذا نُصِبَ له ورُشَّحَ للقيام به . ويقولون : تكلِّم َ فلانْ فانتدَبَ له ُ فلاَنْ ، إذا عارضَهُ . والشاعر يقول : هؤلاء القوم ، يعنى بني مازن ، لحسن محافظتهم وقوّة تناهيهم

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن معدیکرب ، کما فی تفسیر أبی حیان (۸: ۹۹۱). (۲) روای<sup>ت</sup> أبی حیان : « إذا کثر ال<mark>سیاح » .</mark> (۳) عو <sup>آ</sup>بو جندب الهذل ، ک**ها فی السان (نسف)** ودیوان الهذلیین (۳: ۹۲)

فى نَصْرَةِ الْمُنتَسِبِ إليهم والمُعَلِّقُ (1) حَبْلَهُ بِحَبْلِهِم ، لا يسألونَ الواحد منهم إذا دَعَاهُم حُجَّةً على دعواه ، ولا يراجعونه فى كيفية ما ألجأه إليهم ، لكنهم بَعَجُّلون الإغاثة له . وهذا تعريضُ منه بما لِحَقَهُ من قومه أو رآه من عادتهم عند الاستفائة بهم . والعرب تقول : يا أخا قريش ؛ والمعنى يا وَاحِدًا منهم . ومِثْلُه : إذا اسْتُنْجِدُوا لم يَسْأَلُوا من دَعَاهُمُ لأية حَرْبِ أَمْ بأَى مكانِ (٢)

وقد وَصَفَ بنى مازنٍ غيرُ واحِدٍ من الشعراء بمثل ما وصفهم هذا الشاعر، م فن ذلك قول بعضِهم :

تَفْسِي فِـدَا لِا لَبَي مَازِنِ مِن شُمُسٍ فِي اَكُوْبِ أَبْطَالِ وَقُولِ الْآخِرِ<sup>(؟)</sup>:

فَهَلَّا سَمَيْتُمْ سَمْىَ عُصْبَةِ مازِنِ وَهَلْ كُفَلَانِي فِي الْوَفَاءِ سَوَاهِ ٥-لَـكِنَّ وَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي ثَنْيَ وَإِنْ هَا نَا

رَجَع إلى صفة قومه بما يأنفون منه عنده ؛ و نَدْخُلُهم الحِيّة لدى الإصفاء إليه ، وليس قَصْدُهُ ذَمّهم فقال : لكن قومى و إن كان فيهم كثرة عَدَد وعُدَّق ليسوا من دَفْع الشر و إنكاره ، وقَصْد و وارتكابه فى شىء ، و إن كان فيه خفة و وقلة . وقد قابل الشَّرْط فى الصّدر والنَجُز ، وطاً بق العَدَد والحكثرة بالهَوْن و الخَفّة فى هذا الكلام ، ويريد أن يَصِفَهُم بأنهم يؤثرون السلامَة والعَفْو عن الجُفاة ما أمكن ، ولو أرادوا الانتقام لقدرُوا بعددهم وعُدَّهم ولحدً الما المَنْ .

<sup>(</sup>١) كذا ضبط فى الأصل . وفى م : « المملق » بسكون العين وتخفيف اللام المكسورة هـ وكلاهما بمغنى واحد . اللسان (علق) .

<sup>(</sup>٢) لوداك بن ثميل المازني ، سيأتي في المقطوعة ١٨ .

<sup>(</sup>٣) هو محرز بن مكمبر ، كما سبق في حواشي ص ٣٣ ..

٣- يَجْزُونَ مَن ظُلْم أَهْلِ الظُلْم مَهْفِرة ومن إساءة أَهْلِ السُّوءِ إِحْسَاناً روى بعضهم « من ظَلْم أَهْلِ النَّلْم » والظَّلْم الفَتْح المصدر وبالضَّم الإسم . وهذه الرواية عندى أحسن . وقد بيّنْتُ ما في المففرة والإحسان من الدلالة على أنهم كانوا بَهْدرُون على إيثار ضدِّها . والظَّلْم : انتقاص الحظ والنصيب . وقيل هو وضع الشيء في غير موضعه ، ونقيضُهُ العَدْلُ . ويَنتصب إحساناً بيَجْزُونَ مضمَرًا ، كأنه قال : ويَجْزُون من الأساءة إحسانا . وجاز حَدْفهُ لأن الفعْل قَبْلَة يَدُلُ عليه .

٧ - كَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ يَخْلُق ۚ لَحِشْيَةِ سُو الْهُ مِنْ جَهِيعِ الناسِ إِنسَانَا (١) الْمَشْيَةُ وَالْمَشْيَةُ وَالْمَشْيَةُ وَالْمَشْيَةُ وَالْمَشْيَةُ وَالْمَشْيَةُ وَالْمَشْيَةُ وَالْمَشْيَةُ وَالْمَشْيَةُ وَالْمَانَ يُخْشَى فَهُو مَفْعُول . ورجُل خَشْيَانُ وَامِهَا أَنْ خَشْيَانَةٌ . وقوله « سوَاهم من جميع الناس » هو استثناء مقدَّمْ ، ولو وقع مَوقِمَهُ لكان الكلامُ لم يَخْلُق لخشيته إنسانًا سواهم ، فكان يجوزُ في سواهم البَدَلُ والاستثناء والصِّفَةُ ، فلمنا قُدِّم بَطَلَ أَن يَكُونَ بدلاً وصِفَة لأنهما لا يتقدّمان على الموصوف والمبدل منه ، فبقى أَن يَكُونَ استثناء . وقد نَبَّة بهذا الكلام أنّ احتالهم لاحتساب الأَجْرِ على زَعْمِهِم ، وإقاءهم في الانتقام لَلْشَيَةِ فواتِ الذَّخْر في دءواهم ، فكأنّ الله لم يَخْلُق لخوفِه غيرَهُمْ .

 <sup>(</sup>١) بعده بيت ثامن لم يروه المرزوق ، ورواه التبريزي ، وهو :
 فليت لى بهم توماً إذا ركبوا شيد و الإغارة فرساناً وركبانا.

قال التبريزي في تفسيره: « ويروى : شنو الإغارة ، أي فرقوها . يقال شن عليهم الغارة . بالثين معجمة . ومن عليه درعه بالسين ، إذا صبها عليه . ومن روى : شدوا الإغارة ، فليس الإغارة مفمولا به ولا انتصابها على ذلك . لكن انتصابها انتصاب المفمول له ، أي شدول لإغارة كتولك حلوا للإغارة فرساناً وركبانا ، أي في هذه الحالة . وهو كقول الآخر :

و شددنا شدة فقتلت منهم و أى حلنا خلة . وشدت هذه غير متعدية ، وإذا أريد تعديتها وصلت بعلى . قال :: أشد على الكتيبة لا أبالى أحتى كان فيها أم سواها به .

وقال شَهْلُ بن شيبانَ الزُّمَّانيُ (١) :

ويُلْقَبُّ بِالْفُنْدِ ، والفِنْدُ في اللغة : القطعة العظيمة من الجبَل ، وجمعه أَفْنَادُ . قال الدُّرَيْدِي : لُقِّب به لعظم شخصِه . قال : وهو أحد الفرسان . وقال غيره : لُقِّب به لأنه قال لأصحابه في يوم ِ حَرْبٍ : « استَنيدُوا إلى فإنِّي لَكُمْ فِنْد » .

١ – صَفَحْنَا عَن رَبَى ذُهْلِ وَقُلْنَا القَوْمُ إِخْوَالُهُ(٢)

صَفَحْتُ عنه : عَفَوْتُ عن جُرْمِه . ويقال أعرضتُ عن الأمر صَفحًا ، إذا تركتهُ . وقد يقال : أَصْفَحْتُ عنه ، كما يقال أَصْرُبْتُ [ عنه ٣٠٠] . ويقال : أَبْدَى لَى صَفْحَتُهُ ، إذا مَكَّنك من نفسه . يقول عَفَوْنا عن جرم هؤلاء القوم ، وراعَيْنا من الأحوال المتواشِجة بيننا وبينهم ، ما حَمَلَنا على الإغضاء على قَبِيحٍ يتَّفَقَ مَنهُم ، والتَّجَاوِزِ عَن هَفُوٓ ۚ تَحْصُلُ مِن جَهْتُهُم ، وقلنا: إنَّ ما بيننا وبينهم من الاخوَّةِ يقتضي الْإِبقاء على الحال معهم ، وانتظارًا لفَيْثَةٍ ( ) تَكُون منهم . وحقيقَةُ صَفَحْنا عن بني ذُهْلِ : أعرضنا عنهم : ولَّيْنَاهُم صَفْحةَ أعناقِنا ووجوهِنا ، وهي جانبُها ، فلم نُؤاخذُهم بما كان منهم . وقال في هذا المعنى ضر بْنَا عَنْهُمْ صَفْحًا ، وفي القرآن : ﴿ أَفَنَصْرِبُ عَنَكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا ﴾ .

٢ - عَسَى الْآيَامُ أَن يَرْجِهُ لَنْ قَوْمًا كَالَّذِي كَانُوا إِنَّمَا نَكَدُّر قُومًا لأَنَّ فَالْدَتَهُ مَثْلُ فَائْدَةُ المُمَارِفُ ، أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا فَصْلُ بِين

<sup>(</sup>١) هو شاعر جاهلي قديم ، وكان أحد فرسان ربيعة المشهورين ، شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب المائة . الحزانة ( ٢ : ٨٥ – ٥٩ ) والأغاني ( ٢٠ : ١٤٣ – ١٤٤ ) واللآلي ٧٩ . (۲) التبریزی : «ویروی : « صفحنا عن بنی هند » وهی هند بنت مر بن أد أخت تَمِم ، وهي أم بك وتغلب ابني واثل . فيقول : « صَمَعَنَا عَنْ بني تَعْلَبُ لأَمْمُمُ إَخُوتُنَا عَطَانَتُنَا عليم الرحم » . (٣) هذه من م .

<sup>(؛)</sup> الفيئة : الرجعة .

أَن تقولَ عَفَوْت عن زَيْدٍ فلمل الأيام ترُدُّ رَجُلًا مثل الذي كان ، وبين أن تقولَ فلمل الأيام تَرُدُّ الرجلَ مثلَ الذي كان؛ لأنك تريد في الموضعين به رَجُلاً أوالرَّجُلَ . وللمني فَعَلْنا ذلك بهم رجاء أن تَرُدَّهُم الأيامُ إلى أحْسَنِ ما كانوا عليه من قَبْلُ . وعَسَى من أفعالِ المقارَبَةِ . وأن يَرْ جِمَنْ في موضع خبر عسى ، ولو قال عَسَى أَن يَرْجِعَ الأَيامُ قوما لكانَ أَن يرجعَ في موضع فاعل عَسَى وكان يَكْتَنِي [ به (١٠ ] ؛ وذلك لأنّ عَسَى لقاربة الفعل ، والفعل لا 'بدّ له من الفاعل ، فإذا تقدَّم الفِمْلُ مع أن وتبعه الفاعل فقد حصل ما يطلبه ، فإذا وليه الاسم بقى ينتظر الفعل وإن ارتفع ذلك الاسم به ، فيجرى الفعل مع أن بعده مجرى خبركان بعد اسم كان . ومعنى يَرْ جِمَنْ : يَرْ دُدْنَ ، وهو باب فَعَل وفَمَلْتُه . يقال رَجْعَ فلانُ رَجُوعًا وَمَرْجَمًا ورُجْمَى ورُجْمَانًا ، ورَجَفْتُهُ رَجْمًا . ومعنى يرجعن قومًا يَرَدُدُن بأمرهم أمر قوم ، وبائتلافهم ائتلاف قوم . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامَه . وخبر كان محذوف كأنه قال كالذي كانُوه ، أي كانوا عليه قبلُ من الائتلاف والتوادّ والاتفاق. والضمير الذي أظهر ناه في «كانوه » هوالذي تصحُّ الصلة به ، لأنَّ الموصول لا مد من أن يكون في صلته ضمير بعود إليه إذا كان اسماً ، والذي ليس يرجع إليه من كانوا شي إلا ما أبرزناه من الضمير . ومن جَوّز حذف الجارّ والحجرور من الصفة في نحو قوله تمالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَّا لاَ تَجْزَى نَفْسُ عَن نفس شيئًا ﴾ ويقدّر فيه أنّ الكلام لا تجزى فيه نفس عن نفس شيئًا ، لا يَسُوغُ له أَن يَقَدِّر في الصّلة أيضا كَذلك. وإذا كان الأم على هذا فلا يجوز أن يكون التقدير يَرْ جَعْنَ قَوْمًا كالذي كانوا عليه ، لأن مثل عليه لا يجوز حذفه من الصلة ، الاتقولُ الذي مَرَرْتُ جالسُ، وأنت تريدُم، رتُبه، والذي دَخَلتُ منطلقٌ، وأنت

<sup>(</sup>١) داده من م .

ترید الذی دخلت علیه . و بمثل هذا تَوَصَّلَ مَن زعم فی الآیة أنّ التقدیر : واتَّقُوا یومّا لا تجزیه نفس عن نفس شیئا ، لأنه قال : الصفة كالصّلة ، فكما لا يجوز حذف فيه وأشباهه من الصّلة ، كذلك لا يجوز حذفها من الصّفة ، فاعله ، و يجوز أن يكون قوله كالذي كانوا ، أراد « كالذين » كانوا ، وحذف النون تخفيفا ، كا قال (۱) :

إِنّ الَّذِي حانت بَفَاج دماؤهم مُمُ القومُ كُلُّ القوم ِ يا أُمَّ خَالِدِ (١) فيكون المعنى يَرْجِفْن بهم قوماً كالذين كانوا من قبل . وفي هذا الوجه يجوز أن يُجْمَل « الذي » للجنس ، كا قال الله تمالى : ﴿ والذي تَجاء بالصِّدقِ وصَدَّق به ﴾ ثم قال ﴿ أُولَئِكَ هُم المَّتَقُون (٢) ﴾ ، والفصل بين هذا الوجه وبين الوجه الأول أنَّهم إذا عَفَوا عنهم أدّ بَنْهُم الأيام ورَدّت الوجه الأول أنَّهم إذا عَفَوا عنهم أدّ بَنْهُم الأيام ورَدّت أحوالهم في التَّقُون به وأزالت من فساد ذات البين ما اعترض بسُوء عشرتهم . وفي الوجه الثاني أمَّل أن ترجِع الأيامُ أنفسَهُم إذا صفحوا عنهم كما عُهِدت : سلامةً صدورٍ ، وكرَمَ اعتقادٍ وعُهُود .

وَلَمَتَ صَرَّحَ الشَّرْ فَأَمْسَى وهُو عُرْيَانُ
 فائدة أمسَى وأصبَح وظَل وبات في مثل هذا المكان على حدِّ الفائدة في

قائدة امسى واصبح وظل وبات فى مثل هذا المكان على حد الفائدة فى «صار» لو وَقَعَ موقعها ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿ وإذا نُبشِّر أَحَدُهُم بِاللَّ نَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا ﴾ ، والبِشارة بالأنثى تقع ليلاً ونهارا . وكذلك تقول : أصبحوا خاسرين وأمسَو ا نادمين ، وإن كانوا فى كلِّ أو قاتهم على ذلك . « وَلَمَّا » عَلَمَ للظرف ، وهو لوقوع الشيء لوقوع غيره ، ولهذا لا بدَّ له من جواب . ويقال . للظرف ، وهو لوقوع الشيء فراظهره ، وصَرَّح هو إذا انكشف . ومثله بيَّن ،

<sup>(</sup>١) البيت اللائمهب بن رميلة ، كما في البيان (٤: ٥٥) والخزانة (٢: ٥٠٨) .

<sup>(</sup>٢) هم المتقون ، من م .

<sup>(</sup>٣) م : « بمعنى انكشف » .

الشيء وبيَّن هو ، أى تبيَّن ، وفي المثل « قد بَيِّن الصَّبحُ لذى عينين » . وفَعَلَ بِمعنى تفتل واسع ، يقال وَجَّة بمعنى توجَّه ، وقَدَّم بمعنى تَقَدَّم ، ونبَّه بمعنى تنبه ، ونكَّب بمعنى تنكَّب . فيقول : لما ظَهَرَ الشَّرُ كلَّ الظُّهور وصار بحيث لا يستُره شيء ولم يبق بيننا وبينهم سوى الصَّبر على الظلم الصريح . والمعنى أنهم لمتا تجاوزُوا الأحوال المتشابكة ، والأخْذَ بالإنصاف والمَعْدلة ، إلى استعال الظُّلم ورَفع الحشْمَة ، حينئذ جازيناهم بمثل ما ابتدءونا . وذكر المُريَانِ مَثَلُ المظُهور الشر . وقد اشتمل هذا الكلام على تفسير البيت الذي يتلوه ، وهو قوله :

٤ - ولم يَبْقَ سِوَى المُدْوَا نِ دِنَّاهُم كَمَا دَانُوا

المُدُوان والمَدَاء والمَدُو (١): الظَّلْم . وأما قوله دِنّاهُم كما دانوا ، والأول ليس بجزاء ، فهذا لميلهم إلى المطابقة والموافقة ، وإخراج اللفظ فى مِدْرَض صاحبه (٢) ليُمْمَ أنّه جزَاؤه على حَدِّه وقَدْره ، أو ابتداؤه . وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ يُخادِعُون الله وهو خادِعُهُم ﴾ و ﴿ الله يَستَهْزِئُ بهم (٢) ﴾ ومَا أشبه . وجواب لَمَّا صَرَّح « دِنَّاهُم » . وقوله فى البيت التالى (١) هو تفصيل لما أجمله قوله دِنّاهُم ، لأنه فَسَرَ كيف كان ذلك الجزاء . والدِّين لفظة مشتركة فى عدّة معان : الجزاء ، والمادة ، والطاعة ، والحسّاب . وهو هاهنا الجزاء . ويقولون : هما تدين تُدان » أى كما تَضْنَع بُك .

مَشَيْنَا مِشْيَةَ اللَّيْثِ غَدَا واللَّيْثُ غَضْبَانُ (٥)
 كرّر الليثَ ولم يأت بضيره تفخياً وتهويلا ، وهم يفعلون ذلك في أسما...

<sup>(1)</sup> كنذا ضبط في الأصل ، ومثله العدد بالفتح أيضاً .

<sup>(</sup>٢) يعنى ما يسميه البلاغيون المشاكلة .

<sup>(</sup>٣) قبلها : ( وإذا خلوا إلى شياطيهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ) ..

<sup>(</sup>٤) م: « الثاني » .

<sup>(</sup> o ) التبريزى : « ويروى : شددهٔا شدة الليث 🛦 :

الأجناس والأعلام . قال عدى :

لا أرى الموتَ يسبِقُ الموتَ شيء ﴿ كَنَفُّصَ الموتُ ذَا الغني والفقير ا(١) فيقول: سَمَيْنا إليهم مِشْيَةً الأسد ابتكر وهو جائع، وكُنَّى عن الجوع بالنضب لأنَّة يصحبه . وهدا التشبيه أخرج ما لا قوَّةَ له في التصوُّر إلى ما له قوَّة فيه ، ومن روَى « عَدَا » على أن يكون من العدوان فليست روايته بحسنةٍ ، لأنَّ الليث في أكثر أحوالهِ ظالم عادٍ . والمِشْيَةُ : اسم الحالة التي بكون عليها الماشي في مَشْيهِ ، والمَشْيَةُ المَرَّةِ الواحدةِ ، والفعل يتعدَّى إلى كلِّ واحد منهما . والليث من أَسماء الأسد . ويقال : استَلْيَتَ الرجل ، إذ اشتدّ وقَوِيَ .

٦ - بِضَرْبِ فيه تَوْهِي نُ وتَخْضِيهُ وإِثْرَانُ (٢)

تَمَلَّقَ الباء منه بمشيَّنا ، أي مَشَيْنَا بضَرب في ذلك الضرب تضميف للمضروب به ، وتذليلٌ ولينٌ . ويجوز أن يكون الّمني فيه تَوْهين وصوتٌ في القَطْم وكسرُ العِظام و إطاقَة ۗ وقوة ۗ . ويكون حيننذ « تَخْضِيعُ » من الخَضْمَةِ والْخَضِيمَةِ وهما اختلاط الصُّوت في الحرب . ومنه خَضِيمَةٌ بَطَّن الفَرَس ، قال الأَصْمَعِيُّ : يَقَالَ « للسِّيَاطِ خَضْعَةُ » لا أَدْرِي أَمِنَ الصَّوْتِ هو أو من القَطْع (٣) . وقد روى بَعْضُهم :

\* والضَّار بين الهامَ تحت الْخَيْضَعَهُ (1) \* وقال : هي السيوف . و ﴿ إِقْرَانٌ » من قولهم : أَثْرَنَ فُلاَنْ ، أَي أَطاق .

<sup>(</sup>١) انظر الخزانة (١: ١٨٣ / ٢: ٤٣٥/٤: ٥٠٠ ) وسيبويه (١: ٣٠).

<sup>(</sup> ۲ ) التبريزي : « ويروى : تخذيع ، وهو القطع . ويروى :

دضرب فيه تفجيع و تأبيم و إرنان »

<sup>(</sup>٣) م : « أم من القطع » . (٤) الرجز للبيد في ديوانه ٧ – ٨ وأمالي ثعلب ٥٥٠ والخزانة (٤: ١١٧) . وهي ر م) سرسور بيد ي سيوب ۱۰۰ بر و سي مسب ۱۳۰۰ و اطبوان ( ه : ۱۷۳ ) و الحيوان ( ه : ۱۷۳ ) مع مع قصتها في الخزانة وأمالي المرتشي ( ۱ : ۱۳۲ ) – ۱۳۷ ) وَالْأُغَانَىٰ ( ١٤ – ٩١ – ٩٢ ) والعمدة ( ١ : ٢٧ ) .

قال الله تمالى: ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ . وفي الأوّل (١) إِقْرَانُ من قولهم : أَقْرَنَ الدُّمَّلُ ، إِذَا نَضِجَ ولان . ويقال استَقْرَنَ الحِبْنُ أيضا . و « تَخْضِيعُ » من الخضوع يَكُونُ ، وهو الذَّل . ويقال خَضَعَ الرجل وأخضع ، إذا لَيْنَ كلامَه للنِّسَاء . وفي الحديث : « نَهَى أَن يَخْضَعَ الرجل لغير امرأتِه » ، أي مُلمَّنً كلامَه للنِّسَاء .

وَطَهْنِ كَدَهُمِ الزِّقِ عَلَى خَلَا والزِّقُ ملاَنُ
 كرّ ر ذِكْر ( اللزِّق ) كما كرر ذكر الليث فيا قبله . وهذا الوصف أبلغ من قول النابغة :

\* وطَمْن كَإِيزَاع المَخَاضِ الضَوارِبِ(٢) \* وهذا التشبيهُ أَبرَزَ مَا يقلّ فى الاعتياد فى صورة مَا يَكثُرُ فيه : ومثلُه : فَجَبَهُنَاكُمُ بِضَرْبٍ كَمَا يَخْ رُجُ مِن خُرْبَةٍ الْمَزَادِ الماء<sup>(٣)</sup>

أى ويطَّمْنِ فَى اتساعَه وخروج الدم منه كفم الزِّق إذا سال بما فيه وهو مملوء . وغَذَّا يَفْذُو غُذُوًا (٢٠) ، إذا سال . وغَذَاهُ يَفْذُوه غَذْواً . والاسم الغذاء . فأتا قول الهُذَكَ (٥٠) :

\* فالطَّمْنُ شَفْشَغَةٌ والضَّرْبُ هَيْقَعَة (١) \*

فهو حكايةُ صوت الوَّقْمِ ، وقوله « غَذَا » في موضع النصب على الحال ، والأجودُ أن ُيخِمَلَ « قَدْ » مُضْمَر ةً (٧ .

- (١) يريد في أصل استعاله.
- (۲) ويروى : «كإيزاغ » بالنين المعجمة . وصدوره كما في ديوانه ٨ :

« بضر ب يزال الهام عن سكناته 🔹

- (٣) البيت للحارث بن حلزة اليشكرى في معلقته . شرح القصائد العشر للتبريزي ٢٦٦ .
  - (٤) كنذا ضبط في الأصل . وفي اللسان : « غذوا » بالفتهم .
    - (ه) عبد مناف بن ربع الهذلي .
  - ٦) عجزه . \* ضرب المعول تحت الديمة العضدا \*
- (٧) ابن جنى : « غذا حال من المضاف إليه ، وهو قليل . ويجب أن تكون قد
   هاهنا مرادة نموفة ، أى قد غذا ، من حيث كانت قد تقرب الماضى من الحال » .

### 

يَعْتَذِر مِن تَرَكُهُمُ النَّحَلُّمُ مِعِ الأُودَّاءِ والأقارِبِ، لَمَّا كَانَ مُغْضِيًّا إِلَى اكتساء ذُلَّ ، واكتساب خُصُوعٍ وعَارٍ . والتقديرُ : بعض الحِلمِ إذْعان للذِّلَّةِ عند جَهْلِ الجاهل. وهذا إِذَا تُوكُمِّمَ أَن الْمُحْتَمِلَ إِمَا فَعَلَ مَا فَعَلَهُ خَوْفًا وَعَجْزًا ؟ لاَ مَيْلا منه إلى التجاوز والإغضاء واستبقاء الأُخُوَّةِ والودادِ . ويقال : أَذْعَنَ لِكَذَا: إذا انقاد له . ومنه ناقَةُ مِذعانٌ . وأَذْءَنَ بَكَذَا : أَقَرَّ به .

## ٩ - وفي الشَّرُّ نجاةٌ حِيى نَ لاَ مُنْجِيكَ إِحْسَانُ

قوله « في الشر نجاة » أراد : وفي دفع الشرّ ، فحذَف المضاف وأقام المضافَ إليه مُقامَهُ. ويجوز أن يريدَ : وفي عمل الشر نجاةُ ، كأنه يريدُ وفي الإساءة تَخْلَصُ إذا لم يُحَلِّصُكَ الإحسان. وهذا مِثْلُ قولِهِم: « الطَّمْنُ يَظْأَرُ » أَى يَمْطِفُ ، وَكَمَا قَالَ زُهَيْرِ :

وَمَنْ يَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجَاجِ فَإِنَّهُ مُطَيعُ الْقُوالِي رُكِّبَتْ كُلَّ لَهْذَم (') وهذا الكلام يجرى منه مجرى الاعتذار بما أُجْرَى إليه مع القَوْم ، فاعْلَمُهُ ويقولون أيضا : « من لم ُتقَوِّمه الـكرَ امة قَوِّمته الإهانة » .

وقال أبو النُول الطُّهَويّ (٢) :

الغول مَأْخُوذُ مِن غَالَهُ ءَيْغُولُهُ غَوْ لاً ، إذا أَهْلَكُهُ . وهم يُسَمُّونَ كُلَّ داهية

<sup>(</sup>۱) م: « يطيع العوالى ۽ ، وهي الرواية المشهورة . (۲) شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية . الخزانة ٣ : ١٠٩ واللالي ٧٩ .

غُولاً . وبذلك سَمَّوا الشيطانَ والحَلَيَّة (١) غُولاً . والغِيلَان عِندهم سَحَرة الجُنِّ . قال :

#### \* كَمَا تَلَوَّنُ فِي أَنُوابِهِا الْفُولُ<sup>(٢)</sup> \*

١ ـ فَدَتْ نَفْسِي وَمَا مَلَـ كَتْ يَهِينِي فَوَارِسَ صَدَّ تُوا فِيهِم ظُنُونِي

لَفْظُهُ لَفْظُ الْحَبر . والْمَعْنى معنى الدعاء . يقول : تفدى نفسى مالي أَجْمَعُ فوارس يكونون عند الظّنِّ بهم فى الخرْبِ ، وقد رُوى آخر البيت على وجوم تتقارب معانيها . روى : « فوارس صُدِّقَتْ فيهم ظُنُونى » . ويكون ظنونى فى موضع رفيع بصُدِّقت و بُرُوى : صَدَّقَتْ فيهم ظُنونى » بفتح الصاد . وتضعيف عين الفعل يَدُلُ على التكثير . وظنونى يرتفع بالفعل . وتخصيص اليمين فى قوله : « وما ملكت يمينى » لِفَضْلِها وقوة التصرّف بها . وهم يقيمون البعض مقام الجلة فينسبون إليه الأحداث و الأخبار كثيرا ، على ذلك قوله تمالى : ﴿ فَظَلَّت الْحَلَةُ فَيْنَاقُهُمْ لَمَا خَاصِمِين ﴾ . وقو لُهُم : عُذْتُ بِحَقْو فلان . وهو عَبْدَ المَقَدَّرَ » ، وفوارس شاذَ فى الجُمُوع عند سيبويه ، لأن فواعل إنما تكونُ جمع فاعلة فى وفوارس شاذَ فى الجُمُوع عند سيبويه ، لأن فواعل إنما تكونُ جمع فاعلة فى صفات ما يَمْقِل دُون فاعل ، واستُدْرِكَ على سِيبَوَيْه هَالِكُ فى الهواليك .

وبيتُ الفرزدق :

وإِذَا الرُّجالُ رأَوْا يزيدَ رأيتَهُم خُضعَ الرِقابِ نَوَا كِسَ الأَبصَارِ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « والجنة » ، صوابه فى م .

<sup>(</sup>۲) لکعب بن زهیر ، وصدره :

ਫ فما تدوم على وصل تكون به ਫ

<sup>(</sup>٣) المقذ : منتهى منبت الشعر من مؤخر الرأس .

وبيتُ عُتَيبة بن الحارثِ: \* ومثْلِي فى غَوَائِكُم قَلِيلُ \*

وقال أبو العباس الْمُبَرِّد : هو الأصْلُ فَى جميعه ، ويجوز في الشِّمر .

آ- فَوَارسُ لا يَمَثُونَ المَنْدايا إذا دَارَتْ رَحَى الحُرْب الزَّبُونِ مَلِلَّتُ الشيءَ أَمَنَّهُ مَلَالًا وَمَلَلاَةً ومَلَلًا، إذا سَئِمْتُهُ. ويقال: فُلَانٌ ذو مَلةٍ طَرِفٌ ، إذا ضَجِرَ بشيءٍ فتطرَّ فَهُ . قال :

\* إِنَّكَ وَاللَّهِ لَدُو مَلَّةٍ (١) \*

وبحوز الرُّفعُ في فوارِس على أن كِكُونَ خبر ابتداء مُضْمَرٍ ، كأنه قال : هم فوارِسُ . وبجوز النصب فيه على أن يَكُونَ بَدَلاً من فوارِسَ الْأُولى ، وَلاَيْمَأُونَ فِي مُوضِعِ الصَّفَة للفوارس . والمعنى فَدَتْ نفسى فوارسَ لا يَصْجرون بمكايدة الحرب<sup>(٢٢)</sup> ومَقَاسَاةِ الشدائدفيها ، ولا يكرهون المقاتلةَ إذا دارت رحَى الحرب بأهلِها . والزَّ بُون : الدَّفُوع ، ومنه الزَّابا نِيَةُ . وإنما شَبَّة الحربَ بالناقةِ الزَّ بُونِ فوصف بصفتها ، وهي التي تَرْ بِنُ حالبَهَا وتدفئه برجُلها . قال :

تَزْيِنُ الْأَخْفَ فِ وَالْمَنَاسِمِ ۚ عَنْ ذِرْوَةٍ تَخْضِبُ كَفَّ الْهَاشِمِ ويَقولون : ثَبَتَ فُلانٌ في مَرْحَى الحرْب ، أي حيثُ دارت رحاها . وَمَنِيَّةٌ ۚ وَمَنَايَا ، كَصَحَيْفَة وَصَحَائفَ ، والأصل منائيُ فاسُنْثْقِلَتِ الضَّمَّةُ في الياء فحذقت ثم فروا من الكسرة وبعدها يا<sub>لا</sub> إلى الفتحة فانقلبت اليَاء أَلفياً فصار مَنَاءًا ، فَأَبْذَلُوا من الهمزة لتوشُّطِها أَلفَيْنِ يَاءٍ فصار مَنَايَا .

٣- ولا يَجْزُونَ من حَسَنِ بِسَىء ولا يَجْزُونَ من غِلَظ بِلِينِ ٣

 <sup>(</sup>١) لعمر بن أبي ربيمة في اللسان (طرف) وإصلاح المنطق ٢٢٢ ، ٢٨٨ . وعجزه على الأدنى عن الأبعد ه

<sup>(</sup>۲) م: «لكايدة».

<sup>ُ ۾ ُ )</sup> (۾ ) النبريزي : ﴿ وَيُرُونَ : مَن ُحِسَنَ بِسُوءَ ، وَمَن حَسَنَ بِسُوأَى ، عَلَى فَعَلَى » .

هذا الكلام من صفة الفوارس. يريدُ أنهم يعرفون تجارِي الأمور ومقادير الأحوال فيُوازِنُونَ الحَشِنَ بِالْحَشِن واللَّينَ بِاللَّينِ ، كَا قال الآخر : تَجَازِيَ الوَافِي بَكَيْبُ لِي وافِ مَلْآنَ والطَّفَافُ بِالطَّفَ افِ وَقُولُهُ ﴿ بِسَيْء ﴾ أراد بسَيِّ خَفّف ، كا قالوا في هَيِّن هَيْنُ وفي لَيْنِ لَئِنْ وروى بعضهم : بسِيّ (١) ﴾ والمعنى أنهم يزيدون في الحزاء على قدْر الابتداء وليس ذلك بشَيء لأن سيِّي في مقابلة حَسَنٍ ، كَمَا أَن اللَّينَ في مقابلة الفيلظ ، وفي المعدُول عنه إلى سِيّ إخلالُ بالتقابل ، والبيت إنما حَسُنَ به . عمل المنتقابل ، والبيت إنما حَسُنَ به . عمل المنتقال : بلِي الشّوبُ يَبْلَى بِلَي وَبَلاء (٢) ، ويستمار فيقال : ليست فَلاناً والبيت في مُزَاوَلَة الحروب ، وأنَّ شجاعَتُهُم لا تَنْقُص ولا تَبْلَى عند امتداد الشّرِ ، واتصف عن مُزَاوَلَة الحروب ، وأنَّ شجاعَتُهُم لا تَنْقُص ولا تَبْلَى عند امتداد الشّر ، واتصف بها الأسْدُ والرِّجال ، يقال أسَدُ باسِلُ وبسول . قال امرُو القّيس :

\* ما غَرَّكُم الأُسَدِ البَاسِلِ (٢) \*

و « صَلُوا » هو من صَلِيتُ بَكذا أَى مُنِيتُ به ، وهو من الفِعْل فَعِلُوا بَكسر المين ، ولهذا انضمُ اللام من صَلُوا ، ولو كان فَعَلُوا بفتح المين لقيل صَلَوا ، كا قيل دَعَوْا ورَمَوْا . فإن قيل : فأين جوابُ الشرط فى قوله « وإن ثُمْ صَلُوا بالحرب » ؟ قيل : هو متقدّم ، والتقدير إن صَلُوا ومُنُوا بالحرب لم تَخْلُقُ شَجَاعَتُهُم . و فَصَل بين الفِعْلِ وإنْ بـ « هُم » ، لأنه ماض لم يَظْهَرَ فيه أثرُ إنْ

<sup>(</sup>١) السي : المثل . وهما سيان أي مثلان .

<sup>· (</sup> ۲ ) التبريزى : « إذا فتحت الباء مددت ، وإذا كسرت قصرت » ·

<sup>(</sup>٣) صدره كما في ديوانه ١٤٨ :

قولا لدودان عبيد العصا \*

بالجزم . ولو كان الفِعْلُ مُسْتَقْبَلًا لَظَهر الجزمُ فيه ، ولَمَا حَسُنَ الفصلُ بينه وبين إنْ بالاسم. يقْبُح أن يقال إنْ زَيْدٌ يأتنِي أَكْرِمْهُ، وتقولُ إن اللهُ أَقْدَرَنَى عَلَى زَيْدٍ فَعَلْتُ بِه كَذَا . وهذا شيء بجوز في إنَّ دون سائر حروف الجزاء ، لأنه الاصلُ في الجزاء والخرْفُ الذي لا يَزُولُ عنه . وروى بعضُهم : « ولا تُنْبَلَى بَسَالَتُهُم » من بَلَوْتُهُ إذا اختبرتَهُ ، ويكون المعنى لا يمكن اختبار شجاعَتِهِم فَيُعْرِف غَوْرُها ومُنْتَهاها على مَرٌّ الأزمان ، واختلاف الأحوال .

مُؤلِّفُ بِينَ أَشتَاتِ الْمُنُونِ<sup>(١)</sup> ٥-هُمُ مَنْهُوا حِمَى الْوَ قَبَى بِضَرْبِ قوله « بضرب يؤلُّف » وقد وقع المنع والضرب جميمًا حكايةُ حال ، لولا ذلك لقال : بضرب ألَّف . ومثله في القرآن : ﴿ وُنُقَّلْهُمُ ذَاتَ اليَّمِينِ وِذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلَّبُهُمْ باسِطُ وَرَاعَيْهِ بالوَّصيد) . يقول (٢٠) : هؤلاء القوم الذين أشرتُ إليهم بقولى: فوارس صدَّقوا فيهم ظُنوني، هم الذين منموا حي هذا المكان بضَرْبِ يجمع بين المنايا المتفرِّقة . وهذا تقييدُ بعد أطلاق ، وتخصيصُ بعد تعميم : والحِمَّى : موضع الماء والكلا ِ. ويقال : أحمَيْتُ المكان ، أى جملتهُ حِمَّىٰ .

وَحَمْيُتُهُ : ذَبَبْتُ عنه . وقوله « يؤلف » من صفة الضَّرب ، ويحتمل وجوهًا : يجوز أن يكون الممنى إنّ هؤلاء لو بقُوا في أماكنهم ولم يجتمعوا في هذه المعركة لَوَ قَمَت مَو تاتُهُم مَتفرٌّ قَة في أمكنةٍ متفايرة ، وأزمنةٍ مَتفاوتةٍ ، فلما اجتمعوا تحت الغرب الذي وصفه صارالضربُ جامعًا لتلك المنايا ووجوهِها . وحُـكِيَ عن أبي سعيد الضرير (٢٦) أن المَعنَى إذا وَقع بهم ألَّف بين أقدارهم التي قُدّرت عليهم . ويجوز

<sup>(</sup>١) الوقبي ضبط في الأصل و م بسكون القاف ، وضبطه ياقوت بفتحها . وانظر ليوم الوقبى شرح التبريزى ومعجم البلدان والخزانة ( ٣ : ١٠٧ ) والميدانى ( ٢ : ٧٥٣ ) . ( ٢ ) م : « فيقون » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد أحمد بن خالد الضرير . لق أبا عمرو الشيباني و ابن الاعرابي . وكان يلقى الأعراب الفصحاء الذين استوردهم ابن طاه نيسابور فيأخذ عهم ، مثل عرام ، وأب العميثل . نكت الهميان ٩٨ – ٩٨ .

أَن يَكُونَ المعنى أَنَّ أَسِبَابِ المُوتِ مُختَلِفَةٌ ، وَكَأَنَّ هذا الضَّرِبَ جَمَّ بِينَ الأَسِبَابِ
كُلِّها . ويجوز أَن يَكُونَ المراد ضَرْبًا لا يُنفِّسُ المضروبَ ولا يمهِلُهُ ، لأنه جمّ فِرَق المُوت له . وقوله « أشتاب المَنُون » واحدها شَتَّ . والمَنُون : الموت ، وهو من مَنَّنْتُ أَى قطعت .

٣- فَنَكَّبَ عنهم دَرْء الْأَعَادِي وَدَاوَوْا بِالجُنُونِ مِنَ الجُنُونِ
 تَكَّبَ قد جاء متعدّيًا إلى مفعولين ، قال أَوْسٌ :

أَنكُنتُهُا مَاءُهُمْ لِمَا رأيتُهُمُ صُهْبَ السَبَالِ بأيديهم بيازيرُ والأَكثر نَكَنبَ عن كذا . يقول : حَرَّفَ عن هؤلاء القوم هذا الضربُ اعوجاجَ الأعداء وخلافهم ، وداوّوا الشر بالشر . وهذا كا يقال : « الحديد بالحديد يُفلَحُ » . وكما قيل : « لا يَقُلُ الحديد يالاً الحديد » . وأصلُ النَّكْب الإناء ، إذا أَملَتَهُ . وُنكِب وأصلُ النَّكْب الإناء ، إذا أَملَتَهُ . وُنكِب الرَّبُل الحَديد النَّكْباء في صفة الربح : والدَّرْه ، أصله الدَّفع ، الرجُل الخار في الخلاف ، لأن المختلِفين يتدافعان . ومثله :

#### \* وقوَّمتُ عنه دَرْأُه فَتَنكَّبا<sup>(١)</sup> \*

٧-ولا يَرْعَوْنَ أَكنافُ الْهُو يَنَى إِذَا حَلُوا ولا أَرْضَ الْهُدُونِ يُروى: « ولا رَوْضَ الْهُدُونِ » ، وهو أفسح . والْهُدُون : الطّلح والشّكون . وفي الحديث : « هُدْنَةٌ على دَخَنِ » ، أي صُلحُ على فَسَادِ دَخِيلةٍ . والشّكون . وفي الحديث : « هُدْنَةٌ على القتال والقتل ، وأنهم يؤثرون جانب يصفهم بالميل إلى الشر ، والحرص على القتال والقتل ، وأنهم يؤثرون جانب الخصومة على الصلح ، وناحية الذُّعر على السكون ، فيقول : لا يَرْعى هؤلاء

<sup>(</sup>۱) لابن مفرغ الحميرى ، كما فى البيان (۲: ۲۸۱). وصدره : • فيارب خصم قد كفيت.دفاعه •

القومُ جوانبَ الخصال السَّهلة والأمور الهيِّنة ، ولا ينزلون منازل الأمْنِ والراحة . والْهُوْينَى : تصغير الْهُونِي ، والْهُونِي : تأنيث الأَهْوَن . ويجوز أنّ يكون الْهُونِي وُغْلَى اسمًا مبنيًا من الهينَةِ ، وهي السكون . ولا تجعلُه تأنبث الأهون .

وقال جعفر بن عُلْبَة الحارثي():

١- أَ لَهُ فَى بَقُرَّى سَحْبَلِ حِينِ أَحْلَبَت علينا الولايا والمدوُّ الْمُبَاسِلُ التلُّهُف يَكُونَ عَلَى الفَائت بعد الإشراف عليه ، يقولون : وا لَهُفَاه ، وواَلَهُفَ أَمَّاهِ . وَلَهَفَ نفسه وأمَّه إذا قال ذلك . وفي المثل : « إلى أُمِّهِ يَنْهَفُ اللَّهِفان ». وقوله « أَلَهْنَى » يجوز أن يكون مُنادَّى مفرَداً ، ويجوز أَن يَكُونَ مَضَافًا . فإذا جَمَلْتَه مَضَافًا فإنَّ أَصَلَهُ أَلَهْ فِي أُو أَلَهْفِ . فإذا كان أَ لَهُ فِي فَكَأَنَّهُ فَرَّ مِن الْـكَسرة وبعدها ياء إلى الفتحة فَانقلبت أَلْهَا . وعلى ذلك يا غُلَامًا أُثْبِلْ . وقوله :

\* وهل جَزَعٌ أَنْ قلتُ وا بأباهُا \*

و إنَّما المعنى بأيي هُمَا . وعلى ذلك طريقتهم في مَدَارِي ومَدَارَى ، وعَذارى وعَذارَى ، وتَحارى وتَحارَى ، وفى رَبْقَى ، وفى رَضِيَ رَضَى (") . وإذاكان أَ لَهْفِ بَكُونَ الْأَلْفَ قَدْ زَيْدَتْ لَامْتَدَادُ الصُّوتُ بِهُ لَيْكُونَ أَدَلُّ عَلَى التَّحْشر . وكذا إن جعلتَه ألهفُ مفرَداً يكون الألِفُ زيدت لذلك. ومعنى « أَحْلَبَتْ » : أمانت . وأصله الإعانة في الحَلَبِ خاصّة ، ثم استمرت في الإعانات كلِّها . وقد

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: وعلية » سوابه فى م والتبريزى والمبهج وابن جى . (۲) التبريزى: «ويروى: أجلبت . والأصل الجلبة رفع الأصوات » . (٣) بتى ورضى ، بفتح القاف والنساد لغه طيئ ، يجعلون كل ياء النكسر ما قبلها ألفا . اللسان (بق) .

يكون الشيء مختصًا في الأصل ثم يصير بالمُرف عامًّا ، كما قد يكون عاما في الأصل ثم يصير به مختصا . ورُوى : « الوَلاَيا » وهي جَمْعُ الوَليَّةِ ، وهي الأصل ثم يصير به مختصا . ورُوى : « الوَلاَيا » وهي جَمْعُ الوَليَّةِ ، وهي الأَخْدَةُ ، وهي تكون كنايةً عن النساء إن شئت ، وعن الضمفاء الذين لا غناء عدم إن شئت . ويشبه هذا قول أم تأبّط شَرًّا تؤبّنه : « وا ابناه ليس بمُلفُوف ، حُشِيَ من صوف ، تَلُقَّه هُوف (١) » . وقولم : « هو كالحِلس المُلقَق » . ويُروى : « المُوالِي » ومعني البيت أنه يتلهف لِما نزل بهم في المُؤفّع » . ويُروى : « المُوالِي » ومعني البيت أنه يتلهف لِما نزل بهم في المُؤفّع الذي ذكره حين أعان الأعداء عليهم كُونُ الحُرَم مَتَهُم أو مَن المُؤمّع الذي ذكره من الضعفاء الذين لا دفاع بهم ؛ لِمَا وجَبَ عليهم من الذبِّ عنهم ، والاشتغال بالحِياية عليهم . ومن رَوى المُوالِي — وهم أبناء المم " — الذبِّ عنهم ، والاشتغال بالحياية عليهم . ومن رَوى المُوالِي — وهم أبناء المم " — فإنما خَصَهم بالذكر لأن الجفاء منهم أشد تأثيراً في النفس . ألا تركى أنَّ من اكان بنو عماعليه فهو كمن قُو تِل بسلاحِهِ ، ألا ترى إلى قول الآخر حيث يقولُ :

عَمَافَةَ جَوْرٍ مِن أَميرٍ مُسَلَّطٍ ورَهْطِى وَمَا عَادَاكَ مَثُلُ الْأَقَارِبِ والعدر إشارة إلى الجنس. وللباسِل، من البَسالة. وأجراه على لفظ العدر لا على معناه. وفي القرآن: ( فَإِنَّهُمْ عَدُوْنُ لِي إِلاَّ رَبِّ العالمين (٢)).

٣-فقالوا لذا ثنيتان لا بُدَّ منهما صُدورُ رِماح أُشْرِ عَتْ أُوسَلَاسِلُ التاء في « ثنتان » كالتاء في بنتان ، إلا أنه لم يُستعمل واحده كما استعمل بنت . وكذلك الناء في اثنتان كالتاء في ابنتان إلاّ أنهم لم يقولوا اثنة كما قالوا ابْنَة . والشاعر حَكَى ما دار بينهم عند الالتقاء فيقول : أدارَ نا (٢) أعداؤنا على

<sup>(</sup>١) العلفوف : الحانى الكثير اللحم والشعر . والحوف : الربح الحارة . وفي اللسان ( هوف ) : « وقيل لم يسمع هذا إلا في كلام أم تأبط شرا » .

<sup>(</sup>٢) إلا رب المالمين ، من م فقط » .

<sup>(</sup>  $\mathring{r}$  ) كذا في الأصل و م بتقديم الدال ، وهي هنا أليق من  $_{\rm w}$  أرادنا  $_{\rm w}$  .

خَصْلَتَيْن حَكُمُوا علينا بهما ، وخَيَّرُونا فيهما ، وهو (١) الاستسلام الذي آخره الاسترُ ، أو القتل الذي أوّلُهُ الامتناعُ والدَّفع . وقوله « ثنتان » أراد خصلتان اثنتان ، ثم فسَّرها بقوله « صُدورُ رماح [أشرعت (٢)] » وخص الصدورَ لأن المقاتلةَ بها تقع ، ويجوز أن يكون ذَكر الصدور وإن كان المرادُ الكُلُّ كما قال : \* الواطنين على صدور بعاليهم \*

وإن كان الوطة للصدور والأعجاز . وكنى عن الأسر بالسّلاسل . وقوله « لا بدّ منهما » أراد لا بدّ منهما على طريق التعاقب لا على طريق الجع بينهما » وإلاّ سقط التخيير الذي أفاده « أو » من قوله « أو سلاسل (٣ » . ألا ترى أنّه إذا قال خُذ الدينار أو الثّوب ، وكُلِ السمك أو اشرب اللبن ، فليس فيه الجمع بينهما . وإذا كان الأمم على هذا فالمنى لا بدّ من إحداها (١ ) و « أشرعت » : هُيِّمَتُ للطَّمن . وكذلك شُرِعت . وبُستعمل في السَّيف أبضا وكان الأصلُ فيه مشارع ألمياه . وفي المثل : « أهْوَنُ الوِرْدِ النشريع » ، أي إراد الشريعة .

وقُلنا لهم على الله على إذًا بَهْدَ كَرَّةٍ أَهْدَ كَرَّةٍ أَهْدَرُ صَرْعَى فوهِها متَخَاذِلُ يقول : أجبناهم وقلنا تلكم ، [أى تلك (٥٠)] التخييرة وذلك التحكم. ولا بجوز أن تكون الإشارة بتلكم إلى واحدة من هاتين الخصلتين اللتين تقدَّم ذكرُهما ، لأنّه لا اختيار فيهما لمختارٍ حكمه حكم هؤلاء ، إلا أن يكون الكلام عل طريق

<sup>(</sup>۱) الوجه « وهما »

<sup>(</sup> ۲ ) هذه من م .

<sup>(</sup>٣) كلمة يوأو يه هنا من م فقط .

<sup>( )</sup> قال ابن جنى : « لك فى منهما وجهان : إن شئت كان على حدف المضاف ، أي لابد من إحداهما . ألا تراه قال أو سلاسل . أو إنما توجب أحد الشيئين . وإن شئت كان على ظاهره لابد منهما حميما . فصدور الرماح لمن يقتل ، والسلاسل لمن يؤسر ، أى يكون بعضنه كذا وبعضنا كذا » .

<sup>(</sup>ه) هذه من م.

التهكم والسخرية . والمهنى إنّها يكون ذلك بعد عَطْفَة وَجَوْلَة تَهَكُ بِيننا قوماً مصروعين يخذُكُمُ النّهوض ولا يطيقون الحراك . وإذًا ، هو جوابٌ وجَزَاه ، وهو مُلْمَى هَاهُنَا . وكُمْ من تِلْكُمُ الخطاب لا الضمير ، فلا موضع له من الإعماب . واختار أن يقول « متخاذلُ » لأن هذا البناء يختَصُّ بما يحْدُثُ شيئاً بعد شيء . على ذلك قولهُم تداعى البناء (') كأنّ أجزاء النهوض يخذُل بعضُها بعضاً فلا يكمُل ، وكأنه أنكر عليهم الاشتراط والتحكم والإلجاء منهم الهذلك ، فقال : يَسُوغُ ما ابتدأتم فيه لكم بعد جولة يتمقّبها هذا الأمر . ويحوز أن يكون الحرب والاستئسار ، لا القتل والاستئسال ، فاختاروا المحاربة . والإشارة (') بقوله والاستئسار ، لا القتل والاستئسال ، فاختاروا المحاربة . والإشارة (') بقوله تلكم حينئذ يجوز أن تكون على ما قَدَّمْتُهُ ، ويجوز أن تكون إلى ما ذلَّ عليه قوله أو سَلاسِلُ ، من الأسر فكأنه قال : الخصلة الثانيةُ نؤخِّرها وننظر في الأولى ماذا بَنْتَسَجُ منها . وقوله « تفادِرُ » صفة للكرة ، وقوله « نومها » الصير يعود (') إلى صَرْعَى ، والجع مآله إلى التأنيث ، ولو قال نومهم لكان الصير يعود (') إلى صَرْعَى ، والجع مآله إلى التأنيث ، ولو قال نومهم لكان ويكون النَّوْء : النّهوض ، وهو أصل المناوأة ، وإن اشتهرت في المعاداة . ويكون النَّوْء : السقوط أيضا . ويُشبه هذا قول الآخر :

#### \* ينوء بصدره والرّمحُ فيه \*

# ع-ولم ندْر أَرْ خِضْنَا من الموت جَيْضَة كَم ِ المُمْرُ باق والمدى مُتَطاوِلُ (٤٠٠٠

<sup>(</sup>١) م : « البنيان ».

<sup>(</sup>٢) م: « ويكون الإشارة».

<sup>(</sup>٣) م : « يرجع » .

<sup>( )</sup> النبريزى : «كلهم روى هذا البيت إن جفينا من الموت جيفة ، بكمر الهمزة على مامر تنسيره ، بغير أبي العلام المعرى فإنه أعلا على مامر تنسيره ، بغير أبي العلام المعرى فإنه أعلا على أن جفيا بفتح الحمزة لما مشى . والشاعر في ذكر قصة فحد مضت فيحمل توله أن جفينا بفتح الحمزة ، على تقدير لما جفينا » .

جاضَ عن قِرْ نِهِ وحاصَ بمعنَّى، أيءَكَلَ وانحرَفَ. والعُشر والعَشر لفتان : الحياةُ والبقاء . ومنه قولُهم : لمَمْر الله ، وعَمْرَكُ اللهُ . إلا أنه في البمين لايستعمل إلا بفتح المين . وقوله «كم المُشر » في موضع الظرف ، والممنى كم يومًا أو وقتًا العمر باقٍ . وارتفع العمربالابتداء . والواؤُ فى قوله «والمدى متطاوِل» واو الحال ، أى كم العمر باق ومداه متطاول . ولم يأت بالضمير لأنَّ الواو أغْنَى عنه ، والمعنى ـ لَمْ نَعْلُمْ إِن عَدَلْنَا مِن الحرب عَدْلَةً كُم رَبِقِيَ مِن أعمارنا ، وغايات العمر ممتدّة مبهمة حتَّى لا ينتهى أحدٌ منها إلى حدَّ إلاَّ وكما يرجو أن يتصل بعده أيضا لا يَأْمَن أَن ينقطع ، فَكَأَنه قال : إذا كان الحال في الأعمارِ على هذا أبداً فلا مَعنَى للمُدُول عَن الخرْب ، إذْ لا يمتّنيتُع مع تطاول المدّى في رجاء المُمْر أن كَيْقُصُرَ فَى نفسه وينقطِعَ عن المأمول فيه . وَيَجُوزُ أَن يَتَعَلَقُ الحَالُ الذِّي دَلَّ عليه « والَمدَى متطاوِلُ » بإن جِضْنَا . والتقدير لم نَدْرِ إن جِضْنَا ومَدَانَا مَتَطَاوِلٌ كُم ِ العَمْرِ بَاقِ أَى مَدَى رَجَائِناً . وهذا حَسَنٌ عندى . ويجوز أن يكون الواو عاطفةً كأنه قال: لم تَمْلُم كم النُّمْر بَاقِ وكم المدى متطاوِلٌ إِنْ جَضْنَا . وحُسكى عن بعض المتأخرين أنه فَسَّرَ النُمْر على أنَّهُ الحِينُ ، قال ومنه قوله تعالى : ﴿ فقد لَبَثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا ﴾ وهذا إذا حُقِّق يرجع إلى الأوّل ('` . بِأَيْمَانِنَا بِيضٌ جَلَتْهَا الصَّيَافَلُ إذا ما ابْنَدَرْنا مَأْزقاً فَرَجَتْ لَنا يقول: إذا ما استَبَقْنَا إلى مَضِيقِ في الحرب وسَّعَتْهُ لنا سُيُوفَ مَصْقُولَةُ بَأَيماننا

 <sup>(</sup>١) ابن جى : و لك في كم وجهان إن شئت جعلتها زباناً خنصبها حينتا على الفارف
 بباق ، أى يبتى عشرين أو ثلاثين . وإن شئت جعلتها أفعالا فتنصبها حينتا على المصدر ، أى
 أبقية تبتى أم ألف بقية أم أفل أم أكثر ، وهى منصوبة أيضاً بباق » .

موالفائدة في قوله « جعلتُها الصَّياقل » اهتمامُهم بإصلاح آلاتِ الحرب ، لدوام مُزَ اوَلتهم لها<sup>(۱)</sup> . وجَعَلَ الفِعْلَ للسُّيوف على الحجاز والسَّقَة .

الله مُ صَدْرُسَيْفِي يَوْمَ بَطْحَاء سَحْبَلِ وَلِي مِنْهُ مَاضَمَّت عَلَيْهِ الأَنامِلُ (٢) مَنْهُ مَاضَمَّت عَلَيْهِ الأَنامِلُ (٢) مَذَا مثل قوله:

منابرُهُنَ بطونُ الأكف وأغادُهُن رموسُ الْمُلُوكِ وإنْ كَان في هذا تقسيم خَلَا منه الْمُشَبَّهُ. وَلَكَ أَن تَرْوِي ﴿ مَا مُحَمَّتُ عليه الْأَنامِلُ ﴾ و ﴿ ضَمَّتُ عليه الْأَنامِلُ ﴾ و إذا قلت ضَمّت فالمه ي فُبضت عليه الأناملُ ﴿ وَ إِنَا قلتَ ضَمّت فالمه ي فَبضت عليه الأناملُ ﴿ وَ البَطْحَاء وَ الأَبْطَح : مَسِيلٌ فيه دُقَاقُ الحَمي واسع ﴿ . وها صفتان أُخرِجتا إلى باب الأسماء . وبطحاء مَكَة وأبطَحُها ممروفان ، والتأنيث والتذكير فيهما يُحْمَلان على البَلدَة والبقيّة ، والبَلدِ والبَلْد والبقيّة ، والبَلدِ والمُحَانِ ، إلا أنه لا يُقالُ مكان أَبطح ولا بُقِمة أبطحاء . ويقال : تَبطّح الله على البَلد عنها البطحاء إليه ، على المُحان عريض البطن . كما يقال تحراء سَحْبَلُ ، ويقال ضَبُ سَحْبَلُ ، إذا كان عريض البَطن . ولا يَمتنع أن يكون المكانُ سُمّى به لاتّساء .

۵

#### وقال أيضاً :

﴿ لَا يَكْشِفُ النَّمَّاءَ إِلاَّ ابْ حُرَّةٍ يَرَى غَمَراتِ المؤتِ ثُمَّ يَزُورُهَا مَعنى « يرى غَرات الموت » أَنْ يتحقّقها بالمارسة حتى يصير كأنّه أَدركها

( ۽ - حاسة )

<sup>(</sup>١) التبريزى : «وقوله جلتها الصياقل ، ضرورة ، لأن السيوف لا تجلوها إلا المصياقل ، ولو كان يجاوها غيرهم وكان لجلائهم إياها فضل على جلاء غيرهم لكان لذكرهم هاهنا سمعنى . . . ولو قال اجتهد فى صتلها الصياقل وما أشبه كان حسنا » .

 <sup>(</sup>۲) م: « ولى فيه » .
 (۳) انظر الحماسية ۸۲ .

<sup>( ؛ )</sup> م : « قبض عليه بالأنامل » .

بحاسة العين وشَاهَدَها، فيقول: لا يَكشف الخَصْلَةَ الشديدة إلاّ رَجُلْ كريم، يرى قَحَمَ الموت ثم يتوسَطُها و يَعْبِرُ فيها ولا يَعْدِلُ عَنها. و إِمَا قال ها بُ حُرَّةٍ به لينبه على زوال الهُجْنَةِ منه، وخُلوص مَوْلده بما يَشُوبُه، وليصير كَرَمُه مهيِّجاً لينبه على زوال الهُجْنَة منه الله ما يُدُفَع إليه من الشرِّ إلاّ أَنْ يُويلَهُ. ولأَنْ مَا يَدُنَي منه المرب خارِجاً ما يَسْدَنكُفُ منه المرب خارِجاً من أَن يَكُون عَرَبِيناً. والغَمَّاء والغَمُّ والغُمَّهُ والفَمَ مَرْجِعُ جميعها إلى التَفطية. من أَن يَكُون عَرَبِيناً. والغَمَّاء والغَمُّ والغُمَّةُ والفَمَ مَرْجِعُ جميعها إلى التَفطية. فإن قيل : لم عَطف الزَّيارة على رؤية الغمَرات بحرَّ في المُهرَّة، وهلا جملها على التَّراخي فإنه في عَطْف الزِّيارة على رؤية العَمَرات بحرَّ في المفرد على المفرد يدلُّ على التَّراخي فإنه في عَطْفِه الجُلةَ على الجُلةِ ليس كذالتُ . ألا تَرَى قولَه عز وجلاً : ﴿ ومَا أَدْرَاكَ مَا المَقَبَةُ . فَكُ رقبة . أَوْ إِطَعامُ في يوم ذي مَسْفَبَةِ . وجلاً : أو مِسكينا ذا مَثْرَيَةٍ . فَكُ رقبة . أو إطعامُ في يوم ذي مَسْفَبَةِ . يَتَها ذَا مَثْرَبَةِ . أو مِسكينا ذا مَثْرَيَةٍ . مُحَ كان من الذين آمنوا ﴾ . ولا يجوز يتنجا ذا مَثْرَبَةِ . أو مِسكينا ذا مَثْرَيَة . ثَمَ كان من الذين آمنوا ﴾ . ولا يجوز يتنجو يالإنبان عن شيء مما عَدَّدَهُ وذكره (١٠) .

٧- أَتَكَاسِنُهُم أَسْيَافَنَسَا شَرَّ قِسْمَةٍ ﴿ فَفِينَا غَوَاشِيهَا وَفَيْمِمْ صُدُورُهَا

وَضَع ﴿ قِسَمةٍ ﴾ موضع مقاسمة ؛ أراد شرَّ مُقاسَمةٍ . وانتصاب ﴿ شَرَّ ﴾ على. المصدر . والغَوَاشي : القوائم ، ونكون الأغيادَ أيضا . والصَّدور ، أراد بها؛ المضارب ، وإنما قال : شَرَّ قِسْمَةٍ ، لأنّ مَنْ مُحِلَ على مثل هذه القِسْمة فيا. مُقَارَمُ عليه كان الشُرُّ لَهُ . وهذا أيضا مِثْلُ قوله :

\* لَهُمْ صَدْرُ سَيْفِي يَوْمَ بَطْحَاءِ سَحْبَلِ (٢) \*

<sup>(</sup>١) زاد التبريزى : «وأصل الزيارة الميل، وهو من الزور،، والميل في أحد الشقين. فقوله يزورها، أي يميل إليها فيأتيها ».

<sup>(</sup>٢) من الخاسية السابقة .

والمعنى قاتمناهم سيو أَنَا ففينا مقايِضُها وفيهم مضاربُها(١) .

٦

وقال أيضا :

١- هَوَاىَ مَعَ الرَّكْبِ الْمَانِينَ مُصْعِدٌ جَنِيبٌ وجُثْمَانِي عِكَّةَ مُوثَقُ

هذه الأبيات ضمّنهاهذا الباب إمّا اشتمات عليه مِن حُسْنِ صَبْرِه على البَلَاءِ، وقلّة ذُعْرِه من الموت والفناء (٢) ، واستهانته بوعيد المنوعِّد وحِذْقه برَسَفَانِ المَقيَّد . و «هَوَاى » ياء الإضافة فُتِحَتْ منه على الأصل، وذاك أن هذه الياء لمّا كان ضمير النم على حَرْف واحد منظرِّف كرهوا أن تُسَكَّنَ فَتَنفَّتَلَ (٢) فِعلوا من أصله التحريك ، فإذا كان ما قبلة متحركا كفلامي وداري . كان لك فيه وجوه : عمريك الياء وهو الأصل ، وتسكينه تخفيفا ، وحَذَفه من النّداء إذا قُلْت ياغُلام ، وإبدال الألف منهامع انفتاح ماقبْنها كقولك وا بأباها وياغُلاما أقبل . ياغُلام ، وإبدال الألف منهامع انفتاح ماقبْنها كقولك وا بأباها وياغُلاما أقبل . وإذا سَكَن ما قَبْلة فتى كان واوّا أو ياء أدغم فيه ولم يَكُن بُدّ من تحريكة لئلاً يلتق ساكنان ، تقول مُسْلمي في الجبع (١) ومسلمي في المنانية . وإذا كان ما قبله يلتق ساكنان ، تقول مُسْلمي في الجبع (١) ومسلمي في المنان ، وهو يكرن بُدُ من الإنيان به على الأصل ، وهو تحريكه ، نثلا يلتق ساكنان أيضا ، ولا يجوز الإدغام هَاهُنا كما جاز مع الواو والياء ، لأنَّ الألف لا تُدْغَمُ في شيء ولا يُدغمُ فيها غيرُها ، لكونها هوائيّة والياء ، لأنَّ الألف لا تُدْغَمُ في شيء ولا يُدغمُ فيها غيرُها ، لكونها هوائيّة

<sup>(</sup>١) ابن جنى : وفي هذا البيت دلالة على قوة شبه الظرف بالفعل ، وذلك أنه عطف قوله : ففيناغواشيها على قوله : فقاسمهم ، ومن شرط المعطوف أن يكون وفق المعطوف عليه » .

<sup>(</sup>٢) هذا ما في م . وفي الأصل : ﴿ مِن المُوتِ وَ القَتْلِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) م: وأن يسكن فيختل ۽ .

<sup>(</sup>٤) م: و في الجميع . .

لا مُعتَمَد لِمَا فَى الْحَرَجِ ، إِلاَّ فَى لُفَةٍ هُذَ يُلِيُ ، لأنهم يُبْدِلُونَ مِن الأَلْفِ الياء ويُدْغِمُون . على هذا قوله :

سَبَقُوا هَوَى وَاعْنَقُوا لِهَوَاهُم فَتُخَرِّمُوا ولَكُلُّ جَنْبِ مَصْرَعُ (ا) واليَمَانُون : جُع يَمَان ، والنسبة إلى يَمَن يَمَى الكَنّه حُذَف إحدى ياءي النسبو أَنِي بالأَلف عِوضاً مِنْهُ . ومِثْلُهُ شَآمٍ وَهَهَم ، ومعنى البيت هَوَاى يَاءِي النسبو أَنِي بالأَلف عِوضاً مِنْهُ . ومِثْلُهُ شَآمٍ وَهَهَم ، ومعنى البيت هَوَاى رَاحِلُ ومُبْعِدُ مع رُكْبَان الإبل (۱) القاصدين نحو اليَمَن ، مُنْضَم واليهم ، مَقُودٌ معهم ، وبدني مأسُورٌ مَقَيَّد بَمكة . ورَاكِبُ ورَكُبُ مثلُ تاجِرٍ وتَجْرِ . وقد قيل في الجُهْان إنه الشَّخْصُ والجُنْهَ أَنُ الجُنْم ، هَذَا قاله الأَصْمَى . والشَّخْصُ إليما بالله الأَصْمَى . والشَّخْصُ والجُنْهَ أَنُ الجُنْمان عَلَى الله الأَصْمَى . والشَّخْصُ إليمان إذا كان قائماً . والخليلُ ذَكر في العين أَنَّ الجُمَان والجُنْهَان بمعنى واحد . وأَصْمَدَ في الأرض : أَبْمَدَ ، وحُكِي أَن صَعْدَةَ المُ عَلَم الوحش : بَناتُ صَعْدَة ، وأولادُ صَعْدَة . وهذا إن ثَبَتَ فهو كما يقال بناتُ البَرْ . وقوله « جَنِيبُ » والصحيحُ وأولادُ صَعْدَة . وذكر أَن بَعْضَهُم برويه « حَثِيثُ (۱) » ، والصحيحُ الأُول لفظاً ومعتى .

٣ عَجبنتُ لَمَسْرًا هَاوَأَنَّى تَخَلَّصَت ﴿ إِلَى وَبِأَبُ السَّجْنِ دُو بِي مُغْلَقُ

يقول: تعجَّبْتُ من سير هذه (<sup>(1)</sup> الخيال إلى ، ومن حُسْن توصَّامَ امع هذه الحال ، وهو أنَّ بابَ السخن مرتَجُ<sup>(۵)</sup> دوني . فأمَّا تعجُّبُه من سيْرها فَعَلَى غادة المرب والشُّمراء في وصف الخيال ، وذاك أنَّهم بُحُرُ ونَها مجرَى المرأةِ نَفَسِها ،

<sup>(</sup>١) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، من قسيدته التي رثى بها بنيه . وهي أول ديوان الهذايين

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ساقطة من م .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر التبريزي هذه الرواية .

<sup>( ؛ )</sup>كذا وردت ،كأنه جعل الخيال وونثا لأنه خيال أنثى .

<sup>(</sup> ه ) هذا ما في م . وفي الأصل : « مرتد » .

فيستطرفون منها ما يُسْتَطرَفُ من تلك لو وَقَع الفعل منها على الحقيقة مع تَعْمَتُهَا . وهذا كما قال غيره :

طَرَقَ الخيالُ ولا كَانْيلَةِ مُدْلِجِ سَدِكاً بأَرْحُلِنَا ولم يَتَعَرَّجِ (') وكا قال الآخر (''):

وأَنَّى اهْتَدَتْ والدَّوِّ بِينَ وبِينِها وما خِلْتُ سَارِى الليل بالدَّوِّ يَهْتَدِى وأَمَّا تَعَجُّبُهُ مِن تَوَصَّلِهَا فهو تَعَجُّبُ مِن لُطُفِهَا في ذَلِكَ ، وحُسْنِ تأتَّبِهَا ، مع العوارض والموانع . والمَسْرَى يصلُح في اللَّغة أن يكون مصدراً ومكاناً ووقْتاً والبيت لا يمتنع من وُجُوهِهِ . وأنَّى معناه كيف ، أو مِنْ أين ، كذا قال سببويه . وقد تَجَرَّدَ لأن بكون بمعنى كيف في قول الكيت :

#### \* أُنَّى ومن أبن آبكَ الطَّرَبُ \*

### ٣- أَتَفْنَافَحَيَّت ثُم قَامَت فَوَدَّعَت ﴿ فَلَمَّا تَوَلَّت كَادَتِ النَّفْسُ تَرْهَقُ

التحيّة : السّلام والمُلكُ والبقاء . والمُحَيَّا : الوجْهُ من الإنسان ، لأنه يُخَصُّ عند النسليم بالذِّ كُر فيقال حَيَّا الله وَجْهَكَ ، وإن كانَتْ الجَلةُ متلقّاةً به . وقيل النَّحية مشتقة من الحيّاة أو الحياء . والمُحَاياة : تحيّة القوم بعضهم بعضا . والحيّا من الفرس: حيث انفرَقَ اللَّح تحت الناصيّة . فيقول حاكياً لحال الخيال: جاءتنا فسلّت علينا ، ثم لم تلبث إلاّ قليلاحتَّى قامت وأعرضتْ ، فلما تولّت كادت النفس تَخْرُجُ في أثرَها . ويُروَى : « ألمَّتْ فيت » . والإلمام : الزيارة الخفيفة . وقوله « لما تولَّت » جوابه وكروى النفس » وهو عَمَ الظرف . ومتى كان عَلماً فظرف لم يكن له بُدُ من جَواب ، لأنّه يكون لوقوع الشيء لوقوع غيره . و تَوْ هَقَ لُ

<sup>(</sup>١) مطلع قصيدة للحارث بن حلزة اليشكرى ، في المفضايات (٢: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو الحطيئة من قصيدة في ديوانه ٢١ – ٢٥ .

خبركادَتْ ، لأنّ كاد<sup>(۱)</sup> ككان وأخوائه ها هنا إذا وقع بعده الاسم ، وهو موضوعٌ لمشارفة الفيل ومشافهته ، ولهذا وجب ألا يكُونَ مَعَهُ « أن » . تقول : كاد يَفْعَلُ ، ولا يجوز أن يفعلَ إلا في الشِّعر . ومعنى تَزْهَقُ : تَهَمْلُكُ ، ومنه قيل للبئر البعيدة القَعْر والمَثْلَفَةِ البعيدة : زاهِقَة وزهوق . وفي القرآن : ﴿ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ . ويجوز أن يريد به في البيت تَخرج في إثرِها سريعةً لما تَولت . ومنه زَهَقَت الراحِلةُ : تَقَدَّمَتْ . وَزَهَقَ السهمُ : أسرع .

٤ - فَلاَ تَحْسَبِي أَنِّي تَخَشَّمْتُ بَعْدَكُمْ لِشَيْءِ وَلاَ أَنِّي مِن المَوْتِ أَفْرَقُ

ترك الإخبار عنها وأقبل عليها يخاطِبُها ، جَرْياً على عادتهم في التَنَقُّلِ والافتنانِ في التصرُّف . ومعنى تَخَشَّمْتُ : تكافَّتُ الخشوع ، والخشوع في البدن ، ويقال : اختشع فلان ، إذا طأطاً رأسة رَامِياً ببصره إلى الأرض وهو خاشع الطَّرْف خاضع المُنْقِ . يقول مُسْتَهِيناً بما اجتمع عليه من الحبس والتقييد ، ومتبجّعاً عندها بالصبر على الهوى والتهالك فيه — وبهذا دخلت الأبيات في الحاسة — لا تظنّي أنى تكلّفتُ الخشوع بمدّكم لشيء عارض ، ولا أنّى أخاف من الموت . والفَرَق : الخوف ، وهو فَرَق وَفَرُوق وَفَرُوق . وقال :

\* أَنُوْرًا سَرْعَ ماذا يا فَرُوقُ<sup>(٢)</sup> \*

فإن قيل : فأين مفمول تحسبي ؟ قلت : قد نابت الجلة ، وهي قوله « أنى تخشّمت بمدكم » عن المفمولين . ألا ترى أنّ تقديره لا تحسبيني خاشِماً ، فكما أنّ المفمولين يحصلان من دون « أنّ » كذلك إذا دخل « أنّ » في الكلام

<sup>( )</sup> هذا ما في م . و في الأصل : « لأنه كادت » .

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لزغبة الباهل ، أو مالك بن زغبة الباهل ، أو أب شفيق الباهل . اللسان (نور ، حدّق) ، وعجزه :

<sup>\*</sup> وحبل الوصل منتكث حذيق \*

ينوب مع ما بَدْدَهُ عنهما ، لأن اللفظ بالمفعولين قد حَصَل وإن كانا في صلة أنَّ . وأنَّ وما بعده في تقدير اسم ، وهذا كما تقول : لو أنك جثتني لأكرمتُك ، إذْ كنتَ قد لفظتَ بالفعل في صلة أنّ ، وإن كنت لا تقولُ لَوْ مجيئُك .

«هـوَلاَ أَنَّ نَفْسِي يَزْدَهِمِ اَوَعِيدُ كُمْ وَلاَ أَنَّنِي بِاللَّهْ فِي الْقَيْدِ أَخْرَقُ (١)

الوعيدُ والْوَعْدُ من أَصْلِ واحدٍ ، وإِن كَانَ أَحَدُهُمَا صَمَانا فِي الحَدْرِ والآخر ضمانا في السَرّ ، لَكُله فُرِقَ بَين المُمنَيَّيْن بَتَغيير البناءين ، كما فعلوا مثل ذلك في المبدّل والعديل ، فجملوا أحدَها في الأناسيّ والآخر في غيرهم . يقول : ولا تَظُنّي أن نفسي يَسْتَخِفُها تهدُّدُكُمْ ، ولا أَنني ضَجَرت بالرَّسَفَان ، وهو المشي في القيد . ويقال زَهَاهُ زَهْوًا وازدهاه ، إذا استخفّه . ويُستممل الزَّهْو في الباطل والنزيَّد في القول . يقال : قال زَهوًا ، وفي الكبر يقال زُهِي لا غير ، وهو مَزْهُونُ ، والأصل الخَنَّةُ . والأَخرَق : القليل الرِّفق بالشَّي ء . وقال أهل اللغة : الخَلْرِ ق : ضدّ الرفق . وفلان رقيق وفلان أخرق . وربيّا قالوا : فلانْ صَنَع وفلان أخرق . وربيّا قالوا : فلانْ صَنَع وفلان أخرق . ولائر أخرق . قال :

#### \* وهَىَ صَنَاعُ الرِّجْلِ خَرِقاء اليَدِ \*

ويروى «أخرُق» بضم الراء فيكون فِملاً ، و «أخرَق» بفتح الراء فيكون صفة . - ولكنْ عَرَ تُـني من هو الشِصَبا بَةُ كَمَا كَنْتَ أَلْقَى مِنْكِ إِذْ أَنَامُ طُلَق مُ (٢٠) قوله « كما كنت ألقى منك » ، الأجود أن يكون « ما » موصوفة غير

<sup>(</sup>۱) أشار التبريزی إلى أنه يرو : «وعيده<sub>م »</sub>، وابن جنی إلى رواية : «ولا أنا عن يزدهيه وعيدهم » . (۲) أشار باين جنی إلى رواية : «:مانة » يدل «صبابة » .

موصولة ، لأنك إذا جملتها موصولة كانت مَمْرقة وفي تقدير الذي ، والقصف إلى تشبيه صبابة بجهولة بمثلها ، والتقدير عَرَتْ صبابة تشبه صبابة كنت أكابدها فيك في ذلك الوقت . كأنه شَبّه حاله فيها بعد ما مُنِي به (١) بحاله من قبل . ومفعول ألتى محذوف تخفيفاً له ، [أراد (٢)] كما كنتُ ألقاهُ منك . وبقال عَرَاه وأعراه بمعتى واحد . ومنه عَرَاه الدار وعَرْوتها بفتح العين ، ويقال عَرَاه وأعراه بمعتى واحد . ومنه عَرَاه الدار وعَرْوتها بفتح العين ، أي حيث تُعَرى منه أي تؤتى . يقول : ولكنى تعروني في الهوري رقة شوق وجَهْد صبابة ، كما كنتُ أقاسيه منك وفيك حين كنتُ مُطْلقاً ومُخلَّى . والفعل من الصّبابة صبيتُ بكسر الباء ، والصفة صبّ . وقوله « إذْ أنا مطلق » الجلة في موضع جرّ بالإضافة ، وقد شُرح بها « إذْ » كأنه قال : وقت إطلاق (٢) .

٧

وقال أبو عَطَاءِ السُّنْدِيُ :

١ ـ ذَكُ تُكُوالَحُطِّئُ يَخْطِرُ كَيْنَا ﴿ وَفَدْ نَهِاتُ مِنَّا المُتَقَّفَةُ السَّمْرُ

يَعنِي بِالخطّيّ رُمْح نفسه ، أَى يَرَدّدُ بِالطَّمْنِ . كَأَنّه يُصُوّر حالَهُ وما يُكابِدُه. في مُجَاهدةِ أعدائِه . والخطُّ : سِيفُ البّحرين وعُمَان (٥٠) وإليه 'بنسب القَفّا .

<sup>(</sup>١) به ، باتفاق النسختين ، فالضمير للحال . وفي التبريزي : وبها » .

<sup>(</sup>۲) هذه من م و التبريزي .

 <sup>(</sup>٣) أورد التبريزي عقب شرح هذه المقطوعة وحديث جمفر بن علبة الحارثي وسهب.
 حبسه وقتله » ، وهو حديث طويل .

 <sup>(</sup>٤) التبريزى : و واحمه أفلح مولى عنبر بن حماك بن حصين ، وكان به عجمة شديدة.
 يجعل الحيم زايا والشين سينا ، و دو من شعراء بنى أمية » . و انظر ترجمته أيضا في الشعر والشعراء ٧٤٧ والأعانى ١٦٧ . ٨٠ – ٨٤ و الخزانة ٤ : ١٦٧ .

<sup>(</sup> ه ) وردت في النسختين بتشديد الميم. ، ودو ضبط لا تقره المماجم ولاكتب البلدان . وهذه هي الحجاورة للبحرين . وأما المشددة الميم المفتوحة العين فهو التي بالشام .

وكأن قولهم : الخطيطة ، وهي أرض لم تُمُطَرُ بين أرضين بمطورتين ، مهه . والخَطْرُ أصله التحرُّك ، يقال مَرَّ يَخْطِر خَطْرًا ، وخَطَر البَمير بذنبه خَطْرًا وخَطَر البَمير بذنبه خَطْرًا وخَطَراناً . فنبه بهذا الكلام على قاّة مبالاته بالحرب ، وأن نفسه تاقت والرمح يختلف بالطَّمْن بينهم () إليها حتى كانت تلك همّه وشُفْلَهُ ، فقال : ذَكَرْ تُك بقلى ورماحُ الخَطِّ تضطرب في الحرب بيننا ، وقد رَوِيَتْ مِثَا أَى من دَمَائِناً (٢) . وروى بعضهم : « وقد نُهِ كَتْ (٢) منّا المنقّفة » من نَهْك دمائِناً (٢) . وروى بعضهم : « وقد نُه كَتْ (٢) منّا المنقّفة » من نَهْك المرض ، وليس بشيء : ومصدر ذكرتُك ذكر بضم الذال ، لأنّ الذّكر بالقَلب والذّكر باللّسان . والاشمُ من نَه لِمَتْ النّهَلُ . والمَوْرِدُ : المنهلُ : وقد عُل الرّبيّان والعَطْشَان ، وكأن حقيقة النّهلِ أَوْل السّفى ، والا كتفاء به قَدْ يقع وقد لا يَقَعُ (١) فلذلك استُعمل النّاهِلَ في الرّبي والعَطْش .

٧ - فَوَاللهِ مَا أَدْرِي وَإِنَّى لَصَادِق أَدَاءِ عَرَانِي من حِبَا بِكِ أُم سِحْرُ

أَفْسَمَ بَالله على استوا، عليه (٥) بالحالتين اللتين ذكرها . ويستى الألف التى فى قوله « أَدَاهِ عرانى » أَلفَ النَّسوية ، لهذا الذى ذكرناه . وكذلك لو قال : ليت شعرى أزيد فى الدار أم عَرو ، لكان الألف ألف النسوية أيضاً ، لأنه بتمنّيه العلم بما ذكر من الأمرين ، ذَل على استواء دِرَايته بهما : « وعَرَانى » ممناه أصابنى . يقال عَرَاه يَعْرُوه ، واعتراه يعتريه ، وعَرَّهُ يَعُرُهُ بمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) هذا ما في م . وفي الأصل : « بينهما » .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) أشار ابن جنى أن جملة «وقد نهلت» بدل من الحال الأولى ، أو هي حال من. الضمير في «بيتنا».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين بالبناء للمفعول .

<sup>(</sup>٤) بعض النحويين لا يجيز هذا التعبير ، وهو إيلاء النافي الفظ «قد ».

<sup>(</sup> ه ) هذه الكلمة ساقطة من م .

و « الحِبَابُ » بمعنى الُحُبِّ ، كأنه مصدر حَببتُه . وقد يكون مصدر حا بَبْتُه ويكون من اثنين . ويكون أيضا جَمَع الُحُبِّ ، وكأنّه جَمَعه على اختلاف أحواله فيه ، كما تُجْمَعُ الشَّمس على مواقعِهَا . ويُروَى « جَنَابِكِ<sup>(۱)</sup> » والمعنى من ناحيتك . وقوله « إنّى لصادِقٌ » يجوز أن يريد به صِدْقَهُ في الَخبر ، ويجوز أن يُريد برَّه في الحَلفِ ، ومرجع الوجهين إلى معنَّى واحدٍ .

٣- فإِنْ كَانَ سِخْرًا فَاعْذِرِ يَنِي عَلَى الْهَوَى وَإِنْ كَانَ دَاءً غَيْرَهُ فَلَكِ الْمُذْرُ

السَّحر والنمويه يرجمان إلى معنى واحد ، ولذلك قال تعالى : ﴿ سَحَرُوا أَعُينَ النَّاسِ ﴾ ، أى أخرجوه على وَجه فى مَر أَى الدين وحقيقتُه على خِلاَفه . والسَّحَّارَة (٢) : لُعَبَة ذلك صِفْتُها . ويقال عَنْن مسحورة ، إذا عَظُم ضَر عُها وقل لَبَهُما . وأرض مسحورة ، إذا لم تُنْبِ شيئاً : فيقول : إنْ كان ما بى سِحْرًا فلى عُذْر في هو اللهِ ، لأنّ من يُسْحَر يُحْبِ ، وإن كان داء غير السحر فالمُذر لك ، لأنّى وقعت فيه بتعرضى لك ، وفكرى فى تحاسنك ، والدّلالة على أن لك ، لأنّى وقعت فيه بتعرضى لك ، وفكرى فى تحاسنك ، والدّلالة على أن لك ، وفي هذا إسقاط سؤال السائل : لم قال اعذريني ولا ذَنْب له وإنّما يحتاجُ إلى بَسُطِ الْمُذْرِ مَن له ذَنْب أو يُتَصَوّرُ بصورته ، وانتصاب «داه» على أن يكون خبر كان ، كأنه قال : وإن كان ما بى داء . ويجوز أن يكون تَوَهم أن تلك خسورً رته من عشقه فقال لما : إن أنت فتَذيني تصورً وثه وقال لما : إن أنت فتَذيني

<sup>(</sup>۱) زاد التبريزي : « من جنابك » بالكسر ، أي مجانبتك .

<sup>(</sup>۲) ضبط فی م بتخفیف الحاء ، والصواب تشدیدها کها فی اللسان . قال : « ثبی یلعب به الصبیان إذا مد من جانب خرج علی لون ، وإذا مد من جانب آخر خللف وکل ما أشبه ذلك سحارة » .

<sup>(</sup>٣) م: وصورته ،

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : و الذنب » صوابه في م والتبريزي .

وأوقعتنى فى حِبَالَتِكِ لِمَا عَرَضْتِ عَلَى مَن مُحَاسِنِكِ فَلَى عُذَرٌ حَيْنَ افتَنَتَ ، لأَن مثلَ مُحَاسِنِكَ ثَرُلُ العَفَيْف ، وَتَنْقُلُ عَن طَبَعِهِ الحَليمِ . وإن كنتُ المتعرِّضَ لك والجالب على نفسى ما شَقِيتُ به ، فالعُذْرُ لكِ .

٨

وَقَالَ آخر (١) :

إذا تَأَلَّى على مَـكُرُ وهِ مِ صَدَقَا<sup>(۲)</sup>
 وَفَارِسٍ فِي غُمَارِ اللَّوْتِ مُنْفَمِسِ إذا تَأَلَّى على مَـكُرُ وهِ مِ صَدَقَا<sup>(۲)</sup>
 جَعَل اللّموت عَمَارًا على النَّشبيه بالماء ، ثم جَعَلَهُ مُنْفَمِسًا فيها فَحَسُنَت

جعل الموت عارا على النشبيه بالماء ، ثم جَمَّلُهُ مُنفَعِساً فيها فَحَسُلَت الاستمارة جِدًّا : وَمَّأَلَى واتَتَلَى وآلى من الأَلِيَّةِ . ولا حَلِف ثُمّ ، إنّما يريد الخُمْ والإيجاب ، فيقول : رُب فارس داخل في شدائد الموت إذا حَلَف على ما يُكْرَهُ منه أو يكون كريها في نفسه بَرَ ولم يَحْنَثُ أنا فَعَلْتُ به كذا . ويُروى « مكروهة » والمعنى خَصلة تُكُرَهُ وتَشُقُ . فعلى هذا يكون صفة مفردة عن الموصوف . ويجوز أن يكون مصدراً كالمصدوقة وما أشبهها من المصادر الجائية على زنة المفعول . وأضاف المكروه إذا رويت « مكروهه » المصادر الجائية على زنة المفعول . وأضاف المكروه إذا رويت « مكروهه » إلى الفارس لوقوعه منه . والمنفس : الداخل في الشيء ، يقال نَمَستُه إلى الفارس لوقوعه منه . والمنفس الذي يغشى الخرب ويتردّد فيها . والنمار . والفَمَرات جمع غَرَة ، وهي في الماء والحرب والشر ترجع إلى السَّتْر . ويقال رجل مُفامِر " ، إذا ألق نفسه في الغمرات والمهالك . ورَوى بعضهم ويقال رجل مُفامِر " ، إذا ألق نفسه في الغمرات والمهالك . ورَوى بعضهم ويقال رجل مُفامِر " ، إذا ألق نفسه في الغمرات والمهالك . ورَوى بعضهم ويقال رجل مُفامِر " ، إذا ألقي نفسه في الغمرات والمهالك . ورَوى بعضهم ويقال رجل مُفامِر " ، إذا ألقي نفسه في الغمرات والمهالك . ورَوى بعضهم ويقال رجل مُفامِر " ، إذا ألقي نفسه في الغمرات والمهالك . ورَوى بعضهم ويقال رجل مُفامِن » بضم الغين ، وكسرُها أجود مع ذكر المنفيس .

<sup>(</sup>۱) م: «آخر» فقط. وعند التبريزي وابن جني: «وقال بلماء بن قيس الكناني». وكان بلماء هذا رأس بني كنانة في حروبهم ، وهو شاعر محسن. المؤلف ١٠٦. ومات قبل يوم الحريرة ، وهو اليه م الحامس من أيام الفجار. العقد الفريد.

<sup>(</sup>٢) يروى ومكه وهه ۽ بالإضافة إلى الهاء ، وومكروهة » بانتاء في آخ . .

٧ - غَشَّنْتُه وهو في جَأْوَاء بَاسِلةٍ عَضْبًا أَصَابَ سَوَاء الرَّأْسِ فَانَفَلَقَا

العَضْبُ : القَطْمُ ، وتوسَّمُوا فيه فقالوا : عَضَبُهُ عن حاجته ، أى حَبَسَهُ ، وامرأة مَعْضُوَبُة أى معضولة () ، وسيْفُ عَضْبُ أى قاطع ، كأنّه وُصِفَ بالمصدر . والتغشَّى أصله الإتيان والملابسة ، ومنه النشاوة : الغطاء . وتوسعوا فيه حتى قيل تَمَشَّاهم بالعَدْل أو الجُوْرِ . وفي القرآن : ﴿ إِذْ نُعِشَيْكُم النَّعَاسُ أَمَنَةُ مِنْهُ ﴾ . فقوله غَشَّيتُهُ ، هو كا يُقال قَنَّمْتُهُ ، وهو جَوَاب رُبَّ فارس هكذا منه فقوله غَشَيْتُه ، هو كا يُقال قَنَّمْتُهُ ، وهو جَوَاب رُبَّ فارس هكذا أنا ضربْتُهُ وهو في جيشِ تَامِّ السِّلاح كريه اللَّقاء ، بسيفٍ قاطع أصاب وَسَطَ وأسه فَشَقَهُ . والسَّوَاء : الوسط ها هنا ، وفي التنزيل : ﴿ في سَوَاء الجَحِمِ ﴾ . ويوضَّع موضع المصدر ثم يوصف به ، وفي التنزيل : ﴿ في سَوَاء المسائلِينِ ﴾ . ويوضَع موضع المصدر ثم يوصف به ، وفي التنزيل : ﴿ في سَوَاء المسائلِينِ ﴾ . وأصاب وأسب ، بمني طلَب وبمنى نالَ ، ويقال أصبتُ الصواب فأخطأنه . والجأواء : الخضرار السلاح . والبَسالة تستعمل في الخضرار السلاح . والبَسالة تستعمل في الناس وغيره ، وهي الشَّجاعة . ويقال رَجُلْ باسل وأسَدُ باسِلُ و بَسُولُ . قال : قال . قال .

• ما غَرَّكُم بِالأَسَدِ الباسِلِ (٢) \*

وهذا يجوز أن يكون من البَسْلِ ، وهو الحرام ، كأنه لنمنُّمه محرَّم .

٣ - بِضَرْبَةٍ لِم تَكُنْ مِنَى مُخَالَسَةٌ ولا تَعَجَّلْتُهَا جُبْنًا ولا فرَقا

أَبِقَالُ تَمَجَّلْتُ الشيء ، أَى تَكَلِّفْتُه على عَجَلَةٍ . ويقال أيضا أُعَجَلْتُهُ واستعجالتُه وتعجّلتُه بمعنّى . والخلْسُ : أُخْذ الشيء مخاتلَةً ، وقيل الاختلاسُ أَوْحَى من من الخلْسِ . ويقالُ هو لَكَ خُلْسةٌ ، كما يُقال نُهْزَةٌ وفُرْصَةٌ . يقولُ : غَشَّيْتُه

<sup>(</sup>١) أ` منضولة ، ساقط مز م .

<sup>(</sup>٢) لامرئ القيس . وصدره :

قولا لدو دان عبيد العصا .

سَيْفًا بأن ضرَ بَتُهُ ضرَبَةً هَكذا . فأمّا قوله لم تكن منى نُخَالسة ، فهو خلاف قول الآخَرُ (') :

وَقَدْ أَخْتَلِسُ الضَّرْ بَ لَهَ لا يَدْمَى لَهَا نَصْلِي وَقُولِ الْهُذَلِيِّ (٢) :

\* وَطَعْنَةِ خَلْسِ قَدْ طَعَنْتَ مُوشَةٍ (٣) \*

لأنّ قصد الشاعر ها هنا إلى أنه تناوَلَ من خصمه ما تناول بتثبّت وقوة قلب لا كما يفعله الجبّانُ. وثمّ يذكُر تمكنه من خصمه على شدّة احتراز منه حتى تناول ما تناوَلَه خَلْسًا. وقد وُصِفَ الشجاعُ بالمخالِس والحليس، وكذلك المصارعُ. ومن مَدَح خصمه ثم ذكر غلبته له كان أبلغ في الافتخار به، قاعرف فرق ما بين الموضمين. وقوله: « ولا تمجلتُها جُبنًا ولا فَرَقا » يُو كُدُ ما ذكر ناه. وانتصاب « جُبنًا » على أنّه مفعول له، وهو الذي يُستَى مصدراً ماذكرناه. والمعنى: ولم أتكلّف عَجَلتُها لضَعْفِ قلبي ولا لخوفي من صاحبي. وضَرْبَةُ الجبان أعجَلُ وأسرع.

وقال رَبِيعة بن مَقْرُوم الضَّبِّ (٥) وقال رَبِيعة بن مَقْرُوم الضَّبِّ (٥) ﴿ ﴿ وَلَقَدْشَهِدْتَ الْخَيْلَ بِومَ طِرَ ادِهَا بِسَلِيمٍ أَوْظَفَةِ القواهم ِ هَيْكُلِ اطِّراد الماء والسَّر اب (٥) والكلام: اتَّساقُها على حدّ الاستقامة والمراد

<sup>(</sup>١) هو الفند الزمانى ، أو امرق القيس بن عابس الكندى . انظر اللسان (دفقس) . (٢) هو ربيعة بن الجمعدر الهذلى . اللسان (محج) وتبرح أشعار الهذلين السكرى ٧٨٥

<sup>(</sup>٣) عجزه : • يمج بها عرق من الجوف قالس •

<sup>( ؛ )</sup> شاعر محضرم ، ترجم له فى الشمر والشعراء ٢٧٩ والأغانى ١٩ - ٩٠ – ٩٠ م والإصابة . وفى المهمج : « الربيمة : بيضة الحديد ، والربيمة أيضا : الحجر الذى يرتبع ، أى يشال : وأما مقروم ففعول من قواك قرمت الشيء بأسنانى فهم مقروم ، أ مقطوع ه .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : يدوالشراب ، والوجه ما أثبتنا من م .

ويقال : جَدْوَلُ مطَّردٌ ، وَبَلدٌ طَرَّادْ ، أَى واسِعٌ يطَّرد فيه السَّراب . وأراد بالخيل الفُرسانَ لا الأفراسَ ، ألاَ تَرَى أنَّه قالَ « يوم طِرَادِها » . والطِّرادُ من الفُرْسَان : حَمْلُ بعضهم على بَعْض . وعلى هذا ما روى عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم ، وهو « يا خَبْل الله اركبي » . والمعنى حَضَرْتُهُم يوم تَطَارُدهِمْ بالرِّماح وأنا على فَرسٍ ضَخرٍ سليم الأوظفَة من العيوب. ولـ « شهدتُ » مَوْضِعَان : الحضورُ من قول الله تَعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ لْلُوْمِنْيِنَ ﴾. وقوله عزّ وجلّ : ﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَانَىَ السَّمَوَ اتْ وَالْأَرْضِ ﴾ ، وحينئذ يتمدى إلى مفعول واحدٍ . والعِلمُ والتبيين ، على ذلك قول الله تعالى :. ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ ، وحينثذ يتَمدَّى إلى مفعولين . وقد 'بقسَمْ ' به كُمَا رُيْقَسَمُ بِالمِلْمِ ، فيقال يشهدُ الله كما يقال رَبعلَمُ الله . فأمَّا شهادَةُ الشاهِدِ فلا بدُّ من الْقُول فَيها • والهَيْكُلُ أصله في البناء العظيم ، ثم وُصِفَ به الفَرَس .. وعَلَامَ أَرْكَبُهُ إِذَا لِمَ أَنْزِلَ ٧ - فَدَعَوْ انزَل ف كنتُ أُوَّل نازل قوله « دَعُوا نَزَال » أي صاحوا : نزال نزال . ومنه قيل لتطريب النائحة في نِياحَتُها: النَّدَعِّي. وَهذا كَمَا قال الأعشَى:

\* قَالُو ا الطِّرَادَ فقلنا تلك عَادَتُنا (') \*

وَفِي القرآنِ : ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْخَمْدُ للهِ رَبِّ الْمَالَمِينِ ﴾ . ويجوز أن يكونوا جعلوا نَرَالِ على التوشُّع هي المَدْعُوَّةَ وإن كانت دُعِيَ إليها؛ ويَشْهِدُ لهذا الوجه قولُم<sup>(۲)</sup> :

دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُحَّ فِي الذُّعْرِ (٣) \*

أو تنزلون فإنا معشر نزل ...

<sup>(</sup> ۲ ) كذا في النسختين . (٣ ) لزهير بن أبي سلمي ، في ديوانه ٨٩ . وصدره : ولنم حشو الدرع أنت إذا ...

وفى القرآن : ﴿ دَعَوْا هُمَالِكَ ثُبُورًا . لاَ تَذْعُوا اليومَ ثُبُورًا واحدًا ' وادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ . ونزال : اشم ْ لا نْزِلْ ، مَبنى ْ على السكسر ، معرفَةُ ْ مؤنّث معدول . والدلالة على تأنيثه قول زهير :

#### \* دُعِيَتْ نَزَالِ وِلُجَّ فِي الذُّءرِ \*

والمعنى تنادَوْا وقالوا نَرَالِ فَكُنتُ أُوّلَ النازاين. ثم قال مظهرًا الترك التحمّد بذلك، وأنّه فيا فعله كن أدّى واجبًا عايه: « وعلام أركبه ». المعنى لأيِّ شيء أركب فرسى إذا لم أنزل إذا دُعيتُ إلى النِّزال. و « ما » من « عَلاَمَ » حُذف ألفه لانّه في الاستفهام إذا اتَّصل محرف الجو يخفّف بالحذف (۱) ، على ذلك بم ولم وفيم وعمّ وممّ ، إلا إذا اتَّصل بذا فيقال بماذا ولماذا ، لأنّه يصير ماذا كالشّيء الواحد فلا يغيّر « ما » ، وقوله « وعلام أركبه إذا لم أنزل » يجرى مجرى الالتفات ويقاربه ، وفائدته أنّه أسقط التحمّد بما فعله به . وفي طريقته من جهة المعنى قولُ الآخر :

ولا يَحْمَدُ القومُ الحرامُ أَخَاهُمُ ال متيدَ السِّلاحِ عنهم أن يمارِسَا ومثل الأوّل قوله:

عَلاَمَ تَقُولُ الرُّمْحَ يُثْقِلُ سَاعِدِي إِذَا أَنَا لَمُ أَطْفُنْ إِذَا النَّيْلُ كَرَّتِ (')

" وَأَلَدَّ ذِي حَنَقَ عَلَى كَأْنَّمَا تَذْلِي عَدَاوَةُ صَدْرِهِ فِي مِرْجَلِ

أَخْرِجَ التشبيهُ مَا لَا يُدْرَكُ مِن العداوة بالحِس إلى ما يُدْرَكُ مِن غَلَيّانِ

<sup>(</sup>١) وأحيانا لا يحذف ، وقرئ : و عما يتساءلون ي . وأنشدوا لحسان :

على ما قام يشتمنى لئيم كخنزير تمرغ في رماد

انظر حواثی البیان (۳ : ۱۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) لعمرو بن معديكرب . الحهاسية ٣٠ .

القدر ، حَتَى تَجَلّى ، فصارَ كالمشاهد () . والألدُّ : الشديد الخصومة . كأنّه لدَّ بالخصومة ، أى أوجِرَ فَلْدَّ به . ولذلك كان اللَّدَدُ مصدر ألدَّ . ويقال فى معناه أَلَنْدُدْ () . والحَنَقُ : شِدَةُ المَيظ ، يقال أَحْنَقُهُ فَحَنِق ، يقول رُبَّ خَصْم شديد الخصومة ذى غيظ وغضب على تغلى عداوته لى فى صدره غليان المرجل بما فيه إذا كان على النار ، أنا دفعتُه عن نفسى . وجواب رُب هو صدر البيت الناني . والحَنَئَى يُجُوز أن يكون من اللَّزُوق ، كأنّ الحقد لزق بصدره ، ومنه يقال أَحْنَقُتُ الدابَةَ ، إذا ضَمَّرتَه .

ع - أَرْجَيْتُهُ عَنِّي فَأَبْصَرَ قَصْدَهُ ۚ وَكُوَيْتُه فُوقَ النَّواظِرِ مَنْ عَلِّ (٢)

ذكر بعض المتأخرين فى أرجَيْتُهُ ، أن الرَّواية الصحيحة «أَوْجَيْتُهُ » وما عداه تصحيف . قال . وهو أفعلته من الوَجَى ، وإنما أوجب ذلك ليكون لفق قوله بزُّ عُمِهِ : « وَكُوَّ يْنَهُ » . والمعنى أَذْللَنْهُ ورددْتُه رازِحًا كرُزوح الفَرَس الوَجَى . ثم أنشد قول طَرَفَة مُؤَنَّسًا به :

وقَوْمٍ تَنَاهَوْا عَن أَذَاتِيَ بَعْدُمَا أَصَابِ الوَجَىمُمَهُمْ مُشَاشَ السَّنَا لِكِ (''

قال الشَّيخ: ولقد قضيتُ التَجَبَ من هذا أَلْمُتَدَّرِكِ ، ومن ضَلاَلِهِ عن طريق الرَّشادِ فيما قَصَدَهُ من المهنى ، ورواه فى الاستشهاد ، وذلك أنَّ شمر طَرَفَة إنما هو :

<sup>(</sup>١) هذا ما في م . وفي الأصل : وكالمشاهدة ي .

<sup>(</sup>٢) ويقال يلندد أيضا .

<sup>(</sup>٣) ابن جنی ؛ «أكثر من تری يروی نمذا البيت أرحيته بالراه ، فإذا تعالى شيئا رواه أوجأته ، وكلاهما تصحيف ، وإنما هو أوجيته بالواو ، أی ذلته وتهرته .كذلك رويناه وكذلك وجدته أيضاً فی شعر القبيلة » .

<sup>( ؛ )</sup> ديوان طرفة ٩ م بهذه الرواية عينها في نهاية القصيدة . قال صانع ديوانه : « و لم يور الشنتمري هذا البيت » .

ومازَالَ شُرْبِي الرَّاحِ حَتَّى أَشَرَّنى صَدِيقِ وحتَّى ساءنى بعضُ ذَلِكِ (١)

وحتَّى يقولَ الأقربُونَ نَصَاحَةً دَعِ الغَيَّ واصرِم حَبْلُهُ من حِبَاللَكِ (٢) وحتَّى تفاهَوْ اللَّهُ عِنْ أَذَانِيَ بعد ما أصاب الوَجَى منهم مُشَاشَ السّفابك فقوله : «حتى تفاهَوْ الله ليس مما فَسَره واستشهد له بسبيل ، إنما يُريدُ مطرفة أنّه أَبعد غايته في الخسارة ، وتمادَى في تعاطى الصّبَا والجَهَالة ، فلم يُصِعْ لفاصح ، ولم يَرْ عَو لعاذل ، حتَّى نَفَضُوا أيديهم من إنابَته ، ويَنسوا من قَبُولِهِ وإعتابه ، فألقوا حَبْلهُ على غاربه : وصاروا من بين ناسب له إلى الشر ، ومسىء إليه في القول ، وقاذف إيّاهُ بالغَيّ ، فأفضَت بهم الحال إلى أن تناهوا بعد أن بَلغ منهم العناء كلَّ مبلغ ، وأثر فيهم الإعياء والإخفاء أشدً تأثير . ألا توكَى أنه جَعَلَ الوَجَى في المُشَاشِ من السّفائِكِ منهم . فهذا ما عليه في الرواية ، والدَّهاب عن طريقة الشاعر . وبَعْدُ فإنَّهُ لا يقال أوجَيْتُ الدَّابَة عني ويُراد الإحفاء ، ولم يُسْمَع في التّذليل ذكر الحَلقي والوَجَى مُسْتَعَارًا كا مُعِمَ الحَلُ والوَجَى مُسْتَعَارًا كا مُعِمَ الحَلْ والوَجَى مُسْتَعَارًا كا مُعِمَ الحَلْ والوَجَى على ماذا يَهْجُمُ بصاحبه . والرواية والوَجَى أنه وَهُ أَنْ أَنْ أَنْ فَصَحُ . وأَرْجَيْتُه » وهما لُفتان ، والحَمْنُ أَفْصَحُ . المُحْوَى ؛ ﴿ وَرُجِيُ مَن تَشَاء مِنْهُنَ ﴾ و ﴿ تُرْجِيْهُ مَن تَشَاء مِنْهُنَ ﴾ و ﴿ تُرْجِيْهُ مِن تَشَاء مِنْهُنَ ﴾ و ﴿ تُرْجِي ﴾ . ومُوى ؛ قد تُوى كُ : ﴿ تَرْجِيْ مُن تَشَاء مِنْهُنَ ﴾ و ﴿ تُرْجِي ﴾ . ومُوى ؛ قد تُوى كُ : ﴿ تَرْجِيْ مُن تَشَاء مِنْهُنَ ﴾ و ﴿ تُرْجِي ﴾ . ومُوى ؛

« أُوحَيْتُه » ، ويروى : « أَرْجِيتُه » والمعانى تتقاربُ ( فَ الْكُل ، يقول : رُبُّ خَصْم مَكذا أَنا وحُيْتُه ( عن نفسى وصرفتُه ، وقد أَبْصر وَ رُسُدَهُ ، وعرف مقدار نفسه ، فعاد إليه بعد أَن كان يشتطُّ فيا له ، ويتغانى عما عليه . والقَصْدُ : ما لا سَرَفَ فيه ، والذلك قبل اقتصد في

<sup>(</sup>١) ديوان طرفة ه ه واللمان (شرر) مع تحريف . أشره : نسبه إلى الشر.

<sup>(</sup>۲) الديوان : « ذر الجهل و اصرم حبلها »

<sup>(</sup>٣) م: « الغرض » .

<sup>( ؛ )</sup> م : « والمني يتقارب » .

ره ) وحاه توحية : عجله .

كذا . وطريقٌ قاصِدُ ، إذا كان على حَدِّ الاستواء . ومن كلامهم : ضَلَّ َ عَن قَصْد الطريق ، كَمَا قيل : ضَلَّ عن سواء السَّبيل . قال الراجز (١) :

إِنَّى إِذَا حَارَ الجِبَانُ الْهُدَرَةُ (٢٠ رَكِبْتُ مِن قصد الطربقِ مَنْجَرَهُ (٣) وقوله : « وكويْتُهُ فوق النَّواظر » ، يشبهه قول الآخر (١٠ :

وَلَوْ غَيْرُ أَخُوالِي أَرادُوا نقيصتى جَمَلْتُ لَهُمْ فوق العَرانينِ مِيسَمَا أَى كُويَتُهُ مِنْ عَلِ فوق ناظِرهِ ، أَى وَسَمْتُهُ بِسَمةٍ مِن الذّلِّ اشتهر بها ، ولم يمكنه إخفاؤها . ويقال لمن يُتوعَد بالإذلال والتَّشويه : لأسِمَنَّك وَسُمَّا لا يفارِقُك . ولذلك قال جرير :

لمّا وَضَعْتُ على الفرزدق مِيسَمِى وضَهَا البَعيثُ جَدَعْتُ أَنفَ الأَخطلِ وَكَا يَجعلون هذه السِّمة في الجبين يحعلونها في الأنف، ولذلك قال الأعشى:

• أَنْفَ مَنْ أَنْتَ وَاسِمُ (٥) \*

وفى القرآن: ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم ﴾ . فإن قيل: لم أنى بقوله من عَلِ ، وقد قال فَوْقَ النواظر ويُمْمَ منه أنّه أعلى ؟ قيل: إنّ التقدير كَوَيْتُهُ من على فوقَ النواظر ، أى من أغلام فوق ناظره ، وفيه التقديم والتأخير ، ولو سكت عَلَى من عَلَى لكان يجوز أن يكون فوق النَّواظر ودون النَّواظر ، لكنه بيَّن أنّ قَصْدَهُ إلى الجبين بميسمه . والمعنى شَهَرْتُهُ بإذلالى ، ووسَمْتُه بكيِّى حيثُ يظهر للناظرين ولا يخنى . وانتصاب « فوق » يجوز أن يكون على التَهدَلُ من الضمير في كويْتُهُ ،

<sup>(</sup>١) هو الحصين بن بكير الربعي . اللسان ( هدر ) .

<sup>(</sup> ٢ ) الحدرة كهمزة : السَّاقط . ويروى : ﴿ الْحَدْرَةُ ﴾ بالذال الممجمة ، وهو بالمهملة أجوه

<sup>(</sup>٣) المنجر : الطريق المستقبم . السان ( هدر ، نجر ) . م : و منحره » .

<sup>(</sup>٤) هو المتلمس. ديوانه نسخة الشنقيطي.

<sup>( • )</sup> قطعة من بيت له يرو كاملا في ديوانه ٧ ه ، يل رَوى على هذه الصورة الناقصة بند . . . . . يغنيك واعمد لغيرها بشمرك واعلب أنف من أنت وارم

لأن ﴿ فَوْقَ ﴾ من الظُّروفِ المتمكنة . وبجوز أن تجملَه ظرفًا تُريدُ كَوَيْتُهُ في هذا المكان مما علا مِنْهُ . وإنما لم يَبْنِ من على لأنّه جَمَلَهُ نكرةً ، كما تَقُولُ أَتَيْتُه قَبْلًا أَى أُولًا ، وأنْتَ لا تَقْصِدُ إلى أنّه مُضَافٌ إلى مَعرِفَةٍ مخصوصةٍ ، فاعلمه . ومنه (١) :

### \* كَجُلْمُودِ صَخْرِ حَطَّهُ السَّيْل من عَلِ (٢)

فالكسرة فى الموضعين كسرة إعراب ، وإن شئت جعلته معتل الآخِر لا مَنْقُوصاً كَشَج وقاض ، وجعاتَهُ فى النّيَّة مُضافاً ، فيكون مَعْرِ فَةَ وتنوى ضّتة البناء فى موضع لامه ، كما تنويها فى الياء من قاض وغاز إذا ناديت بهما واحدًا بعينه . وفى عَلِى لُنَاتٌ كثيرة ، وله نَحْو ق البناء والإعراب لَيْسَ لأخواته من الغايات ، وليس هذا موضع شرحه .

١.

وقال سَمْدُ بن اَشِبِ بن مَازنِ بن عَمْرو بن تميم (٢):

١ - سَأُغْسِلُ عَنَّى المارَ بِالسَّيْفِ جَالِبِا عَلَى قضاءَ اللهِ ما كان جَالبَهُ

القضاء ، أصله الحتمُ والإنجَاب ، ثم يستعمل فى إكمال الطُّنع والفَراغ من الشيء . ولهذا قيل قضي قضاؤك ، أى فُرغَ من أَمْرِكَ . وفي القرآن : ﴿ فقضاهُنَّ سَنْبَعَ سَمُواتٍ ﴾ . ويروى : « قضاة الله » بالرفع والنصب ، فإذا رفعتَه فإنه يكون

<sup>(</sup>١) م : « ومثله » . والبيت التألم لامرئ القيس في معاقمته .

<sup>(</sup>٢) صدره: \* مكر مفر مقبل مدير مما \*

<sup>(</sup>٣) شاعر إسلامى ، كان من شياطين العرب ، وهو صاحب يوم الوقيط فى الإسلام. هين تميم وبكر بن وائل . الشعر والشعراء ٧٧٧ والخزانة (٣: ٤٤٤ – ٤٤٤) واللال ٧٩٧ – ٧٩٤ . وفى شرح التبريزى : أنه كان أصاب دما فهدم بلال داره . واشتقاقه ه قائب ۽ من قولهم رجل ناشب ، أى ذو نشب .

فاعلا لِجَالبًا عَلَى ، وما كان جَالِبًا في موضع مَفْعولِهِ (١) ، ويكون القضاء بمعنى الحكم. والتقدير : سأغسل العارَ عن نفسى باستعال السَّيف في الأُعْدَاء ، في حال جَلب حكم الله على الشيء الذي يجلبه ، وإذا نَصَبَ القضاء فإنه يكون مفعولاً لِجَالِبًا وفاعِلُهُ ما كان جَالبًا ، ويكون القضاء الموت المحتوم والقدر المقدور ، كما يقالُ للسَصِيدِ الصَّيْدُ ، وللسَخُوق الخلقُ . والمَمنى جَالبًا المَوْتَ عَلَى جَالبُهُ ، وذَكرَ بعضُهم أن «كان » من قوله ما كان جَالبًا في مَعنى صار . قال : ومثله : وذَكرَ بعضُهم أن «كان » من قوله ما كان جَالبًا في مَعنى صار . قال : ومثله : بتَهَاء قَفْرٍ والمَطِيُّ كَأَنَّهُ قَطَا المَوْنِ قد كانت فِرَاحًا بيوضها (٢) لأن المعنى قد صارت .

٣ - وَأَذْهَلَ عَنْ دَارِى وَأَجِمَلُ هَدْمَهَا لِهِرْضَى مِنْ بِاقِي المَذَمَّةِ حَاجِبَا (٢) الشَّهول : تَرَ ٰك الشَّيء متناسيًا له ومتسلِّيًا عنه ، ومنه اشتقاق ذُهلِ . يقول : إذا ضاق المنزلُ بى حتى يصيرَ دارَ الهوان انتقلت عنه ، وأَجْمَلُ خَرَابَهُ وقاية للنَّفس (١) من العار الباق ، والذَّمِّ اللاحق . وهذا قَرِيبٌ من قوله :

وإذا نَباَبِكَ مَنْزِلُ فتحوَّلِ (\*)

وهو ضدّ المنى الذى يقصدونه بالثّبات فيه والصّبر عليه ، من الإقامة في دار الحفاظ والافتخار به ، لأنّ الانتقال ثُمّ هو الجالب للمار ، كما أن الأقامة هنا هو الجالب . فن ذلك قوله :

<sup>(</sup>۱) م: «مفعولة».

<sup>(</sup>٢) البيت لابن أحمر في اللسان (كون). ونسبه ابن يديش في شرح المفصل إلى ابن كنزة . ويروى : «كانها » .

<sup>(</sup>٣) انظر الإشارة إلى هدم بيته في ترجته السالغة .

٠ (٤) م : « لنفسى » .

<sup>(ُ</sup> هَ ) لَيْهِ قَرْسَ بَنْ خَفَافَ التَّمِينِي ، كَمَا فَي حَلَمَةَ الْبِحَتْرِي ١٧٩ . وصادره : « احذر محل السوء لا تخللُ بُه ه

و تُقِيمُ فِي دَارِ الحِفَاظ بُيُوتُنا ﴿ زَمِنّا وِيَظَمَنُ غَيْرُنا الِلْأَمْرُعِ (١٠) ومنه قوله :

'يقال تَعْبِيسُهَا أَدْنَى لَمَ تَعِهَا وإِنْ تَمَادَى بِبَكْ وَكُلُّ تَعَلُوبِ ؟ وَفَي ضِدِّهُ قُولُهُ :

دَّارُ الْهَوَانِ لِيَنْ رَآهَا دَارَهُ أَفَرَاحَلُ عَنْهَا كَنَ لَمْ يَرَخَلِ وقول الآخر:

وَلَشْنَا بِمُحْتَلِّينَ دَارَ هَضِيمَةٍ خَافَةً مَوْتٍ إِن بِنا نَبتِ الدَّارُ

وانتصب و حاجبا » على أنه مفَمُولُ ثان لأَجْمَلُ ، لأنه بمعنى أَصَيْرُ . والتقدير : أجمل هَدْمَهَا حاجِبًا لِمِرْضِى ، ومانِماً من باقى الدَّمْ . ولا هجملت » غيرَ هذا مواضعُ ، يكون بمنى خَلَقْتُ وأنشأت فيتمدّى إلى مفمول واحد ، كقول الله تمالى : ﴿ وَجَمَلَ الظُّلماتِ والنُّورَ ﴾ ؛ ويكون بمنى سَمَّيْتُ ، كقوله تمالى : ﴿ وَجَمَلُوا لللائكة الذينَ مُمْ هِبَادُ الرَّ مُن إِنَامًا ﴾ ؛ ويكون بمنى طَفِقَ طَنَنْتُ ، تَمُولُ : جَمَلُتُه عَبْدًا وَشَمْتُهُ ، أَى ظَنْنُتُه ؛ ويكون بمنى طَفِقَ فلا يتمدّى . تقول : جَمَلُتُ بُكَمُ أَى أَقْبَلَ . وعلى هذا قوله :

جَمَلْتُ وما بِي مِنْ جَفاه ولا قِللَ (٣) أزورُكُمُ بَوْمًا وأَهْجُرُكُم شَهْرًا ٣-ويَصْفُرُ فَي عَيْنِي تِلاَدِي إِذَا أَنْتَنَتْ يَسِينِي بإِذْرَاكِ الذي كُنت طَالِبًا أَرْاد بقوله « يصغُر » صِنَر القدر وخفّتَه وتزارَتَهُ في الهَمَّ والفِكْرِ.

 <sup>(</sup>١) للحادرة الذبيان في المنشليات (١: ٣٤). و و للأمرع » ضبطت في الأصل بضم
 المراء وفي م بنتجها ، وهما روايتان .

<sup>(</sup>٢) لسلامة بن جندل في المفضليات (١: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « عن جفاء » ، والوجه ما أثبتنا من م .

وخص « التلاد » وهو المَــالُ القديم ، لأنَّ النفس بمثله أضَنَّ ، وبه أَنفَس ، وله أَضْبَطُ . نبّه بهذا الكلام على أنّه يَخِفُ على قَلْيه تَرْكُ الدار والوَطن خوفاً من النزام المار ، كذلك يقلُ في عينه إنفاق المال عند انصراف اليد حاثزة للمطاوب ، جامعة له . وجوابُ « إذا » قُدِّم عليه وهو قوله « يَصْفُرُ » ، فقد خذف منه الضمير المائد إلى الذي ، والتقدير كنت طالباً » ، فقد خذف منه الضمير المائد إلى الذي ، والتقدير كنت طالباً .

﴿ قَالَ تَهَدِمُوا بَالْغَدْرِدَارِي فَإِنَّهَا تُراثُ كَرِيمٍ لَا يُبَالِي الْعَوَاقِبَا الْهَدْمُ : القَلْعُ والتَخْرِيبُ ، ويستَّى المهدوم هَدَمًا . قال :
 ﴿ كَانَةُ مَدَمَ فَى الجَفْرِ مُنْقَاضُ (١) ﴿

وتوسعوا فيه فقيل للثوب الخَلقِ هِدْمٌ، وجُمه أهدَامٌ. وقيل عَجُوزْ متهدّمة أى هَرِمَةُ فَا بِيَة . وتَهدّمَ عليه من الغَضَب ، كا يقال تَهَجَمَّ . والغَدْرُ : تَرْكُ الوفاء ، ومنه غادرتُهُ ، والغدير . وكانَ هذا الرجل كان أخلَّ بداره لنائية نابَتْهُ (٢٧) فصار مخاطِبُ أعداء ، ويربهم قِلةً فيكره فيا تجرى عليه أحواله من نابَتْهُ راك فصار مخاطِبُ أعداء ، ويربهم قِلةً فيكره فيا تجرى عليه أحواله من خدرًا منكم فإنها ميراث رَجُلٍ هكذا ، ويعنى به نَفْسَهُ ، وسَمَّى مِلْكُهُ ميراثاً عذرًا منكم فإنها ميراث رَجُلٍ هكذا ، ويعنى به نَفْسَهُ ، وسَمَّى مِلْكُهُ ميراثاً وهو حَى ، والمدنى أنه سيُورَثُ ، وهذا تسمية الشَّىء المتنقل في أيدى ملاكه والمتصرّفين فيه على التشبيه : ميراثاً ، وإن لم يتنقل بالأسباب والأنساب . على وقوله : ﴿ ولله ميراث السلموات والأرض ﴾ ، وقوله : ﴿ ولله ميراث السلموات والأرض ﴾ ، وقوله : ﴿ والورتَكُم أَرْضَهُم وديارَهُم وأموالَمُ ﴾ . وتُراث ، أصله ورَاثٌ ، والتاء فيه كالتاء في تُكانة و تُخَمَةٍ . وقوله : ﴿ وله يه رَبُواتُ كريمٍ » أراد بالكرّم الترزّة عن كالتاء في تُكانة و تُخَمَةٍ . وقوله : ﴿ وله يه رَبُواتُ كريمٍ » أراد بالكرّم الترزّة عن

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « منفاض » ، صوابه فى م واللسان ( هدم ) . وصدره : \* تمضى إذا زجرت عن سوأة قدما \*

 <sup>(</sup>۲) انظر ما سبق فی ترجیته من هدم بلال داره .

الأقذار ، والتَّباعُدَ مِن جوالِبِ العار . على ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرُ وَا بِاللَّغُو مَرُّ وَا كِرَامًا ﴾ . وقوله : « لايبالى العواقبا » يقال : ما بَالَيْتُهُ بَالَةً وبالِيّةً ومبالاةً وبلاء ، وما باليت به . وكأنه أُخِذَ من البَلاَء ، واستعمل فى المفاخرَة وتَمدَادِ الْحِصال الحَسنَةِ عند الْمَنَافَرَةِ ، ثم كَثُر استعاله حتَّى صار يُقَالُ فى الاستهابة بالشَّىء . ويشهد لهذا الذى قلناه قولُ الآخر :

مَالِي أَرَاكَ قَامًا تُبَالِي وأنتَ قدمُتَ من الهُزَالِ<sup>(1)</sup> أى تفاخر .

« الخيى عَزَمات لا يُريدُ عَلَى الذى يَهُمُ به من مَقْطَع الأَمْ صَاحِبًا يقال : ما له عَزْمٌ وما له عَزِيمة ، أى تشَبُّت وصبر فيا يمزِم عليه . وحقيقة المعزْم : توطين النَّفس وعَقْدُ القلب على ما يُرى فِعْله ، ولذلك لم يَجُزْ على الله عزّ وجل . والاعتزامُ : لزوم القَصْدِ و ترك الانثناء ، ولذلك قيل اعتزَمَ الفرسُ على الجرى . يصف نفسه بأنّه صاحب هم وأخو عَزَمَات ، مستبِدٌ برأيه فيها غيرُ متّخِذ رفيقاً ، ولا مستنصر أمّا وصديقاً . و « مَقْطَعُ الأَمْرُ » أراد فَصَله والخروج منه . ويروى : « أخيى غَرَات » وهي الشدائد . ويروى : « أخيى غَرَات » وهي الشدائد . ويروى : « من مُفْظِع الأمر » وهو من فَظُع الأَمْرُ وأَفْظَع ، فَظَاعَة وإفْظَاعًا ، وهو فَظَيم وقوله : « صاحبا » صِفَة في الأَمْرُ فَفَظِعتُ به ، أى أعياني فضِقْتُ به ذرعا . وقوله : « صاحبا » صِفَة في الأصل استُعْمِلَت استعال الأسماء ، فلم يَجْرِ بَحْرَى اسماء الفاعلين ، ويَجرى على طريقيّه قولُهم والد .

إذا هَمَّ لم تُرْدَعْ عَزِيمَةً هَمِّهِ ولم يَأْتِ ما يأتى من الأَمْرِ هَائياً الهَمُّ: الم الحالة التي تكون الهَمُّ: الم الحالة التي تكون
 (1) أنشد الرجز في اللمان (بلا).

عليها في ذلك. ويقال في المَثَلِ لمن يُعَيَّرُ (١) بطول الأَمَل: « يَهُمُّ ويُهُمَّ بك » ، ومنه المُهِمَّات ، وهذا طوبقَةُ المُهَاّت ، وهذا طوبقَةُ اللهُمَّاتِ لأَنَّ الرجوع عن الرّأَى إلى غيره طريقةُ من يتدبَّرُ العواقب فيترك (٢) المُثَّلَّ لِأَنَّ الرجوع عن الرّأْى إلى غيره طريقةُ من يتدبَّرُ العواقب فيترك (٢) الشَّىء إلى الشيء إلى الشيء إلى الشيء الما يرجُوهُ من حُسْنِ المَآب. فقال: إذا هَمَّ هذا الرجل بشيء أَنْهَدَ عن يَعْتَهُ ولم يَرْ دَعْهَا ، ولم يَفْعِل ما يفعله خائفاً . ومثله قول الآخر:

جَسُورْ لا يُرَوَّعُ عِنْدَ هَمْ ولا يَبْنِي عزيمَة اتقاء ويقال: رَدَعْتُه فَارْتَدَعَ ، أَى كَفَفْتُه ورددته رَدْعًا. ومنه الرُّدَاعِ في العِلَّةِ وهو النَّكْسُ ، يقالُ رُدعَ رَدْعًا ورُدَاعًا. والهَيْبَةُ تَكُون من الدُّعْرِ ومن الإجلالِ جميمًا ، ويقال للجبان هَيُوبُ وهَيُوبَةٌ ، والهاء للمبالفة ، وللمحتشَم مَهِيبٌ . وفي الحديث: ﴿ الإيمانُ هَيُوبٌ » . ويقال: تهيَّبْتُ الشيء وتهيَّبْني بمعنى ، لمَّا كان لا يَلْتَبِس، ومثله من المقلوب كثير .

## ٧ - فَيَالَ رِزَام رَشُّحُوا بِي مُقدِّمًا إلى المَوْتِ خَوَّاصاً إليه السكتا بُبالاً

ويروى: «الكراثبا». الفاء من قوله « فيالَ رِزَامٍ » النِّيَةُ بها استئناف ما بعدها وإن نُسِقَ بها جملةٌ على جملة . واللام من يال رِزَام ، هو لامُ الاستفائة ، ورزَام ينجر به وهم المدعوُون . وأصل حركة لام الإضافة إذا دَخَل على ظاهِرِ الكسر ، ولهذا إذَا عُطِف على هذه اللام بلام أخرى تُسرَت الثانية ، تقولُ: يالزَيد لِعمرو ، ولكن هذه فُتِحَت لكون ما بَعْدَها مُنَادًى ، ووقوع المنادَى على هذا الحد موقع المنادَى ، فكما قيل لكوله ، قيل يالزَيد وقوله «رشّعوا بى مقدّما » بكسر الدال بمعنى متقدّما ، فهذا كايقال وَجّة بمعنى توحّه ، ونَبّه بمعنى تنبّه مقدّما » بكسر الدال بمعنى متقدّما ، فهذا كايقال وَجّة بمعنى توحّه ، ونَبّه بمعنى تنبّه

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين . و ليست « يغتر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فينزل » ، ووجهه من م .

<sup>( \* )</sup> لمين حيى : « هذا البيت شاهد على إعمال فعال إعمال اسم الفاعل » .

ونكَّبَ بمعنى تَنَكَّب. وعلى هذا قولهم مُقَدِّمة الجيش، ومن فتح الدال فالمعنى على أنه 'يقدَّم ليَقيَّهُم بنفسه . ﴿ خُوَّاضاً إِليه الكَتَابُها ﴾ ، انتصب الكتاثب على أنه مفعول خوّاض . ويُروى « الكرائب » وهي الشدائد جمع كَرِيبَة ، والأصل في الكَرب: َ النَمَ الذي يأخذ بالنَّفَس. والتَّرشيح أصله التُّنبيت والتَّربية ، ومنه قيل رَشَّحَتِ المرأةُ ولدَها إذا درَّجْتُهُ في اللَّبَنِ ، ثم قيل رُشِّحَ فلانٌ لَـكذا ، توشُّماً . ومعنى البيت : يا بنى رِزام هَيِّئُوا بى رَجُلاً يَتَقَدُّم إلى الموت ولا يَحيد عنه ، مقتح الجيوش والشدائد غير متنكّب ولا حائد . ويروى : « رَشِّعوا بِي مُقْدِماً » ، وتلخيصه : رَشِّعوا بترشيحكم رجلاً هذه صفتُه ، فأقام الصّفةَ مقام الموصوف .

 ٨ إِذَا هُمَّ أَلْقَى بِيَن عَيْنَيْهِ عَزْمَهُ ونَـ كَب عن ذِكْر المواقِب جَانباً (١) قوله : « ألقى بين عينيه عزمَه » ، أى جمله بمرأَى منه لا يففُل عنه ، وقد طابق في المني لَمَّا قَابَـل قولَهُ أَلْقَى بين عينيه عزمَهُ ، بقوله : نَــكَّبَ عن ذكر المواقب جانبا . ومثله قول الآخر :

### \* ولا ناظِرُ عند الوَغَى فى العواقِبِ \*

وانتصب «جانبًا» على أنه ظَرْفُ . وَنكّب يكون بمعنى تنكُّب. والمعنى أنَّه إذا هَمَّ بالشيء جَمَلَهُ نَصْبَ عينيه (٢٦) إلى أن يتفُذ فيه ويخرج منه ، ويصير في جانب من الفكر في العواقب . ويجوز أن ينتصبَ جانبًا على المفعول ، ويكونُ ا نَكُب بمعنى حَرَّف. والمراد انحرفَ عن ذكر العواقب وطَوَى كَشَحَهُ دُونَهُ . وسمِّى المعزوم عليه عَزْمًا على عادة المرب في وصف الفاعل والمفعول بالمصادِر .

<sup>(</sup>١) مثله ما أنشده له البكرى في اللالي ٣٩٧:

إذا هم ألق بين عينيسه عزمه وصمم تصميم السريجي ذي الأثر (٢) كذا ورد في النسختين ، بفتح النون ، وهو من أخطائهم ، والصواب ضم النون. وفي السان : « القنيمي : جعلته نصب عيني بالضم ، ولا تقل نصب عيني » ، يعني بالفتح .

ولم يَسْتَشِر فى أَمْرِهِ غَيْرَ نَفْسِهِ ولم يَرْضَ إلاَّ قائمَ السَّيْفِ صَاحِبًا
 مِثلُ المِصراع الأول قول ابن هَرْمَةً :

\* ولا يُنتَجِى الأَدْنَيْنِ فِيا يُحَاوِلُ \*

ويقارب الثانى قول الآخر:

\* فَفِي السيفِ مَوْلَى نَصْرُهُ لا يُحَارِدُ \*

والشاعر، يصف استبدادَه وتفرّدَه عند ما يَدْهُمه بما يأتيه (١) فِعْلاً ورَأْياً . وإنّما نَبَّهَ على الرأى بقوله : « لم يَسْتَشِرْ » ، وعلى الفعل بقوله : « ولم يَرْض إلا قائم السيف صاحبا » . وانتصبَ قائم على أنّه استثناء مقدَّم . ألا تَرَى أن الأصل ولم يَرْضَ صَاحباً إلا قائم السيف . ولو أتى على هذا لكانَ الوجْهُ أن يكون بَدَلاً ، فَقَدَّم المستثنى كما ترى .

11

وقال تَأَبُّطَ شَرًّا(٢):

١ – إذا المرءُ لم يَحْتَلُ وقدجَدُّ جِدُّهُ أَضَاعَ وقَاسَى أَمْرَهُ وَهُوَ مُدْ بِرُ

قولُه « لم يَحْتَلُ » ذهب بعضُهم إلى أن الحيلة مأخوذة من قولم حَالَ الشيء ، أي انقلبَ عن جهتهِ (٢) ، كأنّ صَاحبَها يريد أن يستنبط ما يَحُولُ (٤) عند غيره

<sup>(</sup>١) هذا ما في م . وفي الأصل : «وما يأتيه».

<sup>(</sup>۲) هو ثابت بن جابر بن سفيان الفهمى ، وسمى تأبط شراً لأنه تأبط سيفا وخرج فقيل لأمه : أين هو ؟ فقالت : تأبط شراً وخرج ، وهذا أشهر ما تيل في سبب تلقيه . وكان أحد لصوص المرب المغيرين ؛ قرينا الشففري وعم و بن براق . الشمرا، ۲۷۱ وشرح ألانبارى للمفضليات ١ – ٢ ، ١٩٥ – ١٩٥ والأغاني ١٨ : ٢٠٩ – ٢١٨ والاشتقاق ١٩٢ – ١٩٥ .

 <sup>(</sup>٣) م: «عن وجهة ».
 (٤) يحول بالحاءكما في النسختين ، ولعلها « يجول » .

ولذلك قيل: فُلانْ حُوَّالُ قُلَّبُ. وقولُه « جَدَّ جِدُّهُ » أَى ازداد جِدَّه جِدًّا . ويكونُ مثلَ قولِه :

#### \* حتى أُستَدقَّ نُحولُما \*

الممنى ازداد دَقيقُها دِقَةً ، ويجوز أن يكونَ الممنى صار غَيْرُ الجِدَّ جِدًّا بِمَآلُهُ ، مِمَّالُهُ ، وَخُرجتُ خوارجُه ، وجُنَّ جُنونُه ، وقال الهُذَلَى :

#### \* يُدْعَوْنَ مُحْسًا ولم يَر تَعْ لَهُمْ فَزَعُ \*

وإنما هو ربع أَمْنُهُ ، وخرجت دَوَاخِلُه ، ولم يَرْتَعُ لَمْ أَمْنُ. فَسَمَّى الشيء بِمَا آل إليه. وقولُه « أَضاعَ » يجوز أن يكون معناه وَجَد أَمرَ ه ضائماً ، ويجوز أن يكون بعني ضيَّع . ويقال : ضاع الشيء ضيَّعة وضياعاً ، وتركهم بضيَّعة ومَضِيعة . وإذا أُخَذُ الرجُلُ فيا لا يَعْنيه ، قيل : فَشَتْ عليه الضَّيْعة . ويقاربه قولهم :

### \* انَّسَع الخَرْقُ على الرَّاقع (٢) \*

وقوله: « وهو مُذبِرُ » يجوز أن يكون الضمير للأمْر ، والمعنى قاسَى أمره ، أى شقى به وهو مُوَلِّ فائتُ . ويجوز أن يكون الضمير للمرء ، والمعنى عالَجَ أمرَ ، وكابَدْه مُذبِرًا فيه غيرَ مُقْبِلِ ولا مَنْصورٍ ، ومعنى البيت إذا الرجُل لم يَطلُب رشده ولم يُنفِذ الحيلة في إصلاح أمره ، في الوقت الذي يجب أن يَفقله ،

<sup>(</sup>١) م: « بما آل إليه »

<sup>(</sup> ٢ ) عجز بيت لشقران السلامي في المجنى لابن ذريد ٧٨ ، أو لابن خمسام الأزدى في المؤتلف ٨٢ ، وصدره :

<sup>\*</sup> كنا نداريها فقد مزقت \*

ونحوه قول أبي عامر جد المباس بن مرداس ، في الميني (٢ : ٣٥١) : لا نسب اليوم ولا خلة اتسم الحرق على الراتق

وقد صار الأمر جِدًّا لا شُبْهَةَ فيه ، عالَجَه وهو هكذا ، أو عالجه والأمر. هكذا . ومثله :

ولكنَّ مَن لا يَلق أَمرًا يَنوُبُه بِمُدَّتِهِ بَنزِلْ بِهِ وَهُو أَعْزَلُ ٢\_ولكنْ أَخُوالخُوْم الذي ليسَ نازِلاً بِهِ الخَطْبِ إِلاَّ وَهُوَ لِلْقَصْدِ مُبْصِرُ

السائر ُ عنهم في مَثَلِ قولُهم: « رَوِّئَ تَحَرُمْ ، فإذا روَّأْت فاعزِمْ » ، فيقول: صاحبُ الحزْم هو الذي يَستهدُّ للأَمر قبل نزوله ، ويدبِّره قبل فوته ، حتى إذا نزَل به يكونُ عارفاً بالقصة فيه ، سالكا للوجْهِ الذي يفصِلُهُ منه . وهذا كا قيل في المَثَل: « قَبْلَ الرِّماء تُمْلاً الكنائن (١) » . والحزْمُ في اللغة: الشَّدُ والضبط ، ومنه الحِزْام ، والحَزْمة ، والحَيْزومُ ، والمَحْزِم: والخَعْب. الأَمر المطاوب، ويقال: خَطَبْتُ الأَمر فأخطَب ، كا تقول طَلَبْتُه فأطابَ. .

٣ - فذَاكَ قَرِ يُعُالدُهرِ مِاعاش حُوَّلُ إِذَا سُدَّةً منه مَنْخِرْ مَا مَنْخِرُ مِاسَ مَنْخِرُ

« ذاك » أشار به إلى أخى الحَزْم . و « قريعُ الدَّهْرِ » يحتمل وجهين : يجوز أن يكون في معنى مختار الدهر ، ويكون من قَرَعْتُ الشيءَ أى اخترْتُهُ وَخَصَصَتُه بَقُرعَتى ، ويقال هو قَريمُهم وقريمتُهم وقريمهم بمعنى واحد . ويجوز أن يكون بمعنى من قرَعَهُ الدهر بنوائيه حتى جرَّب وتبصَّر . ويكون قريم في الوجهين فَعيلاً في معنى مفعول . ولا يمتنع أن يكون المراد بقريع الدهر فَحُل الدهر ، ويكون في معنى فاعل ، لأنه يَقرَعُ الناقة أى يضربها . الدهر ، ويكون في موضع الظَّرْف ، والمعنى مُدَّةَ عَيْشِه . وقوله « ما عاش » في موضع الظَّرْف ، والمعنى مُدَّةَ عَيْشِه . وقوله « إذا سُدَّ منه مَنْخِرُ » مَثَلُ للمَكروبِ المُضَيَّقِ عليه ، وهذا كما استُعمل وقوله « إذا سُدَّ منه مَنْخِرُ » مَثَلُ للمَكروبِ المُضَيَّقِ عليه ، وهذا كما استُعمل

<sup>(</sup>١) الكنائن : جمع كنانة ، و هي جعبة السهام .

قيه الخَنْقُ والخِنَاق. وأصل المنخر في الأنف من النخير ؛ ويسمى النُّخْرة أَيضاً. والجميع النُّخْر المار. وقيل نُخْرَتا الْبَضاً. والجميع النُّخَر . والنخير : مدّ النَّمَس ، ومنه نَخِيرُ الحمار . وقيل نُخْرَتا الأنفِ : حَرْفاهُ . وجاشَ البحرُ : اهتاجَ ، وأصلُهُ التحرُّكُ في الموضعين والاضطراب ؛ ومنه الجيش واحدُ الجيوش . والممنى : لافتنانه في الحيل لا يؤخَذُ عليه طريقٌ إلاّ نَفَذَ في آخَرَ . و « الحُولُ » : الكثير التحوُّل في الأمور . ويقال هو قُلَّبٌ وحُولُ ، وفي معناه رَجُلُ حَولُ وحَواليٌ . قال ابن أحر (١) :

أُو يُنْسِئَن يَوْمِي إلى غَيْرِهِ أَنِّي حَوَالِيُّ وأَنِّي حَسَدِرْ ويقال: هو ذو حَوْل وحَوِيل، وفي المثل: « لو كان ذا حيلة نحوّل ». فأمّا قولم : هو ذو تَحْلَةٍ ("" ، فهو في معنى تَحَالَةٍ ، وَلَيْسَ من بنائِهِ ، لأن الميم في غُلَة أصلية ، وفي تَحَالَة زائدة .

٤ ـ أَفُولُ لِلحْيَانِ وَقَدْ صَفِرَتْ لَهُمْ وَطَا بِي وِيَوْمِي ضَيِّقُ ٱلخَجْرِ مُمْوِرُ (٢)

من كلامهم : « نعوذ بالله من صَفَرِ الإناء ، وقَرَع الفِناء » . وهذه الاستمارة من شُمول القَحْط وهَلاكِ المال . ولحيان : بَطْنُ من هُذَيْـل كان تَأَبَّطَ شَرَّا راغَمَهُمْ ووَتَرَهُم ، فكانوا يطلبون غَفلتَهُ ، حتى اتفَق منه الصَّعودُ إلى الجبل الذي وصفَه ليشتار المسل ، ولم يكن له إلا طريقٌ واحد ، فجاءوا وأخذوا عليه ذلك الطّريق ، فقال : أقول لهم ، يعنى عند مخاطبته إيّاهم وهو على الجبل . وقوله

<sup>(</sup>١) فى اللسان (حول): «ويقال للمرار بن منتذ العدوى ». وروايته عند التبريز : «أو ينسأن ».

<sup>(</sup>٢) ضبط في م بضم الميم .

<sup>(</sup>٣) الججر، كذا وردت في النسختين بتقديم الحاء وفتحها وهو الناحية . وتفسير المرزوقي يحتم هذه الرواية عنده . وفي مطبوعات الحياسة : «الححر» بتقديم الحيم المنسومة . وفي شرح التبريزي : ووذلك أن الحشرة إذا لحات إلى جحر ضيق لا منفذ له وصل إليها الطالب » . فتفسيره يعين روايته كذلك .

« وقد صَفِرت لهم وطابى » يحتمل وجوهًا : يجوز أن يكون المعنى وقد خلا قلبى من ودِّهم . وبعضهم يستضعف هذا ويقول : ومتى كان يَودُّهم ؟ وهذا اللفظ كيف يفيد هذا المعنى . ويمكن أن 'يقال فى ذلك إنَّما أراد وطابَ ودِّى . وهذا كما قال بشر :

وإذْ صَغِرَتْ عِيَابُ الوُدِّ مِنْكُمْ ولم يك بيننا فيها ذِمامُ (١) كأنه تَبَيْن منهم أَنّهم لا يُبثُون عليه ، ولا يَرَعَون ذِمامًا لَهُ ، فلا رِعَة ولا رِقَة لديهم ، ولا بُغْيَا ولا محافظة عندهم ، فصار اعتقاده فيهم كما بأن له اعتقادهم . فيه . فلهذا قال ما قال . ويجوز أن يكون المعنى أشرفَتْ نفسى ، بسبهم ولتعرُّضهم وحَمَّهم بانتهاز الفرصة لما أمكنهم ، على الهلاك . ويكون هذا من قوله :

\* ولو أدركنَهُ صَفِرَ الوِطَابُ<sup>(٢)</sup>

وفى طريقته قول الآخر (٢):

هَرَقْنَ بساحُوقِ جِفَانًا كثيرةً وأَدَّيْن أُخْرى من حَقِينٍ وحازرِ وقال غيره:

يَاجَهْنَة كَنَصْيِحِ الحُوْضِ قَدَكُفِثَتَ بِيْنِي صِفِّينَ يَعْلُو فَوَهَا التَّسَتَرُ (١٠) ويحوز أن يكون أشار بالوطاب إلى الجسم ، أى كاد تفارقُه الرُّوح . ومحذا كما يقال : الإنسان (٥) : زقٌ مَنْفُوخٌ . ويحوز أن تكون الإشارة إلى

<sup>(</sup>١) في المفضليات (٢: ١٣٥) : « فإذ صفرت » .

<sup>(</sup>۲) لامرئ القيس في ديوانه ١٦٠ ، وصدره :

وأفلتهن علباء جريضا

<sup>(</sup>٣) هو سلمة بن الخرشب الأنمارى ، كما فى المفضليات (١: ٢٦) وانظر معجم. البلدان (ساحقوق) .

<sup>(</sup>٤) عجز هذا البيت من م ، وهو ساقط من الأسل .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : ﴿ للإِنْسَانَ ﴿ وَأَثْبَتُنَا مَا فِي مَ .

ظروف المسل التي اشتارها (١٦ لأنه لما تيقن قصْدَهم لقَتْله و تركَهمْ مسامحته صبّ العسل على الجبل من الجانب الآخر وركبَهُ مَتْرَلُقاً عليه ، حتى لحق بالسّمْل . قولُه : « ويَوْمِي ضَيِّقُ الخَدْرِ مُعُورٌ » ، أى ضَيِّقُ الناحية مُكنّ . ويقال في الخَدْر الخَدْرةُ أيضا . وفي المَثَل : « يَرَبِضُ حَجْرَةً ويَرْ تَعِي وَسَطًا » . ومعْورٌ ، من أَعُورَ لكَ الشيء ، إذا بَدَتْ لكَ عورته ، وهي موضع المخافة . قال الله تعالى في الحكاية عن المنافقين لما قَمَدوا عن نَصْرَة النبيِّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنّ بيوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ أى واهية يجب سَتْرُها وتحصيبُها بالرِّجال ، وكا قيل يومْ مُعُورٌ قيل مكان معورٌ ، أى تحُونُ . ويقال : عَورَ المكانُ إذا صار كذلك ، وقرى : ﴿ إِنّ بيوتَنَا عَورَ لَكَ . ومعنى البيت : أقول لمؤلاء القوم والحالُ فأم كنك فقد أعْورَكَ وأعْورَ لكَ . ومعنى البيت : أقول لمؤلاء القوم والحالُ عذا ، وهو أتى قد جعلتُ لنفسى طريقاً إلى الخلاص منهم أو أنّى أشرفتُ على الملاك واليومُ عوم شديدٌ عَسِيرٌ .

هُمَا خُطَّتاً إِنَّا إِسَارِ ومِنَّة ﴿ وإِما دَمْ والقَثْلُ بِالحُرُّ أَجْدَرُ ﴿ وَالْقَثْلُ بِالحُرُّ أَجْدَرُ ﴿ وَمِنْ عَبِرَى القِصَة ، وإن كان لها مواضع الخَطَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِن الخَطِّ ، وهي تجرى مجرى القِصَة ، وإن كان لها مواضع

الحطة ما حوده من الحط ، وعى جرى حجرى الفصة ، وإن فان ها مواضع تنفرد بها ، و حَذَف النون من « خُطتًا » إذا رَفَعْتَ « إِمَّا إِسَارٌ » استطالَةً للاسم ، كأنه استطال خُطَّتًا ببدَلِهِ وهو قولُه إِما إِسَارٌ ،كا استطال الشاعر " الآخرُ الموصول [ بصلته ، والموصوف (٢) ] بصفيته فقال :

أَنِي كَايَبِ إِنَّ عَمَّى اللَّذَا قَتَلَا اللَّهَ كَ وَفَكَّكَا الأَغْلَالِاللَّهِ

<sup>(</sup> ۱ ) كذا في م . وفي الأصل ؟ « الذي اشتاره » . والعسل يذكر وية نث .

 <sup>(</sup>٣) هذه قرارة ابن عباس . و ابن يعمر ، وقتادة ، وأبى رجاه ، وأبى حيوة ، و ابن.
 أبى عبلة ، وأبى طالوت ، و ابن مقسم ، و إسماعيل بن سليمان عن ابن كثير . وقرأ الجمهو.
 بإسكان الواو . تفسير أبى حيان فى ( سورة الأحزاب ) .

<sup>(</sup>٣) التكلة من م .

 <sup>(</sup>٤) البيم للأخطل في ديوانه ٤٤ . ونسب في الضرائر للآاوسي ٦٨ إلى الفرزدق ،
 هوهو خطأ . وباوكايب هم قوم جري . وهما الأخطل هما:عصم بن النمان، ودوكس بن الفدوكس .

فَذَف النون من اللَّذَا . ومثله في الحذف قول الآخر (١٠) : لها مَتْذَتـــانِ خَظَاتًا كما أَكَبُّ على سَاعِدَيْهِ النَّمِرُ

قحذف النون من خظاتًا . وقول الآخر :

لَنَا أَعْنُرُ أَبُنُ ثَلَاثُ قَبَهْضُها لأولادها ثِنْتَا وما بيننا عَنُرُ (٢)
ويجوز أن يكون الحذف على وجه الحكاية ، كأنّه قال : هُمَا خُطْتَا
عُولِكُم إِمَّا كذا وإِمَّا كذا ، فلما تَوى ذلك حَذَف النونَ للإضافة . وكأنهم
كانوا مُدِيرونَهُ على الخصلتين (٢) ، فأخذ يتهكم عليهم ويحكى مقالتَهُم ،
ونحوُه قولُ الخليلِ في قَوْلِهِ : ﴿ ثُم النَّرْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهِم أَشَدُّ على
الرَّحْمٰن عُتِيًا (٤) ﴾ ، قال معناه لَنَنْزِعَنَّ من المتشايعين الذي يقال لهُتُوه أيُّهُم
أشد ؟ فحكى . وقولُه :

\* فأبِيتُ لا حَرِجٌ ولا مَعْرُومُ (٠) \*

وإذا جَرَرْتَ « إِمَّا إِسَارِ » يكون حذف النون لنيّة الإِضافة ، والتقدير : هُمَا خُطَّتَا إِسارِ ومِنَّةٍ ، والمعنى ليس [لى (٢٠] إلا واحدةٌ من خَصْلَتَيْنِ اثنتين على زُعِهَمُ اللهُ واللهُ أَلَّمُ العفو ، وإمَّا قتلُ وهو بالحرَّ عَلَى زُعِهَمُ العفو ، وإمَّا قتلُ وهو بالحرَّ أَجدر من التمرّض لما يُحَذِيه ويُكسِبه الذلّ . فهاتان الخصلتان مم اللتان أشار إليهما

- (١) هو امرو القيس , ديوانه ١٤ .
- (٢) أفشد هذا الببت التبريزي وابن جي كذلك ، ولم ينسباه .
  - (٣) انظر مثيل هذا التعبير فيما مضي ، ص ٢٥ س ١٨ .
- (؛) كذا وردت الآية بهذا الضبط في النسختين ، وهي قراءة الحمهور ، وانفرد حمزة والكسائي وحفص بالقراءة بكسر العين والحيم والصاد في «عتيا» و«جثيا» وصليا». انظر تفسير أبي حيان (٢٠٨ : ٢٠٨) . والكلام بعد هذه الكلمة إلى «أشد» ساقط من م .
- ( ه ) للأخطل فى ديوانه ٨٤ وسيبويه ( ١ : ٩٥٧ ) . وأنشده فى المحصص ( ٨ : ٩ ، ٢ ، ٣٠ ) . وصدره :
  - \* ولقد أبيت من الفتاة منزل \*
- (٦) هذه من م .
- ( ۷ ) الزعم : مثلث الزای ، کما فی القاموس . و تکاد النسختان تجمعان،علی ضم الزای فی کل موضع تر د فیه هذه الکلمة ، کها هذا .

مِقِوله هما خُطَّتان ؛ وقد ثُلَثَهُما بخطَّة أخرى ذكرَها فيما بمد . وفي هذا الكلام تهكم وهُزْء . وقوله : « والقتل بالحرِّ أجدر » يسمَّى اعتراضا لوقوعه بين ما عَدَدَه من الخصال .

٣-وأُخْرَى أَصَادِى النَّفْسَ عَنْها وإنَّها لَمَوْدِدُ حَزْمِ إِنْ فَمَلْتُ وَمَصْدَّرُ

المصاداة : إدارة الرَّأَى فى تدبير الشىء والإتيانُ به على أَثْقَنَه ، ومنه يقال : إنّه لَصَدَى مال ، إذا كان حَسَنَ القيام به . يقول : وهاهنا خَصْلة أخرى أدارى نفسى فيها ، وأداورها عليها ، وإنّها للموضيعُ الذى يَرِدُهُ الحزم ويَصدُر عنه إن فعلتُ . وهذا إنّها قسم الكلام هذه الأقسام لأنّه رآم يبنون أمرَ عليها ، ولأنّه نظر إلى جهتى الجبل فعلم أنّه إنْ رَضِى الطريق التي عليها بنو لحيّانَ لنفسه طريقاً كان فيها إحدى الحالتين : من الأشر أو القيّل ، على ما كانوا يزعمون ويقولون . وإن احتال للجهة الأخرى والحزمُ فيها ، لأنَّ خلاصه منها ، كان أمراً ثالثا . ثم اقتص ما فعله (۱) . وقوله « وإنّها لموردُ حَزْم ، اعتراض أيضا ، لوقوعه ببن قوله وأخرى أصادى النفس عنها ، وبين تبيين كيفية مناولته لما وشَرْجها .

٧ - فَرَشْتُ لَمُ اصَدْرِي فَزَلَ عن الصَّفَا بِهِ جُونُجُونٌ عَبْلٌ وَمَثْنُ تُخَصَّرُ

الفَرْش: البَسَط، ثم توسَّموا فيه فقالوا: فَرْشُتُه أَمْرَى، وافتَرَش لسانَهُ فَتَكَلَّم كيف شاء. وقوله «لها» الضمير للخَصْلةِ التي عبرعنها بقوله « وأخرى » . يقول: فَرَشت من أُجُل هذه الخُطَّة صدرى على الصَّفا. وهذا حين صَبَّ العسل فَزَلِقَ [ به ] عن الصَّفَا. أى بصدر مصدر صَدْرُ صغم ومَنْنُ دقيق، والصدرُ وللَّنْنُ صَدْرُه ومَنْنُهُ ، ولكن أُخرجَه مخرجَ قولم: لقيتُ بِزَيْدٍ الْأَسَدَ (٢٧) ، وزيد هو

<sup>(</sup>١) م : ﴿ على ما فعله ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) هذا مما يسميه البلاغيون و التجريد و ، ويسمون الباه في مثل هذا باه التجريد .
 (٢) هذا مما يسميه البلاغيون و التجريد و ، ويسمون الباه في مثل هذا باه التجريد .

الأسد عندهم . وَوَضَع فرشْت موضع أَلْقَيْتَ ووضَعْت . ويقال : فَرَشْتُ. سانحتى بالآجُرُ ، وافترَشت الشاة للذِّبح إذا أضْجَفْتَها . وذكر بعضهم أنَّه بجوز أَن يَكُونَ الصَّميرِ من « لَمَا » للصَّفاة ، والـكلمة مقاوبَةُ ، والمعنى فَرَشْتُها لصدرى . وفي هذا إضمارٌ قَبْلَ الذِّكر والقلب ، وإذا كان كذا فالأوّلُ. هو الوَّجْه .

٨ فَخَالَطَسَمْلَ الأَرْضِ لِم يَكْدَيِهِ الصَّفَا به كَدْحَةُ والمؤتخَرْ يَـانُ يَنْظُرُ اَلحُلُط أَصله تداخل أجزاء الشَّىء في الشيء ، وقد تُوسِّع فيه حتَّى قيل : رَجُلُ خَلطُ (١) ، إذا اخْتَلَط بالنَّاس كثيراً . وجاء في الحديث : « لا خِلاط ولا وِرَاطَّ » ، وفي المثل : « ايس أَوَانَ يُكَكِّرَهُ الْخِلاَطُ » . يقول : {أَسْهَلْتُ ولم يؤثّر الصَّفا في صدرى أثراً ، لاَخَدْشًا ولا خَمْشًا ، والموتُ كانَ طَمِيعَ فِيَّ ، فلما رآنى وقد تَخَلَّصْتُ بقَى مُسْتَحْيِيًا ينظُر ويتعيَّر . والواو من قَوْلِهِ-« والموت » واوُ الحال . وهذا من فصيح الكلام ، ومن الاستمارات المليحة . وقد تحمِل قولُ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنْتُمْ حِينَتُذْ تَنْظُرُونَ ﴾ على أَنْ يَكُونَ. المعنى (٢) تتحيّرون . وقد سَلَكَ أبو تَمَّام مُسلكَ هذه الاستمارة فقال :

\* إِن تَنْفَلِتْ وَأَنُوفُ المَوْتِ رَاغِمُهُ (٢) \*

ويقال إنَّ الموضع الذي يقع عليه كان بينه وبين الطَّربق الذي عليه-مِنو لحيان أميالُ عِدَّةٌ . وقوله « يَنْظُر » يجوز أن يكون في موضع الحال ويجوز أَن يَكُونَ خَبَرًا بِمِد خَبَر ، ويَكُونَ مِعناه في مَقَا بَلَتي . ويقال : بُيُوتُهُم تَتَناظر ، إِذَا تَمَا بَكَتْ ، لأَنَّ النَّظَرُ تَقَالِيبُ الدين نحو المر فِيَّ وَفِي مَقَابِلتِهِ . لذلكَ صَحَّ أن

<sup>(</sup>١) كذا ضبط فى الأصل ، وضبط فى م بضم الخاء واللام ، وهما لغتان صحيحتان رلغة ثالثة « خلط » بكسر الخاء . وشاهد الأخير فى اللسان قوله : وأنت امرو خلط إذا هى أرسات مينك شيئاً أمسكته شمالكا

<sup>(</sup>٣) م : ه إن تنقلب » . وعجره في الديوان ٩٨ :: \* فاذهب فأنت طليق الركض يا لبد \*

يقال للأعمَى : نَظَر إلى ، ويجوز أن يكون معنى يَنْظُرُ يَعلمُ حُسْنَ حِيلتي وغَنَائِي فَيَا يَدَهُمُنِي . وفُسِّر قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَأَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ ، أى يعلمون ذلك وبتيتَّنون . وقوله « لم يَكدَح الصَّفَا » قيل الكَدْح بالأسنان والحجَر دون الكَدْم ، ومنه قيل المكدَّح المكدَّمُ في حمار الوحش ، لتمضيضَ بمضها بَعْضاً . وقوله « خَزْيَانُ » يجوز أن يكون من الخزى : الهَوان ، ويجوز أن يكون مِنَ الْخُزَايَةِ : الاستحياء .

٩ – فَأَبْتُ إِلَى فَهُمْ ِ وَلِمْ أَكُ آيِبًا وكم مِثْلُهَا فَارَقْتُهاوَهِيَ تَصْفُرُ (١)

يَقُولُ : رَجَمَتُ إِلَى قَبِيلَتِي فَهُمْ يَ وَكِدْتُ لَا أُؤُوبُ ، لأَنِّي شَافَهُتُ ا التُّلَفَ . ويجوز أن يُريدَ : ولم أَكُ آيبًا في تقديرهم وظنَّهم . واختارَ بعضهم (٢٠ أَن يُرْوَى : ﴿ فَأَبْتُ إِلَى فَهَمْ وَمَا كِدْتُ آيَبًا ﴾ وقال : كذا وجدتُه في أصلِ شِعْره. قال: ومثلُه في أنَّهُ رَدَّ إلى الأَصْلِ وَوَضَع اسم الفاعل (٢) موضعَ الفعل قولُ الآخَرِ:

أَكْثَرْتَ فِي المَذْلِ مُلِحًا دائما لا تُكثِرَنْ إنِّي عَسَيْتُ صَائمًا (١٠) والمثل السائر : ﴿ عَسَى الْغُوَيْرِ أَبْوُاسا ﴾ . ولا أدرى لم َّ اختار هذه الرواية ٢ أَلِأَنَّ فِيها ما هُو مَرْ فُوضٌ في الاستمال شَاذٌّ ، أم لأنَّه غَلَبَ في نَفْسِهِ أنَّ الشاعرَ كَذَا قَالَهُ فِي الْأَصْلِ ؟ وَكَلَامًا لَا يُوجِبُ الاختيار .عَلَى أَنِّي قَد نَظَرتُ فوجدتُ

<sup>(</sup>١) مثلها ، ضبطت فى الأصل بالحر ، ونى م بالرفع . وفى الخزانة (٣:١٤٥ ) أنه يروى بالحر والرفع والنصب . فالحر على أن كم خبرية ، والنصب على أنها استفهامية ويكون مثلها صفة لنكرة محذوفة تقديره كم مرة مثلها ، والرفع على معنى كم مرة وقع مثلها . (٢) هو ابن جنى في التنبيه على الحاسة . قال انتبريزى : « وتكلم المرزوقي على اختيار

أبى الفتح هذه الرواية رادا عليه ولم ينصفه » .

<sup>(</sup>٣) هذا ما في م . وفي الأصل : «اسيم الفعل » . والذي في التنبيه : «فاستعمل الاسم الذي هو الأصل : المراوض الاستعال موضع الفعل الذي هو فرع ي .

<sup>( ؛ )</sup> فى الخزانة ( ؛ : ٧٩ ): « نسب إلى رَوْبَة بن العجاج ولم أجده فى ديوان رجزه »

أَبَا تَمَامَ قَدَ غَيِّرَ كَثَيْراً مَن أَلفَاظُ البيوت التي اشتملَ عليها هذا الكتاب، ولمالهُ لو أُنشَرَ الله الشَّمراء الذين قالوها لتبعوه وسَلَّوا له . ويُروَى : ﴿ وَلَمْ آلُ آيِباً ﴾ والمعنى لم أَدَعْ جَهْدى آيباً وفى الإياب . والأول أَحْسَنُ . وكم مِثْلِهَا ، أَى كم مِثْلِ هذه الخطَّة (٢) فارَقْتُهَا بالخروج منها ، وهى مغلوبَهُ تَضَغُو (٢) وأنا الغالب . وصَغِير الطائر معروف ، ومنه ما في الدار صَافِرْ ، أى ذو صغير .

17

# وَقَالَ أَبُو كبير المُذَلِيُ ٢٠٠٠ :

١٥ - وَلَقَذْ سَرَيْتُ عَلَى الظَّلاَم بِمِنْشَم جَلْدٍ من الفِتْيَانِ غَيْرٍ مُثَقَّلِ

يقال سَرَى يَسْرِى سُرَى ، وأَسْرَى إِسرَاء بَمْنَى ، وهو سَيْر الليل . وفي القلام ، أى في الظلام ، أى في الظلام ، أى في الظلام موضعه نَصْبُ على الظّرف . ويقال قَمْلُهُ ظَلامًا وَلَيْلاً في مُقَابَلَةٍ فماتُه نهارًا . ويقولون : عِمْ ظَلاَمًا وعِمْ صَبَاعًا ، وهذا كما جعلوا في مقابَلة اليوم اللّيلة . وبجوز أن يكون على الظلام في موضع الحالي ، أى وأنا على الظلام ، أى راكبُ له . فقول : ولقد سَرَيْتُ لَيْلاً برجُل غَشُوم قويّ من الرِّجال غَيْر منسوب إلى التَّقَل والكسل في الأمور . فإن قال قائلٌ : إذا كان الشرَى لا يكون إلا ليلاً ليلاً ليلاً الله والكسل في الأمور . فإن قال قائلٌ : إذا كان الشرَى لا يكون إلا ليلاً ليلاً الم

<sup>(</sup>١) وفى التنبيه : فأنت المثل حملا على المعنى ، لما كان المراد به الحال والصورة علتي ذكرها » .

<sup>(</sup> ٢ ) ألضناه : صوت الذليل المة يهور . م : « تصفر » . وانظر بيتجرير في ص ٦٦ -

<sup>(</sup>٣) اسمه عامر (أو عويمر) بن الحليس ، ودو مخضرم ذكره بعضهم في الصحابة . الشعراء والشعراء والشعراء والشعراء والمسلمة (٣: ٢٦ - ٢٤/٤ : ١٩٤٠ - ١٦٧) والكل ٣٨٧ . قال النبريزي : وأحد ما سعد با هذا و د د د هذا و .

<sup>(</sup>٤) قصيدة هذه المقطوعة في ديوان الجذابين (٢٠ : ٨٨ – ١٠٠) .

فِمْ قَالَ عَلَى الظّلام ، ولم جاء في القرآن : ﴿ أَسْرَى بِمَبْدِهِ لَيْلاً ﴾ و : ﴿ فَأَسْرِ بِمِبَادَى لَيْلاً ﴾ ؟ قات : المرادُ توسُط الليل والدخولُ في معظَمه ، تقول : جَاءَ فلانُ البارِحة بِلَيلِ ، أَى في معظَم ظُلْمَتِهِ وَتَمَكُّنِ ذلك الوقت من لَيلَته . والجَلْلُ : الصُّلب القوى ؛ ومنْهُ الجَلَدُ من الأرضِ . وإنَّما قال « مِغْشَم » لأنّه جَمَلَهُ كَالآلةِ في المَشْم ، ومِغْمَلُ بنالا لهذا المدى ، ويريد به تَأَبَّطَ شَرًا . وكان لأبي كبير مَعَهُ قِصَّةٌ معروفة (١) ، والأبيات مَقْصُورَةٌ عليها ، وناطِقة وكان لأبي كبير مَعَهُ قِصَّةٌ معروفة (١) ، والأبيات مَقْصُورَةٌ عليها ، وناطِقة منها أو بأكْثَرُها . والنَشْمُ والاعتِسَافُ يتقاربان . ويقالُ غَشَمَ الوَالِي رَعِيَّتُهُ عَشَمًا وفي كلام بعضهم : « أَسَدْ حَطُومٌ خَيْرٌ من سلطان غَشُوم » . ويجوز أن يكون معنى « غَيْر مُقَقل » أى كان حَسَنَ القَبُول ، مُحَبَّبًا إلى القاوب .

٢ - مِثَنْ حَمَلْنَ بِهِ وَهُنَّ عَوَاقِدْ حُبُكَ النِّطَاقِ فَشَبٌّ غَيْرَ مُهَبَّلِ

قولُه : وهُنَّ عواقِدْ حُبُكَ » حكايةُ الحال وإن كان ذلك فيا مضى . ومثلُه فوله تعالى : ﴿ وَكَلِبُهُم بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ ﴾ . ويُرْوَى : « مِمَّا حَمَانَ به » أى هو من الخملِ الذي حَمَانَ به ، والضميرُ في حَمَانَ للنَّسَاء ولم يَجْرِ لَهُنَّ ذِكْرٌ ، ولكن إلمَّا كان المرادُ مفهومًا جازَ إضمارها . ويُرْوَى : « مِمَّنْ حَمَانَ به » ، والمعنى: هذا الفتى من الفتيان الذين حَمَاتُ أمهاتُهم بهمْ وهُنَّ غيرمستعداتٍ للفراشِ ولا واضعاتٍ ثيبًابَ الحَمْلَةِ (٢) فنشأ تَحْمُودًا مَرْضِيًّا ، لم يُدْعَ عَلَيْهِ بِالهَبَلِي

<sup>(</sup>۱) كان أبو كبير قد تزوج أم تأبط شراً ، وكان تأبط شراً يبدى الكراهة لأبي كبير ويرتاب به وهو صغير ، فلما كبر وت عرع خشى أبو كبير بأسه فاحتال ليقتله وخرج به فى غزوة ودفع به إلى بعض الأعداء ولكنه تمكن من الفتك بهم ، ثم حاول أبو كبير أن يغتاله فى نه مه فكان يختبره بأن يرمى بحصاة إليه فيهب من نومه سريعاً ، فعل ذلك مراراً إلى أن عرف أنه لا يمكن اغتراره فى نومه ، وكف عن عزمه، وقال فى ذلك ما قال . انتهى ملخصا من التبريزى .

<sup>(</sup> ٢ ) الحفلة : الاحتفال والحد ، يقال رجل ذو حفلة إذا كان مبالغاً فيما أخذ فيه ، وأخذ للأمر حفلته إذا جد فيه . يقول : غير متبذلات ملقيات ثيابهن .

والدَّكَلِ (1). وإنما قيل: يَمَّنْ حَمَلْنَ به ، لأنه رَدَّ الضَّميرَ على لَفَظِ مَنْ ، ولوْ رَدَّ على الله المنى لقال بهم . وفى القرآن فى موضع: ﴿ ومِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إليك ﴾ ، وفى آخَر: ﴿ ومِنْهِم من يَسْتَمِعُون إليك ﴾ . وحُكى عن بعضهم: إذا أردْتَ أن تُنْجِبَ المرأةُ فَأَغْضِهُما عند الجماع . وأنشد:

تسنَّمْتُهَا غَضْبَى فَجَاء مُسَمَّدًا وأَنْفَعُ أَوْلاَدِ الرجالِ الْسَمَّدُ

وكذلك يقال فى ولد المذعورة : إنّه لا يُطاق . والخُبُك : الطَّوائق . والخُبُك : الطَّوائق . والنِّطَاقُ : ما تَشُدُّ<sup>(7)</sup> المرأة فى حَقْوِها . والرواية : « حُبُكَ الثِّياب » ، لأنّ النِّطَاقَ قد جاء من بَعْدُ فى صِفَةِ أُمَّ المُفْشَمِ فَتَكرّ ر ، ولأنَّ النِّطاق لا يَكُونُ لَهُ حُبُكُ وطرائق . وواحد الخُبُك حَبِيكُ ، ومنه قوله تعالى : ﴿ والسَّماء ذاتِ الخُبُك ﴾ . وقال الباهليُّ : الحُبْكَةُ والحِبَاكُ : الإزار أيضا . وقد احتبكت المرأة . وذكر بعضُهم أن المُهَبَّل : المعتوم الذى لا يتماسك (٢) فإن صَحَّ ذلك فكأنَّهُ من الإسراع ، يقال جَمَلٌ هيلٌ (١) .

٣ - ومبرَّأً مِن كُلُّ غُبِّرِ حِيضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وداء مُفْصِلِ (')

غُبْرُ الخَيْضِ وغُبَّرُه: بَاقَيِهِ قَبَلِ الطَّهْرِ . وكَذَلك غُبْرُ اللَّبَنِ: باقيه في الضَّرْعِ . وتَزَوَّجَ رَجُلٌ من المَرَبِ بَامَهُ أَوْ أَنَّ مُسِنَّةٍ فقيل له في ذلك ، فقال : ﴿ لَمَلِّ أَتَغَبَّرُ مَنَهَا وَلَدَ ﴾ . والحِيضَةُ والخيضُ وَاحِدْ . والنُبَّرُ يكون جَمْع غَابِرٍ أَيْضاً . ولم يَرْضَ بلفظ النَّبرُ له حتى أتى بلفظ الكلِّ مَعَهُ تأكيداً ، كأنه كَنْي قليل ذلك

<sup>(1)</sup> كذا ضبط في م . وضبط في الأصل بالضم ، وهما لغتان .

<sup>(</sup>ع) م: «يتمسك».

<sup>(</sup> ٤ )كذا ضبط في الأصلين . ويقال أيضاً : هبل بكسر الهاء وفتح الباء .

<sup>(</sup> ه ) حيضة ، بكسر الحاء في اللسختين في متن البيت وشرحه ، وفي اللسان أنه الاسم من الحيض ، وأما الحيضة بالفتح فاسم المرة منه .

<sup>(</sup>٦) م: « امرأة».

﴿ وَكُثيرهُ . وأضاف الفسَادَ إِلَى الْمُ ضِمَةِ لأَنّه أرادَ الفسادَ الذي يكونُ من قِبَلِها . وهم يُضِيفُون الشيء إلى الشيء لأدنى مناسَبَةٍ . ويروى « مبراً » بالنصب والجرّ ، فإذا نصبتَهُ فإنّه ينعطف على « غير مُمَّبًل » ، كأنه قال : شَبَّ في هاتين الحالتين . وإذا جَرَرْتُهُ ينعطف على قولهِ « جُلّهِ من الفتيان » كأنة بمغشّم جُلّه ومبراً والمهنى أن الأمّ حَملت به وهي طاهر ليس بها بَقِيَّةُ حَيْضٍ ، ووضعتْه ولا دَاء به استصحَبَهُ من بطنها فلا يقبَلُ عِلاَجًا ، لأنَّ داء البَطْنِ لا يفارق . ولم تُرضفهُ أَمّةُ غَيلاً ، وهي أن تسقيه وهي حُبلي بعد ذلك . ويروى عن أمَّ تأبطَ شَرًا المثلُ عَلا ، ولا أرضفتُه غَيلاً ، ولا أبتَهُ مَثِقاً ، ولا رأيتُ والته بنفسي دَمًا . ولقد حَمَلتُ به في ليّلةٍ مظلمة وتحت رأسي سَرْجٌ ، وعلى أبيه بنفسي دَمًا . ولقد حَمَلتُ به في ليّلةٍ مظلمة وتحت رأسي سَرْجٌ ، وعلى أبيه مُرْعًا ، ولا أكلام الآخِر (١) ما تقولُ العربُ من أن المرأة إذا أكرِهَت على الوطء ، أو وُصِئت وهي مذعورة ، أنجبت وأذ كرت . الداء المُضل المنع ، الذي لا دواء له كأنه أعضل الأطباء وأعيام ، وأصل العضل المنع ، المُنفِل : الذي لا دواء له كأنه أعضل الأطباء وأعيام ، وأصل العضل المنع ، وأمن المرأة إذا نَشِبَ ولَدُها في بطنيها فلم يَخرُج . وعَضَلْتُها : منعنها المَروبِ ظلما .

ع - حَمَلَتْ به فى لَيْلَةٍ مَزْوُّودَةً كَرْهَا وَعَقْدُ نِطَاقِهَا لَم يُحْلَلِ النَّا أَدُ (٢٠): النَّعر، وقد زُيْدَ فهو من وُود. والمعنى حملت الأمُّ بهذا المنشم. ويروى « من وُودةٍ » بالجر، ويجوز فيه « من وُودةٍ » بالجر، ويجوز فيه وجهان : أحدُهما أن تجمله صفةً للنَيْلَةِ ، كأنه لمَّا وقع الزُّوُّود والذُّعر، فيها جَعَلَهُ . مَا نَه لمَا ، والأكثر في الحجاز والانساع أن يُنسَب الفملُ إلى الوقت فيُوْنَى به على أنه . مناعل ، كا قيل : نهارُه صائم ، وليلُه قائم . وحَسُن هذا لأن الظَّرف قد يقدَّد . مناعل ، كا قيل : نهارُه صائم ، وليلُه قائم . وحَسُن هذا لأن الظَّرف قد يقدَّد . وحَسُن هذا لأن العَلْم في المُنْ المُنْ المَنْم في المُنْ العَلْم في المُنْ العَلْم المُنْ العَلْم في المُنْ المُنْ العَلْم في المُنْ العَلْم في المُنْ العَلْم في المُنْ العَلْم في المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ

<sup>(</sup>١) م: «الأخبر»

<sup>(</sup>٢) يقال زأد بالفتح والتحريك ، وزؤد بالضم ، وزؤود كسرور .

تقدير المفعول الصحيح ، بأن رُينزع منه مَهْنَى في ، كما قال الشاعر : \* ويَوْم ٍ شَهِدْ ناهُ سُلَمْاً (١) \*

فعلى ذلك تقول شُهدَت الليلة ، وزُيدَت اللّيلة ، وليلة مشهودة ومن ودة ويجوز أن يكون انجرارُه على الجوار ، وهو في الحقيقة للمرأة ، كما قيل : هذا ويجوز أن يكون انجرارُه على الجوار ، وهو في الحقيقة للمرأة ، كما قيل : هذا وأخصر صبب خَرِب . وهذا لميلهم إلى الخيل على الأقرب ، ولأمنهم الالتباس . وانتصاب ﴿ كَرْهًا ﴾ على أنه مَصْدَر في موضع الحال ، والتقدير كارهة . ومعنى البيت بما تقدّم ظاهر . وقولُه : ﴿ عَقْدُ نِطَاقِهَا لم يُحْلَل ﴾ ، ابتداء وخبر ، والواو للحال . وأظهر التّضعيف في قوله لم يُحْلَل ، وهو لغة تميم ، ووجه الكلام لم \* يُحَلّ . والنّطاق : ما تَنْتَطِق به المرأة : تشد به وسَطها للعمل . قال الأصمى " : كن في القديم ينتِطقن بخيط أو تِكة . وذات النّطاقين : أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنه . والمنطأة أخذت من هذا . والمعنى أكرِهَت من أكرِهَت ما رأيتُه قط مستثقلاً ولا ضحكاً ولا هم بشيء منذ كان صبيًا إلاّ فعله ، ولقد ما رأيتُه قط مستثقلاً ولا ضحكاً ولا هم بشيء منذ كان صبيًا إلاّ فعله ، ولقد حَمَلتُ به في ليلةٍ ظلماء وإنّ نطاق لمشدود (٢) » .

ه - فأتت به حُوشَ الفُوْادِ مُبَطَّنا سُهُدًا إِذَا ما نَامَ لَيْلُ الْهَوْجَلِ حُوشَى الْفَوْاد وحُوشَى الفؤاد وحَوشَيْهُ لا يُخالِط الناس وليل حوث وحوشيّة منال ، وكذلك إبل حوث وحوشيّة أى وحُشيّة . وهذا كما يقال : ليل سُخَامْ وسُخَامِي : أَسْوَد . وقيل : الحُوشُ :

<sup>(</sup>١) كلمة «سليما» ليست في م . والبيت بتمامه كما في سيبويه (١ : ٩٠) والكامل

ريوم شهدناه سليما وعامراً قليل سوى الطعن النهال نوافله ورواية المبرد وابن جي : « ويوما »

<sup>(</sup>٢) كذا في م والتبريز . وفي الأصل : ﴿ مشدود ﴾ .

بلاد الجن. مبطَّنا: خميص البَطْن (۱). وقولُه « نامَ ليلُ الهَوْجَلِ » ، جمل الفمل لَّيل ، لوقوعه فيه . والمعنى نام الهَوْجَلُ فى ليله . والهوْجلُ : الثقيل الكَسْلاَنُ ذَو الففلة . يقول : أنت الأمُّ بهذا الولد متيقِّظًا حذرًا ، حدبدَ الفؤاد ذَكِيًّا ، يَسْهَرُ إِذَا نامَ الثَّقيل البليد . والسُّهاد والسَّهَد (۲) : السَّهر . ورَجُلُ سُهُدُ ومُسَهَد . ويقولون للملاوغ : سَهِدُوه لا يَسْرِ فيه السَّم . وقيل الهوْجَل : الأحق لا مُسْكَلة به . قالوا : وبه سُمِّىَ الفَلاَةُ لا أعلامَ بها ولا مُنْهَدَى فيها : الهوْجَل .

يقال: نبذْتُ الشيء من يدى ، إذا طرحتَهُ ، وتوسَّموا فيه فقيل صبي معبوذٌ ، ونابذْتُ فلانًا ، إذا فارقتَه عن قلى . والحصى: صفار الحجارة (ألله) والشاعر إنما يحكى ما رآه منه ؛ وذلك أنّ أبا كبير ذكر أنه كان أراد أن يغتالة ، وكان يطلُّبُ منه فرصة ينتهزها في نومِهِ أو غَفْلتَه مع أنه كان لا يجترئ عليه ، فكان يروز أحواله ليتمكن من مراده فيه . والمعنى إذا رميتَه بحصاة وهو نائم وجدتَه ينتبه انتباهَ مَنْ سمِع بوقعتها هدَّةً عظيمة ، فيطُمرُ طُمُورَ الأُخيَل ، وهو الشِّقرَّاق . وانتصاب « طمور » بما دل عليه قولُه « فزِ عًا لوقعتها » ، كأنه ومنه قيل فَرسَ طِيرٌ ، أي وثّابُ . وذكر أبو المباس أن الطِيرٌ في وصف الفَرس ومنه قيل فَرسَ طِيرٌ ، أي وثّابُ . وذكر أبو المباس أن الطِيرٌ في وصف الفَرس

<sup>(</sup>١) ابن جنى : «قونه مبطناً من ألفاظ السلب لا الإثبات . وأصل هذه الأحرف وهم. مطن أن تجى، لإثبات البطن ، كالبطن والبطان والمبطان ونحو ذلك . ومبطن هنا أى خميص. اللبطن ، فهو من سلب ذلك المعنى لا إثباته » .

<sup>(</sup>٢) ويقال سهد بالضم ، وسهاد كذك .

 <sup>(</sup>٣) رواه التبريزي : «ينزو لوقعتها» ، ثم نبه في الشرح على رواية : «فزعا لوقعتها».

<sup>(</sup>٤) م: « ضعاف الحجاوة » . (٥) هذه من م .

هو المُشْرِف، ومنه قيل الموضع العالى: طَمَارٍ. وفَزِعًا انتصابه على الحال، وجواب إذا قولُه رأيْتَهُ. وقال بعضُهم: الأُخْيَل: الشاهينُ. ومنه قيل تَخَيَّل الرَّجُل، إذا جَبُن عند القتال فلم يتَثْبَت. والتَّخَيُّل: المُضِيُّ والسُّرْعَةُ والتلوُّن.

٧ - وإذا يَهُ من المَنَام رأيتَهُ كُرُ تُوب كَهْبِالسَّاق لَيْسَ بِزُمَّلِ أصل هَبَ مَن نَوْمِه هَبَالاً ، وهَبَتِ أصل هَبَ مَعِلَ هَبَ من نَوْمِه هَبَالاً ، وهَبَ التَّيْسُ هَبِيبًا . وأهبَبْتُ الريح هُبُوبًا ، وهبّ التَّيْسُ هَبِيبًا . وأهبَبْتُ الريح هُبُوبًا ، وهبّ التّيْسُ هَبِيبًا . وأهبَبْتُ السيف : هزَزْتُه . يقول : إذا استيقظ هذا الرجُل من منامه انتصب في مضجعه سريعاً كانتصاب كَمب السَّاق في الساق ، وهو ليس بضعيف . وإنَّما يعني شهامَته وتشهُرَه في تلك الحالة . وكَمْبُ الساق مُنْتَصِبُ أبدًا في موضعه ، فلذلك شَبَهَهُ به . والرَّاتب : القائم ، ومنه المراتب . وتحقيق الكلام : وإذا يَهُبُ رأيت رُتُوبَه كُرُ تُوب كَمْب الساق ، لكنّه حذف المضاف وأقام والزَّمَّ للله الشَّهِ عَلَى الساق ، لكنّه حذف المضاف وأقام والزَّمَّ الله الشَّهِ عَلَى الساق عَلَى الساق مَلَ المُسَمِّرُ مُتَجِرَدُ .
 ٨ - ما إنْ يَمُسُ الأَرْضَ إلاَّ جانِت منه وحَرْفُ الساق طَى المحمَل المحمَل المحمَل المحمَل المَنْ يَمَسُ الأَرْضَ إلاَّ جانِت منه وحَرْفُ الساق طَى المحمَل المحمَل المحمَل المَنْ يَمَسُ الأَرْضَ إلاَّ جانِت منه وحَرْفُ الساق طَى المحمَل المحمَل المحمَل المحمَل المَنْ يَمَسُ الأَرْضَ إلاَّ جانِت منه وحَرْفُ الساق طَى المحمَل المحمَل المحمَل المحمَل المحمَل المحمَل المُعَلِمُ المَعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْل

٨ - ما إن يَمُسُ الأرْضَ إلا جانب منه وحَرْفُ المساق طَى المحمَلِ إنْ ، زيد لتوكيد النفى ، ويبطُل عمل « ما » بانضامه إليه في لفة من يُغمِله . وانتصب طي على المصدر بما دَل عليه ما قبله ، لأنه لما قال ، ما يمسُ الأرضَ منه إذا نامَ إلا جانبِهُ وحَرْفُ السَّاقِ ، عُلِمَ منه أنّ الرَّجل مَطْوِئٌ غير سَمِينِ ، وهَضِيم الكَشْحِ غير ثقيل . والمعنى أنه إذا نام لا يتبسط (٢٠) على الأرْضِ ولا يتمكن منه ، حتى لا يكاد يتجتم منها بأعضائه كلها ، فغل من يُوْخِيه نومُه ويَتمكن منه ، حتى لا يكاد يتجتم منها بأعضائه كلها ، فغل من يُوْخِيه نومُه ويَتمكن منه ، حتى لا يكاد يتجتم منها بأعضائه كلها ، فغل من يُوْخِيه نومُه ويَتمكن منه ، حتى لا يكاد يتجتم منه .

<sup>(1)</sup> هذه الكلمة ساقطة من الأصل ، وإثباتها من م .

<sup>(</sup>٢) م: وينبسط ه.

ويتشَّتر عند الانتباه إلا بعد مناولة وتهيَّيْوُ مُيْمِلُهُ في كلِّ عضو . وهذا من أبيات كتاب سيبويه (١) . واحتج به بقوله « طيَّ المَحملِ » . وأراد بالمِحمل حائل السَّيف ، وهذا كما مُيقال : هو كالجديل ، وكالزِّمام . والميحملُ والحِالةُ بمدِّى .

٩ - وإذا رَمَيْتَ بِهِ الفِجَاجَ رَأَيْتُهُ يَهُوى غوارِبَهَا هُوِيَّ الْأَجْدَلِ

قال الخليل: الفَجُّ: الطَّربق الواسع فى قَبَل (٢) جَبَلِ ونَحْوهِ ، والجَميعُ الفِجَاجُ. وغارِبُ كُلُّ شىء: أعلاهُ ، ومنه غارِبُ البمير. والشَّاعرُ يحكى فى هذا أيضًا عنه ما رآه منه عند استصحابه له ، فيفول: إذا وجَّهْتَه فى طُرُق الجبل (٢) رأيتَه يَقْصِدُ عَاليَهَا قَصْدَ الصَّقْرِ. والهُوىّ. بضم الهاء ، هو الفَصْدُ إلى أعْلَى ، وبفتح الهاء القَصْدُ إلى أسفل. على ذلك قولُه:

\* هَوِيَّ الدُّنُو أَسْلَمُهُ الرِّشَاهِ (1) \*

ولا تَخْتَرْ في رواية البيت على الْضَّرِّ . وأُنشِد فيه قوله (٥٠ :

كَأْنَ هُوِيَّهَا خَفَقَانُ ربحٍ ﴿ خَرِيقٍ بِينَ أَعْلَامٍ طِوَالِ(١)

و بروى : ﴿ مُخَارِمُهَا ﴾ . والمخارِمُ : جُمْع اَلْمَخْرِم ؛ وهو منقطَعُ أَنْفِ الجبل . والخَرْمُ : أنف الجبل ، وَجُمْعُه خُرُومٌ . ومن فصيح كلاميهِمْ : « هذه يَمينٌ طَلمتُ

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه (۱:۱۸۰).

<sup>(</sup> ٢ ) ضبط فى الأصل واللسان بضمتين ، وليس بثى. . وقد ضبط فى م بالتحريك . والقبل ، بالتحريك : سفح الحبل . وفي اللسان : « يقال انزل بقبل هذا الحبل ، أي بسفحه » .

<sup>(</sup>٣) م: « الحبال ».

<sup>(ُ ﴾ )</sup> الدلو ، تذكر وتؤنث . ويروى : «أسلمها » . والبيت لزهير في ديوانه ؟ . وصدره :

فشيج بها الأماعز وهي تهوى \*

<sup>(</sup> ه ) هذا ما في م , وفي الأصل : ﴿ وَأَنْشَدُ قُولُهُ فَيْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) للأعلم الهذلي . اللسان (حرق) .

فى المخارِمِ » ، وهى التى تَجعل لصاحبِها منها نَخْرَجا . والأَجْدَلُ ، مِن جَدَل اَلْحَالَ .

• ١ - وإذا نَظَرْتَ إلى أَسِرَّةِ وجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ المارِضِ الْمُهَلِّلِ. الخطوط التي في الجبهة الأغلب عليها سِرَارُ ويجمع على الأبيرة ، والتي في الكف الأغلبُ عليها سِرَرُ ويُسِرُ ويُجمع على الأسرار . قال :

أنظر إلى كَفت وأسرارِها هَل أنت إن أوعدْ تَنِي ضَائرى (١) وقد قيل: الأمِرة : الطرائق . يقول : إذا نظرْت في وجه هذا الرّجل رأيت أسارير وجه تبرُق وتُشرِق إشراق السَّحاب المتشقِّق بالبَرْق . يصفُه بحُسن البِشر وتَطَّلَق الوجْه في (٢٦ كلِّ حال . والعارض : ما يعرض في جانب من الساء من السَّحاب . وعلى ذلك العارض في الأسنان ، ولهذا قيل العارضان لما يبدو من جانبها . ويقال : تهلَّل الرجُل فَرتَّا ، واهتل ، إذا افتر عن أسنانه في التبشم .

#### 15

قال آخر ، ويقال إنها لتأبُّطَ شَرَّا(٣) :

إنّى لَهُد من ثَنَائِي فَقَاصِد به لانِ عَمِّ الصَّدْقِ شَمْسِ بن مالكِ (١٠)
 لا بُيقال في الهدية إلا أهديت . ويُقال في العَروس : هَدَ يَتُها وأهد يَتُها

<sup>(</sup>١) البيت للأعشى في ديوانه ١٠٧ واللسان (سرر) . وعجزه لم يرو في م . وهو في الأصل : وضائر » بالروى المرفوع ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الكلام بعده إلى نهاية شرح هذا البيت ساقط من م .

 <sup>(</sup>٣) عند التبريزى : «وقال تأبط شرا». وقد سبقت ترجمة تأبط شرا في المقطوعة
 ١١. وعبارة الإنشاد هذه وما بعدها من البيتين الأولين وشرحهما ساقط من م

 <sup>(</sup>٤) شمس ، بفتح الثين هي الرواية التي اعتمدها المرزوق . وسيأتي تنبيه على دواية ضم الثمين .

جميمًا . والأصل واحد ، لأنَّ المعنى على القَصْدِ والدَّلالة ، فيقول : إنى أمدح ابنَ عِّى الكريمَ الصادقَ في الودِّ شَمس بن مالك ، بما أقْصِدُ به راغِبًا ، وأُنفِذُهُ إليه مُتْحِفًا. وللعني: إنِّي في غيبتي منه وحضوري له، مولَع ۖ بالثناء عليه، فلا أُخْلِيهِ من المَدْح ِ في الحالتين جميعا . واللامُ في قوله : « لابن عمّ الصدق » يجوز أن يتملَّق بُمُهْدِ ، بقال : أهديتُ له كذا ، وعلى هذا تكون أعْمَلْتَ الفمْلَ الأوَّل ، وما أهْدَاه يَكُون محذوفًا ليِلْمِ السامع بأنه يُريدُ شِمْرَهُ وتقريظُهُ . وكان الأَجْوَدُ أن يقال فقاصِدٌ إبَّاهُ به ، ويجوز أن يكون على قَوْلِ من يزيد « مِنْ » فى الواجب (١٠ أن يكون قوله ثنائى مفعول مُهدٍ ، فيكون أهْدَاهُ مذكورًا . ويجوز أن يتملَّق اللام بقوله فقاصدٌ ، يقال قَصَدْتُهُ بَكذا وقصَدْتُ له به . وعلى هذا تكون قد أعمَلْتَ الفِمْلَ الثاني ، وهو المختار إذا جَمَمْتَ بين فعلين عند أصحابنا البصر يين ، وُيقال هذا ثوبُ صِدْقِ وأخو صِدْق ، وُضِم الصِّدْقُ موضع الفَضْلِ والصَّالَاحِ. والتَّسمية بالشَّمس كَالتسمية بالبَّدْرِ والهِلاَل. وذكر بعضُ المتأخّرين (٢٠) أنه يروى « شمْسِ بن مَالك » بضمّ الشين ، قال : وبكون هذا في أنَّه عَلَمْ لهذا الرجل فقط ، كَحَجَرٍ في أنَّه عَلَمَ أبي أُوسِ الشاعِرِ ، وأبي شُنَّى في أنه عَلَمَ أبي زهير الشاعر. والأعْلاَم لا مضايقة فيها.

<sup>(</sup>١) الأكثر في و من » أن تكون زيادتها بعد النفي ، كها في قوله تعالى ؛ « ما جامنا من بشير » . وفي التنبيه لابن جني : « وسيبويه لا يرى زيادة من في الواجب وأبو الحسن يـ اه ريحكى عن العرب في تصحيحه قولها : قد كان من مطر ، وقد كان من حديث فخل عني ، أي كان

<sup>(</sup> ٢ ) يعنى بذلك ابن حيى . ونصه في التنبيه : «ومن رواه شمس بضم الشين فيحتمل أن يبكون جمع شموس سمى به ، منه قول الأخطل :

شمن العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا ويجوز أن يكون ضم الشين على وجه تغيير الأعلام نحو معديكرب ... وغير ذلك ما غير عن حال نظائره لأجل الطمية الحادثة فيه . وليس في كلام العرب شمس علماء إلا هذا الموضع ، ولا في كلامهم حجر علماً إلا أبو أوس الشاعر ، ولا في كريمهم سلمي بضم الدين إلا أبو زَمير الين أبي سلمي . .

# ٣ \_ أَهُزُ بِهِ فِي نَدْوَةِ الحَيِّ عِطْفَهُ كَمَا هَزَّ عِطْفِي بالْمِجَانِ الْأَوَارِكِ

عِطْفُ كُلِّ شَيْء : جانبُه . ويقال تَنَى عِطْفَهُ ، إذا أَعْرَضَ وَجَفَا . وكأنَ اللّهَوْسَ والرِّداء سُمِّيَا عِطَافاً لاشتها لهما عند التوشّح بهما على العِطْف . يقول : أَحَرِّكُ بِالنّفا، جانبُهُ كَا حَرَّكُ جانبي بعطيته ، أَى أَسُرُهُ بذلك حتّى يرتاح ويطرب كما سَرَّني حتَّى اهترزت . والهيجَان : الإبل البيض الكرام ، والأوارك : التي رَعَتِ الأرَاكَ ، يُقَالُ أَرَكَتِ الإبل فهي أُركَةُ . وقال ابن السكيت : الأوارك التي تَرْعَى الأَرْكِ (١) ، وهو نَبْتُ . والنَّدْوةُ أصلُه الجُنع ، ويقال نَدَاهُم النّادى ، أَى جَمَهم . وانتذى القوْمُ وتفادوا ، إذا أبخنع ، ويقال نَدَاهُم النّادى ، أَى جَمَهم . وانتذى القوْمُ وتفادوا ، إذا تجَمَّه والنّدي العواحد والجمع ، يقال ناقة هيجانُ ويُونَ هيجانُ ، ومثله درْعُ دلاصُ ، هجان لواحد والجمع ، يقال ناقة هيجانُ ويُونَ هيجانُ ، ومثله درْعُ دلاصُ ، ودروعُ دلاصُ ، وذلك لأن فِقالاً وفعيلاً يتشاركان كثيرًا ، وكما نجع واحد واحد بإزاء ما في الآخر ؟ فإذا كان كذلك تحمل واحد بإزاء ما في الآخر ؟ فإذا كان كذلك تحمل عليه ، إلا أنّ فِعالاً إذا كان جُمَّما يُنوى بحركاته وألفه أنّها حركات بنائه وهو تَجْمُ لا واحد ، كأنّ الكسرة في أول خار وإزار ، وكذلك أليه في أول ظراف وهو تَجْمُ لا واحد ، كأنّ الكسرة في أول عَار وإزار ، وكذلك ألفه أنه فاعلمه .

# ٣ - قَلِيلُ النَّسَكِّي للمُهِمِّ يُصِيبُهُ كَثِيرُ الْمُوَى شَتَّى النَّوَى والمسالك

الْمَهِمْ يجوز أن يكون من الْهَمُّ الذى هو الحزْن ، ويجوز أن يكونَ من الهَمَّ الذى هو الحَرْن ، ويجوز أن يكونَ من الهَمَّ الذى هو القَصْد . يَقُولُ : هو صَبُورٌ على النوائب والعِلاَّت ، لا يكادُ بتألّم

<sup>(</sup>١) كذا ضبط في الأصل بالفتح ، وضيط في الناءوس بالكسر .

مما يَمْرُوه من المهمّاتِ. واستعمل لفظ الفليلِ والقصدُ إلى تَنْي الكُلّ ، وهذا كما يقالُ فُلاَن قَلِيلُ الاكتراث بوعيدِ فُلاَن ، والمعنى لا يكترث . وهذا كما يقالُ فُلاَن قَلِيلُ الاكتراث بوعيدِ فُلاَن ، والمعنى لا يكترث . وعلى ذلك قولُهم : قَلَّ رجُل يقول كذا ، وأقل رجُل يقول كذا . والمعنى معنى الننى ، وليس يرادُ به إثباتُ قليلِ من كثير . فإن قيل : من أين ساغ أن يُستعمل لفظ القليلِ وهو الإثبات في النفي ؟ قلت (١) ؛ إنّ القليل من الشيء في الأكثر يكون في حكم ما لا يُعتَد به ولا يُعرَّجُ عليه ، لدخوله بخفة قدره في ملكمة الفناء ، والدَّروس والاتحاء ، فلما كان كذلك استُعمل لفظه في ملكمة الفناء ، والدَّروس والاتحاء ، فلما كان كذلك استُعمل لفظه في وليكون كالتعريض الذي أثرُه أبلغ وأنكي من التصريح . وقوله : «كثيرُ الموك » طابق القليل بقوله كثير ، من حيث الفظ لا أنه أثبت بالأول شيئًا نَزْرًا فقابله بكثير . والمهنى أنه كثيرُ الهم مختلف الوجه والطرق ، لا يوقف منه على مَدَى غَوْرِه في الأمور ، ولا يَقِف به أمّله على فَنْ لا يتجاوزه (٢) إلى الفنون . ويريدُ بالهوى الجنْس وكذلك النوى ، وهي وجهة التي ينويها . ومثله قول الآخر :

٤ - يَظُلُ بَوْمَاةٍ وُيمْسِي بِفَيْرِهِا جَحِيشًا وَيَفْرَوْرِي ظُهُورَالَهَالِكِ

آلُومَاتُهُ: المَفازة ، ووزنه فَغْلَلَةُ ، وجمعها موام ِ . وإنما قال ﴿ يُمْسِي بغيرها » ولم يقُل يَبيت ، لأنّ قصدَهُ إلى أن يصفّهُ بأنه يقطّع فى بياض نهاره مَفازةً ، ولو قال يبيت لم يتبين منه ذلك . فيقول : بقطع المفاوِزَ لا كتساب المكارم ، فتَرَاهُ

<sup>(</sup>١) كذا ضبط بفتح التاء في النسختين في أشباه هذا الموضع .

<sup>(</sup> ۲ ) م : «فلا بتجاوز » .

<sup>(</sup>٣) صدره عن التبريزي : \* شديد مجامع الكتفين باق \*

يكون نَهَارَه بمفازة فإذا(١) أنى عليه الَساء تجده في أخرى فريداً وحيداً ـــ ويقال : حَلَّ فُلانٌ جَعِيشًا ، أي منفردًا — ويركَبُ ظهور المَهَالك والمعاطب غير مستصحب رفيقًا ، ولا مستجمع سلاتًا . وهذا كما يقال : أعروريتُ الغرسَ ، إذا رَّكبتَه عُرْيًا . وكانت طباعُهم أنَّ من كَدَّ نفسَه وابتذلَها ، وتَوَحَّشَ فِي المهالكِ ولَزِمَهَا ، وتمرّضِ للمماطبِ ولم يتوقُّها ، كان ذلك أَدْعَى إلى ما يُنوِّهُ به ويميِّزه عَن رِجَالِ جِنْسِه . وانتَصب لا جعيشًا لا على الحال ، وقوكُما بغيرها لا يجوز أن يَكُونَ مُسَتَقَرًا فاعلتْه.

ه و يَسْبِقُ وَفْدَالرِّ يَحْ مِن حَيثُ يَنْتَحِي بِمُنْخَرِقٍ مِن شَدِّهِ المتدارِكِ

قوله « من حيث ينتحى » بجوز أن يكون للمدوح ، وبجوز أن يكون لوفْد الرِّيح ، لأنَّ المراد أنَّه يسبقُه وإن أعطاهُ مُهْلَةً . ومعنى ينتحى : يَقْصِد . والشاعر إنَّما يصف خفَّتَهُ وتشَّمُرَهُ وجِدَّهُ وتيقُّظه ، فيقولُ : من حيث اعتَّمَد في السَّير جاء سابِقًا للربح ِ بِمَدْوِ له واسعٍ من عَدْوِه . المتدارك: المتتابع. وجَمَل المَدْوَ منخرِفًا (٢) لاتِّساعه . وَالمتدارك . للتلاحِق . ويقال : أَدْرَكَ فلانُ عِدَّةً من أصحابه ، أي لِحَقَّهُم وشاهَدَ أيامَهُمَ . وأخذ أبو تتام ِهذا فر دعليه وإن كان في لفظة ركاكة ، فقال :

فَمَرَ وَلُو بِجَارِي الرَبِحَ خِياَتْ لَدَيْهِ الرِّبِحُ تَرْسُفُ فِي القُيُودِ<sup>(٣)</sup> ٣- إِذَاخَاطَ عَينيهِ كَرَى النَّوْمِ لِمَ يَزَلْ له كَالِيُّ من قَلْبِ شَيْحَانَ فاتِكِ (١)

الكَرَى : النوم الخفيف ، وكأنه مأخوذٌ من كَرَيْتُ ، إذا عَدَوْت عَدْواً

 <sup>(</sup>١) هذا ما في م . و في الأصل : « نإن يه .
 (٢) م : و متحركا يه ، والصواب ما في الأصل .

ر (۱) مدح أبا سميد محمد بن يوسف الطائى . وقبله :

ر آه المعلج مقتحماً عليه كما اقتحم الفناء على الخاود
(١) رواه التجريزى : «إذا حاص ، ، وهي بمعنى خاط ، ثم نبه على رواية ، خاط ، .

شديدًا . فقوله : « خاط عينيه » يريد مَرَّ فيه ، وليس يريد التمكُّن منه حتى يَجُمَلَ أَجِمَانُهُ كَالَمَدِيطَةِ . ومنه قَوْلُه :

# \* حَتَّى تُخَيَّط بالبياض قُرُوني (١) \*

وأضافَ الكَرَى إلى النَّوم كما يُضاف البعض إلى الجنس، كأنَّ النوم لجنس الفِمْل ، والكَرَى لِيا كَانَ على جهةٍ مخصوصةٍ . يقول : إذا نامَ النَّوْمَةَ التي أشارَ إليها لم يَزَلُ له رقيبُ وحافظُ من قَلْب رَجُل جَادٍّ في الأمور ، مفاجئ عِرِّيضٍ ، وهذا الرَّجُل هُوَ هُوَ . كَأَنه يريد َ إذا نامَ عينُهُ لا ينامُ قلبُه . والشَّيْحَانُ والشَّائحُ والشِّيحُ : الحذِر الحازِم . قال الْمُذلى :

\* وشايَحْتَ قَبْلَ اليَوْمَ أَنَّكَ شِيحُ (٢) \*

والفاتِكُ : الذي يفاحي ُ غيره بمكروهِ أو قَتْلِ . وفي الحديث : ﴿ الْإِيمَانُ قَيَّدَ الفَتْكَ (٢٣ ». وقال الدُّرَيْدِي : هو الذي إذاً هَمَّ بالشيءِ فَعَل .

٧ - ويَجْمَلُ عينيهِ رَبيئَةَ قَلْبهِ إِلَى سَلَّةٍ مِن حَدِّ أَخْلَقَ بَاتِكُ (')

( 1 ) ويروى : « تَمَخَيَّط » . والبيت لبدر بن عامر الهذلى ، فى اللسان والمقاييس (خيط). وصدره:

« تالله لا أنسى منيحة واحد »

(٢) لأبى ذوَّيب الهذلى في ديوابه ١١٦ واللسان والمقاييس (شبح). وصدره : \* بدرت إلى أو لاهم فسبقتهم \*

(٣) ويروى : «قيد النتك » على المصدرية . وفي اللسان : «ومنه الحديث : أن رجلا أَتَى الزَبِيرِ فَتَالَ لَه : أَلا أَقتلَ لك عليا ؟ نقال : فكيف تقتله ؟ نقال : أفتك به . فقال : بعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « تَعِيَّد الإيمان الفتك ، لا يفتك مؤمن » . ( ٤ ) رواه النبريزي : «أُخلَق صائك » ولم يفسر الصائك ، وهو المتغير الربح . ثم

روى رُواْية أخرى قال فيها « وهى أسلم الروايتين » . وهى كما رواها : إذا طلعت أولى العدى فنفره إلى سلة من صارم اللرب باتك

( ه ) انظر الحاشية السابقة .

( v – حماسة )

وهي أَسْلَمَ الروايتين . والعَدِئُ : الرَّجَالة الذين يَمْدُون قُدَّام الخيل . وهو اسم صيغ الجَمْع ، كالكليب والضَّيْن . وعلى الرواية الأولى يقول : لا يَغْفُلُ قَلَبُه عن التحفَّظ ، وعينه دَيْدَبَانهُ إلى سَلِّ سيفه . فإنْ قيل : كيف يكون العَيْنُ دَيْدَبَان القلب ، وهذا يقول إذا نام بعينه لم ينم بقلبه ، أم كيف تصيح هذه الرواية وفيها يتكرّ رمعنى واحد في مصراعى البيتين ، وهل الواجب في هذ إلا أن يقال إن القلب هو دَيْدَبان العين ، لأن العين نائمة والقلب مندَبه ؟ قلت : إلا أن يقال إن القلب هو حيثة حال النوم ، والناني هو صفة حال اليقظة والمعنى أن العين رقيب القلب ، والمنتظر لإظهار ما يكر هه و تغييره ، فإذا كره وتجيده ، وإنكاره ما أنكره وتغييره ، والباتك : القلب شيئا كان العين صاحبه الذي يُنظهره ، فهو ربينَته إلى تزع السَّيف والباتك : القاطع . وقوله « إلى سلة » يجوز أن يكون إلى بمعنى مع ، كما تقول هذا إلى فالد ، أي مع ذاك ، ويجوز أن يكون المعنى أنها ربيئته إلى أن يستل سيفه ، وابعد ذلك فالعكل للقلب ، ويكون إلى للانتها . وقوله : « من حَدُّ أَخَلَق يُ وَسُع ، لأن السَّيف بُسْتَل من الغَمْد فيصير مسلولاً . ألا تَرَى قوله : همن حَدُّ أَخَلَق اذا سُلاً من حَفْد تَاكُلُ أَنْ مُن الغَمْد فيصير مسلولاً . ألا تَرَى قوله : اذا سُلاً من حَفْد تَاكُل من الغَمْد فيصير مسلولاً . ألا تَرَى قوله : اذا سُلاً من حَفْد تَاكُن من الغَمْد فيصير مسلولاً . ألا تَرَى قوله : اذا سُلاً من حَفْد تَاكُدُ من الغَمْد فيصير مسلولاً . ألا تَرَى قوله :

إذا سُلَّ من جَفْنِ تأكَّلَ أَثْرُهُ على مثلِ مِصحاةِ اللَّجَيْنِ تأكَّلاً (١) وهذا جمَل الجُفْنَ مسلولاً والسيف مسلولاً منه . ألا ترى قولَه : « إلى سَلَّةُ من حَدِّ أَخلَقَ » ، فهو فى ذلك كقولِهم : أدخلتُ الخُفَّ فى رِجْلى ، والمَلَنْسُوَة فى رأسى .

٨ - إذا هَزَّهُ في عَظْم ِ قِرْنٍ تَهَلَّاتْ فواجِنْ أَنواهِ المَنايا الضواحِكِ
 مثله قول الآخر :

سَقَاهُ الرَّدَى سَيْفَ إِذَا سُلَّ أَوْمَضَتْ إِلَيه تنايا الموتِ من كلِّ مَن قَب

<sup>(</sup>١) لأوس بن حجر في ديوانه ٢٠ واللمان (صحا).

وإن كان هذا وصَفَ السيفَ وقوَّة صاحبه في الضرب. والمعنى أنه مَتَى حَرَّكَه في الضرب. والمعنى أنه مَتَى حَرَّكَه في الضريبة ضَحِك الموت علماً بظفره بالمضروب. وذِكُرُ التهالُّلِ والناجذِ مَثَلُ وتصوير المراد. وقوله « المنايا الضَّواحك ». أي التي من شأنها أن تضحك عند الظفر بمطاوبها ، وإبما قال « في عَظم قِون » إيذاناً بأنّه لا يتعرّض له إلا من يقارنه بأساً وشدَّة ، وكذلك هو لا يُعمل هذا السيف إلا في عَظم من يقارنه حَزْمًا ونَحْدةً . ونسبةُ التهلل إلى النواجذ مجاز وسَمَة ، وهذا كما يقال سُرَّ فلانُ بكذا حتى صار لكل سِن له ضَحِكُ . وقد شُمِّيتُ ما يبدو من الأسنان عند الضحِك الضواحِك .

٩ ـ بَرَى ٱلْو حْشَةَ الْأُنْسَ الأَنْسَ الأَنْسَ وَيَهْتَدِى بحيثُ اهْتَدَتَ أُمُّ النَّجُومِ الشَّوَا بِكِ

قوله: « يرى الوحشة الأنس » أى ذلك مذهبه . وهذا كما يقال هو يرَى رأى أبى حنيفة ، أى يذهب مَذْهبه . فيقول: أنْسُ هذا الرّجُل التامّ في التفرُّدِ الذي يعُدُّه غيرُه وَحشة . وإتباعه الأنْسَ الأنيس تأكيدُ وإظهارُ للمبالغة . وهذا كما قيل : ظِلُّ ظليلُ ، وداهية دهياه . وهم يَبنون من لفظ الشيء وهذا كما قيل : ظِلُّ ظليلُ ، وداهية دهياه . وهم يَبنون من لفظ الشيء ما يُتبعونه به طريق التأكيد . وقوله : « يَهتدى بحيث اهتدَتْ » يصفُ علمه بالطُّرُق واستفناءه عن الدايل . وقد قيل في « أمَّ النجوم » إنه الشمس ، ويُستى مُعظ وقيل هو المَجرَّة . والمعنى أنه يهتدى بحيث تهتدى الشمس . ويُستى مُعظ الشيء أمَّه . والشمس أعظمُ الكواكب . ويسمَّى جامع الأشياء أمَّها ، يُعنى (١) أنها تأوى إليه . والشَّوابك : المشتبكة . وإذا جعلت أمّ النجوم المَجرَّة فيجوز أن يكون المعنى أنه يهتدى بالكواكب التي تجمعها ، فجعَل الفِمْل لها لاجتاعها فيها . ويوز أن يكون المعنى أنه يستغنى عن الدليل كما تستغنى تلك .

<sup>(</sup>۱) م: « يمنى » .

#### 12

قال بعض بنى قَيْس بن تَعْلَبَةً ، ويقال إنها لبَشَامَةً بن جَزْء (١) النّهْشَلى : إِنَّا مُحَيُّوكُ يا سَلْمَى فَحَيِّهُنَا وإنسَةَيْتُ كِرَامَ الناسِ فاسْقينا يقول : إِنَّا مُسَلِّمُون عَلَيْكِ أَيَّتُهَا المرأة فقابلينا بمثْله ، وإن خَدَمْتِ الكرام وسَقَيْتِهِمْ فَأَجْرِينا نُجْرَاهُم فإنّا منهم . والأصل في التحية أن يقالَ حَيَّاكَ الله ، مُ اسْتُعْمِلَ في غيرهِ من الدُّعاء عند اللّقاء . وأما قولُه :

وَلَكُلُ مَا نَالَ الْفَتَى قَد نِلْتُهُ إِلَا التّحيهُ (٢) فَالْمَرَ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ وَقِيلُ فَى سَقَيْتِ إِنَّ مِعناهُ : إِن دَعَوْتِ لأَمَائِلِ الناسِ بالشُقْيَا فادْعِي لِنَا أَيْضًا . والأَشْهَرُ فَى معناهُ : إِن دَعَوْتِ لأَمَائِلِ الناسِ بالشُقْيَا فادْعِي لِنَا أَيْضًا . والأَشْهَرُ فَى اللّهُ عَاء أَن يُقالُ فِيه سَقَيْتُ فَلَانَا فَيُمَقَّلُ ، [والحجة في التخفيف قول أبى ذويب : سَقيت به دارَها إِذ نأت وصدَّقت الخاللَ فيه الأَنُوحا [٢] معنى هذا يكونُ في الكلام إضارٌ ، كأنه قال : وإن سَقَيْت بظهر الغيب الكرام بالله عند ذِكْرهم فافعلى بنا مِثْلَهُ ، وتُولِي سَقَاكُم الله . وقد فَصَل بعضُهم بين سَقَيْتُ وأَسْقَيْتُ بأنقال: أسقيتُهُ : جَمَلْتُ له سُقْيَا يَفعل بها ماشاء ،

وسَقَيته : أعطيته ماء لفيه . ومثلُه كَسَوْتُهُ وأَكْسَنْيَتُهُ ، لأَن معنى كَسَوْتُهُ

<sup>(</sup>۱) كذا في النسختين . وعند التبريزي والمبرد ه ٦ والبندادي (٣ : ٥١٥) : «حزن » . وكذلك عند ابن جي في المبهج . قال : «والحزن : الموضع الغليظ » . قال البندادي : «والظاهر أنه إسلامي كما يظهر من شرح المبرد لأبياته » . أي لتنبيه على أنه أخذ بعض معانيه من شمراه إسلاميين . انظر الكامل ٣٥ – ٧٦ ليبسك . ونسب ابن قتيبة الأبيات في الشمر والشعراء ٦٢٠ إلى مهشل بن حرى ، وفي عيون الأخبار (١ : ١٩٠) الما مشامة .

<sup>(</sup>٢) لزهير بن جناب الكلبى في اللسان (حياً) والمعمرين ٢٦.

<sup>(</sup>٣٠) انتكلة من م . والبيت لم يرو في قسيدة أبي ذؤيب التي على هذا الوزن والرو . . انظر ديوانه ١٢٩ – ١٣٦ لكنه نسب إليه في اللسان (أنح) ، وفسر الخال فيه بأنه المتكام .

أَلْبَسْتُهُ ، وأَكْسَيْتُه جَمَلْتُ لَهُ كِسْوَةً (١) ، وبعضُهم بجعلهما سواء ، ومحتجُّ ببیت لبید :

سَقَى قَوْمِى بَنِى تَجْدِ وأَسْقَى 'نَهَيْرًا والقبائلَ من هِلاَلِ (٢) وإذا فُصِلَ بينهما فى البيت لم يختل به لفظا ولا معنى ، كما أنه إذا سُوِّى بينهما لم يختل معنى ولا لفظا ، فكأنه لا حُجَّة فيه لواحد من القَوْلَيْنِ . والقَصْدُ فى الدعاء بالسُّقْيَا إلى أن بُعدً الله الله عُوَّ له بما يزيد فى نمائهِ ونَصَارته . ألا تَرَى الآخرَ قال لما دَعا على ما تَسَخَّطَهُ (٣) :

إذا سَقَى اللهُ أَرضاً صَوْبَ غادِبَةٍ فلا سَقَاهُنَّ إلا النارَ تَضْطَرِمُ. فذكر ما يُحرِق ويَستأصِل.

ح وإنْ دَعَوْتِ إِلَى جُلَّى ومَكْرُمَةٍ يوْمًا سَرَاةَ كَرَامِ النَّاسِ فادْعِينَا جُلَّى وُمْلَى ، أجراها مجرى الأسماء ويُرادُ بها جليلة . كما يُرادُ بأفعَلَ عُلِيْ وُهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ ، أى هَيِّن ؛ وكما قال : فاعِلْ وفعيل ، أى هَيِّن ؛ وكما قال : 

 « فتلك سَبِيل لَسْتُ فيها بأوْ حَدِ<sup>(١)</sup> \*

أى بواحدٍ ؛ وكقولك : الله أكبر ، تريدُ كبير . يقول : إنْ أَشَدْتِ بِذَكَرَ خَيَارَ النَّاسُ بَجَلِيلةٍ (٥٠ نَابَتْ ، أو مَكُرُكَةٍ عَمَ ضَتْ وسَنَحَتْ ، فأشيدى بذكر نا أيضاً . وهذا الكلام ظاهره استعطاف لما ، والقصدُ به التوصُّلُ إلى بيانِ

<sup>(</sup>١) ضبط في النسختين بكسر الكاف ، ويقال كسوة أيضا بالغم .

<sup>(</sup> ۲ ) وكذا روايته فى اللسان والتبريزى والديوان ۱۲۷ . قال الطوسى : « مجمد ابنة تيم بن غالب بن فهر بن مالك ، وهى أم كلاب وكليب ابنى ربيعة بن عامو بن صعصعة » . وفى م فقط : « بنى بدر » .

<sup>(</sup> ٣ ) م : « ما يسخطه » .

<sup>(</sup>٤) صدره كما في أمالي القالي (٣: ٢١٨) :

<sup>\*</sup> تمنى أناس أن أموت وإن أمت \*

<sup>(</sup> o ) م : « لحليلة » .

شرفه واستحقاقه ما يستحقُّه الأفاضل الأشراف ، والأماثل الكرام . ولاسَقَىَ مَمَّ ولا تحيَّةَ ولا دُعاء ولا مَغَاثَةَ . ألا ترى كيف اشتفل بمقصوده من الافتخار فما يتلو هذا البيت . وهم كما يتخلصون من التّشبيبات وغيرها إلى أغراضهم على اختلافها(١) فإنهم قد يتوصَّلون بمبادئ كلامهم إلى أمثالها ، فتقل المؤونة ، وتخفُّ الكُلْفة . ولهذا نظائرٌ وأشباهُ تجيء فيما بعد . والسَّرَاة في الناس، والشَّر أَهُ بالشين معجمةً في المال والخيْل . وفي حديث أُمَّ زرع (٢<sup>٢)</sup>: « فَنَكَمَّحْتُ بعدَهُ رَجُلاً سَريًا ، رَكبَ شَريًا ، وأخذ خَطِّيًا ، وأزَاحَ عَلَى َّ نَعَمَّا تَربًا ﴾ . والجُلَّى بالألف واللام: تأنيثُ الأجَلِّ ، كما يقال الأكبر والكُبرى ، وكما قيل السَّبْعُ الطُّوَل جمع الطُّولَى . ولا يُحذف الألفُ واللام منه حينئذ ، لأنَّ أَصْلَهُ يَكُونُ أَفْمَلَ الذَى يَتِمُ بَمِنْ . ويقال لَكُلِّ مَا عَلاَ شَيْئًا : جَلَّلَهُ ، ومنه الحَلاَلة .

عَنْهُ وَلاَ هُوَ بِالْأَبْنَاءِ يَشْرِينَا(٣) ٣- إِنَّا بَنِي نَهُ شَلِ لَا نَدَّعِي لِأَبِ نَدَّعِي : نَفْتَعَلُ من الدِّعْوَة . وقوله « عنه » تَعَلَّقَ به . ويقال ادَّعي فلانْ فى بنى هاشيم ، إذا انتسبَ إليهم؛ وادَّعى عَنْهم، إذا عَدَل بنسبهِ عنهم . وهذا كَمَّا يَقَالَ : رَغِبْتُ فَي كَذَا ورَغِبْتُ عَن كَذَا . وقوله : « لأبٍ » أي من أُجْلِ أَبِ ولمكان أُبِ . وانتصاب « بنى » على إضمارٍ فِمل ، كأنه قال : أَذْ كر بنى نَهْشًل. وهذا علَى الاختصاص والَمدْح. وخبر إنّ « لا نَدَّعِي ». ولو رَفَعَ فقال: بنو نَهْشَلِ ، على أن يكون خبر إنَّ لكان لا نَدَّعِي في موضِع اكحال. والفَصْل بين أن يكونَ اختصاصًا وبين أن يكون خَبَرًا صُرَاحًا : هو أنَّه لو حَعَلَهُ خَبرًا لَكَانَ قَصدُه إلى تعريف نفسِه عند المخاطَب ، وكان لا يَخْلُو فِعْلُهُ لِذلك من

<sup>(</sup>۱) فى الأصَّل : «على اختلافهم» ، وأثبتنا ما فى م . (۲) انظر حديث أم زرع فى أوفى رواياته عند السيوطى فى المزهر (۲ : ۳۲ه) . (۳) التبريزى : «إن كان الشمر للقيسى فالرواية : إنا بنى مالك » .

خُمُولِ فيهم ، أو جَهْلِ من المخاطَبِ بشأنهم. فإذا جُمِلِ اختصاصًا فقد أَمِنَ هو الأَمرين جيعا . فقال مفتخرًا : إنَّا نَذْ كر من لا يخفي شأنه ، لا نَفْعَلُ كذا وإنَّما قُلتُ خبرًا صُرَاحًا ، لأنَّ لفظ الخبرَ قد بُستمار لمعنى الاختصاص، لكنه يُسْتَدَلُ على المُرَاد منه بقر اثنه ؛ على هذا قولُه :

# \* أَنَا أَبُو النَّجْمِ وشِعْرِي شِعْرِي(١) \*

ومعنى البيت : إنا لا نَرْغَبُ عن أبينا فننتَسِبَ إلى غيره ، وهو لا يَرْغَبُ عن أبينا فننتَسِبَ إلى غيره ، وهو لا يَرْغَبُ عنا فيتبنَّى غيرَنا ويبيمَنا به ، لأنه قد رَضِى كُلُّ منا بصاحبه ، عِلْمًا بأن الاختيار لا يَعْدُوه لو خُيِّرَ فاختار . ويقال : شَرَيْتُ الشيء بمعنى بِعْتُهُ واشتريتُه جميعًا ، ومنه الشَّرْوَى ، وهو المُثلُ .

إِنْ تُبْتَدَرْ غَاية مَ يَوْمًا لمكْرُمَ ﴿ تَلْقَ السوابقَ مِنَّا وَالْمَسَلِّينَا لِيَ السَّوابقَ مِنَّا وَالْمَسَلِّينَا لِيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

### \* فبادَرَهَا وَكَجَاتِ الْحَمَرُ \*

وكذلك يقال: ابتدرنا الفائة وإلى الفائية . وقولُه : « لمكرمة » أى لاكتساب مكرمة . وبجوز أن يكون اللامُ مُضِيفة للفاية إلى المَكْرُمَة ، كأنه يريدُ تَسَابُقَهُم إلى أَفْصاها . يَقُولُ : إن تُسْتَبَقْ نهاية مُجْدٍ أو غاية مكرمة تر السابقين مِنّا والتَّالِينَ أيضا مِناً . وإنّما قال « المصلِّين ولم يقل المُصلِّيات مَعَ السَّوَابِق ، لأنّ قَصْده إلى الآدمين ، وإن كان استعارَهُما من صفات الخيل . وبجوز أن يكون أخرج السابق لانقطاع عن الموصوف في أكثر الأحوال ، وبجوز أن يكون أخرج السابق لانقطاع عن الموصوف في أكثر الأحوال ،

<sup>(</sup>١) الرجز ينطق بنسبته إلى قائله ، وهو أبو النجم العجل .

<sup>(</sup>٢) وكذا الثانية ، ليست في م .

ولنيابته عن المُجَلِّى وهو اسم الأوّل منها<sup>(۱)</sup> إلى باب الأسماء خَمِمه على السَّوا بق ، كا يقال كاهِلُ وكواهلُ ، وغاربُ وغواربُ . والمُصَلِّى هو الذى يتاو السابق فيكون رَأْسُه عند صَلَاهُ . والصَّلَوانِ : العظان الناتثان من جانبى المَجُز . وقال الذُّرَيدى : هو العظم الذى فيه مَغْرِزَ عَجْبِ الذَّنَب. وقال بعض أهل اللغة : ها عرقان في موضع الرِّدف .

٥ - ليْسَ يَهْلِكُ مِنَّا سَيِّدٌ أَبَدًا إِلَّا افْتَلَيْنَا غُلاَّمًا سَيِّدًا فينا

نَبَهُ بهذا الكلام على أنّ مَن يستحق السيادة فيهم يكثُرُ ولا يقلُّ ، فمتى. دَرَجَ منهم رئيسُ ترشَّح<sup>(٢)</sup> لسدّ مكانهِ واحدُّ . وهذا مثلُ قولهِ :

وإنِّي من القوم الذين هُمُ هُمُ إذا مات منهم سيِّدٌ قام صاحِبُه (٢)

والافتلاء: الافتطام والأُخْذُ عن الأمر، ومنه النَّلُق. والمهنى هنا الترشيح والتهيئة والصرفُ عما عليه إلى الرِّياسة. و « أبداً » فى المستقبل بمنزلة قَطُّ فى المُضِى . والقصدُ أنهم كلَّ وقت على ذلك ، فلا يحتاجون إلى الاستعانة بالأَجانب دون الأقارب. والأبدُ : الدَّهر، وقيل سُمِيت الوَحْشُ أوابد لأنها تُمَمَّرُ على الدَّهر، حتى لا تموتُ إلا باَفة . وأن يَكُون من التأبُّد التوحُشُ أحسنُ ، وإن أمكن رَدُّ المحلِّ إلى أصل واحد.

٣- إنَّا لنُرْ خِصُ يوْمَ الرَّوْعِ أَنْفُسَنَا وَلَوْ نُسَامُ بِهَا فِي الأَمْنِ أُغْلِينَا (٤)\*

<sup>(</sup>۱) م: «منها».

<sup>(</sup>۲) م: «رشح».

<sup>(</sup>٣) البيت للقيط بن زرارة كما فى الحيوان (٣: ٩٣). ونسب إلى أبى الطمحان القينى فى الكامل ٣٠ والوساطة ١٥٥. وذكر التبريزى أن البيت أيضا نظير قول أوس بن حجر : إذا مقرم منا ذرا حدنا به تخمط منا ناب آخر مقرم

إن الكامل ٦٧ أنه أخذه من قول الأجدع الهمدان :

« أُغلينا » الألف للإطلاق ، والنون ضمير الأنفُس ، ومعنى أُغلينَ وُجِدَتْ غاليةً أو جُمِلَتْ غاليةً . وهو هكذا أُجُود ، وليس يُريد أنهم مع الغلاء يمكّنون منها ، بل المرادُ قَطْعُ المُقْدُرَةِ عنها . ومثل هذا :

نَعَرِّضُ للسَّيـوفِ بَكلِّ آغرِ خُدُودًا لا تُعَرَّضُ للسَّباب (١) فيقول: نَبتذل أنفسنا في الحروب ولا نصونُها ، ولو عُمِضَ علينا إذَالتُها في غيرها لامتَنَعْنا. وهذا لحرْصِهِمْ على تخليد اللَّهُ كر الجميل، والأبانة عن تحَلّ النفس في الشجاعة . والرُّخْصُ في السَّمر: مُهولتُه ولينُه ، وهو من قولهم فيا أظن امرأةٌ رَخْصةً ، إذا كانت ناعمةً . وقولُه : « ولو نُسامُ بها » أى نُحمَل على أن نَسومُ بها . ويقالُ سامَ بسلمته كذا وكذا ، واستامَ أيضاً ، وأغلى السَّورَ والسَّيمةُ . وأشمتُهُ أنا ، أى حَمَّلُتُه على أن سامَ . ولا يمتنع أن يكون السَّومَ والسَّيمةُ . وأشمتُهُ أنا ، أى حَمَّلُتُه على أن سامَ . ولا يمتنع أن يكون

قولُهُم : سُمْتُه خَسْفا ، أصله من ذاك وإن استُغيل فى المسكروه ، ومنه قولُه تعالى : ﴿ يَسُومُونَكُمُ سُوءَ ٱلْتَذَابِ ﴾ . وفى البيت طِباقُ بذكر الإرخاص والإغلاء ، والرَّوْع والأمن ، فى موضعين ، وهو حسنٌ جيِّد .

٧ - بيض مَفَارِقُنَا تَعْلِي مَرَاجِلُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ آثَارَ أَيْدِينَا يَرُوى: « بِيضُ مَعَارِفِنَا » ، وهي الوجوه . والمراد بذلك نَقَاء الورضِ

يَرُوى: « بِيضَ مَعَارَفَنَا » ، وهي الوجوه . وهراد بدلك لله الدَّرْضِ وانتفاه الذَّمّ والمنيب. ويقال: امرأةُ حسنةُ المعارِف ، أى الوجْهِ بما يشتمِلُ عليه . وقيل الأنْفُ وما والاهُ . وقيل: الحُسْنُ في الأنف ، والمَلاَحةُ في.

لقد علمت نسوان همدان أنى لهن غداة الروع غير خذول
 وأبذل في الهيجاء وجهى وإننى له في سوى الهيجاء غير بذول
 ومن القتال الكلابي حيث يةول :

أَنَا ابنِ الأكرمين بنى قشير وأخوالى الكرام بنو كلاب نمرض للطمان إذا التقينا وجوها لا تعرض السباب

<sup>(</sup>١) غند التبريزي : ﴿ إِذَا التَّقَيْنَا نَفُوسًا ﴾ .

الأسنان . وواحِدُ المعارِفِ مَعْرَفُ و مَعْرِفُ (١) ، وكأنَّ الوجة سُمِّى بها لأنّ معرفة الأجسام وتمييزها تقع (٢) بها . والأشهر والأحسن « بيض مفارقنا » . ويجوز أن يكون أراد ابيضت مفارقنا من كثرة ما نقاسى الشدائد . وهذا كما يقال أَمْرُ يُشْيِبُ الذَّواثب . وفي القرآن : ﴿ يَوْمًا يَجُعْمَلُ الْوِلْدَانَ شَيِبا ﴾ . وه ( تَعْلِي مراجُلنا » أى حروبُنا ، كقول الآخر (٣) :

تَفُورُ علينا قِدْرُكُم فَنُدِيمُها ونَفْثُوُهَا عَنَّا إِذَا حَمْيُهَا غَلاَ ويَعْدُونُهَا عَنَّا إِذَا حَمْيُهَا غَلاَ ويَجُوزُ أَن يَكُونَ المراد: ابيضَّت مفارقنُا لانحسار الشَّمر عنها، باعتيادِنا لُبس المَفافر والبَيْض، وإدماننا إيّاه، ويكون هذا كما قال:

قد حَصَّتِ البيضةُ رأسى فما أَطْعَمُ نَوْمًا غَيْرَ تَهُ عَجَاءٍ (١) وتكون المراجِلُ على هذا كنايةً عن الحروب أيضا . ويجوز أن يكون المراد : ابيضَّت مفارقنا من كثرة استمالنا للطِّيب ، ويكون كقول الآخر : \* جَلاَ الأَذْفَرُ الأَحْوَى من المِسْكِ فَرْ قَهُ (٥) \*

ويكون على هذا معنى « تغلِي مراجلنا » أى قدورُنا للضِّيافة ، ويجوز أن يُريدَ : مَشِيبُنَا مَشِيبُ الـكرام ، لامشيب اللئام . وأنشد ابن الأعرابي فى نوادِرِه :

وشِبْتَ مَشِيبَ المَبْدِ فِي نُقْرَةِ القَفَا ﴿ وَشَيْبُ كِرَامِ النَّاسِ فُوقِ المَفَارِقِ وَعَلَى اللَّهُ و وعلى هذا يُحْمِلِ المراجِلُ على أنَّ المُرادبها قدورالضيافة . فأمَّا قولُهُ : « نأسو

<sup>(</sup>١) ذكر في اللسان و القاموس « المِعرف » مفتوح الراء فقط .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة من م ، وفي أصلها «يقوم» وكتب تحتما «تقع صح» إشارة إلى الصواب .

<sup>(</sup>٣) هو النابغة الجمدى ، كما فى اللسان ( فثأ ) ومقاييس اللغة ( دوم ) .

<sup>(</sup>٤) لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري ، كما في المفضليات (٢ : ٨٤) .

<sup>(</sup> ٥ ) روى فى الكامل ١٠٣ ليبسك والبيان (٣ : ٣٠٥ ) :

جلا المسك والحهام والبيض كالدى وفرق المدارى رأسه فهو أنزع وانظر المخلاف فى نسبة الشمر الحزانة (٢: ٣٠٠) .

بأموالنا آثَارَ أيدينا » فإنما يريد تَرَفَّهَم عن القَوَدِ ودَفْعَ أطاع النَّاس عن مُقَاصَّتِهِم، فيداوون جراحاتِهم ببذل الأُرُوشِ والدِّيات . والأَسْوُ: مداواة الجرْح وإن استعمِل في موضع الإصلاح . قال :

والأساةُ الشَّفَاةُ للدَّاءِ ذَى الرِّبِــــبةِ والمُدْرِكُونِ اللَّوْغَامِ (')
وُيقال للضَّارِّ النَّافع: يَشُجُّ ويأسُو. ومنه اشتقاق الإسوَّة، ويقالَ الأُسْوَةُ
أَيضا. ويُروى أَنَّ مُصْعبَ بن الزَّبير لما انهزمَ الناسُ عنه يومَ مَسْكَنَ جعل يُقاتِل ويتمثّل:

وَ إِنَّ الْأُولَى بِالطَّفِّ مِن آلِ هَاشِمِ تَأْسُّوا فَسَنُّوا للكِرَامِ التَّاسِيَّا(٢) وفي البيت مع حُسن المعانى التي بَيَّنتُها توازُنُ في اللفظ مستقيم ، وسلامة مما يجلب عليه النَّهجين .

٨ - إنَّى لَمِنْ مَمْشَرَ أَفْ نَى أَواثِلَهُم قَوْلُ الكُمَاةِ أَلَا أَيْنَ المحامُونا اللهُمَاةِ أَلَا أَيْنَ المحامُونا اللهُمَاةِ أَلَا أَيْنَ المحامُونا اللهُمَاةِ عَالَمُ اللهُمَاةِ أَلَا أَيْنَ المحامُونا اللهُمَاةِ عَالَمُ اللهُمَاةِ أَلَا أَيْنَ المحامُونا اللهُمَاةِ عَلَى اللهُمَاةِ أَلَا أَيْنَ المحامُونا اللهُمَاةِ عَلَى اللهُمَاةِ أَلَا أَيْنَ المحامُونا اللهُمَاةِ عَلَى اللهُمَاةِ إِلَيْ اللهُمَاةِ عَلَى اللهُمَاةِ إِلَيْ اللهُمَاةِ عَلَى اللهُمَاةِ عَلَى اللهُمَاةِ اللهُمَاةِ اللهُمَاةِ اللهُمَاةِ عَلَى اللهُمُ المُلْمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الل

# \* أَقَلَّتْ مُسَامَاةُ الرَّجَالِ عَدِيدَنا \*

فيقول مفتخرًا إنَّى لمِن قوم أهلَكَ أسلافَهُم قولُ الأبطال لَهُمْ ألا أبن الذّابّون والمُحَامُة : جمع الكميّ ، وهو الذّابّون والمُحَامون ؟ فكانوا يتقدّمون ويفنون . والسُمَاة : جمع الكميّ ، وهو من قولهم كمّى شهادته ، إذا كَتمَها ؛ لأنَّ الشَّجاع يستغنى بالفَمَال ، عن الدَّعْوَى والمَمَال ، فكأنّه يستُر أمره وشأنه لوقت الحاجة ، ولأنّه إذا سَكَتَ دَلَّ على صفاته بلاؤهُ .

# ٩ - لوكانَ في الْأَلْفِ مِنَّا وَاحِدٌ فَدَعَوْا مَنْ فَارِسٌ خَالَهُمْ إِيَّاهُ يَعْنُونَا

(١) فى الأصل : «للأرغام» بالمراء ، صوابه بالواو كها فى م . والأوغام : الترات ، راحدها وغيم .

(٢) كذا ورد إنشاده في النسختين . وفي اللسان والكامل ١٠ :

\* تآسوا فسنوا للكرام التآسيا \*

( ٣ ) دواية التبريزى : «قيل الكماة » .

يمنى بقوله « فَدَعُوا » أعلنوا الاستفائة بيال فُلان ، ومَن فَتَى ، وما أشبه . ويقال خِلْتُهُ أَخَالُه خَيْلاً وَعَخِيلاً وخَيلاناً (١) . وهذا مثل قول طُرَفَة : إذا القومُ قالو امن فَتَى خِلْتُ أَنّني عُنيتُ فَلم أَكْسَلُ ولم أَتبلّا وقد زاد هذا عليه بقوله « لوكان فى الألف مِناً وَاحِدٌ » . لأن ذلك قال : إذا القومُ قالوا من فَتَى ، فنصب نفسه مع قومه ؛ وهذا جَعَلَهُ مُنضًا مع الكثرة إلى الغرباء . وإنما قال : « مَن فارسٌ » فَنَكَر ، كا قال طَرَفَةُ : « من فتَى » فنكر . ولم يُعرَّف واحد منهما ، لأن السُّوال بالمنكر لشدة إبهامه يكون أشكل لتناوله واحِدًا واحدًا لاسيًا وليس القصد فى الاستفهام إلى معهود معين ، ولا إلى الجنس فيقال : من الفتَى ، ومن الفارس . وفي هذه الطريقة قولُ الآخر : إذا القومُ قالوا مَن فَتَى لَعظيمة فَلَا كُلُّهُمْ أَيدْ عَى ولكنه الفتى

وبيت بشامة أُجْوَد الثلاثة . وقد أحسن الفرزدق كلُّ الإحسان لمّا أشار إلى هذا الممنى فقال :

إذا ما قيل يا لَحُماة قَوْم فَنَحْنُ بَدَعْوَةِ الدَّاعِيعُنِينَا و ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُمَاةُ تَنَعَّوْا أَنْ يَنَالَهُمُ حَدُّ الظُّبَاتِ وصلناها باَّ يُدِينَا ﴿ ٢٠﴾

إِمّا قال حدّ الظُّبات \_ وظُبةُ: السّيف حَدُّه \_ لأنّه أراد المضارب بأسْرِها. وكما صَلَحَ أن يُقال أَصَابَتَهُ ظُبَةُ السيفِ صلح أن يُقَالَ حَدُّ الظَّبَةِ. وقيل الظبّةُ: طَرَف السيف، والشباةُ حَدُّ طَرَف . يقولُ: إذا الأبطالُ تباعَدُوا عن المصادمة والمكافحة، مخافة أن ينالَمُمُ حَدُّ السيوف مَدَدْنا أَثْوِاعَنَا إليهم بها (٢) أو وصلناها، وفي هذا المعنى قوله:

<sup>(</sup>١) ضبط في النسختين بكسر الحاء . وفي اللسان والقاموس « الخيلان » بالتحريك .

<sup>(</sup>۲) رواية التبريزى : ﴿ أَنْ يَصْيَبُهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصمل : « بنا » ، والكلمة ساقطة من م .

إِذَا قَصُرَتْ أَسْيَافُنا كَان وَصْلُهَا خُطَانا إِلَى أَعدائِنَا للتَضارب (١) وقوله « تنحّوا أَن بِنالَمَ » أَى تنحوا أَن بِنالَمَ ، ومِحافة أَن أَينالَمَ ؛ فلمّا حُذِفَ مِنْ وَصَلَ الفِمْل فَعَمِل . وعلى هذا قولم : تَحَصَّنَ فلانُ أَن يُطْلَبَ ، وقول الله تعالى : ﴿ يُبُرِّينُ ٱللهُ لَـكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴾ . وقوله : « وصلناها بأيدينا » أَى إِذَا تَجَرَت جعلْنا وُصَلَها أَيدينا . وهذه الأبيات إذا تُؤمِّلَت فكلُّ منها عَيْه بدعُو إلى نفسه لَفظًا ومغنى .

١٠ - وَلاَ نَرَاهُمْ وَ إِنْ جَلَّتُ مُصِيبَتُهُمْ مِعِ البُكَاةِ على من مَاتَ يَبُكُونَا يصف تموُّدُهُم للشَّكُل ، و إِلْفَهُم للمصائب والقتل ، وأنَّ قلوبهم قد مَرَ تَتَ عليها حتى قَسَتْ ، فلا يبكون مع البكاة على من قُتِلَ منهم . ومثله قول عمرو بن كلثوم :

مَمَاذَ الإله أَن تَنُوحَ نِسَاؤُنَا على هَالِكِ أُو أَن نَصِيحَ مِن القَتْلِ الْمُونَ تُواتينَا عَلَى الْحَفَاظُ وَأَسْيَافٌ تُواتينَا الْحَفَاظُ وَأَسْيَافٌ تُواتينَا

يجوز أن يكون هذا كما قال الآخر:

## \* فَحَالَهُنَّا السُّيوفَ على الدَّهْرِ \*

و بجوزأن بكون أراد بالسيوف رَجَالاً كَأنَّهِم السيوف مضاء ونفاذًا. والأوّل أُولَى . وإنما يصِفُ خِطارَهُم بمُهَجهم ، وركوبَهم المهالك ، ورمْيَهم بأنفسهم المرَامِيَ المُمْطِبَةَ . فيقول : إذا فعلْنا ذلك في الوقت بعد الوقت ، وسَّمَتِ المضايقَ عَنَّا لُحَافَظُتُنَا عَلَى السكرم وصَبْرُنا على الشدائد ، واستعالنا سُيُوفَنَا المطاوِعةَ لنا . ومعنى

<sup>(</sup>١) كذا جاءت الرواية فى النسختين . والمعروف فى رواية بيت قيس بن الخطيم : إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب وللأخنس بن شهاب التغلبى فى المفضليات (٢:٧): وإن قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى القوم الذين نضارب

يفرُجُه : يكشفه ويوسِّعه . ويقال : فَرَج الله غَمَّه وفرَّجه ، بالتخفيف والتشديد . ومنه سمِّى ما بين القوائم : الفروج . وإطلاق لفظ الفَرج على التَوْرَةِ يجرى مجرى الكَمَايَات . وعلى هذا قيل : رجُلُ فُرَجَةُ ، إذا كان كشَّافاً لأسراره .

10

عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثى ، ويقالُ إنَّهُ للسَّمَوْءَل ابن عَادِيَا اليهوديّ :

المرافي المرافي المرافية المر

ليس الجــــالُ بمُنزرِ فاعــلمْ وإنْ رُدِّيتَ بُرْدَا

<sup>(</sup>۱) لم يذكر التبريزى النسبة الأولى في صدر الإنشاد ، ولكنه ذكرها قبل تفسير البيت الأول. قال : « ويقال إنها لعبد الملك بن عبد الحبم الحارثى ، و هو إسلامي » . وهو السمومل ابن غريض بن عاديا ، المضروب به المثل في الوفاء ، لأنه أسلم ابنه حتى قتل و لم يخن أمانته في أدراع أو دعها عنده امر ؤ القيس . انظر الأغاني ( ١٠ ١ . ٩٨ – ١٠٠) وابن سلام ١٠٩ . وهذا الإنشاد وما بعده من الكلام إلى البيت الثالث – ما عدا سطرا قبله – ساقط من م . (٢) في الأصل : «يتقيه » وعند التبريزي : «ما تنفيه » ؛ والمؤدى متقارب .

فَيُمتَقَد أَنَّه يريد بالرَّداء الثيابَ بسبيلِ ، فاعلمه .

٧ - إذا الْمَرْءُ لم يَحْمِلْ على النَّفْسِ صَيْمَهَا فَلَيْسِ إلى حُسْنِ الثَّنَاء سَبِيلُ (١) يقول: إذا المرء لم يَحْمِل ظُمَّ نفسه عايها، ولم يصبِّرها على مكارهها، فليس له طَرِيقٌ إلى الثَّناء الحسن. وهذا يشير إلى كُفْم الغيظ، واستعال الحِلْم، وتوك النَّلْم والبَّغى مع ذويه، والصَّبر على المشاق، وإهانة النفس فى طلب الحقوق؛ لأن مَن تمود هذه الأشياء علا ذكره، وحسَنُ ثناؤه. ويقال: ضامة شياً، وهو مَضِيمٌ ، إذا عَدَلَ به عن طريق النَّصَفَة واهتضمه. ومنه قيل: قمد فى ضيم الجبل ، أى فى ناحية تنعدل إليه (١). وكما استُعمل الضِّيمُ من ضام ، صحيم الجبل ، أى فى ناحية تنعدل إليه (١). وكما استُعمل الضِّيمُ من طريق كذلك استُعمل الهضمُ واحدُ أهضام الوادى من هَضَم . ويَبْعُدُ من طريق المعنى أن يُريد بقوله « ضَيْمَهَا » ضَيْم الغَيْر لها فأضاف المَصْدَرَ إلى المفعول ، المعنى أن يُريد بقوله « ضَيْمَهَا » ضَيْم الغَيْر لها فأضاف المَصْدَرَ إلى المفعول ، المعنى أن يُريد بقوله « ضَيْمَهَا » ضَيْم العَدْرة أنه تذالًا .

٣ - ثُمَيِّرُنا إِنَا قليل عَديدُنَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الكِرَامَ قليلُ يَقَالَتُ لَهَا إِنَّ الكِرَامَ قليلُ يَقَالَ عَيَّرَته بَكذا. قال عَدِيُّ: يقال عَيَّرْته بَكذا. قال عَدِيُّ: أَيُّهَا الشامِتُ اللَّهَ لِيَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَامُ وَللهُ إِنَّا اللَّهُ وَللهُ إِنَّا اللَّهُ وَللهُ إِنَّا اللَّهُ وَللهُ إِنَّا الكِرامَ وَاللهُ إِنَّا الكِرامَ وَاللهُ إِنَّا الكِرامَ وَاللهُ إِنَّا الكِرامَ وَاللهُ اللهُ وَالكَرَمُ : المَ خُطال تُضادُ خِصالَ اللَّوْمِ ، وقد ذكر ناها (٣). وهذا الإعترافُ الذي حصل منه إنما هو اعترافُ بقلة العدد لا بقلة القَدْرِ والنَّنَاء ،

<sup>(</sup>۱) التبريزى : «وإن دو لم يحمل » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « فى ناحيته يتعدك إليه » تحريف . وفى الحياسة : « فى ناحية تعدل المه م

<sup>(</sup>٣) في نفسير البيت الأول ص ١١٠ .

ألا تَرَى أنه رَجَعَ عليه بالنَّفي في البيت الثاني فقال:

### \* وما قُلَّ مَن كانت بقاياه مثلَّنَا \*

على أن قولَه « إنّ الكرام قليل » يشتمل على معان كثيرة : وهى وَلوعُ الدُّهم بهم ، واعتيام الموت إبَّاهم ، وقلة النَّسْل فيهم ، واستقتالهم فى الدِّفاع عن أَحْسَابِهِم ، وإِهانتُهُمْ كراثم نفوسهم مخافةَ لزوم العار لهم ، ومحافظتُهُم على عِمادة ما ابتناه أسلافُهم . وكلُّ ذلك يقلُّل العَدَد ، ويقصر المَدَد . وقليلُ وكثيرٌ يوصف بهما الواحد والجمع .

شَبَاتٌ تَسَامَى لِلْمُلاَ وَكَهُولُ مُ ع - وما قَلَّ من كانَتْ بِقَابَاهُ مثلناً

الهاء من قوله « بقاياه » راجعة إلى لفظ « مَنْ » لأنَّ معناه الكثرة . ولو ردّ عليه (١) لقال بقاياهم . يقول : وما حصَلت القِلَّةُ في القَدْر والعَنَاء ، ولا لِحَقت الذِّلَّةُ فِي اللِّقَاء والدفاع لأسلَافِ أخلافُهم يحنُ ، شَبَّانٌ وَكَهُولٌ يتسامَون في اكتساب المعالى ، ويترقُّون في درجات الفضل . و « شبابٌ » مَصْدَرٌ في الأَصْل ووُصِفَ به ، ولذلك لا يثنَّى ولا يُجْمَع . يقال شَبَّ الصبيّ يَشِبُّ شَبَابًا . وقولُه « نَسَاى » أراد تَنَسَاكَى ، فحذف إَحْدَى التاءين استثقالاً للجمع بينهما . فإن قلتَ : هَلَّا أَدَعْمَتَ كَمَا أَدَغِمَتْ فَي أَدِّراكِ ﴿ وَالْأَصَلُ تَدَارِكُ ؟ قلت : ليس هذا موضعَ إدغام ، لأنَّه فعل مضارع . ألا تَرَى أنه لو أَدْغِم لاحتيج إلى جَلْب ألف الوصُّل لـكُون أوَّله ، وألفُ الوصل لا يدخل على الفعل المضارع . والكَمْل: الذي قد وخَطه الشيب، ومنه آكْتَهَلَ النَّبْتُ، إذا شَمِلَهُ النوْر. وما ضَرَّنا أَنَّا قليل وجارُنا عزيز وجارُ الْأَكثرينَ ذليلُ

في هذا الكلام تعريض بعشيرة من جاذبه الكلام (٢). يقول: وما يضر نا

<sup>( 1 )</sup> أى على الممنى . وفى م : « عليهم » . ( ۲ ) م : « بالكلام » .

قَلَةُ عددنا وجارُنا في عِزٍّ ، وجار من لهم العدَدُ والكثرة في ذُلِّ . وقوله : « وما ضَرَّنا » بجوز أن يَكُون ما حَرْف نني ، والعني لم يضُرَّنا ؛ ويجوز أن بكون اسمًا مستفهَما به على طريق التَّقرير، والمعنى أيُّ شيء يَضُرُّنا. والواو من قوله: « وجارُنا عزيزُ " » واو الحال ، أي لايضرُ نا ذلك والحال هذا . وكذلك الواو من قوله : « وجار الأكثرين ذليل » واو الحال . وإنّما صَلَح الجم بين الحالين لأنَّهما لذاتين مختلفتين ، ولوكانا لذات واحدةٍ لم يَصْلُح . والمِزُّ والمزازة استُممل في القُدرَة والمُنع ، وفي الصَّلابة والشِّدّة . ويقال : تعزَّز اللَّحم ، لأنّ الكلُّ يرجع إلى أصل واحد ، كما أنَّ النُّال والذِّل الذي هو ضدُّه استُمْمِل َ فى الانقياد والسُّهولة واللِّين والوَطاءة، إذ جميمُه يدعو إلى شيء واحد. , وفي طريقته :

> وقول الآخر(١):

> > \* وهم يَمْنَعُون جارَهم أَن يُقَرَّدَا(٢) \*

٣ - أَنَا جَبَلُ يَخْتَلُهُ مِن نُجِيرُهُ مَن يُجِيرُهُ مَن يَعْ بِرُدُّ الطَّرْفَ وهو كَلِيلُ (٣) ومثله:

لنا هَضْبَةٌ لا يدخُلُ الذُّلُّ وَسُطَهَا ويأوِى إليها المستجيرُ ليُغْصَمَا

وأراد بذكر الجبل المِزَّ والسمَّو . فيقولُ : لنا جبلُ عِزِّ يدخُله من نُدْخِله في جوارِنا ، ممتنم معلى طالبه ، يَرَكُ لإشرافه وسُمُوقه طَر ْفَ الناطُّر إليه وهو حسير.

( ۸ – حماسة )

<sup>(</sup>١) هو الحصين بن القمتماع ، كما في اللسان (سنت ، ألس) .

<sup>(</sup> ٢ ) صدره : • هم السمن بالسنوت لا ألس بينهم ه ( ٣ ) فى الأصل : • برد الط ف » ، صرابه فى م والتبريزى .

ومنيع : اسم الفاعل من مَنْعَ مَنَاعَةً ومَنَاعًا (١) ، ومنه المَنعَةُ . ويجوز أن يكون فعيلاً في معنى مفعول ، أى ممنوع منه ، وكما استُعْمِل المنيع في الوزِّ استُعْمِل أيضا في المِنَّةِ ، فقيل امرأة منيعة وممتنعة (٢) أي عفيفَة . وحَلَّ واحتل بمعنى . والطَّرف : النَّظَرُ والمين جيما . وقال الدُّرَيْدِيّ : طَرْف المين امتداد لحَظِها (٢) .

٧ - رَسَا أَصْلُهُ تَحْتَ النَّرَى وَسَمَا بِهِ إِلَى النَّجْمِ فَرْعٌ لا يُنَالَ طَوِيل.
رَسَا الجَبَلُ: ثبت أصلُه فى الأرض. ومنه رسّت الشَّفُن ، إذا انتهت إلى قرار البَحر(\*). والرُسُو والرُسوخ يتقاربان. والنَّرَى: النَّدَى. وما تحت الأرض ثَرَّى. ويقال: ثرَّى ثَرِى أَع على المبالغة. يقول: ثبت أصلُ هذا الجبل — وهو يريد الدِّر على ما بيّنت — تحت الأرض وارْتَفَع به أَعْلَى طويلٌ لاينال إلى محل النّجم. والمرادُ: عِزُّنا أصلُه تحت الأرض السّابعة ، وفَرْعُه عند النجم. ومعنى لا يُنال : لا يُوصَلُ إليه ولا يُحَصَّلُ مثلُه . وكا كان يقال فى الرَّفيع الشَّان العالى القدْر: هو فى النجم وهو فى الشَّكَاك ، وكان قصده فى القَرْع أنه مديدٌ حتى اتصل بالنجم ، زاده صِفَةً فقال طويل. وقد طَابَقَ الرسُو بالسَّهُو ، كا قابل الأصل بالفرع. و ونقله أبو تتام فقال:

لنا نَبْقُة فرعُها فى السماء وفى هامةِ الحوتِ أَغْرَاقُها لَمُ اللهُ عَامِرُ وسَـلُولُ اللهُ عَامِرُ وسَـلُولُ كَانَ وجه الكلام أن يقول: ما يَرَوْن القتل شُبَّةً ، حتى يرجع الضمير من

<sup>(</sup>١) هذا المصدر بما لم يرد في المعاجيم المتداولة .

<sup>(</sup>٣) نبه التبريزي إلى أنه روى بيت آخر بعد هذا البيت في بمض الروايات ، وهو : هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يمز على من رامه ويطول

 <sup>(</sup>٤) م « إلى قرار الأرض » ، والمؤدى واحد ، وفي اللمان ؛ «ورست السفينة ،
 قرمو رسوا ؛ بلغ أسفلها القعر وانتهى إلى ة ار الماه ، فثبتت وبقيت لا تسير » .

صفة القوم إليه ولا تَعْرَى منه ، لَـكَنّه لَـّا عَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَوْمِ مُمْ قال : ما نرى . وقد جاء في الصّلَة مثلُ هذا ، وهو فيه أفْظع ، قال :

### \* أَنَا الذِي سَمَّتُنِ أُمِّي حَيْدَرَهُ (١) \*

والوجه « سَتَمَته » حَتَّى لا يَمْرى الصَلةُ من ضمير الموصول. قال أبو عَمَان المَازِنَيُّ : لولا صحّة موردِهِ و تَكرُّره لردَدته . فَضَّل عشيرته في الصَّبر على الموت، والنّبات في الحرب على عام، وسَلُول ، وها قبياتان (٢٠ . فيقول : إذَا حَسِبَ هؤلاء القتل والقتال عارًا ومنَّقَصةً عدّها عشيرتى فخرًا ومكرُمةً . والسُّبة : ما يُسَبّ به ، كما أن الخدعة ما يُخدَع به . وأصل السَّب : القَطْع ، ثم اسْتُمْمِلَ في الشَّتم . وهذا كما يقال : فلانٌ يُقَطِّعُ أعراضَ الناس . وقولُه : « ما نَرَى » أي لا مجمل ذلك مذهبًا .

# ٩- يُقَرِّبُ حُبُّ الموت آجالَنا كَنا وَنَكُرُ هُهُ آجالُهُمْ فَتَطُولُ (٣)

قوله: « يقرب حبُّ الموت » أى حبُّنا للموت. وجمل فى مقابلته: « وتكرهُه آجالهم » لأنّه يشتمل على ما يوفِّيها حَقَّها من اللَّفظ. وإنْ كانت (٤) من حيث الممنى قد حَصَلَتْ: ويبمِّد بُنْضُهُمْ إِيّاه آجالهم. ويكون الشّاعر، مُلهِـًا فى المصراع الأوّل بقول الآخر:

### \* رأيتُ الكريمَ الْحُرَّ ليس له عُمْرُ \*

لأنه يشير إلى أنهم 'يُعْتَبَطُون لاقتحامهم المنايا ، وحِرْصهم على ملابسة

<sup>(</sup>١) لعلى بن أبي طالب ، كما في اللسان (حدر ، سندر ) .

<sup>(</sup>۲) التبریزی: «یعنی عامر بن ضعصمة . و بنو سله ل هم بنو مرة بن ضعصمة بن معاویة ابن بکر بن دوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان » .

<sup>(</sup>٣) ويو: «يقصر حب الموت» ، كما سيأنى ، وكما عند التبريزى .

<sup>( : )</sup> الضمير في «كانت » للمترابلة . في الأصل: « وهو وإن كانت » . م: » وهو وإن كان »

الحروب ، وأن أولئك يعمرَّون لمجانبتهم الشرور ، وزهدِهم فى مجاذبة العدوّ<sup>(۱)</sup>. ويجوز أن يكون أضاف الحُبَّ من قوله « حُبُّ الموت » إلى الفاعل ، فيكون المعنى : يقرِّبُ حُبُّ الموت لنا آجالنا ، ويكون هذا كقول طَرَفَة :

أرَى الموتَ يعتامُ الكِرامَ ويصطنِي عَقِيلَةَ مالِ الفاحِشِ المنشَدِّدِ ويكون على هذا قوله « وتكرهه آجالهم » محمولا على أنه إذا كرهت آجالهم الموتَ فقد كره الموتُ آجالهم أيضاً . ألا ترى قول دُرَيد :

أَبَى الْقَتْلُ إِلا آلَ صِمَّالَةَ إِنَّهُمَ أَبَوْا غيرهُ والْقَدْرُ يَجِرِى إلى القَدْرِ وَوَلَ مُتمَّ :

\* أَرَى الموت طَلاَّعًا على مَن تَرَ فَمَا (٢) \*

وإذا كان كذلك فالتقابل فى هذا الوجه حاصل أيضاً . وبعضهم روى : « يُقصِّرُ حُبُّ الموت » واختارهُ ، ليكون القِصَرُ بإزاء الطول . وهم لا يُراءون مثل هذا إذا تفاسبت الممانى وتقابلت ، ويكون ذلك منهم كالمتبرى (٢٠) من التكاتف . ألا تَرى أبا ذُوَّ بْبِ الهُذَكِيَّ قال :

وَشِيكُ الفُصُولِ بَعيدُ القُفُولَ إلا مُشاحًا به أو مُشِيحًا وقد كان يمكنه أن يقول بطىء القفول فلم يُراع ذلك . وقد أحسَنَ عنترة كل الإحسان في سُلوكِ هذه الطريقة ، حين قال :

### \* ليْسَ الكريمُ على القَّنا بمُحَرَّم ( ) \*

<sup>(</sup>١) م : « محاربة العاو » .

<sup>ُ</sup> ٢ ) مٰ : « توقعا » . وفي المفضليات ( ٢ : ٧٠ ) :

فلا تفرحن يوماً بنفسك إنني أرى الموت وقاعاً على من تشجعا

<sup>(</sup>٣) م «كالمبرأ». (٤) صدره :

<sup>\*</sup> فشككت بالرمح الأصم ثيابه \*

# • ١ - وَمَامَاتَ مِنَّاسَيِّدُ حَنْفَ أَنْهِ ولا ظُلَّمنا حيثُ كان تَتِيلُ (١)

«حتف » انتصب على الحال ، ولم يُستعمل منه حُتِف ولا هو محتوف . وايس هذا مثل تبَسَّمَتْ وميضَ البَرْقِ (٢) ، فاعلمه . يقول : لم يَمُتْ رئيسُ منّا على فراشهِ ، بل مات ميتةً كريمةً فى الحرب تحت ظلالِ الشّيوف والرّماح ، ولا أُبطِلَ دَمْ قتيلٍ منّا حيث كان ، وعلى يد مَن اتفَّق . وهذا غاية ما يَتَحَمَّدُ به الفُتَاكُ وأبناء الحروب ، حتَّى إنّ بعضهم اعتذَرَ عن مات على فراشه فقال :

بَحَمْدِ من سِنانِكَ لا بِذَمَ الْبَا قُرَّانَ مُتَ على مِثَالِ<sup>(7)</sup> وفي هذه الطربقة قولُه :

كُتِبَ القَّتْلُ والقِتَالُ عَلَيْمَا وعلى الفانياتِ جَرُّ الذُّيولِ ('' وقوله: « مات حتف أنفه » يقال إنّ أوّل مَن تَكلم به النبيُّ صلى الله عليه وسلم. وتحقيقُه: كان حتفُه بأَنفه، أى بالأنفاس التي خرجت من أنفه عند نُزوع الرُّوح، لا دَفْعةً واحدة. ويقال خُصَّ الأنفُ بذلك لأنه من جهته ينقضى الرَّمَق. ويقال: طُلَّ دمه يُظَلُّ طَلاً ، إذا أُهْدِر.

١١ - تسيلُ على حَدِّ الظُّبَاتِ نُفُوسُنَا وليست على غَيْرِ السيوف تَسِيلُ

بُرُوى: « تسيل على حدِّ الشّيوف نفوسنا » . ولم يقل وايست على غيرها تَسِيلُ في الروايتين ، لأنّهم يكررون أسماء الأجناس والاعْلام كثيرًا ،

<sup>(</sup>۱) التبريزی : «ويروی :

<sup>»</sup> وما مات منا سید فی فراشه

وهذه الرواية رواية من يجعل القصيدة جاهلية » .

<sup>(</sup>٢) أي ليس من المنصوب على أنه مصدر مرادف .

<sup>(</sup>٣) المثال : الفراش . و في قول الأعشى :

بكل طوال الساعدين كأنما يرى بسرى الليل المثال الممهدا

<sup>( ؛ )</sup> لعمر بن أبي ربيمة . الأغانى ( ٨ : ١٣٣ ) وزهر الآداب (٣ : ٧٦ ) وعيه ن الأخبار ( ٢ : ٩ ؛ ) .

ولا سيًّا إِذَا قَصَدُوا التَفْخَيْمِ بِهَا . كَمَا قَالَ عَدِئْ :

لا أرّى الموت يسبقُ المُوتَ شيء نَعَصَ الموتُ ذَا الغِنَى والغقيرا وفي الرواية الثانية – وهي المشهورة – أضاف الحدَّ إلى الظُّبَات. وهدا فيه وجهان : أحدُهما أن يكون أراد بالظُّبَاتِ السيوف كلَّها ثم أضاف الحدَّ إليها ، والمعنى : تسيل على حَدِّ السيوف دماؤنا وليست تسيل على غيرها . وهذا كما يُستّى السيفُ كما هُو نَصْلاً ، وكما يُستّى السّهُمُ نَصْلاً كما هو . وهذا كما يُستّى السّهُمُ نَصْلاً كما هو . والثانى أن إضافة الحدِّ إلى الظُّبات كماضافة البعض إلى الكلّ ، ويكون التقدير : تسيل على الحدِّ من الظُّبات ، وتكون الظُّباتُ مَضَارِبَ السيوف . فإن قيل : تسيل على الحدِّ من الظُّبات ، وتكون الظُّبَاتُ مَضَارِبَ السيوف . فإن قيل : كيف تبحّح بأن تكون دماؤهم نسيل على حَدِّ السيوف لا على غيره ؟ قلت : إنَّ الدماء قد تُسال بالعصِيّ وبغيرها مما لا يكون شَرَفاً ، فعَدَ القِتلةَ التي تكون بالسّيف أكرم . ألا تركى أنَّ بني أسد يُستَّمون « عبيد العَصَا » لمّا كان حُجْرُ أبو امرئ القيس حين أوقع بهم قتلهم بها ، لتكون قِتلتهم ذميمة . وقد قُتل أبو امرئ القيس حين أوقع بهم قتلهم بها ، لتكون قِتلتهم ذميمة . وقد قُتل كثير منهم بالجلاميد والصَّخور ، ولذلك قال بعضهم :

جلاميدُ أملاهُ الأكُفّ كأنها ر.وسُ رِجالٍ حُلِّقَتْ في المواسم (') وقال آخر (۲') :

وإذا كان الأمر على هذا فمعنى التبجّح أن تكون منتّيتهم بالسيوف ظاهرة .

وأما قوله :

لو بأَبانَيْنِ جاء يخطُبُها رُمِّلَ ما أنفُ خاطبٍ بدَم ِ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) انظر البيان (٣: ١٥) والكامل ٣٣٣ ليبسك .

<sup>(</sup>٢) هو الأعشى . ديوانه ١٤٤ – ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) لمهلهل بن ربيعة ، كما في معجم البلدان (أبانان) .

فإنّ الفَحْل الهجينَ إذا تعرَّض للناقة الكريمة قُرِعَ أَنْهُ بالعصا وضُرِبَ وجْهُهُ بها ، فهو من ذاك مأخوذ .

# ١٢ ـ صَفَوْ نا فلم نَـ كُذُرْ وأَخْاصَ سِرَّ نَا إِنَاتُ أَطَابَتْ خَلْنَا وَفُحُولُ (١)

أشار بهذا الكلام إلى كَرَم لِلناصِب والمناسِب، وطيب المنبِ والمَغرِس. فيقول: صَفَتْ أنسابُنا فلم يَشُبُها كُدُورَةٌ . وخَلَّصَ نِكاحَنا أُمَّهاتٌ طَيَّبَتْ عَمُلنا، وآبالا كَرَّمَتْ عُرُوقَنا. ويقال: كَدِرَ الماء يَكْدَرُ كَدَرًا وكُدُورا وكُدُورا وكُدُورة ، وهو أكدَرُ وكدِرْ. وفي ضِدَّه صفا الماله يَصْفُو صُفُوًا؛ والصَّفاله الاسم. ومن أمثالهم: « خُذْ ما صَفا وَدَعْ ما كَدِرَ ». والسَّرُ : النِّكامُ. ومِيورُ أن يكونَ قولُهم سُرِّيَّةٌ فُعْلِيَّة من هذا.

# ١٣- عَلَوْنَا إِلَى خَيْرِ الظُّهُورِ وحَطَّنَا لُونتِ إِلَى خيرِ البطون نُزولُ

يصف تردَّدَهم في شَرَف المَضْهَد والمنحدر ، وكرم المُنْصر والمتحوّل ، كا ذكر طهارة المُنكِح والمولِد ، وجلالة المُعتَلَى والمستقرّ ، فيقول : عَلَوْنَا في خير الظهور ، أي حصلنا في أعلى المراتب من ظهور أكرم الآباء ، وحَدَرَنا منها لوقت معلوم \_ يُشير إلى وقت الأطهار \_ نزول إلى خير البطون من أشرف الأمهات (٢٠). والمعنى أنا كرام الأطراف . وهذه الأبيات إذا تُومَّلت أذَى النَامُّل منها إلى سلامة اللفظ والمعنى من كل مَعَاب (٣) ، وحُصُولِ الفخامة والجلالة لها في كل جانب وباب .

<sup>(</sup>١) نكدر ، ورد بفتح الدال في النسختين ، ويجوز ضمها ، فإن ماضيها مثلث الدالّ كما القاموس .

<sup>(</sup>٢) أي نزول من ظهور آبائهم إلى خير بطون من أشرف أمهات .

<sup>(</sup>٣) معاب ، أي عيب ، وفي الاصل : «مصاب » صوابه في م .

١٤ ـ فنحنُ كماء الْمُرْنِمافي نِصَابِنَا كَهَامٌ ولا فينا يُعَــدُ بَخيلُ

ماء المطر أصنى المياه عندهم ، فشبّه صفاء أنسابهم بصفاء ماء المطر . والمُزنُ : السحابُ . وقوله : « ما فى نصابنا كَهَامٌ » ، أى ليس فيناكليل الحدِّ ، ولكن كُلُّ منا ماضِ نافذُ ، ولا فينا بخيل فيُعَدَّ . وهو أَنْيُ البخل رَأْساً ، وليس يريد أن فيهم بخيلاً ومع ذلك لا يعدُّ (() . ومِثلهُ :

\* ولا تُرَى الضَّبَّ بها يَنْجَدِر (٢) \*

أى ليس بها ضَبُ رأساً فينجحر ، ومثل هذا كشير . ويقال كَهُمَ وكَهُمُ وَكَهُمُ وَكَهُمُ وَكَهُمُ وَكَهُمُ وَيَكُهُمُ وَيَكُهُمُ وَيَكُهُمُ وَيَكُهُمُ وَكَهِيمٍ . يقال ذلك للرّ جُــل إذا ضَمُف ، وللسيّبَف إذا كَلَّ .

• ١- نُنْكِرُ إِنْ شِينَا على الناسِ قَوْلَهُمْ ولا يُنْكِرُون القَوْلَ حِينَ نَقُولُ هذا مثل قول الآخر :

وما يستطيعُ الناسُ عَقداً نَشُدَّه ونَنْقُضُهُ منهمْ وإن كان مُبْرَمَا (٢) يصف رياستَهُم وعلو كلامهم ونفاذَ حُكمِهم ، ورجوعَ الناس فى المهمات إلى رأيهم ، والاعتمادَ على تدبيرهم (١) ومَشُورتهم . فيقول : نُغَيِّرُ ما نُريدُ تغييرَ ه من قول غير نا ، وأحَدُ لا يَجسُرُ على الاعتراض علينا ، والإنكار لقولنا ، انقيادًا لمواناً ، واقتداء بحزمنا . وهذا كما قال الأعشى :

<sup>(</sup>١) لا يعد ، ساقطة من الأصل ، وإثباتها من م .

<sup>(</sup>٢) البيت لابن أحمر ، ، كما نى الخزانة ( ؛ : ٣٧٣ ) . وصدره :

<sup>\*</sup> لا تفزع الأرنب أهوالها \*

<sup>(</sup> ٣ ) عند التبريزي : «نشده» و «وينقضه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ فِي تَدْبِيرِ هُمْ ﴾ ، وأثبتنا ما في م .

\* كُلُّ سيَرْضَى بأن مُيلْقَى له تَبَعا(١) \*

١٦ ـ إِذَا سَيِّدٌ مِنَّا خَلاَ قَامَ سَيِّدٌ ۚ قَوُّولٌ لِمَا قَالَ الْكَرِامُ فَمُولُ

يشبهه قول حاتم :

إذا مات منَّا سُيِّدُ قَامَ بَعْدَهُ لَنظيرٌ لَهُ يُغْنِي غَنَسَاهُ وَيَخْلُفُ وَوَلُ مُعَرْوَةً :

إذا ماتَ منهمْ سيِّدٌ قَامَ بَعدَه عَلَى مجدِهِ غَمرُ المروءة سيِّدُ (٢) الله منهمْ سيِّدٌ قَامَ بَعدَه عَلَى مجدِهِ غَمرُ المروءة سيِّدُ (٢) الله ونَطارق ولا ذَمَّناً في النازِلينَ نَزِيلُ

أراد بقوله « نارٌ لنا » نار الضيافة . يقول : نُدِيم إيقادَها فلا تُطْفَأ دون طارق ليلٍ . والضيفُ إذا فارَقَنا حَمِدَنا ولم يَذْ مُمْنا ، كُلَّسْنِ تُوفُّرِ ناعليه ، واحتفالينا عند سَوْق الخير إليه . والنَّزيل ، كالرَّفيق والجليس والأكيل . والطُّرُوقِ يَخْتَصَ باللَّيل . وسُمِّى النجم طارقاً لذلك .

١٨ - وأَيَّامُنَا مَشْهُورَةٌ في عَدُوًّا لَمُ اللَّهُ الْحُرَرُ مُعَلَّوْمَةٌ وحُجُولُ

يقول: وقَمَاتُنَا مشهورةٌ في أعدائنا مملومةٌ ، فهي بين الأيّام كالأفراس النُوِّ الْمَحَجُّلَةِ بين الخَيْل، يُعرَف بلاؤنا فيها، وحُسْنُ آثارِنا عند النَّهوض لها. وهذا كما قال:

\* ولَمَّا يَكُنْ يُومٌ أَغَرُ مُحَجَّلُ \* والتحجيل: أن يبيضً من الأوظِفة مواضعُ الحِجْلِ، وهو القيْدُ والخَلخَالُ.

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل ، وفى م : «يلنى لها » ، وفى الديوان ٨٦ : « بأن يرعى له » . صدر البيت :

 <sup>\*</sup> تلقى له سادة الأقوام تابعة \*
 (٢) عجز هذا البيت من م . والبيت لم يرو في ديوان عروة .

فإذا ارتفع التَّحجيل حتى يبلُغ الفخذين فما فَوْقُ فَهْوَ التجويف. قال طُمَيْلُ : \* شَمِيطُ الذَّنابَي جُوِّفَتْ فهي جَوْنة (١) \*

١٩ - وأَسيانُنا في كَلْ غَرْبٍ ومَشْرِق بِهَا من قِرَاعِ الدَّارِعِينَ فُلُولُ
 مثله قولُ النابغةِ :

وَلاَ عَيْبَ فيهم غيرُ أَن سيُوفَهُمْ بِينَ فُلولٌ مِن قِرَاعِ الكَتَابُ يقول: قد تَفَلَّلَتْ سيوفُنا بما نضارب بها الأعداء، في مشارق الأرض ومغاربها. وقال: « من قِرَاعِ الدّارعِين » ، لأن الغَرَض أن بكون عدوُهم على غاية الاحتراز منهم ؛ وفي أكل الاستعداد لهم. وقوله: « في كل غَرْبِ عَلَى غاية الأحتراز منهم ؛ وفي أكل الاستعداد لهم. وقوله: « في كل غَرْبِ عَرَسُونَ » ظَرْفُ لِقراع الدّارعِين. أي بأسيافنا فُلُولٌ من القراع في كلَّ غرب ومَشْرِق.

٠٢٠ مُمْوَدَّةً أَلاَّ تُسَلَّ نِصَالُهَا فَتُنْمَدَ حتى يُسْتَبَاحَ قَبِيلُ (٢٠ مَمُودَةً أَلاَّ تُسَلَّ نِصَالُهَا فَتُنْمَدَ حتى يُسْتَبَاحَ قَبِيلُ (٢٠ منله قَوْل الآخر (٣٠):

بأبدى رِجَالٍ لَمْ يَشِيمُوا سيوفَهُمْ وَلَمْ تَكُثْرُ القَتْلَى بِهَا حَيْنَ سُلَّتِ

(١) عجزه كما فى الديوان ٦٠ واللسان (شمط، جوف)

\* بنقبة ديباج وريط مقطع \*

 (۲) فى الأصلى : «قبيل» ، وصوآب الرواية من م والتبريزى ، وهو ما يقتضيه لتنسير بعده .

(٣) هو سليمان بن قتت ، أو الفرزدق . ديوانه ١٣٩ واللمان (شيم) والكامل ١٧٤ لبيمك والمعدة (١٠١٥). وقال المبرد «وهذا البيت ظريف عند أصحاب المعانى، وتأويله لم يشيموا : لم ينمدوا . ولم تكثر القتلى ، أى لم يغمدوا سيوفهم إلا وقد كثرت الفتل حين سلت » . وقال ابن رشيق : «أراد لم يغمدوا سيوفهم إلا بعسد أن كثرت بها القتل ، كا تقول : لم أضربك و [أنت] لم تجن على إلا بعد أن جنيت على . وقال آخرون : أراد لم يسلوا سيوفهم إلا وقد كثرت بها القتل . كا تقول : لم ألقك ولم أحسن إليك إلا وقد أحسنت إليك . والقولان حميما صحيحان ، لأنه من الأضداد » .

وانتصبَ ﴿ مُعَوَّدَةً » على الحال . ويجوز أن تُر ْفَعَ على أن تكون خَبَر ايتداء مُضْمر ، والعامل فيه إذا كان حَالاً ما يَدُلُ عليه قُولُه : ﴿ بِهَا مِن قِرَاعِ الدَّارِعينَ ۚ فَلُولُ » . فيقول : عُوِّدَتْ سيوفُنَا أَلَّا تُجَرَّدَ من أغادها فُتُرَدَّ فيها إِلا بَمَدُ أَن يُسْتَبَاحَ بِهَا قَبَائُلُ . ويقال : عَوَّدْنُهُ كَذَا فَتَمُوَّدَهُ واعتادَهُ . والعادةُ من التَوْدِ وهو الرُّجُوعُ ، ولذلك قالوا المُواظِبِ على الشيء : هو معاودٌ له . وقولُهُ « فَتَعْمَدَ » ، 'يقال غَمَدتُ السَّيفَ وأغْمَدْتُه ، وأَصْلُه السَّاتْر ، ومنه تغمَّدَهُ الله ترحمته .

٢٠- سَلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وعَنْكُمُ وَلَيْسَ سَوَاءَ عَالَمْ وَجَهُولُ يُرْوَى: «عَنَّا فُتَخْبرى» . كأنَّه استدل على تصحيح ما ادَّعاها من الخصال التي عَدَّدَها بشهادة النَّاسِ له وتصديقهم مَقَالَهُ . يقولُ : سَلَى النَّاسِ عَنَّا إِن جَهلتِ ما حَـكَيْتُه من أفعالنا حتى تُخبَرى فتؤمني به وتَسْكُني إليه ، فليس العالمُ بالشي كالخِتَّنِ أُوالُمَجَوِّزُ أُوالشَّاكِّ أُواكِلابِس أُواللَقَدِّرِ (٧). والعِلْم قد يَحْصُل بإخْبَار المخبرين كما يَحْصُل بالمشاهدة ، فلذلك دَعَاهَا إلى ما دَعَا من السُّوَّال والكَشْف . وقولُه : «فُتَخبَرى» ينتصب بأنْ مضمَرَةً وهوجواب الأمر بالفاء . والسُّوا الميكونُ مَصْدَرًا وَوَصْفًا فِي مَعْنَى مُسْتُو . يقال : هذا دِرْهَمْ سَوَالا ، أَى مُسْــتَوِ ؛ وهذا دِرْهَمْ سَوَاء أَى استواء ، كما تقولُ هذا درْهَمْ تَمَامًا ، أَى نَمَّ تَمَامًا . وفي القرآن : ﴿ فِي أَرَبَعَةِ أَيَّام سَواءَ للسَّاثُلَين ﴾ أي مستويات ، وقرئ ﴿ سَوَاءٌ (٣) ﴾ على المصدر كَأَنَّه قال: استواءً . حَكَمَى أبو الحسن الأخفَشُ : هُمَا سَوَاهِ وهما سَوَاءان .

<sup>(</sup>۱) التبريزي : «عنا وعهم » . (۲) م : «أو المقلد » .

<sup>(</sup>٣) قراءة النصب على الحال هني قراءة الجمهور . وقرأها بالجر على النعت زيد بن على ، والحسن ، وابن أبي إسحاق ، وعمرو بن عبيد ، وعيسى ويعقوب . وقرأها أبو جعفر بالرفع ، أى هو سواء . تفسير أبي حيان (سورة فصلت) .

٢٢ – فَإِنَّ بَنِي الدَّيَّانِ قُطْبُ لِقَوْ بِهِم تَدُورُ رَحَاهُمْ حَوْلَهُمْ وَتَجُولُ

القُطْبُ: الحديدة فى الطَّبَقِ الأَسْفَلِ من الرحَى يدورعليها الطَّبَقُ الأَّغْلَى . وَهُلِ قُطْبُ السَّبَاء لما يَدُورُ عليه الفَلكُ . وعلى التشبيه قالوا : فُلاَنْ تُطْبُ بنى تُعلَّن ، أَى سَيِّدُهُم الذى يَلُوذون به ، وهو قُطْبُ الحَرْبِ .

### 17

## الشَّمَيذَرُ الْحَارِثِيُّ :

قال الدُّرَيْدِئُ : شميذر : دَابَّةُ زَعُوا ، ولا أَحْسِبُهُمَا عَرَبَيَّةً صحيحةً . قال البَرقُ : هذا الشَّمر لسُوَيْدِ بن صُمَيْعِ المَوْثَدِيِّ ، من بنى الحارث ، وكان قُتِلَ أُخُوهُ غِيلَةً فَقَتَل قاتِلَ أَخِيهِ نَهَارًا في بعض الأَسْوَاقِ من الخُضَرِ .

١ - بَنِي عَمِّنَا لا تَذَكَّرُ وَا الشُّمْرَ بَعْدَمَا دَفَنْتُم بِصَحْرَا و الْفَوَيْرِ الْقُوا فِيَا

الصحراء: اسم للمكان الواسع، وَجَمْعُهُ صَحَارٍ وَضُحَرْ . قال: \* \* أَنَيُّ مَدَّهُ صُحَرْ ولُوبُ (١) \*

وأَضِرَ القَوْمُ: يَرَزُوا إلِيها، ومنه قيل لقيته صَوْرَةَ بَحرةَ، أَى عِيَانَا وَمُبَارَزَةً. يقول: دَعُوا التَّفَاخُرَ في الشَّعْرِ وبالشَّمر، فإنَّكُم قَصَّرْتُمُ بِصحراء النُّعَيْرِ ولم تُبْلُوا فيها فتنطلِق ألسنتكم لَدَى المساجَلة، وتستجيب قوافي الشمر لسكم، إذا أردتم نَظْمَها وإنشادَها، عند المنافَرَة والحاكمة ، لأنَّكُم أَمَتُمْ قوافي الشَّعر ودفنتموها. في أنَّ الميِّت لا يُجيب إذا دُعي ، كذلك لا يُجيبكُم الشَّعر إذا أردتموه، مع سُوء بلائكم، وقُبْح آثارِكُم. والقافية: آخر البيت المشتملُ على

<sup>(</sup>۱) لأبى ذؤيب الهذلى فى ديوانه ٩٢ و اللسان والمقاييس (صحر ) . وصدره : \* سبى من يراعته نفاه \*

مَا بُنِيَ عَلَيْهِ الْفَصِيدَةِ . وقد يُسمَّى البيت كما هو قافيةً . قال :

وقَافِيَةٍ مِثْلِ حَدِّ السِّنَانِ تَبْسَقَى وَبَذْهَبُ مِن قَالَهَا (١) قال الأَخْفُس : وتستَّى القصيدة بأشرِهَا قافيةً . قال :

\* فَمَنْ لِلْقُوَافِي بَعْدَ كعب بَحُوكُهَا(٢) \*

٣ - أَلَمْنَا كَمَنْ كُنْتُم تصيبُون سَلَّةً فَنَقَبْلَ صَيْمًا أُو نُحَكِّم ۖ قَاضِيَا

في هذا الكلام تعريض بقوم أشار إليهم بقوله: «كمن كنتم »، وتصريخ للمخاطبين، و نُجَاهَرَة (٢) بالقول، فهو يرميهم بالضّعف وأنهم إذا نالوا من العَدُو شيئا نالُوهُ سَرِ قَةً، فنلتَزَم آسكم الضَّم، شيئا نالُوهُ سَرِ قَةً، فنلتَزَم آسكم الضَّم، أو نَنْصِبَ عَلَي القعيض على ما يكون من سَرِقتهم . وكأنَّ القوم الذين أشار إليهم وانتنى من أن يكون عَالُهُ كَالْم، من سَرِقتهم . وكأنَّ القوم الذين أشار إليهم وانتنى من أن يكون عَالُهُ كَالْم، كانوا يقا بلُون سَرِقتهم و تَجاسُرَهُم عليهم إنا بالتغميض، وهو النزامُ الضّيم عنده ، وإنا بالمرافعة إلى الحاكم و نَصْب المتوسّط، والعَجْزُ في حُكمه . وانتصاب « نقبل » على أنه جوابُ الننى بالفاء . ويقولون : في بني فلان سَلَّة ، وانتصاب شَلَّة على أنه مَصْدَر في موضع الحال ، والتقدير : تصيبونهم ساليّن وساقين .

٣-وَلَكِنَّ حُكُمُ السَّيْفِ فِيكُمُ مُسَلَّطٌ فَنَرْضَى إِذَا مَا أَصْبَحَ السَّيْفُ رَاضِيًا يقولُ: مَتَى عَدَوْنُمُ طَوْرَكُمْ ، أو خَرَجْتُمْ من حَدًّكُمْ ، فإنّا تُسَلِّطُ السيف

<sup>(</sup>١) البيت للخنساء ، كما في اللسان .

<sup>(</sup>٢) البيت لكمب بن زهير في الشمر والشعراء ١٠٧ ، ١٠٧ . وعجزه :

اذا ما مضى كعب وفوز جرول \*

<sup>(</sup>٣) م : «ومجاهدة».

عليكم، ولا نَرْضَى إلا بحُكْمه فيكُم. فتَى رَخِيَ رَضِينَا(١)، وفي طريقته قوله : \* ونَشْتِيمُ بالأَفْمَالِ لا بالتَّكَلُمْ \*

ع ـ وَقَدْسَاء بِي مَاجَرَّتِ الحَرْبُ بَيْنَنَا بَيْنَ اللَّ عَمَّنَا لُو كَانَ أَمْرًا مُدَانِيًا

دَلَّ بقوله : « لو كان أمرًا مُدَانيا » على أنه لم يسُوه ما جَنَتِ الحربُ بينهم ، لأنه وقع بالاستحقاق . ألا ترى أنه قال ساءنى ذلك لو كان الأمرُ المؤدِّى إليه أمرًا مُدَانيًا ، وكنّا تعرفُ للاحتال فيه موضعا ، وللصَّبْر عليه تَجَالاً ومَذْهَبًا . فأمّا والشَّان مُسْتَفْحِلُ ، وتعدّيكم متفاقم ، فإنه لا يَسُوءنى ، وقوله : « لو كان فأمّا والشَّان مُسْتَفْحِلُ ، وتعدّيكم متفاقم ، فإنه لا يَسُوءنى ، وقوله : « لو كان أمرًا أمماً لساءنى ، وإذا كان كذلك أفرًا مُدَانيا » ، أراد لو كان الأمر أمرًا أمماً لساءنى ، وإذا كان كذلك فواب لو متقدِّم ، وتلخيصه : لو كان ما تردَّدْنا فيه قرببًا لساءنى ما جنته الحرب بيننا ، ولكن الآن لم يَسُوْ . وهذا تعظيم لما كان منهم إليهم ، وتراك وكالاعتذار عن الأخذ بالفَضْل عليهم ، وتراك الصَّفح عنهم .

٥ ـ فإنْ قُلْتُمُ إِنَّا ظَلَمْنَا فَلَمْ نَكُنْ ﴿ ظَلَمْنَا وَلَكُنَّا أَسَأْنَا التَّقَاضِيَا

رواه بعضهم: « فإِن تَزْ عُمُوا أَنَا ظَلَمْنَا » . والزَّعْمُ في دَفْعِ الدَّعْوَى أَباعُ ، وإِنَا نَبَّه بهذا الكلام على أنه لا يَعُدُّ ما عُومِلُوا به ظُلْمًا ، مع كوْن ابتدائه منهم ، وإِن كان فيه سَرَفٌ . فيقولُ : إِن ادَعيتُم علينا أَنَا ظلمناكم فإنّا لم نظلتُكم ، مع عُدوانكم ، وسَبْقِكم إلى الشرّ وتهييجه ، ولكنّا أَسْأَنا في تقاضيكم الحقّ ، وإيفائكم الجزاء ، حين استخرجْنا بالمُنف والنّه و مجاوزة الأدنى من الأمرين إلى الأقصى . فكأنه سَمَّى ما عَدَّه أولئك ظلما سُوء تقاض . والظُّلُمُ قبل فيه : إنه وضعُ الشيء في غير موضعِه ، ولذلك قيل للأرضِ الصَّلْبة إذا عُيْرَتْ : مظلومة ، وللسّفاء إذا تُنوُولَ ما فيه قبل إدراكه : ظَلِمْ . وقيل : الظُّلُمُ :

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « فمن رضى رضيناه » ، وأثبتنا ما نى م .

انتقاصُ الحق. قوله « فلم نكُنْ ظَلَمْنا » إذا كانَ من حكم الجوابِ أن يكون طِبْقاً للابتداء ومبنيا عليه ، فمن الواجب عليه كان أن يقول : فإن قُلتُم إنا كنّا ظَلْمْنا . ألا تَرَى أنّا نقُولُ في قولِ الله تعالى : ﴿ وما كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ ﴾ إنه كان جوابَ قائلِ قال كان الله سيعذَّهُمُ م . فَنَنَى على حَدِّ الابتداء وطريقيّه ، لكنّ الشاعر حَذَفَ مِن الابتداء كُنّا ، لأن ما في الجواب بَدُل عليه .

### 17

## وَدَّاك بن مُنمَيْل المازِنِي عُ

قال البَرقَّ هو وَدَّاك بن سِنَانِ بن 'نَمَيْلِ (١):

١ - رُوَيْدَ بَنِي شَيْبَانَ بَمْضَ وَعِيدَكُم تُلاَ أُوا غَدًّا خَيْلِي على سَفَوَانِ

رويدًا : تصغيرُ إِرْوادٍ ، وهو مصدر أَرْوَدتُ فلاناً ، على طريق التَّرخيم ، وانتصابه بفقل مضمر دَلَّ عليه لفظه . وأكثر ما يجى ، تصغير الترخيم يجى ، ف الاعْلام ، وقد يُجَعَلُ رُويدًا اسْماً لارْفَقْ ، فَيُبْنَى حيننذ كا يُبْنَى أَخُواتُهُ من أسماء الأفعال . على ذلك ما جا ، في المثل من قوطم : « رُويد يَعْلُونَ الجَدَدَ » . وقد تُزَادُ كاف الخطاب عليه فيقال : « رُويْدَكَ » ، على ذلك قولُهُمْ : « رُويْدَكَ الشِّعْرَ بَغِبٌ » . وقوله : « بعض وعيدِكم » انتصب بفعل مُضْمَر دَلَّ عليه رُويْدَ ، لأنَّ مع استعال الرِّفْق كَفًا عن بعض الوعيد ، فكأنه لما قال.

<sup>(</sup>١) تميل ، وردت هكذا بالنون في الأصل في هذا الموضع وسابقه ، وهي رواية نسس عليها التبريزي فيما يلى . ويبدو أن « وداكا ۽ شاءر جاهل ، ولم نمثر له على ترجمة . السبريزي: « وداك فعال من الودك والدكة ، وأصله السفة ، ألا ترى أن فعالا بابه بالصفة ، وقلما توجد في الأساء . وفي الكتاب من ذلك الكلاء والحبان . قال أبو الفتح : وزادنا أبو على الفياد : ذكر اليوم . ووجدت أنا الحيار ، وهو السمان أونحوه ، والصاروخ أيضا . وثميل : تصغير "ممل أو فامل على الترخيم . ويقال فيه أيضا تميل بانون » .

أَرْوِدُوا يَا بَنَى شَيَبَانَ قَالَ : كُنُّوا بَعْضَ الوعيد . وهذا تَهَكُمْ وَسُخْرِيَّةُ (١) . وقوله : «تلاقوا» ، الجَزْم على أنّه جوابُ للأمر الذي دلَّ عليه رُوَيْدًا . وإنّما جُمِلَ للأمْرِ الجوابُ لأنَّه ضُمِّنَ معنى الجزاء والشَّرْط . وسَفَوانُ : اسمُ مَاءَ قَالُوا هو من البَصْرَةِ على أميّال . ومعنى البيت مفهوم . وقولُه « غَداً » لم يُشِر به إلى اليوم الذي يَلَى يومَهُ ، وإنّما ذَلَ على تقريب الأمر ، فكأنه قال : تُتلاقوا خَيْلَى قريبًا على هذا الماء (٢) .

إذا ما غَدَتْ في المَّازِقِ الْمُتَدَانِي الْوَعَى إذا ما غَدَتْ في المَّازِقِ الْمُتَدَانِي الوَعَى الموبَن غير معجمة . قال :
 الوَعَى الْصلام : الجَلَبَةُ والصوتُ ، وكذلك الوعَى المعبد غير معجمة . قال :
 كأن وعَى النَّلْمُوشِ بِجانِبَيْما (٢) \*

وحِيَاد هاهنا: جمع جَوَادٍ ، يقال فَرَسُ جُوادٌ: عتيقٌ ، وخيلٌ جيادٌ: عناقٌ. وفيلٌ جيادٌ: عناقٌ. وفي غير هذا المكان بكون جمع جَيِّدٍ . وتُتلاَقُوا بدل من تُلاقوا الأوّل . نَبَّةَ بهذا على أنّ المرادَ بالخيل الفُرْسانُ ، على عادتهم فى قولهم الخيْلُ والرَّجْلُ . قال الله تعالى : ﴿ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ ﴾ ، ولهذا قال فيما بعده :

<sup>(</sup>١) السخرية ، وردت فى النسختين بتشديد الياء ، و هو مصدر سخر به ، كما فى اللسان ، ولم ترد فى القماموس . والسخرية بتخفيف الياء اسم منه .

<sup>(</sup>۲) ابن جى : «وبى تيبان منصوب على نداه المضاف البتة فى التوابن جميما ، كقولك مع التنوين رنقا بابى شيبان ، وكذلك حاله إذا بناه وجعله اسها للغمل فى الأمركأنه قال : رويدكم يابى شيبان ، أى انتظروا الأمريابي شيبان . فإن قلت : فهل تجيز أن تدكون بى شيبان مع كون رويد اسها للفعل مجرورا بإضافة رويد هذه إليه ، كا تقول فى الكاف والمم ، من رويدكم إنها مجرور بإضافة هذا الاسم المبنى عليه ويستدل على أنها اسم لا حرف خطاب بما حكاه سيبويه عهم من قولهم رويدكم أجمين وأحمون ، فأحمين توكيد للكاف والمم ، وأجمون توكيد الضمير المرفوع فيه . فالحواب أن ذلك لا يجوز هنا ، من قبل أن هذه الأسهاء المسمى بها الأفعال لا يؤمر بها الغائب ، وإنما هى موضوعة لأمر الحاضر » .

<sup>(</sup>٣) للمتنخل الهذلى ، كما فى اللسان (خمش ، وعى ، وغى ) وديوان الهذايين (٧: ٢٥). وصواب الرواية « بجانبيه » لأنه فى صفة ما.. وعجزه :

وعی رکب أمیم ذوی زیاط \*

« تُلاَقُوهُمُ فَتَمرِ فُوا كيف صَبْرُهُمْ ». ويجوز أن يكون أراد بالخيل الدوابَّ، ووصفها بأنها لا تَجْبُنُ عن الوَغَى، لِدَوَام مُمَارستها له، وتموّدِها إيَّاهُ. ثم خَبَرَ في قوله: « تُلاقوهم » عن أربابها ، فيقول: أرْفَقُوا تُلاقوا فُرْساناً كِرَامًا لا تمَلُّ الحروبَ ولا تَعْدلُ عنها إذا ابتكرَتْ في مَضيقٍ منها، تتلاحَمُ فيه الفُرسان وتتَدَانَى فيه الأبطالُ والشَّجعان. وإنّما قال ذلك لأنّه مع المتدانى لا يكون إلاّ التّجالُد، وعندهُ تَشْكُلُ الأُمّهات. واللَّزِقُ: المَضِيقُ، وكانَّ أصلهُ من الأَزْق في الحَرْب، فهو مَفْعِلْ منه.

٣- أُللَّ أُوهُمُ فَتَمْرِ فُوا كَيْفَ صَبْرُهُمْ عَلَى مَاجَنَتْ فِيهِمْ يَدُ الْحَدَثَانِ

قوله « على ما جنت » يريد على جناية . وموضعه نصب على الحال ، والعامِلُ فيه تَعْرِفُوا . أو تُلاَقُوا . يقول : تُلاقُوا من بلائهِم ما يُسْتَدَلُ به على حُسن صبرهم وثَبَاتهم فى جِلاَدِهم ، هذا مع تحامُل الزَّمان عليهم ، وسوء تأثير الدَّهر فيهم . وأصل الصبر : الحَبْسُ ، ومنه ثُقِيلِ فلانْ صَبْرًا . وحَدَثُ الدَّهْرِ وأَحْدَانُهُ وحَدَثَانَهُ وحوادثه : نوازلُهُ .

٤ - مَقَادِيمُ وَصَّالُونَ فِى الرَّوْ يَعِ خَطْوَهُمْ بَكُلُّ رَقِيقِ الشَّفْرَ تَـ يُنِ يَعَانِ

مَقَادِيمُ : جُمْع مِقدَامٍ . ويشبه هذا البيت قوله :

إذا قَصُرَت أسيافُنا كان وَصْلُهَا خُطَانا إلى أعدائنا للتضارُبِ(١٠ وقد مر" مثله ، لكنّ في هذا قَلْبًا ، وذاك أنه قال : وَصَّالُون خَعْوَهُمْ بَكلِّ رقيق الشفرتين ، وكان الواجب أن يقول : كُلَّ رقيق الشفرتين بخَطْوهُمْ . ألا تَرى أنه قال : إذا قَصُرَتْ أسيافنا وصلناها بخُطانا ؟ وقال الآخر :

( = la - q )

<sup>(</sup>١) سبق البيت في ص ١٠٩.

\* نَصِلُ السيوفَ إِذَا قَصُرْنَ بِخَطُو نا(١) \*

ومثل هذا البيت فَى القَلبِ بِل فَى تبيين جُواز القَلَب، وقول حُمَيْد بِن ثَوْرٍ : نَصِلُ الْخَطَى بالسَّيفِ والسيفَ بَالْخَطَى ﴿ إِذَا ظنَّ أَنِ السَّيْفَ ذَا الأَثْرِ قَاصِرُ ۗ ٥ - إِذَا استُنْجِدُوا لِم يَسْأَلُوا من دَعَاهُمُ لِأَيَّةِ حَرْبِ أَم بأَىِّ مَكَانِ (٢) هذا مثل قوله :

في النائبات عَلَى ما قَالَ بُرْ هانا<sup>(٣)</sup> لا يَسألون أخاهم حين يَنْدُبُهم والمعنى : إنَّا لا نَطْلُب العَلَلَ على السَّناجِد توصُّلا إلى دفعِهِ أو مَطْلِهِ ، ﴿ ولكنَّا نَعَجَّلُ غَوْنَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. والاستنجاد: الاستصراخ. ورجَل مِنجَادٌ : مِغْوَان ، وقد أَنْجَدَني ، ويَقالُ هُوَ نَجْدٌ من قومٍ أَنْجَاد . ومثله قولُ الآخر :

كُنَّا إذا ما أَتَانَا صَارِخٌ فَزِغْ كَانَ الصُّرَاخُ له قَرْعَ الظَّنَابِيبِ (١٠)

سَوَّر بن المُضَرَّب السَّهْدِي (٠) :

من سَعْدِ بني تَميم . وقال البَرْق : من سعد بني كلابٍ . ١ \_ فَ لَوْسَأَلَتْ سَرَاةً الحَيِّ سَلْمَى عَلَى أَنْ قد تَلَوَّنَ بِي زَمَانِي

(١) لكعب بن مالك الأنصاري كما في الحزانة ٣ : ٢٢ والسيرة ٧٠٥ – ٧٠٠ وشرح شواهد المعني ١٢٢ . ونسبه ابن قتيبة فيالشعر والشهراء ٢٧٩ إلى ربيعة بن مقروم . وعجزه : 💀 قدما وناحقها إذا لم تلحق «

(۲) م: «أم لأى مكان ».
 (۳) البيت ؛ من الحاسية الأولى.

(َ ٤ ) لسلامة بن جندل في المفضليات ( ١ : ١٢٣ ) .

( ٥ ) المضرب بتشديد الراء المفترحة ، ذكر انتبريزي أنه سمى بذاك لأنه ثبب بامرأة فحلف أخوها ليضربنه بالسيف مائة ضربة ،نضربه نغشي عليه ، نسمي مضربا لذاك . و هو شاعر إسلامي ، ذكر المبرد في الكامل ٢٨٩ ، ٦٦٦ أنه درب من الحجاج ، وتالى :

أقاتلي الحجاج إن لم أزر له دراب واترك عند هند نؤاديا

و ذكره الآمدي في المؤتاف ١٨٣

سَراةُ الناسِ: خيارُهُمْ . وَشَرَاة الإبل بالشين معجمةً : كرامُهَا . وقد مَرَّ فَرُوهُ . وَسَرَا يَسْرُو فَهُو سَرِئُ فَرَوْهُ . وَسَرَا يَسْرُو فَهُو سَرِئُ وَوَمْ سَرَاةُ ، وَلَمْ يَحِى عَلَى قَمَلَةٍ غيرها . يَعْنَى أَنْ فَعَلَة يُخْتَصُّ بِهَا الصَّحيح فَى الجُمْع دُون المُعتَلَّ ، وذلك كالفَجَرةِ والفَسَقَةِ . وتلوُّن الزَّمان يشير به إلى تصاريفِهِ بالخير والشّر ، والنَّفع والضَّر . فيقول : لو بحثَتْ هذه المرأة بالسُّوْال عن أحوالى على تَبَدُّل الأَبْدال ، وتغيُّر النَّفع والضَّر بي فيا مضَى ، وتنَقَّل الأحداث علىً على تَبَدُّل الأَبْدال ، وتغيُّر النَّفع والضَّر بي فيا مضَى ، وتنَقَلُ الأحداث علىً مرةً بعد أخرى . وجواب « لو » يجيء من بعد قوله : « أَنْ تَلَوَّنَ » ، وأَنْ إذا وُصِلَ بالمَاشَقِبل أَفاد حَدَثا مُسَتَقَبلاً .

٧ - لَخَبَّرَه ا ذَوُو أَحْسَابِ قَوْمِي وَأَعَدَانِي فَكُلُّ قَدْ بَلاَنِي قُولُه : « لِحَبِّرَه ا به جوابُ لو . وأحساب : جمع حَسَب ، وهو ما يُحْسَبُ ويُبَدُّ عند التفاخُر . يقول : لو سألت لأنبأها بخيرى أشرافٌ قومى ، وأماثلُ أعدانى ، فكلُّ منهم قد خَبَرَنى . يشير بهذا الكلام إلى أن زعماء قبيلته وذوى الشرف من رهطه ، يَ مترفون له بالفَضْلِ ، ويشهدُونَ له بما يَكْسِبُه جيل الذِّك م ، وأن أعداء على ما قاسَوْا من وقعاته بهم ، وكابدوا من بَدراته فيهم ، لا يَجَعدون تَبْريزَه ، ولا يُنكرون تقديمَه . ومَن اعتَرَف له بالفضل مُواليه ومُعاديه ، وصَدَّقه في دعواه أقارِبُه وأجانِبُه ، فهو النهايةُ في الكال ، والفايةُ عند البحث عن الفَعَل . وقولُه : « فكلُّ قد بلانى » اعتراض حَصَل بين خَبْرومفعولِه ، وهوقوله «بذتي الذم» ، والفاء دخلت معلقةً لجواب الجَلةِ بها . بين خَبْرومفعولِه ، وهوقوله المَدِق الذم » ، والفاء دخلت معلقةً لجواب الجَلةِ بها .

٣ - بِذَ بِى الدَّمَّ عن حَسَبِي بَمَـالِي وزَبُّو اَلَتِ أَشْوَسَ تَيَّحَانِ البَاء من قوله « بذتي » تتملق بقوله لخبَّرها. وكأنَّ الإخبار بحسن دِفاعِهِ

<sup>(</sup>١) انظر البيت ٢ من الحاسية ١٤.

عن حَسَبِهِ بِمَالِهِ ، و كرّم مُحَافظته على شرفه وحاله ، من تزكية ذوى الأحساب من عشيرته وثنائهم عليه ، والإنباء بدفيه مَمَرَّة الأشوس التيّحان ، من إخبار أعدائه وشهادتهم له . فكا أجمَل في الأول أجل في الثانى ، ثقة بأن مسامع عدد التفصيل يردُّ كُلاً إلى موضعه . وإنما خصَّ ذوى الأحساب من قومِه لأن شهادتهم أوجَه ، والتحاسُد لهم أشمل ، والقرين بمقارنه أعلم . وقوله : «زَ بُونات» فَتُولات من الزَّبن ، وهو الدّفع . والتَّيَّحان : العِرِّيض المقدام ، وهو فيمالان مغتج المين ، ولا يجوز أن بُروى بكسرها ، لأن فيملان لم يحى في الصحيح فيُبني المعتل عليه قياساً . وفيهل كسيّد من الأبنية المختصة بالمعتل . ومثل فيُبني المعتل عليه قيان ، وها صفتان حكاها سيبويه بالفتح ، ومثالما من الصحيح تيحان هيّبان ، وها صفتان حكاها سيبويه بالفتح ، ومثالما من الصحيح قيقبان وسيسبان . وتيّحان ، من تاح له يَتُوحُ وبَدِيحُ انتان ، إذا أشرف قيقبان وسيسبان . وهو السّقيطُ (١) ، والهم المُبايت لصاحبه . يقال زَبَنتهم الحرث ، وحرث زَبُون وطحون . والزّ بنينة واحد الزّ بايي من هذا . وفعلية الحرث ، وحرث ثرون وطحون . والأشوس : الذي يُغرَف في نظره النضب من الأبنية التي تلزمُها الهاء . والأشوس : الذي يُغرَف في نظره النَّضَ في المَعْسَبُ والحَقْدُ ، ثم استُعمل في المتكبّر والمَهيب .

ع - وأَ إِنِّي لا أَزالُ أَخَا حُرُوبِ إِذَا لَم أُجْنِ كُنْتُ عِجَنَّ جَانِ
 ف هذه الطريقة قول الآخر :

وَلَمْ يَجَنِهِا لَكُنْ جَنَاهَا وَلِيَّهُ فَآسَى وَآدَاهَ فَكَانَ كُنَ جَنَى (٢) وَيُرْوَى: « وأنّى لا أزال أخا حُرُوب » فيعطف على بذبّى الذّم ، ويكون هذا بما شَهِدَ به الأعداء له أيضاً. فإن كسرت إنّى

<sup>(</sup>١) السقيط ما سقط من الندى على الأرض.

<sup>(</sup> ٢ ) آداه : هاوز، . وهذه راية م . وفي الأصلي : « وآذاه » بالذان معجمة .

فهو على الاستثناف والانقطاع عما قبله . والمعنى: إنِّي أَلْبَسُ الحروبَ وأمارسُهَا دأَمُّا ، فإذا لم يكن لي من أحوالي وزماني ما يبعثني على مجاذَبةِ الأعداء ومدافعتهم ، طلبت من قد شَقِي بمثل ذلك ، فداَفَعْتُ دونه وحامَيْتُ عَلَيه ، لأنى لا أصبر على حالِ السلامة والسُّلْمِ . ومثله قول الآخر :

وما إنْ تراهُ الدُّهْرَ إلا مُغَرِّرًا بَنَفْس أَبَتْ إلا صِعَابَ الْمَرَاكِب

# آخ <sup>(۱)</sup> :

فَطَمَنْت تَحْتَ كَنَانَةِ الْلَتَمَطِّر (٢) ١ – ولَقَدْشَهِ دْتُ الْخَيْلَ يَوْمَ طِرَ ادِهَا

يقال : تَمَطَّرَ الرَّجُل ، إذا أَسْرَع . وبقال مَطَرَ بِهِ ، وقَطَر به ، إذا بادر <sup>(٣)</sup> . وأراد بالخيل الفُرسان ، كأنَّه مخاطب بهذا الكلام مَن شَهد معه المعركة ، فخيّره بمعاملته المتمطّرَ الذي عَهدَهُ ، وقولُه : « تحت كِمَانَةِ » أَشَار به إلى اَلْمَتَل . وهذا المتمطّرُ كأنَّه كان بارَزَهُ ، أو أراد أن يُبادِرَ إلى أَمْرِ ، فحال بينه وبينه . والكِنانَةُ من الكُنِّ : السَّتْر ، لأنه يُصَانُ بها النَّبْلُ .

٧ - ولَقَدْ رأيْتُ غَدَاةَشُلْنَ عَلَيْكُمُ مُ شَوْلَ المَخَاضِ أَبَتْ عَلَى الْتَغَبِّرُ \* الْمَعْبِرُ

يُروى : « ولقد رأيتُ الخيلَ شُلْنَ عليكُمُ ﴾ ، أى شاثلة . والتقدير : وقد شُلْنَ . وأراد بالخيل هاهنا الدوابّ ، وهي تَشُولُ بأذْنَابِها إذا اشتدّ عَدْوُها ؛

<sup>(</sup>١) التبريزى: «قال أبورياش: هذه الأبيات البعض بنى تيم الله بن ثعلبة ، يوم أوارة .

وأوارة : موضع ، وهو الموضع الذي أحرق به عمرو بن هند بني دارم » . ( ۲ ) أشار التبريزي إلى رواية : « لبابة المتعطر » ، وقال : اللبابة : ثوب يتلبب به الرجل على ثيابه ، إذا تحزم لحرب » .

<sup>(</sup>٣) التبريزى : «والمتمطر : اسم رجل من لهم ، وهو من قولهم : تمطر ال جل >

<sup>( ؛ )</sup> ترتيب هذا البيت عند الِتعريزي ثالث الأبيات ، وثالثها هنا ثانيها عنده .

ويُستدَلُّ بذلك منها على قوة ظَهرِها. فيقول: لقد رأيتكم منهزمين والخيل تَعْدو عليكم رافِعة أذنابَها ، رَفْعَ النَّوقِ الخوامِل لها إذا طُلب حَلَبُ غُبْرِ لبنها . والنُبْر: البقيّة تبقى من اللَّبن فى الضرع . ويُقالُ تَعَبَّرْتُ النُبْر ، كَا يُقالُ تَحَلَّبْتُ الحُلوب . والحخاصُ لا واحدَ لها من لفظها ، وهى اسم مفرد موضوع للنوَّق الحوامل ، والواحد من غير لفظها : خَلِفَة . وقوله : « أَبَتْ على المتغبِّر » قد معه مضمرة ، وهو واقع موقع الحال . أراد : رأيتُ الخيلَ شائلةً أذنابَها عليكم شَوْل المخاصِ آبيّةً على المتغبِّر. ومن روى : « ولقد رأيت غَدَاة » فقد أضمر مفعول رأيت ، وهو الخيل . وساغ ذلك ، لأن قوله ولقد شهدتُ الخيل — وإن أديد به الفُرسان — يدلُّ عليه .

و أَطاَعِنُ الْأَبْطال عن أَبْنَائِنَا وَعَلَى بَصَائرنا وإن لم نُبْصِرِ
 ذَكر الأبناء كتابة عن الخرَم ، كما قال الآخر :

## \* نُقَاتِلُ الْأَبْطَالَ عن بَنينًا \*

والبصائر : جمع بَصيرة ، وهو ما يستدلُّ به الرجُل من رأيه وعَقْلِهِ على ما يَغِيب منه . وعلى ذا سُمِّيَت الطَّريقةُ من الدم بصيرة ، لأنّهُ يُسْتدلُّ بها على الجُرْح ِ، وفُسر قوله :

رَاحُوا بِصَائْرُهُمْ عَلَى أَكْتَافِهِمْ وَبَصِيرَتَى يَعْدُو بِهَا عَتَدُ وأَى (١) على الوجهين جميماً . فإذا جملنها بصائر الرأى يكون المعنى خَلَّقُوا آراءَهم وطرحُوهَا ، كَا يقال تركْتُ الرّأى بموضع كذا وكذا ، وجَعَلْتُ غَداً منّى عَلَى ظَهْرِ (٢) . ومعنى « وبصيرتى يعدُو بها عَتَد وأَى» أَنَّ رأيه معه نافِذُ مستمر " ،

<sup>(</sup>١) للأسعر الجملي من قصيدة في أو ل الأصمعيات طبع ليبسك. وأنشده في اللسان (وأي).

<sup>(</sup>۲) م : «يظهر » .

وإذا جَمَّلْتَهَا بِصَائِرَ الدَّمِ يَكُونِ المَعَى أَنَّهُم مَهْزُومُونِ مَكَاُومُونُ () في ظهورهم وأقفائهم ، فدماؤهم على أكتافهم . ومعنى « وبصيرتى يعدو بها عَتَدُ وأى » في هذا الوجه أن دَمِي سَالْمَ في نفسي وفَرَسي يَعْدُو بي . ومعنى البيت: إنا ندافع عن حُرَمِنَا وحريمنا ، وعلى ما يمترض في الوقت ، تَفْعَلُ ذلك وإن لم نُبْصِر عاقبة الأمر ، ولم تَتَنَبَّعُها بالفكر فيها ، وتأمُّل نتائجها ، فَنَعْلَم مَوَادَّها . وهذا شأنُ الفُتَّاكِ فيا يُعَشُّونه من أحكام الحرب وينفذونه ، ويفتلُونه من أسباب الجذاب والنزاع ويُبْرِمونه . وقد قيل في هذا البيت إنّه كا حُكِي عن مُسَيْلِهَ الجذاب والنزاع ويُبْرِمونه . وقد قيل في هذا البيت إنّه كا حُكِي عن مُسَيْلِهَ كَالله عن قال لبني حنيفة : « قاتلوا عن أحسابِكم ، فأمّا الدينُ فلا دينَ » . وكأن المعنى على هذا : وعلى بصائر نا في الحرب عند المحافظة على الشرف وإن لم تُنْصِر المن الدين . وفي الطريقة الأولى قول التُطَامِيّ :

وخَيْرُ الْأَمْرِ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهُ وَلَيْسَ بَأَنْ تَنَبَّمَهُ اتِّبَاعا

وسمعت بعض أصحاب المُمَانِي يقول : المعنى إنّا نُقاتل الأبطال جَرْبًا على عادة النّاسِ عند نَظَرِهم لدُنياهم ودينهم ، في الذّبِّ عن الحُرَم والعشيرة والشَّرَف ، وعلى الأديان والاعتقادات والبصائر ، وإنْ لم تُنبصر وجها واحدا من هذه الوجوه نُقاتِل أيضاً ، لأنّ هَمَّنَا القتلُ والقتال . قال : فَحُذِف مفعولُ وإن لم تُنبصر لأنَّ المراد مفهوم . وكذلك حُذِف جوابُ إنْ ، لأنّ فيا تقدَّم دليلًا عليه .

<sup>(</sup>۱) م : «مكلمون » .

۲.

# القَطرَى أَبن الفُجَاءَةِ المازِنِي (١)

١ - لا يَرْكَنَنْ أَحَدُ إِلَى الأحجامِ يَوْمَ الْوَغَى مُتَخَوَّفًا لِحِمَامٍ.

قَصَدُه إلى البعث والتحضيض ، على التغرير بالنفس والتعريض . ألا تَرَى انه يحثُّ بهذا الكلام على ترك الفكر في العواقب ، ورَفْض التحرُّز خوفًا من المعاطِب . ويُنبَّه على أن الحذر لا يُنجى من القَدَر ، وأن الأجَلَ إذا جاء لم تُغنى معه قُوَّة الأمل ، فيقول : لا يَميلَنَّ أحدُ إلى هَجْرِ الإقدام ، والسكون إلى الإحجام في الحرب مُتَخَشِّمًا من الموت . والإحجام : مطاوعةُ حَجَمْتُ أَى كَفَفْتُ ، وفَقتُ . فهو كالإ كباب في أنه المطاوَعة كبَبْتُ . ويقال حَجَمْتُ البعير ، إذا خَطَمْتَهُ بما يمنعه من العَض ، ويُسَمَّى ذلك الشيء الحِجَام .

٢ - فَلَقَدْ أَرَانِي للرِّماحِ دَرِيتَة مِنْ عَنْ بَعِينِي مَرَّةً وأَمَامِي

الدَّريئَةُ تُهَمَزُ ولا تُهَمَز ، فتُجعل من الدَّرْ ، وهو الدَّفْعُ ، ومن الدَّرْي وهو الدَّفْعُ ، ومن الدَّرْي وهو الخَتْل ، ولهذا شُمِّيت الداّبة التي يختل بها الصيدُ ليُمْكِنَ فَيُرَمَى : دَرِيَّةً ، والحَلْقةُ التي يُتِعَلِّ عليها الطَّمن دَريئةً . ويُمكن خَمْل البيت عليهما جميعاً . فإذا جَعَلتَ الدَّرِيئة الحَلْقةَ يقول : لا يفعان ذلك أحدٌ وليمتبر بحالى ، فاقد وأيتُ نفسى في غير وقت وحال ، وكأنى للرّماح بمنزلة الحَلْقةَ التي يُتَملِّ عليها الطمن ، فتأتيني الرِّماحُ من جوانهي كلّها ثم سَايِئتُ . وإنما اقتصَرَ على ذِكْر

<sup>(</sup>۱) قطری أحد زعماء الخوارج ، خرج زمان مصعب بن الزبیر لما ولی العراقر نیابة عن أخیه عبد الله . وكانت ولایة مصعب فی سنة ۲۰ الهجرة ، نبق قطری عشرین سنة یقاتل ویسلم علیه بالخلافة ، وكان الحجاج بسیر إلیه جیشا بعد جیش فیمزمه ، ولم یزل كذاك حتی . توجه إلیه سنهٔ ۷۷ . وقطری : نسبة إلی موضع . پین البحرین و ممان . ولیس قطری اسها له ، بل اسمه جمونة بن مازن . وفیات الأعیان .

الميين والقُدَّام لأنه يَمْلِم أن اليسار في ذلك كالميين. فأما الظَّهْر فإن الفارس لا مُيكِن منه أحداً. وإذا جَلَمَتَ الدَّرِيَّةَ الدابّة الموصوفة بكون المعنى: فلقد أرانى وقد اتَّقِيَ بى فصِرْتُ سُتْرةً لفيرى من الطَّمن ، كما تكون تلك الدابّة سُتْرةً للصائد<sup>(1)</sup> والطمن يتناولنى. وعلى هذا يكون معنى « للرِّماح » من أجل الرِّماح. والأوَّلُ أحسن . وقوله: « مِنْ عن يمينى » مِنْ تَعَلَّىَ بِفِعْلِ ذَل عليه قوله أرانى دَريئة للرِّماح ، وهو تأتيني وما يجري تجر اه . وعَنْ من قوله « عن يمينى » اسمُ هاهنا ، وايس بحَرْف . والمعنى من جانب يمينى ، ومثله قول الأعشى (<sup>1)</sup>:

\* مِنْ عَنْ يمين الْحَبَيَّا نَظرَةٌ قَبَلُ (٣) \*

وقول الآخر:

ه مِنْ عَنْ بمينِ الدَّارِ والحائطِ \*

٣- حَتَّى خَضَبْت بما تَحَدَّرَ مِن دَمِي أَكْنَافَ سَرْجِي أَو عِنَانَ لِجَامِي.

وقوله « أو عِنان لجامى » ، أو هاهنا ايست الشّك ، وإنما هى التى يُراد بها أحدُ الأمرين على طريق التعاقُب، أى إمّا ذا و إمّا ذا . ولك أن تريد الجمّ ، لأن أصل « أو » الإباحة . وهذا كما يُسأل الرجل فيقال له : ما كان طمامُك فى الدّيك ؟ فيقول: الجنطة ، أو الأرز . والمعنى أحد هذين ، على أن يكون كلُّ واحد منهما بدلاً من صاحبه أو الجميع . ومعنى البيت : انتصبتُ الرِّماح حتى خَضَبْتُ بما سال من دمى إمّا عِنانَ لجامى وإمّا جوانبَ سَرْجى ، أى على .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الصيد » وأثبتنا ما في م .

<sup>(</sup>٢) كذا . والعمواب أنه القطاعي ، كما في اللسان (عنن) وديوان القطاعي ه .

<sup>(</sup>٣) صدره: \* فقلت الركب لما أن علا بهم

حَسَب ما انَّفَق من الطمن . فالعِنان لما سالَ من أعاليه ، وجوانب السَّرج لما سال مِن أسافله .

﴿ الْمُجْدُوعَةُ قَبْلِ الْإِثْنَاءِ بَسَنَةٍ ، والدَّهْرُ لِجِدَّتِهِ يُستَّى جَذَعًا ، وكذلك يقال لمن الْجُذُوعةُ قَبْلِ الْإِثْنَاء بَسَنَةٍ ، والدَّهْرُ لِجِدَّتِه يُستَّى جَذَعًا ، وكذلك يقال لمن يُركى فى أمر ما على حالةٍ واحدة : هو جَذَعٌ فيه . وانتصابُ « جَذَعَ البصيرة » على أنه حالٌ وهو تَركروَ أُ . والمعنى ثم انصرفت مع ما وصفتُ من حالى واتَقَى مع ضيق الحجال عَلَى ، وقد يِنْلتُ ما أردتُ من الأعداء ولم ينالوا منى ما أرادوا ، مع ضيق الحجال عَلَى ، وقد يِنْلتُ ما أردتُ من الأعداء ولم ينالوا منى ما أرادوا ، وأنا على بصيرتى الأولى لم يَبُدُ لى فى الاقتحام ، ولا غَلَبَ فى اختيارى التَّطرُ فى والانحراف ، بل صار إقدامى فى الحرب قارِحًا لطُولِ ممارستى ، وتكررُ (١) مبارزتى ، وإن كان بَقِيَ رأْبى فيه جَذَعًا . وهذا يريدُ به ما يَبرقَ فيه الإنسان من التدرُّب والتمرُّن عند مزاولةِ الأعمال ، ومن بقاء وَلُوعِهِ بها ، وحر صه عليها على حَدِّه فى أول الشأن . وكما جَمَلَ هذا القُروح والجُذُوعة : البصيرة والإقدام ، قال أبو تمّام :

\* كَهْلُ الأَنَاةِ فَـتَى الشَّذَاةِ (٢) \* فَنَقَلَهَ كَا تَرَى . واقتدى به البحترىُ فقال : \* إقدامُ غِنَّ واعتزامُ كَجَرِّبِ (٣) \* وقد أشار الأعشى إلى كلِّ ذلك في قوله :

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « وتكنه » ، وأثبتنا ما في م .

<sup>(</sup>٢) هو بتمامه كما في الديوان ٢٠٧ :

كهل الأناة فتى الشذاة إذا عدا للحرب كان القشعم الغطريفا

<sup>(</sup>٣) فى ديوان البحترى ٢٠ :

ملك له في كل يوم كريهة إقدام ليث واعتزام مجرب

\* أَمَهَالَ فِي الْخُوْبِ حَتَّى الْمُتَهِنِّ (١) \*

وفى طريقته قَوْلُ أَبِّي الغولِ :

وَلاَ تَبْنَلَى بَسَا لَتُهُمْ وَإِنَ مُمْ صَلُوا لِلْحَرْبِ حِينًا بعد حِينِ (٢)

الحريشُ ، ويُرْوَى للمَبَّاسِ بن مِرْدَاسٍ () :

١ - شَهِدْنَ مَعَ النَّبِيِّ مُسَوَّماتٍ خُنَيْنًا وَهْمَ دَامِيَةُ الخَـوَامِي

الخُوا مِي من الجماية ، وهي المنع . وكما جَملوا للعوافر حوامي سَمَّوا ما يُطُوى به البَرُ من الحجارة وغيرها ليحمي جوانبها من النَّشَعْثِ والنهدَّم : حَوَامِي . يَصِفُ خَيلاً فيقولُ : حضرتْ حُنينًا مع النبي ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله ِ ، مُعْلَمَاتِ وقد دَمِيتْ جوانبُ حوافرها لكثرة العَدُو ، وليما لحقها من التَّقب . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غَزَا هَوَازِنَ بوادي حُنين ، ورثيسُ هوازِنَ مَالكِ بن عَوْفِ النَصريُّ ، وهو اليوم الذي قتل فيه دُريْد ابن الصَّمَّة الجُشَمِيُّ . وإنما قال « مُسَوَّماتِ » لأنهم أعلوا أنفسَهم بعلاماتِ ليَبينَ بها فضلُ كل منهم وبلاؤه . والسِّمَاة : العلامَةُ ، وقد فُسِّرَ قوله تعالى : في موضع آخر : في وُجوههم مِنْ أَثَرِ الشَّجُودِ ﴾ .

(١) كلفا في الأصل ، وفي م : «امتحن » . وفي الديوان ٢١ : «حتى اتخن » . واللسان (نخن ) : «حتى انمخن » . وصدره :

• طیه سلاح امری ماجد •

(٢) انظر الحاسية ٣ : ٤ .

(٣) النبريزى: «وقال الحريش بن هلال القريعي، ويروى الجحاف بن حكيم بن عاصم ». والحريش هذا مختلف في صحبته . انظر الإصابة ٢٠٨٣ . وأما العباس بن مرداس فهو صحابي من المؤلفة قلوبهم . انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٢٥٩ والأغافي (١٣: ٢٢ – ٧٠) والمرزبافي ٢٦٢ – ٣٦٣ . على أن الأبيات وواها الأعلم في شرح الحاسة لحفاف بن ندبة . انظر الإصابة ٢٠٨٣ .

٢ - وَوَقْمَةَ خَالِدِ شَهِدَتْ وَحَكَّتْ مَنَا بِكَهَا عَلَى البَلَدِ الحرامِ

أصلُ الحَكِّ صَدْمُ جسم بَآخَر وترديده عليه ليؤثّر فيه . وتَوَسَّمُوا فيه فقالُوا : حَكَّ هذا الأُمُرُ في صدرى ، لِمَا يَتَرَدَّد في خاطرِك . وهو يتحكّك بغلانٍ أَى يتَعرَّض له ، حتى إنهم يقولون للشَّىء الخنق : هو حَكيك نتحيت (۱) . ويعنى خالد بن الوليد بن المغيرة . وأشار بهذا إلى فتح مكّة ، وإنما نسبَهَا إلى خالد لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم استَعمل خالدًا يومَ الفتح على الخيل فلقي قريشاً بالخندَمة (۲) ، فقاتلهم وهَزَمهم . فيقولُ : وحضرَتُ أيضاً وقعة خالد يومَ الفتح ، وحَكَّت أطراف حوافرها بأرض الخرَم . والمُراد بيانُ طولِ مُارستها للحروب والوَقَعات ، وتردُّدِها في تَحَمُّل أعباء الشَّرِّ والمَشَقَّات .

٣ - نُعَرِّضُ للشَّيوفِ بَكلِّ ثَنْرٍ خُدُودًا مَا تُمرَّضُ لِلِّطَــامِ ِ مُثْلُهُ :

نَهُينُ النَّفُوسَ وهُونُ النَّفُو سِ يَوْمَ الكَرِيَهِ أَوْقَ لَهَا (٢) يقول: نبتذل في الحروب أنفسنا طلباً لصيانتها، ونَسْتَقْتِلُ فَنَعَرَّضِ ولا نَتَقَبَّصُ النَّفُوسِ، ولو عُرِضَ ولا نَتَقَبَّصُ (٢) عنها، بل نبذُل لها وجوهنا التي هي حَرَمُ النُفُوسِ، ولو عُرِضَ علينا في السَّمُ والسَّلامةِ بذُلُها لِلطَّام، لا نفْناً منه وامتنعنا. والمهنى: نتاتى السيوف بخُدودِنا إذا كَسَبْنَا ذِكْرًا، وإنْ صُنَّاهَا عن الأذى البسير. وأكْشَفُ من هذا وأشْرَفُ قولُ الآخَر:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مخبث » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٢) الخندمة : جبل بمكة .

<sup>(</sup>٣) للخنساء ، كما فى الحيوان (٣: ٢٧٤) . على أن أقرب تمثيل له هو قول القتال. الكملابي ، فى الكامل ٧٠ :

نعرض للطمان إذا التقينا وجوها لا تعرض السباب

<sup>(</sup> t ) م : «ننقبض » .

ويبتذِلُ النَّفْسَ المَصُونَةَ نَفْسَهُ إذا ما رأى حَقًّا عليه ابتذالَما<sup>(۱)</sup>

3 — ولَسْتُ بِخالع عَى ثيابى إذَا هَرَّ الكَمَاةُ ولا أَرَامِى (۱)

الثِّيابُ يَمنى بها السِّلاح ، وهذا كما يُستى بَزَّا . ألاَ تَرَى قَوْلَ الآخر :

بزُ امری مُسْتَسْلِ حازِم (۲) \*

وقول الْهُذَلِيّ :

\* فَوُقِّرَ بِزُ مَا هُنَالِكَ ضَائِعُ (٣) \*

يعنى السَّيف . وهذا يحتمل وجهين : يجوز أن يكون المعنى لا أُنْزَعُ ثيابى وقت هَرِ برِ الأَبطال تشمُّراً وتَخَفَّفاً ثم لا أُبلي ولا أُجْتَهِد، ولكن إذا وطَّفْتُ نفسى على النَّمر تقصَّيْتُ أَبلغ ما يكون منه بأبلغ ما يكون من بَلائي . وموضع « ولا أرامى » نصب على الحال ، أى لا أفعل ذلك غَيْرَ مُرَام . ويَعْني بالمُراماة مدافعة الحصم ومجاهدته بكلِّ ممكن ومُعْرض . وليس يريدُ الرَّمْي بالنِّبال . وقد توسَّعُوا في الرَّمْي والمراماة حتى استُعمِل في الافتخار ، واستُعبر لتأثير الدَّهم والسَّيب و لنَـظَر المجبوب المُفْتَين . ويجوز أن يكون كنني الأمرين جميعاً فقال : لا أُخلَع ثيابى تخفيفاً عن نفسى في التولِّي والانهزام عند هرير الشُّجْمَان ، ولا أراجي أيضاً ، يعني الرَّمْي بالنِّبال ، ولـكن أتلقي الشَّرَ وأصْدمُهُ بوجعي . ويشهد لهذا أوَّل البيتِ التالي له ، وإنما قال ذلك لأنَّ المُرَماة تكون من بعيد ويشهد لهذا أوَّل البيتِ التالي له ، وإنما قال ذلك لأنَّ المُرَماة تكون من بعيد فيخطئ وتصيب ، وعند المكافحة (\*) تَشْكَلُ الأَمْهات .

<sup>(</sup>١) هذا ما في م . و في الأصل : « نفسها » .

<sup>(</sup> ٢ ) لأبي قيس بن الأسات الأنصاري في المفضليات ( ٢ : ٨٥ ) برواية : «حاذر » .

وعجزه : ﴿ للدهر جلد غير مجزاع \*

 <sup>(</sup>٣) لقيس بن عيز ارة الهذل في ديوان الهذليين (٣: ٧٨). وصدره:
 ه نويل ام بز جر شعل على الحصى »

<sup>(</sup>٤) م : «المفاتحة » .

• - ولَكِنَى يَجُولُ الْمُهُرُ تَحْتِى إِلَى الفاراتِ بِالعَعْنِ الْمُسَامِ الْمَصْبُ : القَطْعُ واللَّنع ، ثم قيل سَيْفُ عَضْبُ ، أى قاطِع ، كا قيل ضَيْفُ في الضَّائف (١). وقال الخليل : سُمِّى السيفُ حُسَاماً لأنّه يحسِم الْمَدُوَّ عَمَّا يُريدُ من بلوغ عَدَاوته . وقوله : « بالمَضْبِ » ، أَى ومَعِي المَضْبُ ، وهو في موضع الحال . ومعنى البيت ظاهر .

## ۲۲ ابْنُ زَياً بَهَ التَّيْمِي : <sup>(\*)</sup>

مأخوذُ من زَيّبَ الرَّجُل(٢) .

جَعَل غَرْزَ الرأس كناية عن الجَهْلِ والذَّهَابِ هما عليه وله من التحفُّظ . ونُبِّي وأُنْ بِي مما يتحدُّى إلى ثلاثة مفاعيل . فَعَمْرًا انتصب على أنّه مفعول ثان . وغارزًا ، انتصب على أنه مفعول ثالث ، ورأسه انتصب من غارزًا . وأراد والسّنة : الغَفْلة ، وهى ما يحدث من أوائل النَّوْم فى العَين ولم يستحكم بعد . وهذا من أحسن النَّشبيه وأبلغ التعريض . والإيعاد إذا كان على ما وَصَفَ حقيقٌ بالنَّهجين . يَدُلُ على ذلك قوله .

<sup>(</sup>١) الضائف : الذي يضيف القوم ضيفا وضيافة ، أي ينزل بهم ويميل إليهم .

 <sup>(</sup>٢) هو عمرو بن الحارث بن همام ، أحد بنى تيم اللات بن ثملبة ، شاعر جاهل ،
 وزيابة أمه . يقول نيها :

يا لهف زيابة الحارت ال صابح فالنام فالآثب

وقال أبو رياش : هو فارس مجلز عمرو بن لأى . انظر اللآلي\* ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) التبريزى : « : يابة اسم مرتجل للعلم ، وهو فعالة أو فيعالة أو فوعالة ، من الفظك الأزيب ، رهم النشاط » .

وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النماسُ فرنَقَتْ فی عیْنِهِ سِنَةٌ ولیس بنائیم (۱)
وقد فَصَل الله تعالی بینهما بقوله : ﴿ لا تأخُذُه سِنَةٌ ولا نَوْمٌ ﴾ . والنملُ وَسِنَ بَوْسَنُ وسَنَاً . وموضع « يُوعِدُ » نَصْبُ علی الحال . ومعنی « غارزا رأسَهُ » : مُدْخِلاً ؛ ومنه الفَرْزُ بالإبَر . ويقال : غَرَزَ فُلاَنْ رِجْلَهُ في الغَرْزِ ، أَى في الرَّكاب . وتوسَّعوا حتَّى قالوا : اغترزَ فلانٌ في ركاب القَوْل .

قال هَذَا ومُرَّةُ مُتَرَّضُ لَكُلَّ بَلاء . « أَن يَفعل » موضَّمُهُ رَفْع على البدل من قوله وتلك منه . والمعنى تلك الخَصْلَةُ لا يؤمَنُ وقوعُها من عَمْرٍ و ، وهو فِعْلُهُ لما يقولُه .

٣ - الرُّمْخُ لا أَمْلَأُ كَنِّي به واللَّبْدُ لا أَتْبَع تَزْوَالَهُ ۗ

هذا التمدّح منه تعريض بخصمه وإزراء بفروسيّته، وإشارة إلى أن أضداد هذه الأوصاف مجتمعة فيه . فيجوز أن يكون المهنى : إنّى لا أقتصر من تعاطى أنواع السلاح على الرُّمْح فقط، ولكنِّى أجمع فى الاستعال بينها . وهذا كا يقال : مَلاَّ كَفَّه من كذا<sup>(٢)</sup> فليس فيه موضع لغيره . ويجوز أن يكون المعنى : [ إنِّى أستعمل رمحى بأطراف أصابعى لحذق واقتدارى ، ولا آخذه بحميم كنِّى (٣) ] . وهذا كما يقال : أقبصه ولا أقبضه ؛ لأن القبص : الأخذ بأطراف الأصابم ، والقَبْض بالكف على المكافية ولا أقبضه ولا الآخر (٤) :

<sup>(</sup>١) نعدى بن الرقاع ، كما في اللسان (رنق).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «من هذا » وأثبتنا ما في م .

<sup>(</sup>٣) التكملة من م .

<sup>(</sup>٤) هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي . المفضليات (١: ١٥٦) .

## \* لَبِيقاً بتصريف القَنَاةِ بَنَانيَا (') \*

وقولُه : « واللَّبْد لا أَتْبع تَزَوَالَهُ » أراد : ألزم ظهر دابَّتى ، وإنْ مالَ اللَّبدُ لِم أَمِلْ معه . وهذا كما قال أبو النجم :

أَدْرَكَ عَقْلاً والرِّهَانُ عَمَلُهُ مَنْهُ أَعَلَهُ وَالرِّهَانُ عَمَلُهُ أَسْفَلُهُ (٢٠) أَسْفَلُهُ (٢٠) أَى كَأَنه يُلْصِقُ الأسفل بظهر الفَرَس فلا يَزُول ولا يَميل .

ع – والدِّرْعُ لا أبني بها مَرْ وَةً كل امرِيً مُسْتَودَعُ مالَهُ لولا أن قَصْده في التمدُّح إلى التمريض بالحَبْرِ عنه لكان لا معني لهذا الكلام . ألا تَرَى أن قولة : « والدِّرْع لا أبني بها ثروة » وقد فُسِّر على أنه يجوز أن يكون المراد : لا أقتني الدِّرع لكي اتَّة فيها فأنمول . وترْكُ التِّجارة في الأسلحة ليس فيه كبير تَمَدُّح (٢) . ويجوز أن يكون الممنى : لا أعدُها سبباً في ارتفاق المَفاتم فأثمري ، ويكون كقول عنترة :

يُخْبِرُكِ مِن شَهِدَ الوقيمة أننى أَغْشَى الوَعَى وأَعِفُ عند المَغْنَمِ وقوله : « كُلُّ امرئ مُسْتَوْدَعُ مَالَهُ » ، يريدُ به : المال ودائع عند الناس ، ولا بدّ مِن ارتجاعها والتقاضى بها وإن أَمْهِـلُوا مُدَّةً ، فلم أتَّجِرْ في دِرْعِي أُو لم أَلْبَسْهَا لَتَفَثَّمُ الأَنفالِ بها ، والمالُ هذه حاله عند أربابه . ويكون هذا كا خال الآخَرُ (') :

ومَا المَـالُ والأَهْلُونَ إِلاّ ودائع ﴿ وَلا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ الودائعُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ويجوز أَن يَكُون اللهُ ي : كلّ ويجوز أَن يَكُون اللهُ ي : كلّ

<sup>(</sup>١) صدره : ﴿ وَكَنْتَ إِذَا مَا الْخَيْلُ شَمْصُهَا الْقَنَا ﴾

<sup>(</sup>٢) م : «نقف » بالنون .

<sup>(</sup>٣) هذا ما في م . و في نسخة الأصل : «كثير تمدح » .

<sup>( ؛ )</sup> هو لبيد . ديوانه ۲۲ طبع ڤينا ۱۸۸۰ .

امرئ مُرْتَهِنَ بأَجَلِهِ ، وبالذي كُتِبَله ، ولا يمتنع أن يكون أشار بـ «ما » إلى ما 'يقتنى من أغراض الدنيا . ويروى : « كلُّ امرئ مُسْتَوْدِعْ مَالَهُ » بكسر الدال ، والمعنى أنَّ ما مجمعه المره بكسيه إذا جاء تَحْتُومُ القضاء يتركه لغيره لا تحالة ، فلم أرغبُ فيه وفى ادخاره ، وأزهدُ فى اكتساب المحامد والمقالى ؟ وهذا الكلام نهاية فى التنقُّص بمن عَرَّضَ به ، وغاية فى الطَّمن عليه ، والقدْح فى عَادَته . ويُروى : « والدِّرْع لا أبني بها نَثْرَةً » ، وهى الواسعة . والمعنى : إنّى أكتَفِى من الدِّرْع بَدنة ، فلا أطلُب ما يفيضُ فَيضًا ، ويجب مع هذه الرّواية والتفسير أن بكون معنى المِصْرَاع النّانى : كلُّ امرئ مُرْتَهَنَ بأجله ،

۵ - آلَیْتُ لَا أَدْفِنُ قَتْلا کُمُ فَدَخُنُدو اللَوْء وسِرْباللهُ(۱)

هذا البيت لم أُجِدُهُ في نسخ كثيرة ، فيغلب في ظنّى أنه ليس من الاختيار . وعلى ما به فله قِصَّةُ مشهورة رَعَمُوا . وهي أنه يُرْوَى فيه أنّ واحداً من المُخاطَبين كان أُحْدَثَ في حَرْب حَضَرَها خَوْفاً على نفسه ، فَعَرَّضَ الشاعِرُ بهم وذَ كَرهم سوء بلائهم ، وضَعْفَ ثباتهم وإنّما يُريدُ أنهم إذا صُرعُوا في الممركة عُثِر منهم إنْ لم يُطَيَّبُوا على مِثل ما فَعَلَهُ ذلك الواحد المُعَرَّضُ به ، أو استُدلَ بالرّائحة عليه فافتضحوا . وهذا تهكم أيضاً وتعيير بالاتفاق السيّى . وربّما قالوا : وآليت معنى القسم . وربّما قالوا : وآليت على نَفْسِى .

<sup>(</sup>١) بين هذا البيت وسابقه بيت رواه التبريزي وهو :

إنَّاكَ يَا عَرُو وَتَرَرُكُ ۚ النَّادِي ﴿ كَالْعَبَيْدِ إِذْ قَيَيْدً ۚ أَجَالَهُ ۗ

وقال : «قال ابن السكيت : أنت كالعبد اقتصر على موضع يرعى فيه ولا يتعزب بإبله . وقال غيره : أى إنك قد تركت الندى واكتساب الشرف به ، فلا تستفيد ، كالعبد يقيد أحاله ووينام فيستر بح . وطلب الشرف إنما يكون مع التعب » .
( ١٠ - حاسة )

#### 74

# الحارِثُ بن همَّام الشَّيْبَانِي (١)

١ - أَيَا أَبْنَ زَيًّا بَهَ إِنْ تَلْقَنِي لَا تَلْقَنِي فِي النَّمَ ِ المَازِبِ ٢٠

النَّمَ ُ يُذَكِّرُ ويؤنَّت ، والتذكير فيه أغلب . وفائدته في الإفراد الإبلُ في الأُفرَّد الإبلُ في الأُكْثَر ، وإذا بجميع دَلَّت على الأزواج النمانية (٢٠ . يُعرَّضُ بأنهُ راعٍ فيقولُ : يا ابْن زَيَّا بَهَ إِنك لا تجدني راعيًا يبعد في المَرْعَى بإبلهِ . والمعنى أنت كذلك ، ويُقالُ : مال عازِب وعَزَب (١٠) ، إذا بَعُدَ عن أَهْلِهِ . وَرَوْضٌ عَازِب بعيد المَطْلَب .

# ٧ - وَ لَلْقَنِي يَشْتَدُ بِي أَجْرَدُ مُسْتَقْدِمُ البِرَكَةِ كَالرَّاكِب

قوله: « وتلقنى » عَطَفَه على الجواب ، لأنه يَصْلح أن يكون جَوَابًا . ألا تَرَى أنه لو قال : إن تَلْقَنِي تلقنى كذا ، لَصَلَحَ ؟ يقول : تلقانى يَهْدُو بِى فَرَسَ قصيرُ الشَّنْرِ ، متقدِّمُ الصَّدْرِ ، مُشْرِفُ كالرَّاكِب ، [ أى إشرافه إشرافُ الراكب (٥٠ ] لا المركوب . ويَشْتَدُّ : يَفْتملُ مِن الشَّدّ ، وهو القدْو . ويَشْتَدُّ : يَفْتملُ مِن الشَّدّ ، وهو القدْو . ويقال : استَقْدَمُ وتَقَدَّمَ ، واستأخر وتأخّر ، بمدتى . والبرِكَةُ ، كُسِرَ باؤها عند اتصال الماء بها ، لولا ذلك لقيل بَرْكُ بفتح الباء .

<sup>( 1 )</sup> الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان ، شاعر جاهلي .

<sup>(</sup>٢) ابن زيابة ، مضت ترجمته قريباً ، وهو ابن الحارث بن همام . ولحذه المقطوعة: استبعد بعضهم أن يكون ابن زيابة هو عمرو بن الحارث بن همام ، وارتفى القول الآخر.

<sup>(</sup>٣) هى الضأن والمعز والإبل والبقر ، ذكورها وإنائها . انظر الآيتين ٣ ۽ ، ۽ ۽ ٣ من سورة الانعام .

<sup>( £ )</sup> كذا في النسختين ، و المعروف « العزيب » .

<sup>(</sup> ه ) التكملة من م .

### 37

## فأجابَهُ اللَّ زُيَّابَةَ

١ – يا لَهْتَ زَيَّابِةَ للحارِثِ الـ مصَّابِحِ فالفــــانِمِ فالآيِبِ يجوز أن يكون أورد هذا السكلام ساخِرًا متهانِفًا ، ومستهزئًا متهكِّمًا ، فوصفه بهذه الصِّفات وكان الأمرُ بخلافه ، ويقرِّبُ هذا أنَّ ما قَبْل هذه المقطوعة في مثل هذه الطريقة · ويجوز أن يكون ذكر ماكان منه (١) على الحقيقة ، فهو يتحسَّرُ لما رأى من فَلاَحِه في غَزَاتِهِ ، وسلامتِه في مآبه . ويقولُ: يا حَسْرةَ أُمِّي (') من أُجْل هذا الرَّجل فيما ارتفع له من المراد في الغَزْو ، وُجُمَعَ له من السلامة والوَفْرِ . والصابحُ ، يجوزُ أن يَكُون في معنى مُصْبِحٍ ، كما قال :

## \* حين لاحَتْ للصابحِ الجَوْزَاهِ<sup>(٣)</sup> \*

والفارةُ وقتُها الفَدَاة ، فلذلك قال : للحارث المُصْبِح عندنا والفانِم منّا . والترتيب الذي يفيدُه الفاء جارِ على سَنَنِه ، كأنه أرادَ للحارثِ الغازي نَحْوَنا والغانم منّا \_ والغُنْمُ بعد الغَّزْو \_ فالآيبِ إلى قومِهِ \_ والاوْبَهُ بعد الاستغنام . ويجوز أن يكون الصابحُ من صَبَحْتُ القومَ ، إذا أُتيتَهُمْ صباحًا . وفى لَلْتَل السائر « صَبَحْناهم فَنَدَوْا شَأْمَةً ( ُ ) ». وهذا الوجْهُ أَوْجَهُ وأجوَدُ . واعلم أن الصُّفة إذا جاءت للتَّبيين وإزالة اللَّبْس عن الموصوف، فالوَجْهُ أَن يُمْمَدَ

<sup>(</sup>١) هذا ما في م . و في الأصل : « أن يكون ذكر منه » .

ر ) فى الأصل : «ياحسرة بى » ، وفى م : «ياحسرة أى » . ( ٣ ) لأبى زبيد الطائى . الحيوان ( ه : ٣٣١ ) والخزانة ( ٣ : ٢٨٣ ) . وصدره:

<sup>\*</sup> أى ساع سمى ليقطع شربى \* (٤) ذكره الميدانى فى مجمع الأمثال وقال : «أى أوقعنا بهم صبحاً فأخذوا الشق الأشأم ، أى صاروا أصحاب شامة ، وهى ضد اليمنة هـ .

إلى أخصًها بالموصوف ، وأحقها بالبيان والشرح ، حتى تُنفي عن العُدُول عنها إلى غيرِها من الصِّفات . فإن اتَّفَق بعد ذلك لَبْسْ حينئذ يُزال بما يُهَمُ إليه . وإذا جاءت للتعظيم أو التهجين فإنه قد يُو الَى بين عِدَّة منها بحروف النَّسق ومِنْ دونها : تقول : جاءنى زيد الظريف الكاتب الفاضل العالج : وإن أتيت بالواو العاطفة متخللة له ساغ (١) ، فإن قيل : إذا كانت الصفة هي الموصوف ، والشيء لا يُعطف على نفسه ، فكيف جاز عطف بعض الصفات على بعض ؟ قلت : تَغايرُ المعانى الحاصلة بها وقوت اتصال بعضها ببعض في بابي الصّلة والصّفة ، سَوَّغَ ذلك في ألفاظها .

٧ - والله لو لاقيتُه خاليًا لا ب سَدِيْهَانَا مَع الغالب أَقسَمَ بالله فيقول: والله لو لقيتُه منفر ددًا عن أشياعه لحصلَ سيفانا الغالب مناً. وذكر السَّيفين والمرادُ جميعُ ما معهم من بَرِّها وسِلاحهما ، لعالة شأنهما . وجمّل الفيفلَ للسَّيفين على المجاز . والمعنى : لو خَلَوْتُ به لقتلتُه أو قتلنى .

الحاذب المنابعة أن المنافعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنافعة المناف

واكذب النَّفْسَ إذا حدَّثَهَا إنْ صِدْق النفسِ يُزْدِي بالأَمَلْ والمعنى: كُلُّ منا يحدِّثُ نفسه ويَكذِبها ، ثم الظنَّ على من لا يَتحقق أَمَلُه . ويجوز أن يريد: أنا المعروف المشهور ، إنْ دَعَوْتني لمبارزتك جئتك ، فإن كنتَ تظنُّ غير هذا فظنّك عليك ، لأنك مَكَدِبُ نفسَك فيا تتوهمه من تُعودي عنك ، أو نُكُولى عن الإقدام عليك . ويجوز أن يكون المنى :

<sup>(1)</sup> هذا الصواب من م. وفي الأصل : « لما ساغ » .

إن تَدْعُنى أجِبْك ، فإن ظننت أن تكون الغالب فظنُّك عليك ، لأنك تُكذب نفسْك .

## ۲۵ الأَشْتَرُ النَّخَمِي<sup>(۱)</sup> :

الوَفْر: المالُ الكثير. والمُبُوس: الكُلُوح عن غَضَب، وتوسَّموا فقالوا: الوَفْر: المالُ الكثير. والمُبُوس: الكُلُوح عن غَضَب، وتوسَّموا فقالوا: يومُ عَبُوسٌ، أى شديدٌ. وهو جِبْسٌ عِبْسٌ، فى الله مِ . وهذا من الأيمان الشريفة ، واللفظُ الفظُ الخَبَر، وظاهرُه الدُّعاء ، ومحصولُه القَسَم. فيقول: ادّخرتُ مالي ولم أفرِّقه فيا يَكسِبُ لى حَمْداً ، فِعْلَ البُخلاء ، وزهدتُ فى اكنساب المعالى والمآثر زُهْدَ الأدنياء ، وتاقيَّت الأضياف (٢) بوجه رجل كالح إن لم أفعل كذا. ومثلُه فى المين قولُ النابغة:

\* إِذًا فلا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَى َّ بَدِي (٢) \*

إِنْ لَمْ أَشُنَّ عَلَى ابْنَحَرْبِ غَارَةً لَمْ تَخْلُ يَوْمًا مِن نَهِابِ أَفُوسِ (\*)
 شَنَّ الغَارَةِ مُمْجَمَةً ، وسَنُها معجمة : صَبُها . وأصل جميعها في الماء ،

<sup>(</sup>۱) الأشتر: لقب له ، واسمه مالك بن الحيارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة التخمى الكوفى . أدرك الجاهلية ، وكان من أصحاب على ، شهد معه الجمل وصفين وغيرها ، وكان من ألب على عثمان وشهد حصره ، وولاه على " بن أبي طالب مصر بعد صرف قيس بن عبادة عنها ، فلما وصل إلى القلزم شرب شربة عسل فات سنة ٣٨ . ولقب بالأشتر لأن رجلا ضربه في يوم البرموك على رأسه فسالت الجراحة قيداً إلى عينه فشترتها . الإصابة ٥٣٨٠ وتهذيب التهذيب ومعجم المرزبافي ٣٦٢ . التبريزى : «وفي الشمراء آخر يقال له الأشتر بن عامر ، أحد بني عوف بن ولاد بن تبم اللات . ومنهم الأشتر الحمامي الأزدى من بني حامة من أزد عان » .

<sup>(</sup>٢) م: «أضيافي».

<sup>(</sup>٣) صدره: \* ما قلت من سيى ما أتيت به \*

<sup>(</sup>٤) التبريزى : « ابن حرب ، يعنى معاوية بن أبي سفيان » .

ثمّ حَمَّلَ التوسُّع فيها . يقول : تَصَوَّرتُ بتلك الصورة التي ذكرتُها وأَفْسَمْتُ بها ، إِن لَم أَصُبُّ على هذا الرجل خَيْلاً لا تخلو يَوْمًا من اختلاسُ نَفُوسٍ ، وانتهابِ آجال . وسَمَّى الخَيْل غارَةً لما كانت من قبَلِها تكون . وموضع « لم تَخْلُ يَوْمًا » نَصْبُ على الصفة للفارة ، أى خَيْلاً جَرَّتْ عادتُها بذلك . والنهابُ يجوز أن يكون مصدر ناهَبْتُهُ ويُسْتَهْمَلُ في المُغَاورة والْماراة ، ويجوز أن يكون جَعْم النَّهبِ . وجوابُ « إِن لم أَشُنّ » فيا تقدم .

س خَيلًا كَأَمْ اَل السَّمَا لِي شُرَّا السَّمَا لِي شُرَّا السَّمَا لِي شُوس : تَمْدُو بِينِ فَى الْكُرِيمَةِ شُوس الشُّوس : والشُّوس : جمع أَشُوس . ويقال شَاسَ يَشُوسُ وشَوس يَشُوسُ ، إذا عُرِف فى نظرِه الغضب أو الكِبْر . وانتَصَب « خَيلًا » على أنّه بدلُ من غارةً . وشَبَّة الخيل فى صُمْرِهَا وسُرعة نَفَاذِها بإلجِنّ . وانتَصَب « مُمْزَّبًا » على أنّه صِفَة الخيل ، لأنّ قولَه وكأمثال » ، أيضاً صِفَة . ويجوز أن يكون حالاً للمُضتر فى كَأَمْ اللهِ السَّمالي . والمهنى : خيلا تشابه السَّمالي فى مَل شُرُّبًا ، وإما للأوَّل تَمْدُو برجال كرام ، متكبِّرين فى الحرب ، ذوى أَنفَة ، وإذا بُحِم بين مفردات وبُحَل فى الوصف ، فالترتيب المختار تقديم المفردات على والمَرَبُ تَجْعَلُ البياض كِنا يَة عن الكرم ، والمَرَبُ تَجْعَلُ البياض كِنا يَة عن الكرم ، كأنَّها تريد نقاء اليرض . على ذلك . والمَرَبُ تَجْعَلُ البياض كِنا يَة عن الكرم ، كأنَّها تريد نقاء اليرض . على ذلك . والمَرَبُ تَجْعَلُ البياض كِنا يَة عن الكرم ، كأنَّها تريد نقاء اليرض . على ذلك . والمَربُ تَجْعَلُ البياض كِنا يَة عن الكرم ، كأنَّها تريد نقاء اليرض . على ذلك . والمَربُ تَجْعَلُ البياض كِنا يَة عن الكرم ، كأنَّها تريد نقاء اليرض . على ذلك . والمَربُ تَجْعَلُ البياض كِنا يَة عن الكرم ، كأنَّها تريد نقاء اليرض . على ذلك . والمَربُ تَجْعَلُ البياض كِنا يَة عن الكرب ، فول أنه المؤلف كأنَّها تريد نقاء اليرض . على ذلك قولُه :

\* أُمُّكَ بِيْضَاءِ مِنْ قُضَاءَةَ . . . <sup>(٢)</sup> \*

وَكَمَا فَهَلُوا هَذَا جَعَلُوا النُّمرَّ كَنايةً عن الكِرام، وربَّمَا قالوا غُرَّانٌ.

<sup>(</sup>١) هذا ما في م والتبريزي . وفي الأصل : « الشز وب : الضمر » يقرآن على المصدرية .

<sup>(</sup>٢) البيت بتمامه كما فى شرح ديوان زهير ٢٥ واللسان ( بيض ) :

أمك بيضاء من قضاعة في المجيت الذي يستكن في طنبه

خَامًا قُولُمُ : « بيض الوجوه » فالمراد أنَّهم لم يفعلوا شيئًا يَشينُهم فيغيِّر لو مَهُم عند ذكره . وقد قالوا في ضِدِّهِ : « أَوْجُههُمْ كَالْحُتَم » ، و « سُودُ الوُجُوه » . وأما الشَّوسُ فَحَا وُصِف به الرِّجالُ وُصِف به الخيلُ أيضا ، والمراد به عِزْةُ النّفس . وقوله « في الكريهة » للتحوق الهاء بها ألحق بباب الأسماء ، ويُستعمل في نوازِل الدَّهم وشدائد الأمم . وهو ظَرْف إن شئت لما دَلَّ عليه قَوْلُهُ « بيض » من الكرم ، وإنْ شئت لقوله شُوسٌ . والكرم في الكراثيم : نزاهة النّفس عن لوازم العار .

ع - حَمَى الحديدُ عليهم ف حكاً نَّهُ وَمَضَانُ بَرْقِ أُو شُمَاعُ شُمُوسِ شُمَاعُ الشَّمس: انتشار ضوئها. ويقال: أَشَعَتِ الشَّمسُ: انتشر شُماعُها. يقول: تحييت الأسلحة يومَ الوَغَى لصبرهم وثباتهم ، وطول مُقَامِهم . ثم شبّة لمانها بومَضَان البَرْق أو شماع الشمس ، وجَمَع الشَّموس لاختلاف مطالعها . والوَمَضَان: مَصْدَر وَمَضَ ، وكذلك الوَمْض والوَمِيض . ويقال في فِعله أَوْمِضَ أَيْضًا .

### 27

# مَهْدَانُ بن جَوَّاسِ الكنيديُ (١):

ودخُلَ هذان البيتان في الباب لما اشتملًا عليه لفظاً ومعنَّى من الفظاظة والقسوة.

<sup>(</sup>١) معدان بن جواس بن فروة بن سلمة بن المنذر بن المضرب بن معاوية بن عامر بن سلمة بن شكامة بن شبب بن السكون السكونى الكندى ، وكان له حلف فى ربيعة . مخضرم أدرك الحاهلية و الإسلام ، و نزل الكوفة وكان نصر انيا فأسلم فى أيام عر بن الخطاب ، وقام الزبير بن العوام بأمره . الإصابة ٥٣٥٨ ومعجم المرزباني ٤٠٧ . على أن هذه الحاسية تنسب أيضاً إلى أني حوط حجية بن المضرب السكونى ، وهو شاعر جاهل فارس . نص على ذلك التريزي ، وكذا الآمدى فى المؤتلف ٥٨٥،

١ ـ إِنْ كَانِ مَا مُبِلِّغْتِ عَنِّي فَلَامَنِي صَدِيقِ وشَاتَ من يَدَى الْأَنَامِلِ (١٠)

قولُه « صديقي » يحب أن يُربدَ به الكثرةَ لا الواحد . و قال : شَلَّتْ يَدُهُ شَلَلًا . وهذا من الجنس الأوّل في أنَّ لفظَه لفظُ الخبر، وللعني معنى الدُّعاء، وللراد القسم . وقوله « فلامني » لامني في موضع رفع على أنه خبر ابتداء محذوفٍ ، كَأَنْه قال : فأنا لامَنِي. والفاء مع ما بعده جواب إنْ . والمعنى : إن كان مَا أَدِّيَّ إليكِ عنَّى حقًّا فَفَعَلَت مَا اسْتَحَقَّقَتُ بِهِ لَوْمَ الصَّدِيقِ ، واستَرْخَتْ أصابعي . فإن قيل : اليمين والشَّرط(٢) كيف يصحّ ؟ قلت : هذا كلام مُبْطِلْ لما ادُّعِي عليه ، نافٍ له ، فالتمين تناوَلَتْ نَنْيَ ما أَثْبِتَ فيه ، ودفعَ ما قُرفَ به . ودَلَّ على ذلك فَحْوى الكلام . ويجوز في «كان » أن يكون التَّامَّةَ لا النَّاقِصَةَ ، فَيَكَتَهِي بِالفاعِل ولا يَحْتاجَ أَن يُضْمَر بَعْدَهُ « حَقًّا » . والْمُغْنَى إِنْ وقع ما 'بلغْتِ عنى وَحَدَث . وتخصيصه للأنامل لأنّ أكثر المنافع بها . وجازَ إضمارُ خبركان إذا جملتها ناقصةً لأنّ في الكلام والحال دليلاً عليه ، ولأنّ دخُولَه على المبتد. والخبر ، فكما نُحِذَفُ الخبر في ذلك الباب يُحذف هنا .

٧-وكَةنْتُوَحْدِيمُنْذِرًا بردَانِهِ (") وصَادَفَ حَوْطًا من أُعَادِئً قاتِلُ

وَحْدِي انتَصَبَ على المصدر ، وهو في موضع التَّوَحُّد . وفي النَّحويين من يجعله وإن كان مَعْرِفةً في موضع الحال . يقول : وفُجِعْت بمُنذِر وأحوجْتُ إلى أن أباشرَ تكفينَه وتجهيزَهُ بَنفسي – وهذا مما يزيد الْصَابَ كُلْمًا ودَاءِ – وصَادَفَ ابني من أعدائي من لا يُبْقِي عليه ( َ ). وأعَاديَّ بَناهُ على الفتح لخفَّته ،

<sup>(</sup>١) بلغت ، بخطاب المؤنثة كما في النـختين . وعند التبريزي: « بلغت » بخطاب المذكر .

<sup>(</sup> ٢ ) م: « اليمين في الشرط » .

<sup>(</sup>٣) م : « في ثيابه » . التبريزي « في ردائه » . (٤) التبريزي عن أبي محمد الأعرابي أن الصحيح نسبة الشعر إلى حجية بن المضرب. وأن المنذر هو أخو حبية ، وأن حوطا هو ابنه الذي كني به . ثم روى عنه مبب الشعر =

ولأنه الأصل في ياء الضمير إِذَا حُرِّكَ. وعلى هذا تقولُ: هؤلاء بَنِيَّ ومعطِيَّ، وهذا قاضِيَّ. وأعادِيّ يجوز أن يكون أفاعيل كأبابيت وخَفَّفَهُ، كَمَا خُمِِّفَ أَثَافٍ ثَمَ أَضَافَهُ. ويجوز أن يكون لمّا رَامَ الإضافَةُ اجتمع ثلاث ياءاتٍ فَخَذَفَ مَدَّةَ أَفاعيل.

### 27

# عاورُ بن الطُّفَيْلِ الـكِلاَ بِي اللَّهُ عَالَ :

١- طلَّقْتِ إِنْ لَمْ تَسْأَلِي أَيْ فارسِ حَلِيلُكِ إِذْ لاَقَى صُدَاء وخَشْمَمَا

جَمَلَ الإِقسام عليها بما يضيِّق طريقها في التجوُّز والإِهال ، لَمَّ وَلاَّها البحث والسؤال. هذا إذا جعلْت الكلامَ دُعاء . يقولُ : بِنْتِ من زَوْجِكِ إِن لم تُقَشِّى بالسؤال عن أحوالهِ حين لاقى هاتين القبيلتين ، هَلْ أَ بَلَى في ملاقاتهما ، وكيف ثبت في وجوهِهما . ويجوز أن يكون طُلَّقْتِ وعيداً توعَّدَها به إن لم تَنتَه إلى مرسومها(٢) . والحَلِيلُ : الزَّوج ، سمِّى بذلك لأنه يُحَالُ به إن لم تَنتَه إلى مرسومها(٢) . والحَلِيلُ : الزَّوج ، سمِّى بذلك لأنه يُحَالُ

ه أن النمان بن المنذر أغار على بني تم فنذروا به ومعه بكر بن واثل والصنائع من العرب ، وكان فيمن معه حجة بن المضرب ، وكانت أخته فكيهة بنت المضرب تحت ضمرة بن ضمرة ، فقد بنو تميم بالنمان بن المنذر فهزموه ، فاتهم النمان حجية أن يكون أنذرهم فقال . . . » وأشد البيت وما بعده .

<sup>(</sup>۱) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى، وهو ابن عم لبيد، وكان فارس قيس . وكان عامر أقى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له : تجعل لى نصف ثمار المدينة وتجعلني ولى الأمر من بعدك وأسلم ؟ فقال النبى صل الله عليه وسلم : «اللهم اكفى عامراً واهد بنى عامر » . فانصرف وهو يقول: لأدلائها عليك خيلا جرداً ، ورجالا مرداً ، ولار بعان بحكل نخلة فرساً ! فعلمن في طريقه فات وهو يقول : غدة كفدة البعير ، وموت في بيت سلولية ! الشعرا، ٢٩٣ – ٢٩٥ و الخزانة ١ : ٢٧٣ – ٤٧٤ و المؤتلف ١٥٤ و المرز باني ٣٣٣ والأغاني ١٥ ؛ ٠٠ – ٥٠ و النقائض ٢٥٢ – ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۲) م: «مرسومه».

صاحبتَه . وخَثْمَمُ هُو خَثْمَم بِن أَنْمَارٍ . والخثمة : التلطَّخ بالدم . ويقال : كانوا تحالفوا ففمسوا أيديَهم فى دَم بعير نَحَرُوه واجتمعوا عليه فستُموا خَثْعَمًا . ومفعول آسئًلي محذوف ، المراد تسألى الناس . وقوله « أَيُّ فارس » هو المسألة ، وهو فى موضع المفعول أيضاً . وجواب الشرط مُقَدَّم ، كأنه قال : إن لم تسألى الناسَ عن هذه المسألة فأنتِ مطلقة ثمن بَعْدُ ، أو فجعَل الله خاتمة أمرك ذلك .

# ٢ - أَكُرُ عَلَيْهِمْ دَعْلَجَاوَلَبَا نُهُ إِذَا مَا اشْتَكَى وَقَعَ الرِّمَاحِ يَحَمْحَمَا (١)

أَجْلَ في اقتصاص بلائه ، ثِقَةً بأنّ بحثها واستقصاءها يأني على تفاصيله . يقول : أُعْطِفُ فرسى دَعْلَجًا عليهم ، حالاً بعد حالي ، وكرًا بعد فَرّ ، وإذا اشتكى من كثرة وقوع الطّمن بصدر وحمم . وجعّل الفعل للصّدر على الجاز والسّعة لكونه موقع الطّمن . هذا إذا رَوَيْتَ : «ولَبَاتُه» بالرفع ، لأن بعض الناس روى «ولبانه» بالنصب ، كأنه فَرَّ من أن يكون الاشتكاء والتحميم للّبان على كثرة نسبة الاشتكاء إلى الأعضاء الآلة . فوقع فيا هو أقبَع ؛ لأن المراد أكرُ عليهم فَرَسى ، فلا معنى لعطف اللّبان عليه . وسمعت من يجعله من باب تكرير البعض من الكلّ بالعطف عليه ، وإن كان داخلا فيا دَخلَ فيه على وجه الاختصاص وتفخيم الشأن ، كقوله عزّ وجل : ﴿ مَنْ كَانَ عَدُواً لِللهِ ومَلاَئكَيهِ ورُسُلِهِ وجِبْرِيلَ ومِيكالَ ﴾ . قال : ووجه الاختصاص أنّ الذّكر بصدره ، كا أنّ الأنثى بمَجُزه . والدّعْلَجُه : المَرِحُ في السّيْر والتردُّد ، ويُوصَفُ به الفَرَ من كا أنّ الأنثى بمَجُزه . والدّعْلَجُه : المَرِحُ في السّيْر والتردُّد ، ويُوصَفُ به الفَرَ من كا أنّ الأنثى بمَجُزه . والدّعْلَجُه : المَرِحُ في السّيْر والتردُّد ، ويُوصَفُ به الفَرَ من كا أنّ الأنثى بمَجُزه . والدّعْلَجُه : المَرْحُ في السّيْر والتردّد ، ويُوصَفُ به الفَرَ من

<sup>(</sup>١) التبريزي عن أبي محمد الأعرابي : الصواب :

<sup>)</sup> بريرون و بروي و بروي و المرابع و المرابع المرابع المرابع و المرابع المرابع

والببت لعبد عمرو بن شربح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب ، فارس دعلج ، قاله يوم فيف الربيح ، وليس هو لعامر بن الطفيل . وأنشده فى تصداق ذلك لمروان بن سراقة الجعفرى : وعبد عمرو منع القياما ودعلجا أقدمه إقداما

والبعيرُ والحمارُ ، وذكر بعضهم أنه يقال فى الضَّبِّ الهائْج أيضًا . [ وقد أحسنَ عنترة ُ كلِّ الإحسان حينَ سلكَ هذا السبيل فقال :

فازورً مِن وَقْع القنا بلَبَانِهِ وشكا إلى بَمَبرة وتحمحُم (١)

#### 71

زُفَرُ بن الحارتِ الكِلابِيِّ (٢٠):

١ - وَكُنا حَسِبْنا كُلَّ بِيْضَاء شَخْمَةً لَا لَيَالِيَ قَارَغْنَا جُذَامَ وَحِمْ لَيَرَا (٣)

حكى الأصمى في الأمثال: «ما كلُّ بيضاء شَحْمَةً، ولا كُلُّ سَوْدَاء تَمْرَة ه . والمعنى: ليس كلُّ ما أشبه شيئاً ذلك الشيء . ومعنى البيت: ظَنَنا لما النقينا مع جُذَامَ وحِثْيَر أنَّ سبيلَهم سبيلُ سائر الناس، وأناً سَنَقْهَرُهم قَهْرًا قريبًا ثم وجدناهم بخلاف ذلك ، لكون أصلهم من أصلنا ، واجتماعهم فيا تَمَيَّزنا فيه عن سائر الناس مَقَنا ، وجُذَامُ أبو هذه القبيلة فسمِّيت يه ، وأصله الجذم : القطع ، وبه سُمِّى الداء المعروف جُذَامًا ، وقيل للمقطوع اليد: أَجْذَم . وحكى بعضهم : ما سَمِعْتُ لَهُ جَذْمة ولا زَجْهة ، أى كلمة ، لتقطَّع الصَّوت بها عند النَّطْق . والقَرْعُ : ضَرْبُ الشّيء بغيره ، ثم توسَّعُوا فقالوا : قرَعْتُ باطِلَه بحقيً ، وقرَعَ الشارِبُ جبهتَهُ بالإناء ، إذا استوفى ما فيه .

٣- فَلَمَا قَرَعْنَا النَّبْعِ بِالنبعِ بَمْضُهُ بِبِمَضِ أَبَتْ عيدانُهُ أَن تَكَسَّرًا بعضه ، انتصب على البدل من النَّبْع . وجوّابُ لمّا قولُه « أَبَتْ » .

<sup>(</sup>١) هذه التكملة من م

<sup>(</sup>۲) زفر بن الحارث الكلابي ، أحد بنى عمرو بن كلاب ، كان ند خرج على عبد الملك ابن مروان وظل يقاتله تسع سنين ثم رجع إلى الطاعة . وكان سيد قيس في زمانه ، وكان على قيس يوم راهط . وزفر من التابعين ، سمع عائشة ومعاوية ، وروى عنه ثابت بن الحجاج . الكامل ٣٥٣ والجهشيارى ٣٥ والمؤتلف ١٢٩ وشرح شواهد المغنى ٣١٣ .

<sup>(</sup>٣) التيريزي : « ليالي لاقينا » .

وتكسّر أصله تتكسّر. والشاعر اعترف بأنَّ أصل أولئك نَبْعُ ، كما أنّ أصلهم نَبْعُ ۗ ، النَّبْعُ خَيْرِ الْأَشجارِ التي يُتَّخذ منها القِسِيِّ وأصلبها ، كما أن الغَرَبَ شرُّها وأرخَّاها ، فجملت العرب تَضْرِبُ المثل بهما فى الأصل الكريم واللَّنيم ، حتى إنَّ بعض المُحدَثين قال:

هَيْهَاتَ أَبْدَى اليقينُ صَفْحَتَهُ وبَانَ نَبْعُ الفَخَارِ مِنْ غَرَبِهِ فيقول: لما قَرَعْناً أصلَهم بأصلنا أبت العيدانُ من التكتسر. والمعني أنَّ كُلاًّ مِناً أبي أن ينْهزم عن صاحبِهِ . فالعيدان مَثَلْ للرجال ، والنَّبْم مَثَلُ للأصْل . ٣ – وَلَمَا لَقِينَا ءُصْبَةً تَفْلَبَيَّةً ۚ يَقُودُونَ جُرُدًا لَلْمُنَيَّة مُثَمَّرًا

يقال تغيلبي وتُغْلَبي ، والكسر أكثر ، ومن فَتَح فلتوالى الكَتسرات والياءين . وهذا كما قالوا : نَمَرِئٌ فَرَدُّوا من فَعِلِ إلى فَمَلِ . يقول : لمَّا لقينا َ جماعةً من بني تفلب<sup>(١)</sup> يقودون للمحَرْب خَيْلاً مُضَمَّرًا قِصَارَ الشعور . وجواب لمَّا فَمَا بَعَدُ ، وَهُو سَقَيْنَاهُمْ . وَإِنَّمَا احْتَاجِ إِلَى الْجُوابِ مَتَّى كَانَ عَلَمًا للظرف ، لأنَّه يجيء لوقوع الشيء لوقوع غيره . وجَمَل الخَيْل جُرْدًا لأنَّ العِرَابَ منها تَكُونَ كَذَلَكَ . واللام من قوله « للمنتية » يجوز أن يتماَّق بيقودون ، ويجوز أَن يُتَعلَّق بقوله تُضمَّرا، أَي تُضمِّرَتْ لَمَا .

ع – سَقَيْنَاكُمْ كَأْسًا سَقَوْنَا بَمْثِلِها ولكنَّهُم كَانُوا على المَوْتِ أَصْبَرَا يقول : قابلناهم بمثلِ ما بدَّمونا به من سَقى كأس الموت ، لكن القتل كان فيهم أعمّ ، ولهم أشمَل . وَجَمَل ذلك فيهم كالصَّبر منهم عليه (٢٠ . ويقرُب أن

<sup>(</sup>١) التبريزى: «يمني تغلب بن حلوان ، بن عمران بن الحاف بن قضاعة مد لأن الغانمو فی یوم مرج راهط کان لکلب بن و برة بن تغلب بن حلوان ، و ایس لتغلب و اثل هنا مدخل ه . ( ٢ ) ذهب التبريزي إلى أن هذا التفسير خطأ ، وأن المبي أنه شهد لهم بالغلبة واعترف أَنْهُمُ أَهُلَ صَبِرٌ ، وقدُ أَقَرَ بِهِزِيمَةً قه مه في قولُه : ولم تر مني نبوة قبسل هذه فراري وتزكي صاحبي وراثيا

يكون قول الله تعالى: ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ على هذا الوجه . كأنّ النّارَ مَقَتَ عليهم ووَجَبَتْ ، بما كان منهم من المصية ، فجعل ذلك فيهم كالصّبر منهم عليه ، ولذلك قال بعض المفسّرين في معناه : ما أعملَهُم بعمل أهل النار . كأنّ إصرارَهم على ذلك العمل كالصّبر منهم على النار . وردُّ الآية إلى البيت وإجراء القول فيها على هذا الحدّ غريب حَسَنْ . وقوله : « أَصْبَرَ » أَى أَصْبَرُ مَنّا ، وأَفعل الذي يتم يبين يُحذف منه « من » في باب الخبر دون الوَصْف . وساغ ذلك لأنّ الخبر كما يجوز حَذْف بأشرِهِ لقيام الدلالة عليه يجوز حَذْف بعضهِ أيضاً له

#### ۲۹ عَمْرُو بِنُ مَعْدِيكرِبَ<sup>(۱)</sup> :

حَكَى ابن الأعمابيّ : قالوا مَعْدِيَكُرِبَ لأنّه عَدَا الفسادَ . والكَرب : الفَسَاد .

\ - وَلَمَّا رَأَيْتُ الْخَيْلَ زُورًا كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ زَعِخُلِّيَتْ فَاسْبَطَرَّتِ (٢) السبطرَّتْ : امتَدَّتْ ، والسَّبَطْر والسَّبط بَمَنَى واحد . يقول : لمّا رأيت الفُرسان منحرفين للطَّمن ، وقد خَلَّو الْعَنَّةَ دو ابِّهم وأرسلوها، وقَرَّطوا آذانَها بها ، فكأنها أنهارُ زَرْعِ أَرْسِلَتْ مِيَاهُهَا فامتدَّتْ بها . والنشبيه وَقَعَ على جَرْي

الماً في الأنهار لا على الأنهار ، كأنَّه شبَّه امتدادَ الخَيْلِ في انحرافِها عند الطَّمْنِ الماء في الأنهار ، وهو يطرِّدُ ملتوبًا ومضطربًا . وكما وَصَفَ الخَيْلَ المعتداد الماء في الأنهار ، وهو يطرِّدُ ملتوبًا ومضطربًا . وكما وَصَفَ الخَيْلَ

<sup>(</sup>۱) هو أبو ثور عمرو بن معسديكرب الزبيدى ، كان من فرسان العرب المشهورين بالبأس فى الجماهلية ، وأدرك الإسلام وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ارتد بعد وقاته فيمن ارتد من اليمن ، ثم هاجر إلى العراق فأسلم ، وشهد القادسية وأبل فيها . الشسعر والشسعرا، ٣٣٢ والأغانى (١: ٢٤ – ٣٩) والخزانة (١: ٢٢٤ – ٢٢٤) وكتب الصحابة .

<sup>(</sup>۲) التبريزى : u أرسلت فاسبطرت » .

في انحرافِها بزُورِ وُصِفَتْ أَبْضًا بنُكْبِ ، فقال بعضهم : \* لِأَعْدَ اثِناً نُكُبُ إِذَا الطَّعْنُ أَفْقَرَا \*

فَالنُّكُبُ : جَمْعُ أَنْكُب ، وهو الذي ينحطُّ أحد مَنكِبيه عن الآخَر ، كَمَا أَنَّ الزُّورِ جَمَّعَ أَزْوَرٍ ، وهو الْمُعْرَجِّ الزَّوْرِ . وهذا من التشبيه الحسن الصائب . وقوله : « خُلِّيَتْ فاسبطرّت » جُمِلاً للجداول على الحجاز والسَّمةِ ، لأنّ المياه مى التي تخَلَّى وتمتد . وهذا كما يقال نَهُرْ ُ جَارٍ ، وإنْ كان الماء هو الذي يجرى .

٣ ﴿ فَجَاشَتْ إِلَىَّ النَّهْسُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ وَرُدَّتْ عَلِي مَكْرُ وَهِهَا فَاسْتَقَرَّتِ (١)

فجاشت إلىَّ النفس أول مرة . اعترض بعضُهم فقال : لولا أنَّه جَبُن لما جاشت إليه النَّفس . قال : ومثلُه في الرداءة قول عنترة :

إِذْ يَتَّقُونَ بِيَ الأَسِنَّةَ لَمْ أَخِيمْ عَنْهَا ولَكِنِّي تَضَابَقُ مُقْدَمِي هَلاَّ قال كما قال العباس بن مرداس:

أَشُدُ على الكتيبة لا أَبَالِي الْحَدْنِي كَانَ فِيهَا أَمْ سِوَاهَا

قال الشيخ : وليس الأمركا توكُّمَ ، لأن ما ذكرَهُ عمرُ و وعنترة بيانُ حالِ النَّفس، ونفسُ الجبان والشُّجاع على طريقةٍ واحدةٍ فما يَدْهُمُهَا عند الوهلة الأولى، ثم يختلفان : فا كِلِبَانُ يَرْ كُبُ نَفْرَتَهُ (٢)، والشُّجَاعِ يدَّفُهُما فيثبُتُ . فأمّا قول العماس ابن مرداس فليس مما ذَكَرَاها بسبيلِ ، و إنما هو بيانُ الحالة الثانية وما يمزمُ عليه بعد الاعتصام والمراجعة والتمسُّك . فاعلمُـه إن شاء الله . وقولُه : « أوَّلَ مَرَّة ، وذاتَ مَرَّة ، لا بكونانِ إلا ظَرْ فَيْنِ ؛ لأنَّ مَرَّةً ليس باسم للزمان لازم ، وإنَّما هو مُدْخَلُ عليه . فإذا قلتَ مرَّةً فَإِنما حقيقتُها فَسُلَةً واحدةً ، وبجوزُ أَن

<sup>(</sup>۱) م والتبريزى : « فردت » بالفا. . (۲) دا ما فى م والتبريزى . وفى الأصل : ﴿ نفسه ﴾ .

يكون وقتًا واحدًا. ويجوز أن يكون الفاء في « فجاشت » زائدةً ، في قول. البكوفيين وأبي الحسن الأخفش ، ويكون جاشت جَوَابًا لِلَمَّا . والمعنى : لمَّا رأيتُ الخَيْلَ هَكَذَا خَافَتْ نَفْسِي وَثَارَتْ . وطريقةُ جُلِّ أَصحابنا البصريين ﴿ في مثله أن بكون الجواب محذوفا ، كَأَ نه قال : لما رأيتُ الخَيْلَ هَكَذَا فجاشَتْ نَهْسِي ورُدَّت على ماكر هَنْهُ فقرّتْ ، طَقنْتُ أو أَبْلَيْتُ . وَيَدُلُّ على ذلك َ قُولُه : « علامَ تقولُ الرمح يثقل ساعدى إذا أنا لم أَطْنُنْ » ، فحَذف طَمَنْتُ أو أَبْلَيْتُ لأنَّ المراد مَفْهُو مَ . وهذا كما حذفوا جَواب لو رأيتَ زَيْدًا وفي يده السيف! وعلى هذا الكلامُ على المذهبين في قوله تمالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وفُتِّحَت (٢) أَنْوَالُها ﴾ ، وفي قول امرئ القيس:

فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتَحِي بَنَا بَطْنُ خَبْتِ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقُلَ وحذفُ الجواب في مثل هذه المواضعُ أَبْلَغ وأدلَّ على المرادِ وأحْسَنُ ، بدلالة أن المولى إذا قال لعبده : « واللهِ لئن قُمْتُ إليك » وسَكَتَ ، تراحَمَتْ عُليه من الظُّنون الممترضة للوعيد ما لا يتزاحم لو نَصَّ من مؤاخذته على ضَرَّبِ من العذاب . وكذلك إذا قال المتبجِّحُ : « لو رأيتني شابًّا » وسكت ، جالتِّ الأفكار له بما لم تَجُلُ به لو أتى بالجواب.

إِذَا أَنَا كُمْ أُطْعُنْ إِذَا الْخَيْلُ كُوَّتِ ٣ - عَلَامَ رَقُولُ الرُّمْحُ بَيْقُلُسَاعِدِي « ما » في الاستفهام إذا اتَّصل بحرفِ جرَّ مُحذف الألفُ من آخره تخفيفًا ، على ذلك فِيمَ وبِمَ ولِمَ ، إلاّ إذا اتَّصَلَ ما بذًا فقلت: بماذا ولمــاذا ، لأنَّه ُ يُتْرَكُ على تَمَّامُ مِ<sup>(١)</sup>. وقوله : « تَقُولُ الرُّمْحُ » يُرُوى بفتح الحاء وضمّها ، فإذا

<sup>(</sup>۱) وقد يترك على تمامه مع عدم اقصاله بذا . وقرأ عكرمة وعيسى : « عما يتساءلون » . وقال حيان : على ما قام بشتنى لايم كخنزير تمرغ فى رماد انظر المنى فى (ما) والحزافة (٢ : ٣٥٧) والبيان (٣ : ١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين . وقرأ عاصم وحزة والكسائي وخلف والأعش بتخفيف التا. وباقى القراء بتشديدها .

نَصَبْتَ فلأَ نك جَعَلْتَ تَقُولُ في معنى تَظُنُّ . وهُم — عند الخطاب والـكلام استفهام — يحملون القول على الظَنَّ . على ذلك قَوْلُه :

\* فَمَنَّى تَقُولُ الدَّارَ تَجْمَعُمَا (١) \*

أى متى تظنُّ ذلك فتقول ، فجعل القول َ يَدُلُّ على الظَّنِّ لَمَّا كَان القَوْلُ مَرْجَعةً عن الظَّنِّ لَمَا كَان القَوْلُ الرَّمْحَ عَن الظَّنَّ مَا لا يحتمل غيرها . وإذا رفَعْت الرُّمْحَ فَالقَوْلُ مَتْرُوكُ على بابه ، والرُّمْحُ يرتفع بالابتداء ، والكلامُ حكاية موا بَعْدَ الْقَوْلِ إذا كان كَلاَمًا مُفِيداً يُحْكى . ومعنى الببت : على أَى شيء ولأَى وجه تقول : أحمِلُ الرُّمْحَ فَيُثْقِلُ ساعِدِى إذا لم أَعْمِلُهُ إذا حَصَلَ الحَرْ ولأَى وجه تقول : أحمِلُ الرُّمْحَ فَيُثْقِلُ ساعِدِى إذا لم أَعْمِلُهُ إذا حَصَلَ الحَرْ مَن الخَرْ بمن الخَيْلِ بعد الفَرِّ ، واشتَدَّ عليهم الأمر . والمعنى بأى حُجَّةٍ أحمِلُ السِّلاحَ إذا لَمْ أَبْلِ في الحَرْبِ ولم أَسْتَغَمِلُهُ في وَقْتِهَ . وهذا الكلامُ إسْقَاطُ النبجَع بالبَلاءِ الذي كان منه أيضا . وقولُهُ : « إذا أنا لم أَطْمُنْ » أى لم يُثقِل ساعِدِى الرَّمْحُ في وقت تَرْ كَى الطَّفْن زَمَانَ كَرِّ الخيل ، فإذا الأوّلُ ظَرْفُ لفوله الم أَطْمُن .

٤ - لَحَا اللهُ جَرْمًا كُلَّمَا ذَرَّ شَارِقٌ وُجُوهَ كِلاَبٍ هَارَشَتْ فَازْ بَأَرَّتِ

ازْ بَأَرٌّ : انتفش حتَّى ظهر أصولُ شمره . قال :

فيه فِعْلُ مُضْمَرُ وهو أَذْكُرُ . كَأَنَّه شَبَّهَ وجوههم بوجوه الكِلاَبِ في الحالة المذكورة . ويجوز أن يكون انتصابه على البَدَل من قَوْلِهِ « جَرْمًا » . ومعنى

<sup>(</sup>١) لعمر بن أبى ربيعة ، كما فى اللسان (قول ) . وصدره :

أما الرحيل فدون بعد غد »
 (٢) البيت للمرار بن منقذ في المفضليات (١: ٨١) .

لَحَا الله : قَشَر الله ، أى فَعَل ذلك بهم غَدَاةَ كُلِّ يَوْمٍ ، أَذْ كُرُ قَوْمًا يُشْبِهُون الكِلَابَ إذا واثبَت غيرَها وساوَرت ، فانتفشت وتجمَّعتْ للوثب ؟ وتلك الحالة من أحوالها أشْنَعُ وأنكر : وهذا تحقيقُ للشَّبَهِ ، وتصويرُ لقباحة للنظر . والذرُور في الشمس أصلُه الانتشار والتفريق . قال :

### • كالشَّمس لم تَعْدُ سِوَى ذرورِها \*

أى طلوعِهَا وانتشار ضويمًا . قال الخليل : المهارشَةُ من الكلابِ وغيرها كالمُحارشَةِ . ويقال : فلانْ يُهَارِشُ بين الكَلْبَيْنِ .

«• — فَلَمْ تُنفِنْ جَرْمٌ نَهَدَهَا إِذْ تلاقَياً ولَـكِنَّ جَرْمًا فِي اللَّهَاءِ ٱبْذَعَرَّتِ (١٠)

جَرْمُ وَنَهُدُ : قبيلتان من قُضَاعة (٢). ومعنى ايذعرة ت : تفر قَتْ . وأَضَافَ نَهُدًا إلى ضمير جَرْم ، لاعتماده كان عليها ، واعتقاده الاكتفاء بها . وللمنى لم تنصُرْها فكانت تكتفي بها وتَغْنَى ، ولكن جَرْمًا انهزمت ، وهَامَتْ على وجهها فَمَضَتْ ، واصطلت نَهْدُ بنارِ الحرْبِ ، فَمَسَّتْ حَاجَتُها إلى من يؤازرها ، ويناهض الأعداء معها .

٣ – ظَلِلْتُ كَأْنِّي للرِّماحِ دَرِيَّةٌ أَقَاتِلُ عَن أَبناء جَرْمٍ وَفَرَّتِ

يقول: بقيثُ نهارى منتصباً فى وجوه الأعداء ، والطمنُ يأتينى من جَوَانبى، وكأنى للرِّماح بمنزلة الحَلْقة التي يُتَعلَّمُ عليها الطمنُ ، أَذُبُّ عن جَرْم وقد هَرَ بَت هَى . ويجوز أن يكون : كأنَّى للرِّماح صَيْدٌ . فقد حكى أبو زيد أنه يُقال

<sup>(</sup>۱) رواية التبريزى : «إذ تلاقتا » .

<sup>(</sup>۲) التبریزی: وکانت جم و نهدنی بنی الحارث بن کعب، فقتلت جم رجلا من بنی الحارث یقال له معاذ بن یزید، فارتحلت جرم فتحولوا إلی بنی زبید قوم عمرو بن ممدیکرب، فجاءت بنو الحارث یطلبون بدم صاحبهم، فعبی عمرو جرما لبنی نهد، و تعبی هو وقومه لبنی الحارث، فکرهت جرم دما، بنی نهد نفرت، و انهزات بنو زبید، فلامهم عمرو ».

<sup>(</sup> ۱۱ – حاسة )

للصيد خاصةً دَرِيةٌ ، غيرُ مهموزة ، ودَرَايَا ؛ كأن هذا من دَرَيْتُ أَى خَتَلْتُ . فَأَمَّا الدابة التى يُسْتَرُ بها من الصَّيد ، فإذا أَكْثَبَ رُمِى من خَلْفها ، فذكر أبو زيد أنها تسمَّى دَرِيثة المصيد ، بالهمز . قال : ويقال : دَرِأْتُها نحو الصَّيد وإلى الصيد وللصيد ، إذا سُقْتَها . وكأن هذا من الدَّرْء ، وهو الدفع . وقد تسمَّى تلك الداتِه الذَّرِيمة والسَّيِّقةُ والقَيِّدة . وأنشِدْتُ عن أبى المتباس المُبَرَّدِ ، رحمه الله ، أنشدنيه حمرة بن الحسن ، قال : أنشدنيه على بن سليان الأخفش عنه :

إذا نَصَبْنَا لقوْم لا نَدَبُّ لهم كَا تَدَبُّ إلى الوحشيَّة الذُّرُعُ<sup>(۱)</sup>
الذُّرع: جمع ذريعة ، كصحيفة وصُحُف. وإن جعلت «كأْنى » فى موضع الحال فأقاتل فى موضع الخير لظَلِات حينثذ.

## ٧ - فلو أنَّ قوْمِي أَ نطقتني رِماحُهم نَطقتُ ولكنَّ الرِّماح أَجَرَّتِ

النُّطق استُممل في الكلام وغيره ، ولذلك قيل مَنْطِق الطير ، ثم توسَّعوا فقالوا : نَطَق الحَرب واجتهدوا فقالوا : نَطَق الكتابُ بكذا . يقولُ : لو أنّ قوى أَ "بَلَوْا في الحرب واجتهدوا لافتخرت بهم ، وذكر ت بلاءهم ، ولكنَّ رماحَهم أجرَّت لساني ، كا يُجرُّ لسان الفَصِيل . وجَعَل الفعلين للرِّماح لأن المراد مفهومٌ في أن التقصير كان منهم لا منها . والإجرار : أن يُشَقَّ لسانُ الفصيل للرماح فيُجعلَ فيه عُويْدُ لئلاً يرضَع أمه . وقد استُعمل الإجرار في الرُّمح إذا تكسَّر في المطعون . قال :

#### \* أُجِرَّهُ الرُّمَحَ ولا تُهَالَهُ (٢) \*

<sup>(</sup>١) أنشد في اللسان ( ذرع ) :

وللمنية أسباب تقربها كما تقرب للوحشية الذرع

<sup>(</sup>٢) في اللسان: وفتح اللام لسكون الهاء وسكون الأالف قبالها . واختاروا الفتحة: لأنها من جنس الألف التي قبلها ، فلم تحركت اللام لم يلتق ساكنان فتحذف الألف لالتقائمها ي ... وقبله .

<sup>\*</sup> ومها فداء لك يا فضاله \*

وفي طريقه قوله : « أنطقتني رماحُهم » قول الآخر (١٠) : أقولُ وقد شَــدُّوا لسانى بنِسْعَةٍ أَمْعْشَرَ تَيْمٍ أَطْلِقُوا عن لِسَانِيَا لأنّ المعنى أحسِنوا إلىَّ ينطلِقُ لسانى بشكركم .

# سَيَّارُ بنُ قَصير الطائيِّ

١ - لو شَهدَت أُمُّ القُدَيْدِ طِمَا نَذَا بَرْعَشَ خَيْلَ الأرمَنيِّ أَرَنَّتِ (٢) جواب لو ، «أرَنّت» . يقال رَنَّ وأرَنّ بمعنّى واحد . وَمَرْعَش من ثغور أرمِينيَّةَ . وأُمُّ القُدَيد ، قيل هي امرأته . والخيل ينتصب من قوله ﴿ طِمَانَنَا ﴾ . ومعنى البيت: لو حَضَرت هذه المرأةُ مطاعنتَنا بَمَرْعَش خَيْل هذَا الرَّجل الأرمَى ۗ لَوَنُواَلَتْ وضَجَّتْ ، إشفاقًا علينا ، لكثرتهم وقلَّتِنا . والباء من قوله « بَمَرْ عَشَ » تَمَلَّقَ بطماننا ، وهو ظَرْفُ مَكان له قَدْ حَمِلَ فيه . و إنما قلت هذا لثلا رُيتوهُّم أنه تملَّق بشمدِكَتْ ، وأنه في موضع الحال للخيل أو المطاعنين ، فيكون قدْ فُصِلَ به بين الصِّلة والموصول، وهما طماننا وخيل الأرمَنيِّ .

٢ – عَشِيَّةَ أَرْمَى جَمْمُهُمْ بَلَبَانِهِ وَنَفْسِي وقد وَطَّنْتُهَا فاطمَأَنَّت لَبَان الفرس: صدره. ويقال: وطَّنْت نفسي على كذا فتوطَّنَت، أي حَمَلتُهَا عليه فذَلَّت . وانتصب « عَشيَّة » على أنه ظَرَ فُ لطِمَانِنا . ويجوز أن يكون ظرفًا لِشَهِدَت ، ولا يجوز أن يكون ظرفًا لأرمى ؛ لأن أرمى أضيفت عشيَّة إليه ، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف . ومعنى البيت : عشيَّة أُحْمِلُ طَلَى القوْم ِ ولا أَبالَى إِن كَانت عَلَىَّ أَوْ لِي ، لأَنِي وطَّنت نفسي على الشر فأَلْفَتْه

<sup>(</sup>۱) هو عبد يغوث بن وقاص الحارثى . المفضليات (۱ : ٥٥) (۲) أنشد هذه الأبيات ياقوت في ( مرعش ) بدون نسبة .

وسكنَت إليه . فمن روى : ﴿ وَنَفْسَىَ قَدْ وَطَّنْتُهَا ﴾ يكون الواو للحال ، ونفسى يرتفع بالابتداء ، ووطَّنتُها في موضع الخبر . ومن رَوَى : «ونَفْسِي وقد وطُّنْتُها» فإنّ نفسى بكون فى موضع الجر عطفاً على بَلَبَانه ، أى أرمى جيشهم بنفسى وفرسى ، ويكون قد وطَّنتُها في موضع الحال . وتحقيق الكلام : وقد وطَّنتُها على الشر فسَكَّنَت إليه ، ورضيَت به . ومثلُه قول عنترة :

مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ بَقُرْحَة مُهْرِى وَلَبَانِ لَا وَكُلِ وَلَا هَيَّابِ وقول الآخر :

وفارسِه حتى ثأرتُ ابنَ وَاقِد(١) مازِلْتُ أرميهم بثُغُرَةِ نَحْرِه إلى صَفّ أُخْرَى من عِدّى فاقشَمَرَّت ٣ - وَلاحِقَةِ الأطالِ أَسْنَدْتُ صَفَّها

إنما مَنكَّرَ قُولَه ﴿ عِدَّى » لينتِه به على اختلافهم وكثرتهم ، وأنَّ ذلك لتوفُّر فضائلِهم ، ونظاهُرِ عزِّهم ورياستهِم ، إذْ كان الحسَدُ يتبعَ ذلك ، ولأنهم كَيْرُونَ مَن لا يَذِل لهم ، ولا يَهْوَى هواهم . يقول : ورُبَّ خَيْلِ قد لحقَّت بطونُها بظهورها(٢) ، وأرتفعت جنوبُها إلا متونها ، أنا أمَلْتُ صَفَّهَا إلى صَفٍّ خَيْلٍ مِثْلِها من الأعداء ، فخافت لقَّلتنا وكثرتهم . وأصل الاقشعرارِ تقَبُّض الجِلدُ وانتصابُ الشَّمر ، وقد تكلُّم الناسُ في قول امرئ القيس :

والقَلْبُ من خَشْيَةِ مُقْشَعِرٌ (٣)

فقال بمضهم : الاقشمر ار لا يصحُّ في القلب ، لأنه يُخبِّرُ به عما عليه شَمَوْ ، ولا شَمَرَ على القلب. وقال غيرُه: إنما هو كنايَةٌ عن الوَجَل، ولتا كان

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وبوجهه حتى » ، ولا يستقيم به الوزن . وهو من الطويل مع الحرم (۲) م: «وظهورها». نی آوله . وأثبتنا ما فی م . ( ۳ ) هو بنامه ، کا فی الدیوان ۹ :

فبت أكابد ليل التما م والقلب من خشية مقشمر

الاقشعرارُ يقع عنده كُني به عنه . وإذا كان كذلك فكأنه قال : والقلبُ من خَشْيَةٍ وَجِل .

# بعضُ بني بَوْلانَ من طَلِيَّ أَ(١)

بَوْلان فَمْـٰلاَن، من قولهم رجُل بُولَةٌ ، إذا كان كثير البَوْل. والبُوال: دالا يصيب اللغم فيبول حتى يمُوتَ .

١ - نحنُ حَبَسْنَا بني جَدِيلَةَ في نَارِ مِن الْحَرْبِ جَحْمَةِ الضَّرَمِ جَدِيلةُ من الجَدْلِ ، وهي فيما زعموا أَمُّهُم . والجَدْلُ : الفَتْلُ . قالُ الدُّرَ يدِي : جَدِيلةُ من قولهم امرأةٌ مجدُولةٌ ، إذا كانت قَضِيفَةً . ويقال ضَرِمَتِ النارُ ، إذا التهبت ، تَضرَمُ ضَرَمًا . ولهذا ما تلتهب به النارُ سريعًا من الحطب قيل له الضِّرَام. فيقول: حبسنا هؤلاء القومَ على نارِ من اكْخرب شديدة الالتهاب. والجَحْمَةُ : مَصدَرُ جَحِمَتِ النارُ فعي جاحمةٌ ، إذا اضطَرَّمَت ؛ ومنه الجحيم . قال : وُصِفَت النار بالجحيم كُخْمرَ يَهَا ، ولذلك سُمِّيَت عَيْنُ الأسد (٢٠) جَحْمَةً ، لأَنْهَا تتراءى بالليل كأنها نار . وقال الدُّرَ يدى : الجُحْمَةُ العين ، لغةُ ` يمانيَّةٌ . وعين الأسَد خاصَّة في كلِّ اللغات الجِحْمَة .

 ٢ - نَسْتَوْ قِدُ النَّبْلَ بِالْحَضْيِضُ و نَصْ طَاد نُفُوسًا مُبنَتْ عَلَى الْكَرَمِ قُولُهُ « نَسْتَوْقِدُ النَّبل » من فصيح الكلام ، كأنَّه جَمَل خروج النار من

<sup>(</sup>١) التبريزي عن أبي محمد الأعرابي : « هذا الشعر لرجل من بلقين ، وسبب ذلك أن القين بن جسر وطيئا كانوا حلفاء،ثم لم تزل كلب بأوس بن حارثة حتى قاتل القين يوم ملكان ، فحبسهم بنو القين ثلاثة أيام ولياليها لا يقدرون على الماء، فنزلوا على حكم الحارث بن زهدم أخى بني كنانة بن القين ، فقال شاعر القين يومئذ : نحن حبسنا » .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : وعين الشمس » تحريف ، صد ابه فى م والتبريزى واللسان .

الخَجَر عند صَدْمة النّيل استيقادًا منهم . والوَ قُدُ ، توسّعُوا فيه حتَّى قيلَ قَلْبُ وقادُ . فإن قيل : هَلاَ قال نستقد حُ النّبْل ، فكان أصَحَّ ؟ قلت : الذى قاله أفصح ؛ وقد قيل زَنْدُ مِيقادُ ، إذا كان سريع الوَرْي . وقال الخليل : كُلُّ ما تلألأ فقد وقد و ي الحافر . يقول : تنفذ سهامُنا في الرَّميَّة حتى تصل إلى حضيض الجبل فتخرج منه النار لشدة رَمْينَا ، وقوة سواعِدنا ، ونصيد بها نفوساً مبنيّة على كرّم . أى نقتل الرؤساء ومن تَكُرُمُ نفسه و تعزُّ حياتُه . وقوله « بُنتَ » أصله بُنِيتَ ، فأخرجه على لفة طييً ، لأنهم يقولون في بَقِيَ بَقَي ، وفي رضي رُضَى رُضَى . ولهذا قال بعضهم :

## \* على مِخْمَرِ ثُوَّ بْتُمُوه وما رُضَى (١) \*

وقالوا فى باديّة : باداة ، كأنهم يفرّون من السكَسْرَة بعدها يالا إلى الفتحة ، فتنقلب الياء ألفًا . والخضييضُ : قرار الأرض عند سفح جَبَلِ . والنَّبْلُ لا واحِدَ له من لفظه .

#### ۳۲ وقال رُوَيْشِدُ بن كَشِير الطائئُ :

يأيُّها الراكِبُ المُزْجِي مَطِيَّتَه سَائلْ بنى أَسَدِ ماهذه الصَّوْتُ (٢)
 المَطِيَّةُ من المَطَا ، وهو الظَّهْرُ . ويقال مَطَاهُ وامتطاه ، إذا ركبه . وَلِلحُوق الْهَاء به صار اسماً ، وقد مر مثلُه . ويُروى : بَلّغ بنى أَسَدٍ » . وقوله : « ما هذه

<sup>(</sup>۱) لزید الخیل ، کا فی نوادر أبی زید ۸۰ والأمالی ( ۳ : ۲۴ ) وشرح شواهد المغنی للسیوطی ۱۲۵ . واللسان (أتم) . وصدره : « أنی کل عام مأتم تجمعونه »

الصوتُ » الجلة في موضِع المفعول ، وارتفع الصوت على أنه عطف البيان . يُخاطِبُ الراكبَ السائق لمطيّته بإمجال ، يسألُه أن يُبلِّغ بنى أسَد عنه عن طريقِ الفحص والاستملام : ما هذه الجُلَبَةُ . وهذا الكلامُ تهكُمْ وسخريّة ، لأنه هو الذي أثار عليهم ما أشكام . وإنما قال ما هذه الصوت ، والصوت مُذكّر ، لأنه قَصَدَ به إلى الصيْحَةِ والجُلّبَةِ ". وهذا كال حاتم ":

أَمَاوِئَ قد طالَ التجنُّبُ والهَجْرُ وقد عَذَرَ ْتَنِي في طِلاَ بِكُم الهُذْرُ يريد المددرة . وكما قال الآخر (١) :

وَكَانَ يَجَنِّى دُونَ مِن كُنْتُ أَتَّتِى ثَلاثُ شُخُوسٍ كَاعِبَانِ ومُمْصِرُ فَأَنَّتُ الشُّخُوسَ لأنه قصد بها إلى النفوس . وحكى عن أبى عرو ابن المَلاء أنه سَمِع بعضَهم يقول: « جاءنه كتابى فاحتقرها » . قال أبوعرو: فقلت: أتقول جاءته كتابى ؟ قال: نعم ، ألبست هى صحيفة ؟ وقد قيل: لما كانت الشُّخُوصُ شُخُوصَ النِّساء أنّت العدد . وقوله : « الراكب المُرْجِى » كانت الشُّخُوصُ شُخُوصَ النِّساء أنّت العدد . وقوله : « الراكب المُرْجِى » الراكب يقع على راكب البعير خاصةً ؛ لأن راكب الخيل يقال له فارس ، والمُرْجى ، يُقال زَجَا الشيء يزجو زَجْوًا وزَجَاء ، وأزجَيْتُه أنا وزجَيْتُه ، إذا استحثثته . ومنه زَجَاء الخَرَاجِ . وفي هذا الكلام دَلالة على أنه ليس يُقْنِمُه ما أوقعهم فيه . ألا تَرَى أنه يتوعّد بالاستئصال إن لم يصح عُذرُهم . ويجوز أن يكون المراد بقوله « ما هذه الصوت » ما الذي يتأدَّى إلى عنكم ، ويتحدَّث به يكون المراد بقوله « ما هذه الصوت » ما الذي يتأدَّى إلى عنكم ، ويتحدَّث به الناس من شانِكم وقصتِكم . ويقال : ذهب صوت هذا الأمر في الناس المتحدَّث به ، وذهب صِيتُ بني فلان في الناس إذا ذُكُروا بالخيْر . فكانة على هذا يوهمهم به ، و فقل عذا يوهمهم به ، و فقل على فلان في الناس إذا ذُكُروا بالخيْر . فكانة على هذا يوهمهم به ، و فعه صوت هذا الأم في الناس المن في فلان في الناس إذا ذُكُروا بالخيْر . فكانة على هذا يوهمهم به ، و فعه صوت هذا الأمي في فلان في الناس إذا ذُكُروا بالخيْر . فكانة على هذا يوهمهم به ، و فعه صوت بي الله على هذا يوهمهم به به و فعه صوت بي الله ي فلان في الناس إذا ذُكُروا بالحَدْ الله على هذا يوهمهم به به و فعه به يونه بي فلان في الناس إذا ذُكُروا بالحَدْ الله يُعْرَبُهُ على المُنْ المُنْ المُنْ الله يُعْرِبُهُ المُنْ الله وَلَا المُنْ الله وَلَا المُنْ المُنْ المُنْ الله وقصة بي الله و المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله و المُنْ المُن

<sup>(</sup>١) هو عمر بن أبى ربيعة ، من قصيدته التي مطلعها : أمن آل نعم أنت غاد فبكر غداة غد أم رائع فهجر

أنَّه لم يصح عندَه ما يُقال، وأنهم إن لم يقيموا المعذِرة والدَّلالة على براءة الساحة حينتذ عاقبَهم . وهذا المعنى في نهاية الحُسْن (١) .

فَوْلاً مُيبَرِّئُكُم إِنِّي أَنَا الْمَوْتُ ٢ ـ وقُلْ لَهُمْ بادِرُوا بالمُذْرو التَّمِسوا

مفعول بادروا محذوف ، كأنَّه قال : بادِرُوا العِقابَ بالعُذر ، أى سابقُوه . يقول : قُلْ لَهُمْ : سارِعوا بالمُذْر فيما ركبتموه واطلبوا قولاً 'يَبَرِّئُ ساحَتكم ، إِنِّي أَنَا حَتْفُكُم إِنْ لَم تَعْمَلُوا ، أَى أَقَرِّب حَيْنَكُم ، وأَسْتَى في هلا كُكُم إِنْ لم تفعلوا . ويقال : لَمَسَ والتمسَ في معنى طلبُ . على ذلك قولُ الله تُعالى . حاكيًا عن مستَرِقة السمع: ﴿ وَأَنَّا لَّمَسْنَا السَّمَاء فو جَدْناها مُلِثَتْ حَرَسًا شديدًا ﴾ ، أى طلبناها . وقال الشَّاعي :

أَلاَمُ عَلَى تَبَكِّيهِ وَأَلْمُسُهُ فلا أَجِدُهُ

و « يبرئكم » في موضع الصِّفة للقول ، أي قولاً مبرِّنًا لكم من الذنب.

٣- إِنْ تُذْنِبُوا ثُم يأتيني بَقِبُنُكُمُ فَمَا عَلَىَّ بَذَنْبِ عِندَكُم فَوْتُ ٣٠

قُولُهُ « بِذَنْبٍ » أَى بسبب ذَنْبٍ ، وقد حَذَفَ المضاف وأقام المَضَاف إليه مقامه ، كأنَّه قال بجزاء ذَنْبِ ، ويقال : « لا فوتَ عليك فى كذا » ، كما يقالُ لا بأس عليك . والممنى : لايفوتك . وفي هذا الكلام إيذانُ بأنَّه مستعمِلُ الأناةَ والحلم معهم ، ثقةً بأنَّهم لا يفوتونه . يقول : إن تُجْرِموا ثم يصحَّ عندى تمثُّدُ كم في إجرامكم وتيقُّنكم ما يلحقكم من لاثيمةٍ وعيْبُ (٣) وأنكم أقدمتم مستهيدين ، وبمن يأخذُكم نكيرُهُ غير حافلين ، ف يفوتني

 <sup>(</sup>١) كذا في م . وفي الأصل : « في نهاية » فقط .
 (٢) يروى أيضا : « تقيتكم » كما نص التبريزى . ويروى : « بقيتكم » كما سيأتى .

مكافأتُكم ، ولا يُعْيِيني مؤاخذتكم ومحاسبتكم . ورُوى: «ثم يأتيني بقيّتُكُم » وفُسِّر على وجهين : أحدُهُما أنَّ المهنى ثمَّ تأتيني خياركم وأماثلكم ، يقيمون معذرة أنفسِهم ، ويبينون أنَّهم لم يساعدوكم لا بالرأى ولا بالفعل . وهذا كما يقال: فُلَانٌ من بقية أهْلِهِ ، أى من أفاضلهم . والآخر أن يكون المهنى : ثمَّ تأتيني بقيتكم الذين لم يذنبوا متنصِّلين بأنهم قد فارقوكم وأسلموكم ، لعظيم جنايتكم ، وخلموا ر "بقة النَّصْرة والمعاونة لكم .

#### 44

## أُنيف بن حَكم النَّهُا ني (١)

١ - جَمَعْنَا لَهُمْ مِنْ حَيِّ عَوْفِ بن مَالِكِ كَنَا ثُبَ يُرْدِي الْقُرِفِينَ أَكَالُمُا

الكتيبة من الجيش: ما بحيم فلم ينتشر. وقوله: « يُر دِى » مع ما بعدَهُ فى موضع الصَّفة للكتائب. يقول: جمعنا لهؤلاء القوم جُيُوشًا من خُلَس العرب تُهلك عُقو بَتُها الذين فى نَسبهم هُجْنَة أو إقراف إذا بركوا عليهم. وهذا يجوز أن يكون تغريضًا بمنا يذيه ووعيدًا لهم. والإقراف يكون من قبل الفحل، والمُجْنَة من قبل الأمّ . وذَكر المُجْنَاء لأنَّهم وإن كانوا يأخذون من قبل الأمّ . وذَكر المُجْنَاء لأنَّهم وإن كانوا يأخذون مأخذَم فى أنه لا يتخلص نَسبَهُم ، [ ولا يصفُو سببُهم (٢٥] ، فنافيهم أشد نقدًا، ومزيقهم أنكر دَفعًا . وكان عَنْتَرَة العَبْسِي هِينًا فقال:

إِنِّ امرؤ من خَيرِ عَبْسِ مَنْصِبًا شَطْرِى وأَحِي سائرى بالْمُنْصُلِ [ نافيًا للإقراف (<sup>٣)</sup> ] ، فجعل أحد شَطْريه من خير عَبْس ، وجعل الباق يحميه من الذّم باستمال السَّيف يوم الرَّوْع ، وحسنِ البلاء في الحَوْب ، حَقّ.

<sup>(</sup>۱) التبريزي والمبهج : « أنيف بن زبان النبهاني » .

<sup>(</sup>٧) التكلة من م

<sup>(</sup>٣) التكلة من م . وما بعده إلى ﴿ عبس ﴾ ساقط من م .

يُلْحِقَهُ بِالْخُلَّصِ ، ولا تَقْعُدَ به هُجْنَتُه عن الدُّخُولِ فِي زُمْرَةِ المُتْرَحاء .

وقد جاوزت حتى بالحرن فالرّمل فاللّوى وقد جاوزت حتى بحديس و عالما الرّعيل : قطعة من الخيل متقدّمة ، وتوسّموا فقالوا : أراعيل الرّياح . ويقال : استَرْعَل فُلَانْ ، أى خَرَجَ فى الرّعيل الأول . يقول : سَوَابِق هذه الكتائب وأوائلها قد جاوزت بلاد طَسم وجديس ، ولواحقها قد شُحِنت بها هذه المواضع . وبين بلاد حَيَّى جديس والبقاع التى ذكرها مَسافَة بعيدة . واللّوى ، حيث يرق الرّمل فيخرج السائر فيه إلى الخزن . وطَسم وجديس : أمَّة من العرب بادوا وانقرضوا . وقيل أراد بالحيّين جَدَسًا (١) وجديسًا ، وذكر مُم والقَصْدُ إلى ديارهم وبلادهم ، ورتّب المواضع الذي عدّدَها بالفاء ، وجمل أعجاز الكتائب فيها تكثيرًا لها .

٣-وتَحْتَ نُحُورِ الْحَيْلِ حَرْشَفُ رَجْلَةٍ ثَبَاكُ لِفِرَّاتِ الْقُلُوبِ بِبَاكُما رَجْلَةٌ موضوعةٌ لأدنى العدد ، بدلالة أنك تقول : ثَلَاثَةُ رَجْلَة . ومن عادتهم أن يُقَدِّمُوا الرَّجَالة عند تعبئة الجيش ، ليستَنِدُوا إلى الفُرسَان . وقوله : « وتحت نُحورِ الحيل حَرْشَفُ رَجْلَةٍ » أراد قطعة من الرَّجَالة . ومعنى تُتاحُ : تُقَدَّرُ وتُهَيَّتُ أنا ؛ رَجُلٌ مِثْيَحُ . ويقال : تَاحَ له كذا وَأَتَحْتُهُ أنا ؛ رَجُلٌ مِثْيَحُ . وموضِعُهُ جَرَّ على الصِفة لرَجْلَةٍ . فيقول : تحت صدور الدواب قطعة من الرَّجَالة . تُقدَّرُ نِبالهُا للقلوب الفافلة ، أى لا يُشْعَر بهم فإذا نباهُم تعمل هذا العمل . والخراد ، مم استُعبر للجاعة من الرَّجَالة على النَّشبيه ، وقال امرؤ القيس :

كَأَنَّهُم حَرْشَفُ مَبْثُوثٌ بِالْجُوِّ إِذْ تَبْرُقُ النَّمَالُ

<sup>( 1 )</sup> فىالتماموس : « وجدس مح كة : بطن من لخم ، أوهو تصحيف والصواب بالحاء المهملة »

وغِرَّاتٌ : جمع غِرَّة ، وهي صفة ٌ ، يقال رجُلٌ غِرَ ٌ وغَرِيرٌ ، وجارية ٌ غِرَّةٌ وغَرِيرةٌ ، ومصدره الغَرَارة .

3 - أَ بَى لَهُمُ أَن يَمْرِفُوا أَنَّهُم بَنُوا نَاتِق كَانَتُ كَثِيرًا عِيَالُمَا هذا الكلام من صفة الكتاب. و« أن يعرفوا » في موضع المفعول لأ بَى ، وقاعله قوله «أنهم بنوناتق» . وقوله «كانت» من صفة الناتق . يقول: مَنَع لم معرفة الضّيم كثرتُهم وترَادُّفُهم . والناتق: المرأة الكثيرة الأولاد . وجَعَل المِيال معرفة الناق عن الأولاد ، وهو جمع عَيِّل ، جَيِّد وجِيَاد . يقال : عند فلان كذا عَيِّلاً ، وهو مُعْيِلْ ومُعَيَّلْ ، كَثير العيال . والفِعل من ناتِق نَتَقَتْ تَذَيِّقُ نَتْقًا .

• علمًا أَتَيْنَا السَّفْحَ من بَطْنِ حائل بحيثُ تَلاقَى طَلْحُها وسُيَاكُما

الباء من قول « بحيث » تَعَلَّق بفِعل دَلَّ عليه أُتينا ، كأنه قال : حَصَلْنا بحيث تَلاقَ طلحها وسيالها . وموضعُه من الإعراب نَصْبُ على الحال للمضمرين في أُتينا . والسَّفحُ : أسفل الجبَل ، ولاشتهاره بما وُضع له أغنى عن إضافته إلى الجبل . والطَّلْحُ والسَّيَالُ : شَجَرانِ . فيقول : لما بلغنا أسفَلَ الجبل من بطن هذا الوادى بحيث التَقى هذان الجنسان من الشجر . وهذا إشارةُ منه إلى موضِع العراكُ والقِتال . وجوابُ لماً فيا بعده .

٣ - دَعَوْا لِنزَارِ وانْتَمَيْنَا لِطَيِّ كَأْسْدِ الشَّرَى إقدامُها ونزَالُها انتمينا: انتسبنا ، أى قالوا يا لَيْزَارِ ، وقانا نحن : يا لَطِيِّ ، مشابهين للأسود . وقوله «كأشد الشَّرَى » حذَف المضاف وأقام المضاف إليه مَقامه ، كأنه قال : وكإقدام أشد الشَّرَى إقدامُها ونِزالها وجاز الحذف لأنه لا يلتبس

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل . وفى م : «مُعبِّل وَمَتعبِّيل» ، وكناها صحيح .

وجهُ التشبيه بغيره . ومعنى « دَعَوْا لنزار » : انتسبوا إلى نِزار . وهذا الاعتزاء الذى أشار إليه قد يفعله الفارسُ عند الطمن والضرب أيضاً ، يقولُ الواحدُ منهم : خُذْها وأنا من بنى فلان ، وأنا فلان بن فلان .

٧ - فَلَمَّا الْتَقَيْنَا رَبِّينَ السَّيْفُ مَيْنَنَا لِسَائَلَةً عَنَّا حَفِيٍّ سُؤَالُهُ اللَّهِ

الإحفاء بكون في السُّوْال عن السَّيء ، ويكون في طلب السَّيء من الغير ، وهو المبالغةُ فيهما ، والذي بينه السيفُ هو حُسْن بلاء أحد الفريقين وزيادته فيلم بُحْمَدُ من الطَّبِر والثَّبَاتِ على صاحبه . وقد حَذَفَه من اللَّفظ لأنَّ المفاعيل تُحذَف كثيراً إذا ذَلَّ الدَّليل عليها . ومعنى قوله : « لسائلة عَنَّا حَفِي سُوَّالُما » أنَّ الإحفاء في السُّوْال والاستقصاء في البحث ، ممّا يزداد معه بينات الأحوال ، وجَلَيّات الأمور . وجَمَل الحَفيَّ السُّوْال على الحجاز والسَّمة . وفُسِّر قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ كَا نَّكَ حَفِي عَنْهَا ﴾ : كانَّ المدى كأنك عالم بها ، لمّا كان الإحفاء في المسألة حقيقاً بأن يؤدِّى إلى العلم بالمسئول عنه . والسَّائلة يجوز أن يريد بها قبيلةً ، ويجوز أن يريد بها امرأة . وجَمَل قولة « السَّيفُ » كناية عن أنواع وفَسَر مقاماتهم فقال : ولمَّا عَصينا بالشّيوف » .

٨ وَلَّا تَدَانُوا بِالرِّمَاحِ تَضَلَّمَت صُدُور القَنَا مِنْهُمْ وَعَلَّت نِهَالُهَا

يقول: ولما تقارَبْنَا باستمال الرّماح رَوِيَت القَنَا من دَمَاثِهِمْ ، وصار النَّاهِلُ مَنها عَالَّا . والنَّهلُ : الشَّرب الثانى كانِّهم عاودُوا الطَّمنَ وكرُّوا حالاً بعد حال . والتَّصَلَّع ، حقيقته أن يُستممل فيها له ضِلمُ ، وعنك الارتواء تنتفخ الأضلاع ؟ واستماره ها هنا . ويقال : تَضَلَّمَ شِبَعاً ، وتَحَبّبَ رَبِياً . وخَصَّ الصَّدُورَ لأنَّ الطَّمْن بها . ويقال عَلَّ إِيلَهُ يَعُلُّ وَيَعِلُ ، فَعَلَّتُ ذَيْ

هِيَ . وإن شئت على هذا رَوَيْتَ : « وعَلَّتْ نِهالُهُا » ، وإن شئت رويت : « وعُلَّتْ » .

وَلَمَّاعَصِينَا بِالسَّيُوفِ تَقَطَّمَتْ وسائلُ كانت قَبْلُ سِلْما حِبَالُها .

وَسَلْتُ إِلَيْهِ وَسِيلةً ، أَى تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَقُرْ بَةٍ . ويقال تَوَسَّلْتُ أَيضا . وفي القرآن : ﴿ وَابْتَغُو ا إِلَيْهُ الرَّسِيلاَ ﴾ . ويقال . عَصِيتُ بالسِّيف (١) ، إذا ضَرَبْتَ مه ، وعَصَوْتُ بالمصا . وجَعَل انبِتَاتَ الوسائل وانقطاعَ الأواخيّ عند استمال السُّيُوف لأنَّ الأمر يَشْتَدُّ عندَهُ ، والقناعَ بكشف مَعَهُ . ولهذا لَمَّا استُوصف عَمْرُو بن معديكر ب أنواعَ السِّلاح قال في السيف: «عِندَهُ تَشْكُلُ الْأَمَّاتُ ». وقولُهُ : «كَانَتْ قَبْلُ سِلْمًا حَبَالُها » ، يريد به أنّ حبال تلك الوسائل كانت مفتولَةً على الصُّلْح (٢) فتقطَّمت باستمال السيوف ، لأنَّ كُلاًّ منها صار واتراً وموتوراً ، فسقطَ الملامةُ من بينهم .

 ١- فَوَلَوْ اوَأَطْرَافُ الرِّمَاحِ عَلَيْهِمُ قَوَادِر مَرْ بُوعَانُهَا وطِوَ أَلْهَا قَوْله : « وأطراف الرِّ ماح » فى موضع الحال للمضمرين فى ولَّوْا . وذَكَّرَ الأَطْرِ افَ لأنَّ الطَّمْنَ بها بقع ، وإن كانت الرِّماح بأَسْرِ ها مَقْصُودَةً . يقول : انهزموا وأُسِنَّةُ الرِّمَاحِ مَتَمَكَّنةٌ منهم، ومُقْتَدِرَةٌ عليهم، طِوَالُهَا وأوساطُها. واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ ومنه رَجُلُ رَبُعَةٌ. وإنّما قال ذلك لأنّ المنهزمين إذا مَنَحوا أكتافَهم لمن يَطلُب أثرهم ويقصِد النِّكَاية فيهم ، فتأثير الأسلحة على اختلافها متقارب . وارتَفَع « مربوعاتُها » على البَدَل من الأطراف . وهذا 'يَبَيِّنُ أنَّ القَصدَ بها إلى جميعها ، لا إلى بعضها .

<sup>( 1 )</sup>كذا جاءت هذه اللغة في الأصل وم . ويقال أيضاً : عصاه يعصوه ، وعصاه يعصاه .

ر ) كذا في م مع أثر تصحيح من الناسخ . وفي الأصل : « الصلاح » .
( ٣ ) كذا في م مع أثر تصحيح من الناسخ . وفي الأصل : « الصلاح » .
( ٣ ) المرتبع ، بفتح الباء وكسرها ، كما في السان (ربع ٣٦٣) ، وجاءت اللغة الأولى في م ، والأخيرة في الأصل .

37

## قال عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرَبِ('):

١ – ليْسَ الجَمَالُ عِنْزَرِ فَأَعَلَمْ وَإِنْ رُدِّيتَ بُردَا

قوله « فاعلم » اعتراض تأكّد به الكلام ، ومثله قوله تعالى : ﴿ فلا أُقْسِمُ مَوَاقِعِ النَّجُومِ . وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ . إِنَّهُ لَقُرْآنُ كُويمٌ ﴾ ؛ لأن قوله « وإن رُدِّيت » متملِّق بما قبلَه تعلَّقُ جواب القسم بالقسم . يقول : ليس جمالُ المرء فيا يلبَسُه من الثياب وإن استسرى الملابس واختار أرضاها وأكلها . وكانوا يأتر رون ببُرْدٍ ويرتدون بآخر ، ويُسَمَّيان حُلَّةٌ ، وباجتماعهما كان يكمُل اللهُوس ، حتى كانت خِلْمَة ملوكهم لا تفدُوها . ولذلك سُمِّى من سُمِّى ذا البُرْدَيْن . قال :

\* عاوِدْ هَرَاةَ وإن مَعْمُورُها خَر با<sup>(٣)</sup> \*

لأنّ الواوَ منه فى موضع الحال ، كما هو فى بيتَ عَمْرٍ و ، وفيه لفظ الشرط وممناه ، وما قبله نائبُ عن الجواب ، والمدنى : إن خَرِبَ مَعمور هماة فعاوِدْها . وكذلك بيت عمرو ، تقديره : إن رُدِّيَت بُرْدًا على مثرر فليس الجمالُ ذلك .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في المقطوعة ٢٩ .

رُ ۲ ) البیت لحاتم الطائی . و ابنه عبد الله هی ماویة بنت عبد الله زوج حاتم . و ذو البر دین ≈ هامر بن أحیمر بن بهدلة . انظر حواثی البیان (۳ : ۳۰۹ − ۳۱۰) .

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه (١: ٧٥٤) .

## ٢ - إِنَّ الجَمَالَ مَعادِثُ وَمَنافِثُ أَوْرَثُنَ تَجُــــدا

أراد أن جمال المرء في أصوله الزّكية ، وأفعال له كريمة تورث المجد والشرف . والمفدن ، هو من عَدَن بالمكان عَدْنا وعُدُونا ، إذا أقام . وكذلك عَدْنت الإبلُ في الحُمْض ، وقيل المَعْدن اشتقاقه من عَدَنْتُ الحُجْر ، إذا قَلْعَة . وإذا تجمع الرجل بين الشرف الموروث والمستحدث المكسوب فهو النهاية . ومَناقبُ الإنسان : ما عُرف فيه من الخصال الجيلة ، والطّراثق الحميدة، والوحدة مَنْقَبة . والنَّقِبُ كأنه منه . قال الدُّريدي : يقال نَقِب بَيِّن النَّقابة بالفتح ، مثل كفيل بين السَّقالة . فأما التعريف فحصدرُهُ العِرافةُ بالكسر : والمَجْد : الشرف والرِّفعة ، وسُمِّيت الأرض المرتفعة عُداً ونجداً به . ويجوز أن يكون أصله السَّمَة ما المَّارَة عَلَماً ، أي وسَّعتُه لها .

## ٣ – أَعْدَدْتُ لِلْحَدَثَانَ سَا بَهَةً وعَـــــدَّاء عَلَنْدَى

أَعْدَدْتُ واعتَدْتُ واحد، والاسم العُدّة والعَتَاد. يقول: هَيَّأْت لنوائب الدَّهْرِ، أَى لدَفْهِها دِرعًا واسعةً وفَرسًا ضَخَمًا جَيِّدَ العَدْو كثيره. والعَلَنْدَى الدَّهْرِ، أَى لدَفْهِها دِرعًا واسعةً وفَرسًا ضَخَمًا جَيِّدَ العَدْو كثيره. والعَلْنَانَ، أَلفُهُ للإلحاق، كَسْفَرْجُل. وأصل الكامة ثلاثي ، والنون والألف زائدتان، فهو من التله. قال الخليل: هو الغليظ الشَّديد من كلِّ شيء. والدلالة على أن الألف للإلحاق أنّك تقول للمؤنث عَلنداة ، وأنك تنوِّن فتقول عائدًى. وذكر بعضهم أنَّ العَلَندَى: الضَّخم من الإبل والخيل جيما، وجمعه عَلايد وإن شئت عَلادٍ ، كا قالوا في حَبَنْظَى حَبَائِطُ وحَبَاطٍ . وفرس عَدَّالا وعَدَوَانُ ، إذا كان كثير العَدو.

ع — نَهَدًا وذَا شُطَبِ يَهُ لَا الْبَيْضَ والْأَبِدانَ قَدَّا نَهُدًا، أَى فرساغايظا. والنُّهود في الثدى: بيانُ حجمه ونُتؤه من هذا .. وَسَيْمًا ذَا شُطَبِ : ذَا طَرَائَقَ ، يَقَطَعُ البَيْضُ وَالدُّرُوعِ قَطْمًا . وَالْقَدَّ : الْقَطْعُ طُولًا ، والقطُّ : القطع عرضا . والبَدَنُ من الدِرع : قدر ما يَسْتُرُ البَدَنَ . ويقال سَيْفَ مُشَطَّبٌ : فيه شُطُوبٌ وطرائق .

#### 

قوله: « يومَ ذاك » يجوز أن يُشَارَ بذلك إلى أَمْرِ قد عَلِمَهُ السامعون ، وهو الحرْب ، لأنّ النّزال يكون فيها . ويجوز أن يكون أشار به إلى السّلاح الذي زَعم أنه أعدَّه . ويومُ السَّلاح : يوم الحرب . ويجوز أن يكون أشار به إلى الحَدَثان ، لأنه قد قال « أعدَدُث للحَدَثان » . ومعنى البيت : علمت أنّ مُنَازِلٌ هؤلاء فأعددتُ لم هذا السِّلاح ، لملى بالحاجة إليه . والحازمُ يتهيّأ للأمر قبل وقوعه ، فكأنه قال : فعَلْتُ ذلك بحزامتى (١) ، وعلى بموارد الأمور ومصادرها .

### ٣ – قَوْمٌ إِذَا لَبِسُوا الحَدِيد لَمْ تَنَمَّرُوا حَلَقًا وَقِدًا

انتصب حَلَقاً على أنه بَدَلْ من الحديد ، ويُريدُ به الدُّروع التى نُسِجَتْ حُلْقتين حلقتين . والقِدُ ، أراد به اليَلَب، وهو شبه دِرْع كان يُتَخذ من القدّ . ويروى : « خُلقاً وقداً » ويكون انتصاب خُلقاً على التمييز ، أى تشبهوا بالنَّير في أخلاقهم وخلقهم . ودَل على الخِلق قوله قدًا . ومعنى الرواية الأولى أنهم إذا لبِسُوا الحديد الدروع واليلب تشبهوا بالنَّير في أفعالم في الحرب . ويجوز أن يُريد بتنقروا تلونوا بألوان النَّمر ، لطُول ثَباتهم وملازمتهم الحديد ، وحينئذ يُريد بتنقروا تلونوا بالوان النَّمر ، لطُول ثَباتهم وملازمتهم الحديد ، وحينئذ يحصح أن يكون انتصاب حلقاً على التمييز . والمعنى الأول أجود . فإن قيسل : يحصح أن يكون بدلاً من الحديد كيف دخل قولُه : « وقدًا » بالعطف على حَلقاً في أن يكون بدلاً من الحديد

<sup>(</sup>۱) م: « لخزامتي ».

وليس منه ؟ قيل : لمّا كان ُيغْنى غَنَاء دِرع الحديد ، جاز أن يصحبه فى أن يكون بدلاً . وقوله « إذا لبسُوا الحديد » ظَرْفُ لتنَمَّرُوا .

## ٧ - كُلُّ امرى يَجْرى إِلَى يَوْمِ الْهِيَاجِ عِمَا أَسْتَمَدًا

هذا كما قيل في لَلَثَل : « قبل الرَّماء تُملاً الكنائن (١) » ، فيغول : كلُّ رَجل بَجرى إلى يوم الحرْب بما أعَدَّه واستعدَّه . والضمير من صلة « ما » محذوف استطالة للاسم . وبجوز أن يكون استعدَّ فعلاً ليوم الهياج لا لكل امرئ ، وبكون معناه بما كلَّفَ يوْمُ الهياج أن يُعَدَّله . يقال : استعددته كذا ، أي سألته أن يُعِدَّ .

## ٨ – لمَّا رأيتُ نِسَاءَنَا يَفْحَصْنَ بِالْمُذَاءِ شَدًّا

الأمعز والمَغزَاء: الأرض الحَزْنَةُ ذاتُ الحجارة، والجميع المُغز والأماعن والمَغزاوات. والأصل في المَعز الصَّلابة. ويقال رجل ماعز ومَعز . ويروى: «يَعْحَصْن»، ومعناه يؤثّرن لشدة القدو في المُغزاه، حتَّى يصير به لآثارهن كالأفاحيص. ويقال: احتضحك فلان حتى فَحَص برجائيه، وقيل على التوسّع: فحَضْتُ عن الأمر، وينتصب «شَدًا» على أنْ يكون مفعولاً له، كأنه قال: يَفْحَصَن بالْمَغْزَاء لشَدِّهِن ويجوز أن يكون شَدًا مصدرًا في موضع الحال، أي يفعلن ذلك بالمعزاء شادًات ، ويروى: « يَمْحَصْن » ، والمَحْصُ : المَدْو الشديد، وينتصب شَدًا على أنَّه مصدر من غير لفظه ، كأنه قال يشدُذن شَدًا ويمْحَصْن تحصًا. وجواب لَمَّا قولُه « نازلت » ، وسيجيء على بعده ، وإنَّما عَمِلت النِّساء ما ذَكَر إشفاقًا من الغارة والسِّبَاء .

(11 - 17)

و(۱) انظر ما سبق فی ص ۲۲ ..

#### ٩ – وبَدَتْ لَمِيسُ كَأَنَّهَا يَدْرُ السَّمَاءِ إذا

قُولُه : « كَأَنَّهَا بِدَرُ السَّمَاءِ » في موضِع الحال للمرأة ، أي بَدَتْ مُشِبِّهَةً البَدْر ، وقولُه : « إذا تبدّى » ظَرَ فُ لما دَلّ عليه كأنّ من معنى الفِعْلَ . يقول: وبرزَتْ هذه المرأةُ كاشفةً عن وجهها سافرةً ،كأنَّها قد أرسلت نِقابها. ودَلَّ على هذا بقوله : « كَأْنَهَا بدرُ السَّمَاء إذا تَبَدَّى» . وإنمـا فَعَلَتْ كَذلك لأحد وجهين : إمَّا للتَّشْبُه بالإماء حتى تأمَنَ السِّبَاء ، أو لما تَداخَلَها من الرُّعب . وفي طريقته :

وَنِسْوَتُكُمْ فِي الرَّوْعِ بادٍ وُجُوهُهَا لِيُخَلِّنَ إِمَاءِ والإِماء حَــرَ اثرُ (٣) ١٠ – نَازَلْتُ كَبْشَهُمُ وَلَمْ أَدَ من يُزَالِ الكَبْشِ بُدًا

لا بُدَّ يستعمل استعالَ لا محالة ، وتحقيقه لا تحِيدَ ولا مفدِل. ومنه قولُم : استبدَّ فلانٌ بالأمر ، أي انفرَدَ به . والبَدَدُ والتَّبَدُّد : مَصْدَرُ الأبَدّ . وهذا جواب قوله: « لما رأيتُ نساءنا يَفْحَصْنَ » . وكبشُ الكتيبة : رثيسها ("). فيقول: لمَّا رأيت الأمْرَ على ما ذكرْتُ أَنِفْتُ وقصدْتُ رئيسَ الأعداء وملاقاتَه ولم أجِدْ من ذلك بُدًّا. وإنَّما قال : « نازلتُ كَبشَهُم » ليُرِيَ أنَّه بمن تدعوه نفسُهُ إلى تُجاهدة الرُّؤساء والتعرُّضِ لهم في الحرب، وأنَّه تمن لا يرضَى عن المبارَزة بالمنزل الأدنى . والرَّئيسُ متى كان واثقا بنفسه طلبَ أمثالَه ، واستَفْنَى من مبارزة مَن لا 'يُؤْبَه له ، وتفادَى منها ، إلاَّ عند الضَّر ورة .

<sup>(</sup>۱) روی التبریزی بعد هذا بیتاً لم یروه المرزوقی ، وهو :
وَبَلَدَتْ سَحُمَامِنُهُمَا الَّارِي تَنَخْلُقَ وَكَانَ الأَمْر رِجَلَّا

<sup>(</sup>٢) البيت لسبرة بن عمرو الفقسي . وهو من أبيات الحاسة .

<sup>(</sup>٣) ابن جي: وأعاد لفظ الكبش دون ضميره لأنه موضع تفخم وتنظيم ، وكان إعادة لفظ المعظم أوكد وأفخم » .

## ١١ – ثُمْ يَنْذُرُونَ دَمِي وأَنْ يَذُرُ إِنْ لَقِيتُ بَأَنْ أَشُدًّا

يقول : هم يقولون لله علينا سَفْكُ دَم عمرو ، وأنا أقول لله على أن أحمل عليهم وأبذُلَ نفسى لهم ، ثقة بكفايتى واستهانة بنذرِهم . ويقالُ في الخُمْلة : شددنا عليهم شَدَّة صادقة ، وشدة غير كاذبة ، إذا أرادوا المبالغة .

## ١٢ - كُمْ مِنْ أَخِرِ لِيَ صَالِحٍ ﴿ بَوَأَنَّهُ لِيَدِيَّ لَحْدَا

بِوَّ أَنَّهُ مُبَوَّاً صِدْقِ: أَنزلتُه .والَمَاءَة : الَمَنزل. وإنما فرَغَمن التبجَّع بالشجاعة ثم ذكر صبرَه على البلَّه ، وتوطينَ نفسه على اللَّأُواء ، فيقول : كم من أَخ موثوق به فُجِهْتُ بموته ، وأحوجتُ إلى تولى دفنِه ، ومباشرة تجهيزه . وهذا إذا ابتُكى به المره كان أعظمَ لجزَعِه ، وأنكى في قلبه .

## ١٣ – ما إن جَزِعْتُ ولا هَلِمْ تَ مَ وَلا يَرُدُّ أَبِكَالَى زَنْدَا ١٣

الهَلَعُ: أَفْحَسُ الجَزَع ، لأنه جَزَعٌ مع قِلَة صبر . وقد فسَّره التنزيل في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا . وإذا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا . وإذا مَسَّهُ الثَّرُ مَنُوعًا . إِلاَّ الْمَصَلِّينَ ﴾ . لأن المعنى أن الإنسان لا يصبر على ضَيْرٍ ، ولا على خَيْر ، فكأنّه قال : ما حزنت عليه حُزنًا هيِّنَا قريبا ، ولا فظيماً شديدًا . وهذا أَنْقُ للحُزْنِ رأسًا ، فهو كقولك : ما رأيتُ صغيرَهم ولا كبيرَهم . وقد أَعطَى الترتيب حَقَّه لأنه ارتقى فيه من الأَدْوَن إلى الأعلى ، إذ كان قوله «ما إِنْ جَزِعْتُ » وإن كان مستصلَحًا لجميع أنواعه مُفيدًا للأَدْوَان ، وقد جاء بعده ، ولا هَلْ الناس بعضُ الناس بعده في المُنْ المَنْ الناس بعضُ الناس بعضُ الناس بعض الناس ب

<sup>(</sup>۱) أشار التبريزى إلى رواية ابن دريد : ما إن جزيمت ولا هيلم \* ت ولا لطمت عليه خدا

يرويه : « ولا يرُدُّ 'بُكاى زَايدًا » ، وزعَمَ أنه أنْ له . ورأيت مَن زعَمَ أنه فَتَّشَ عَن نَسَبِ عَرْوٍ فَلَم يَجِد لَه نَسِيبًا (١) ولا شقيقاً يسمَّى زيدا . على أنَّ فَوْلَهَ « كم مِن أخرِ لِيَ صالح يَ الا يلائمه — فيما يقتضيه سِياقُ اللفظ ونظام المدنى ، ومع إفادته الكثرة - أن يُقابَل بوَ لا يَر د بكاى أخي ز يدًا مع تخصُّصِه . فأما من روى « زَنْدَا » فبمض الشيوخ كان يقول : أراد ولا يَرُدُّ بكاى شَرَرَة ، فذكرَ الزَّنْدُوأُرادُ مَا يَخْرُجُ مِنهُ عند القَدْحِ . وأحسَنُ مِن هذا أن يكون ذكر الزُّ ندَ تقليلاً لمائدة الحُزْنِ لو تـكاَّفَه عند ما دَهِمَه من الفَجيعة بالأخ المذكور. وهم يستعملون الزَّ نْدَ في هذا الممني ، كما يستعملون النُّوفَ والنَّقير والقِطمِير والفَّتيل. وحَكَى أَنُو زَيِد أَنْهُم يَقُولُونَ إِذَا قَلُّوا مَالَ الرجل: « زَنْدَانَ فِي مُمَ قَّعَة (٢٠ » . وهذا المعنى حسنٌ ، والشاهدُ له قوئٌ . ورأيت في بعض النُّسخ : ﴿ وَلا يُردُّ بكاى رَدًّا » ، وهذا حسنُ أيضا ، ويكون الممنى : ولا برُدّ بكأني مردودا . والمعنى : ولا يُغنى بكائى شيئا . وفي كلام الناس : هذا الأمرُ أرَّدُّ عليك، أَى أَنفَعُ وأَجْدَى . وإنما ءَقُبَّ نَنْيَ الجَزَعِ بهذا الكلام تنبيها على أنَّ صبرَه عن تأدُّب وتبعُّر ومعرفة بالعواقب، وحُسْن تأمُّل.

١٤ – أَنْبَسْ ـــــُتُهُ أَثْوَابَهُ وَخُلِقْتُ يَوْمَ خُلَقْتُ جَلْدَا يقول: تُولَّيت تَكفينَه وتجهيزَه بنفسى، وخُلِقتُ صبوراً حين خُلِقتُ. وهذا يريدُ بِهِ أَنه جمع إلى الجَلاَدة المكتسَبة جَلادَةً الخِلقَةِ والطبيمة .

١٥ - أُغْنِي غَنَاء الدَّاهِبِي نَ عدُ للأَعـداء عَدًا قول « الذاهبين » يجوز أن يريد بهم مَن انقرضَ من عشيرته ويذويه ، ويكون المني أنه المعتمَدُ عليه بعدهم ، ويجوز أن يريدَ بهم المتغيِّبين عن

<sup>( 1 )</sup> فى الأصل « نسباً » صوابه فى م . ( ٢ ) المرقمة : كنائة أو خريطة قد رقعت . أمثال الميدانى .

المشاهد والممارك . وقولُه « أَعَدُّ للأَعداء عَدًّا » يجوز أن بكون المعنى : يقال في اللَّعداء : خُدُوا فلانا فإنه يُبَدُّ بكذا وكذا من الفرسان . ويقال إن عمرا كان يمد بألف فارس . ويجوز أن يكون المعنى أهيَّأ للأعداء مَعْدُودًا ، فيكون عدًّا انتصابه على الحال ، وموضوعاً موضيع المعدود ، وأعَدُّ مستقبل أعْدِدْتُ ، أى هُيِّتُت . وفى الأول يكون مَصدرًا لأعُدُّ . والواحد لا يصبح عَدُّه ولكن كأنه بقال فيه : إنه يقوم مقام كذا وكذا من العدد . ويروى « أعُدُّ الأعداء » بفتح الهمزة ، ويحتمل وجهين من المعنى: أن يقول أعدُّ لم وقعاتى وأياً مي عند المفاخرة والمنافرة عدًّا ؛ وهذا ، هني حَسنُ . والآخر أن يكون المعنى: أعدُّ لم كلَّ ما يُحتاج إليه من عَدَّد وعُدَّة ، وهذا يؤذنُ بأنه يدبِّرُ أمر الحرب؛ ويُرْ جَعُ إليه في أسبابها والجمع لها وهذا يرجع معناه إلى معنى مَن يَروى «أعدُّ للأعداء » بضم الهمزة وكسر المعين . وفي هذه الرواية يجوز أن يكون عَدًّا مفعو لاً به ، والمعنى: أعدُّ لها معدوداتها . العين . وفي هذه الرواية يجوز أن يكون عَدًّا مفعو لاً به ، والمعنى: أعدُّ لها معدوداتها .

١٦ - ذَهَبَ الَّذِينَ أُحِبُّهُمْ وَبَقِيتُ مِثْلَ السَّيْفِ فَرْدَا يَعْوَلَ : فَجِمْتُ بَأْحَبَائي وَبَقِيت منفرداً بالسِّيادة ، فأنا كالسَّيْف لا يُجْمَع اثنان منه فى غِمد . ويجوز أن يكون : بقيت لنفاذى فى الأمور ومضائى كالسيف . وفرْدًا ينتصب على الحال ، أى منفردًا .

#### ۳۵ وقال عمروُ أيضاً :

١ و القَدْ أَجْمَعُ رِجْلَيَ بِهِ أَ حَذَرَ المَوْتِ و إِنِّي الْفَرُورُ (١)
 هذا كلام من جَمَع إلى شجاعَتِه و إقدامه حَذَرًا وحَزَامَة، و إلى جرأته وتهودُه

<sup>(</sup>۱) هذه المقطوعة رويها فى الأصل مقيه بالسكون ، وهى فى م مطلقة الروى بالضم . وقال التبريزى : « من الرمل الأول إذا أطلقت ، و من الثافى إذا قيدت ، مردف فى الضربين جيماً ، والقافية من المتواتر إذا أطلقت ، ومن المترادف إذا قيدت » .

رِفْقًا وأَصَالَة ، ثم يكونُ عارفًا بوقت كلِّ منها ، وبالحالة الموجِبة لاختياره بَعْضَها . وأَجْمَعُ رِجْلَى ، أَى أُستَحِثُ فَرَسِي . وهو من فصيح الكلام ، ومن العبارة التي تصوِّر المعنى . ومن لفظهِ وبابهِ قولُم : جَمَّعْتُ يَدِي على كذا (١) ، ووفَعْتُ يَدِي على كذا (١) ، ووفَعْتُ يَدِي عن كذَا . وحَذَرَ الموت ، انتصب على أنّه مفعولٌ له ، والضميرُ من قولهِ : « بها » للفرس . والمعنى: أركُفُها وأستدرُّ جريها ، ذَهابًا في الفرار ، واحترازًا من الموت إذا كان الوقتُ وفَتَهُ ، وإنّي لكَنيرُ الحربِ إذا كان الهربُ أغْنَى ، وإلى مراغَمة المعدوِّ أدْنَى .

# ٢ – وَلَقَدْ أَعْطِفُهَا كَارِهَةً حِينَ للنَّفْسِ مِنْ الْمَوْتِ هَرِينُ

يقول : كما أهربُ وقت الهرب فإنَّى أعطِفُ وقتَ العطف ؛ لأنَّ الكرَّ والفرَّ من شأنى ، والإقدامَ والإحجام عادتِي ودَأْبِي . وأشار بقوله : «حين للنَّفس من الموت هَرِير » إلى شدة الأمر وتفاقُم الخطب . أى أعْطِفُ الفَرَسِ وهي كارهة في الوقت الذي تَهرُّ النفسُ و تضِع من شِدَّة البَلُوكي. والهَرِير ، قيل هو دون النَّباح .

# ٣ - كُلُّ ما ذلك مِنِّي خُلُقُ وَبِكُلِّ أَنَا فِي الرَّوعِ جَدِيرُ

« ما » زائدة . وأشار بقوله : « ذلك » إلى ما قَدَّمَه من الكرِّ والفرّ . أى كُلُّ ما وَصَفْتُ عادة من وطبيعة ، وبفعل كُلِّه أنا خَليق في الرَّوع . ويقال : هو جَدِير بكذا ، وجدير لكذا ، وجدير أن ينال كذا ، ولقد جَدُرَ جَدَارَةً ، وأَجَدِرْ به أن يفعَلَهُ . قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ عَلَى يَدِي ﴾ ، وأثبتنا مَا في م .

#### \* جَدِيرُونَ يَوْمًا أَن يَنَالُوا وِيَسْتَعْلُوا () \*

مَا لَهُ ۚ فِي الناسِ مَا عِشْتُ تُجِيرُ ۗ ٤ — وابنُ صُبْدِح سَادِرًا يُوعِدُنى

قال الدُّريدى: يقال أنَّى فُلانٌ أمرَه سادرًا، إذا جاءه من غير جهتهِ . يقول: وهذا الرّجلُ مع ما ذكرتُ من قِصِّتِي في الحرب يتهدَّدُني ساهيًا لاهِيًا ، ومَا لَهُ عاصِمْ مُنِّى فى الناسِ ما عِشْتُ. وموضِعُ ﴿ ما عِشْتُ ﴾ ظَرَفٌ ، بيانُهُ أَنَّ ما مع الفعل في تقدير المصدر ، واسم الزمان محذوف معه ، كأنه قال : مدَّةَ عيشي .

٣٦ قَيْسُ بن الْخُطِيمِ الْأُوسِيُّ :

١ - طَعَنَتُ ابنَ عبدِ الْقَيْسِ طَعْنَةَ ثَائِرِ لَهَا نَفَذُ لُولاً الشَّمَاعُ أَضَاءِ ها ("

الشُّتُع والشُّعَاءُ: المتفرِّق. ومنه شُعَّ الغارَةَ ، وتَطايَرَ القومُ شَمَاعًا . يقول : طَعَنْتُ هَذَا الرجُلَ طَعْنَةَ طالبِ بالدَّم فانِكِ (4) لا بُقْيَا معها ، ولا تقصيرَ

<sup>(</sup>١٠) لزهير في ديوانه ١٠٣ . وصدره :

<sup>\*</sup> بخيل علمها جنة عبقرية \*

<sup>(</sup>٢) هو قيس بن الحطيم بن عدى بن عمرو الأوسى ، شاعر فارس ؛ كان له في وقعة بعاث الى كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة أشمار كثيرة ، كان بينه وبين حسان بن ثابت منافسة : كان حسان يذكر ليل بنت الحطيم أخت قيس في شعره ، وكان قيس يذكر عمرة امرأة حمان في شعره . وذكره بعض المؤرخين في الصحابة خطأ ، فقد ذكر أصحاب المغازى أنه قدم مكة فدعاه النبيي صلى الله عليه وسام إلى الإسلام ، وتلا عليه القرآن فقال : إني لأسمع كلاما عجيماً فدعى أنظر في أمرى في هذه السنة ثم أعود إليك . فات قبل الحول . انظر الإصابة ، والخزانة (٣ : ١٦٨ – ١٦٩) والأغاني (٢ : ١٥٤ – ١٥٩) ومعاهد التنصيص ( ۱ : ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٣) روى النهريزي هذه المقطوعة تسمة أبيات ، إذ روى بين البيتين الحامس , السادس بيتين آخرين سننبه عليهما فيما سيأتي .

<sup>( ؛ )</sup> م : « قاتل » .

فى للبالغة فيها ، لها نَفَذُ ، أى خَرْقُ ، لولا انتشار الدَّم لأضاءها . وأضاءها جواب لَوْلاً ، والمبتدأ وهو « الشَّمَاع » خبرُه محذوف ، كأنّه قال : لولا الشَّمَاع مانِ عُلْضاءها النَّفَذُ . ومن رَوَى « الشُّمَاعُ » بضم الشين ، فإنّه يُر يدُ به نُورَ الشَّمس . والأول أَجْوَدُ وأشهر . ويقال : أشَقَتِ الشّمس ، إذا امتيد نُورُها وانتشر .

٧ - مَلَكْتُ بِهَا كُنِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا مُرْدَى قَاعًا مِنْ دُونِهِا مَا وَرَاءِهَا

يُرُوى: «يَرَى قَائْمَ مَن دونها مَن وراءها » و « ما وراءها » ، ويُروى: «يَرَى قَائْمًا » أيضًا . ويقال : مَلَكُتُ القَجِين وأَمْلَكُتُه ، إذا بالفْتَ فَ عَجْنِهِ وَسَدّدت . وكان الأصميّ يمتنع من أَمْلَكُت ، فيكون الممنى شَدَدت بهذه الطعنة كَنِّي ووسَّعتُ خَرْفَها حتى يَرَى القائمُ من دونها الشيء الذي وراءها . وهذا التفسير في ملكتُ تفسير القدماء . ويجوز أن يكون معنى « ملكت بها كنِّي » أى تمكنت من فعلها ، فأطفّتُ تصريف كنِّي في إيقاعها على ممادى . وهذا كما يقول (۱) : أنا أملكُ هذا الأمر ، إذا كان قادراً عليه . وكأنه أشار بهذا الكلام إلى أن الطعنة لم تكن على دَهَشِ واختلاس ، ولكن عن تمكنُن واقتدار . ويروى : « يُرَى قائما مِن دونها مَنْ وَراءها » و « ما وراءها » ومن روى « مَن وراءها » فالمهنى يُرَى مَن وراءها إذا كان يقع على الخَلْف والقُدَّام و يما . ومِن دُونها ، أى من قُدَّامِها . وبيت الأعشى على هذا ، وهو قوله :

\* تُرِيكَ القَذَى من دُونِها وهي دُونَهُ (٢)

أَى تريك الْخَمْرَةُ فِي الزِجَاجِةِ القَذَى مِن قُدًّامِمِا ، وهِي قُدًّامِ القَذَى ؟

<sup>(</sup>١) في النسختين : وتقول » .

<sup>(</sup>٢) عجزه كما في ديوان الأعشى ١٤٧ :

<sup>\*</sup> إذا ذاقها من ذاقها يتعطق \*

أَى تَريك الزَّجَاجَةُ مَا خَلَفَهَا مِن قَدَّامِهَا اَصَفَاءُ الْجَرَةُ فَيْهَا . وَمَعَنَى أَنْهَرْتَهُ : وَسَعْتُهُ حَتَى جَعَلَتُهُ كَانَبَهِر سَمَةً . والنهر نفسه سُمِّى بذلك لاتساعه . ومنه المَنْهَرَةُ ، وهي فَصَالِ بين بُيُوتِ الحَتى يلقُون فيه كُنَامَتَهُم . وفي هذا الوَصْف سَرَفُ مُسْتَهُجَن . ويجري تَجْراه في الفُلو . سَرَفُ مُسْتَهُجَن . ويجري تَجْراه في الفُلو . قول مُهَلْهِل :

فلوُ لاَ الرِّبِحُ أَسَمَعَ أَهْلَ جَجْرِ صَلِيلَ البَيْضِ رُبَقْرَعُ بالذُّ كُورِ (') واستعمل عنترة لَفظَ الإنهار مع اقتصادٍ فقال :

أَنْهَوْتُ لَبَّتَهُ بَأْحَرَ قَانِيْ ورَشَاشِ نَافِذَةٍ عَلَى الْأَثُوابِ الْمُؤْتُ لَأَوَاسِي إِذْ خَمِدْتُ بَلاَءِها ﴿ وَيُونَ لَأَوَاسِي إِذْ خَمِدْتُ بَلاَءِها ﴾ ﴿ يَهُونَ كَا وَاسِي إِذْ خَمِدْتُ بَلاَءِها

الأواسى: النّساء المداويات للجراح، والفعْل منه أسَوْت. ويقال للرِّجال الآسُونَ والأُساةُ. وإنما ذَكر النِّساء لأنهم بأُنفُونَ من الصناءات، ويعلمونها العبيد والإماء وحراثر النساء أحيانًا، إذ لم يكنَّ في غاية بعيدة من الشَّرَف. وقوله « أن تَرُدَ » موضعُهُ رَفْع على أنه فاعل تَهُون. و « إذ حَدِدْتُ » ظَرفُ فُ لَهَهُونَ، وهي حكاية حال ماضية. والمعنى: يخفُّ عَلَى تردُّ جراح هذه الطعنة عيونَ النِّساء المداويات لها ، إذ حَدِدْتُ أثرى فيها. وبلاءها، بجوز أن يكون المراد بلائي فيها، ويجوز أن يريد ببلائها شدَّتَها وفظاءتَها. والمصادر تُضَاف إلى الفاعلين والمفعواين جميعا.

# عَامَ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ ع

<sup>(</sup>١) انظر البيان (١: ١٢٤) والحيوان (٦: ١٨٤) ونتد الشمر ٨٤، والموشح ٤٧، والممدة (٢: ٧٠) والأغاني (٤: ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) التبريزى: «خداش فأدى». وروى من الحبر: أن خداش بن زهير كان للمخطيم والد قيس عنده يد، فدل قيسا على قاتل أبيه وأعانه عليه ومكنه من أن ينال ثأره. وقد ساق الأمدى فى المؤتلف ١٠٧ نسب خداش، وهو خداش بن زهير بن وبيعة بن عرو بن ربيعة بن عرو بن عامر بن صعصمة.

يحوز أن ينتصب نعمة على الحال وبكون مفعول أدَّى محذوفًا كأنه قال: فَأَدَّاها نِممةً وَيَدًّا يَستحق عليها شُكْرًا ، ويجوزأن ينتصب على أنه مفعول أدّى ، ويكون المعنى : ساعَدَني في هذه الطعنة زُهير بن عمرو ، فأدَّى صنيعة كانت لى عندهُ مُساعدته ، واتخذها مَفْنَماً لنفسه أيضا . ويجوز أن يكون أفاءها من النيء: الغنيمة ، وهذا قول أبي عبيدة . ويجوز أن يكون أفاءها من النَّيْءِ : الرجوع ، أَى أَدَّاهَا ورجمها إلى مُصْطَنِعِها ، لأن الأيادى تُروضٌ في الصالحين.

## وكنتُ أَمراً لاأَمْمَعُ الدَّهْرَسُتِةً أَسَبْهِ اللَّاكَشَفْتُ غِطاءِها ()

يُرْوَى « لا أَسَمَ ُ » و « لا أُسمَعُ » . ومن الفيطاء قيل غَطَا الليلُ ، وغطا عليهم الشرُّ وغيره . يقول : كنت رَجُلاً لا أُعَيَّرُ شيئًا طول الدُّهُر إلا بيَّنتُ قناس براءةَ ساحَتي منه . وحقيقةُ «كشفْتُ غِطاءها » أي لم أثرُك الشُّبَّة ملتبسةً على سامعها، فكان يتردّد بين تصديقها وتكذيبها، بل أَبَنْتُ أمرَ ها(٢٠) وأُظهرتُ وجهَها ، حتى بان للناس اختلاقُ السابِّ بها ، وكِذَابُه فها . والسُّبَّةُ ، كَالْغُمَّةِ وَالنُّصَّةِ وَمَا أَشْبِهِهَا . وَذَهِبِ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنْ لَلْمَنَى : إِذَا رُميت بَعْيْبِ كَانَ حَمًّا عَلَى َّ تَحْوُه عن نفسي ، بما استأنِفُه منسَفيي. والأوّل أحسن .

٣ - مَتَى بأتِ هذا الموتُ لا تَبْق حاجة ﴿ لِنَفْسَى مَ إِلاَّ قَد قَضَيْتُ قَضاءِها (٣)

<sup>(</sup>١) روى التبريزى بعده هذا البيت : فإنسَّى فى الحرب الضَّروس مُـوَ كَتَّلُ<sup>و</sup> بإقدام نفس ما أريد بقاء ها

وقال في تفسيره : « الضروس : الشديدة ، من ضرس البئر ، وهو طبها بالحجارة . ويروى : العوان ، وهي التي قوتل فيها مرة بعد مرة يه . ثم روى بعد هذا البيت الزائد ، البيت رقم ٧ لرواية « إذا ما اصطبحت أربعاً » .

<sup>(</sup> Y ) م : « بأن أبنت أسرها » .

<sup>(</sup>٣) رُوي هذا البيت عند التبريز مؤخراً عن تأليه ، ثم روى بمدهما :

# ٧- إذاماشَرِ بْتُأَرْ بَمَّا خَطَّ مِنْزَرِي وأَ تَبَمْتُ دَلْوِي فِي السَّمَاحِ رِشَاءِ ها ٢٠٠

يقول: إذا شربتُ أربعةَ أكوس جَررتُ مِنْزَرِى ، فأقرَ في الأرض خُيلاء وكِبرًا ، وتمَّمْتُ ما بَقِيَ على من السَّماح في حال الصَّحْوِ ، كأنَّ معظَمَهُ فَعَلَهُ صاحِيًا ، والباق منه تمَّمَهُ في حال الشَّكْرِ . وهذا الكلام بجرى تجرى المثل للمعنى الذي بَيَّنْت . حَكَى الأصمى أنهم يقولون: ﴿ أَ تَبِعِ الفَرَسَ لِجَامَهِا » ، و ﴿ أَتَبِعِ الفَرَسَ لِجَامَهُ اللهِ و ﴿ أَتَبِعِ الفَرَسَ لِجَامَهُ اللهِ و ﴿ أَتَبِعِ الدَّنُو رَشَاءَهَا » ، أَى تَمِّم ما بقى عليك من أم لهُ . وكأنه يُضرِبُ لن جاد بالكثير و تَرَكُ القليل الحقير . وهذا أجود من قول عنترة العبسى ، وإن

فأرت عدرياً والخطيم فلم اضريح ولاية أشياخ جدهسلت إزاء ها وقال في تفسيره : « ثأرته : طلبت بثاره ثأراً . والثار : المصدر . والثار : المطلوب بالدم ، سمى بالمصدر . يقال فلان الثار المذيم ، أى هو الذي إذا قتل أقام طالب الدم عن الطلب . والثورة : المصدر على فعالة . قإل الشاعر :

طللت به ثأرى وأدركت ثؤرتى بى عامر هل كنت فى ثؤرتى نكسا وقوله : جعلت إزاءها ، جعلونى أقوم بها . من قولك : فلان إزاء مال ، إذاكان يقوم بإصلاحه » .

<sup>(1)</sup> آثار مقلوب أثآر ، جمع ثأر .كما في اللسان .

<sup>(</sup>٢) التكلة من م .

<sup>(</sup>٣) التبريزي : « إذا ما اصطبحت أربعا » كما سبق التنبيه .

كان مفضَّلًا عند كثير من الناس على قول حمرو بن كُلْثوم ، وقول عنتَرَة : وإذا انتَشَيْتُ فإنني مُسْتَهَالِكٌ مَالِي وعِرْضِي وافِرْ لم يُسكِّلُمِ وإذا صَحَوْت فَمَا أَقَصِّرُ عَن نَدَّى وَكُمَا عَلَمْتِ شَمَائُلَى وَتَكُرُّمِي

وبيت عمرو:

مُشَعْشَعَةً كَأَنَّ الْحَصَّ فيها إذا ما الماء خَالَطَهَا سَخيناً

لأنَّ هذا قال: إنا نتسخَّى إذا شربها الخر ممزوجة. وما قاله عنترة في بيتين أشار إليه قيس في مِصْرَاع . وكان ان الأعرابي يذهب في قوله ﴿ سَخْيِنا ﴾ إلى أنه يقال ماء مُسَخَّنُ وسَخِينٌ ، وإن كان فعيلٌ في معنى مُفَقَّل قليلا . وانتصب عنده على أنه حال للماء . ويكون المراد على طريقته : كأنَّ الحصَّ فيها إذا مُمن جَ بماء سخين . وهذا لهَرَ به ممَّنا استقبحه الناسُ . وهو حَسَنٌ ، لكنَّهُ يقتضي أن بِكُون بِلادُهِم صُرُوداً<sup>(١)</sup> .

## الحَارِث بن هِشَامِ اللَّهْزُومِيُ ٢٠٠٠ :

وهو أخُو أبى جَهْلِ لَعَنَهُ الله . وكان هرب يوم بدرِ لمَّــا أَنزَلَ الله تعالى النَّصْرَ على رسوله عليه السلام .

١ - اللهُ يَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ حَتَّى عَلَوْا فَرَسِي بِأَشْقَرَ مُزيدِ

<sup>(</sup>١) الصرود : البلاد الباردة ، يقابله الحروم ، وهي البلاد الحارة .

<sup>(</sup>٣) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد آلله بنعمرو بن مخزوم ، كان شريفا مذكورا، شهه بدرا مع المشركين وكان فيمن انهزم ، نعيره حسان بقوله :

به با و على الله الذي حدثتنى الفنجوت منجى الحارث بن دشام الله الذي حدثتنى الفنجوت منجى الحارث بن دشام الله الكرد الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام فاجابه الحارث بهسله الحاسية ، ثم شهد أحدا مشركا أيضا ، ثم أسلم يوم فتح مكة ، و استشهد يوم اليرموك . الإصابة ٥٠٥٠ والسيرة في غير ما موضع .

أخذ يستشهد برِّبه ، ويتنصل من همربه ، بأنّه لم يأته إلّا بمد غلبة اليأس من نفسه عليه إن ثَبَتَ ، وإلّا بعدَ أَن ضُرِّج بالدّم الشامِل له ولفَرِسه . ومثلُه قولُ مهلهل :

كُمْ أَرِمْ حَـوْمَةَ الكتيبة حتى حُذِى الوَرْدُ من دُمِيّ نِمَالاً (١) وهذا قاصِرْ عن درجة ما تقدّم ، لأنّه يعتذر مما آثَرَه من الهرب في وقته ، وذاك أوردَه موردَ المتبجّح ، وأنه خُلُقُه ومذهبُه ، لمِلْهِ بمصادر الحروب ومواردها . وقوله : « الله يعلم » لفظُه لفظ الخبَر ، والقصد إلى الحلِف ؛ لأنه يستشهد بربّه فيقول : علم الله ما تركتُ مقا تَلَتَهُمُ ، حتَّى جرحونى فسال مِنِّى على فرسى دمْ أشقر كثيرٌ ، علاه زَبد .

٣ - وعَلِمتُ أَنَّى إِنْ أَقَاتِلْ واحِدًا أَفْتَلْ ولا يَضْرُرْ عَدُوِّى مَشْهَدِي ٢٠

أراد: وحتى عَلِمْتُ. وإنما أطلقَ لَفْظَةَ عَلِمْتُ لارتفاع الشَّبَه عن اعتقادِه ذلك (() . وانتصب واحداً على الحال ، والمعنى منفرداً ، وواحِدُ هاهنا صفةُ ، وللمنى : وحتى تيقَّنتُ أنى إنْ ثَبَتُ فى وجوههم ، وأنتصِب منفرداً لمقاتلتهم فَتَيلْت، ولا يَضُرُرُ عدوِّى مَشْهدى»

<sup>(</sup>١) الدمى : جمع دم . وفي م : و من دماء ۾ وهما يمسي .

<sup>(</sup>۲) روی التبریزی بیتاً بین هٰذا وسابقه ، وهو :

وشخِمتُ ربح الموت من تلقائهم ﴿ فِي مَأْزِقِ وَالْخِيسَلُ لَمْ تَتَبَدُّدِ

قال التبريزى : «ويروى : ووجدت . وهو مثل ، ومعناه أنه غلب ظنه أنه لو وقف قتل . والتلقاء ، مأخوذ من لقيت ، فيجوز أنه يستعمل في معنى اللقاء . وعلى ذلك حملوا قول الراعى :

أملت خيرك هل تأتى مواعده فاليوم قصر عن تلقائك الأمل

وأكثر ما يستعمل تلقاء في معنى نحو الشيء ، كما جاء في الكتاب العزيز : تلقاء أصحاب النار . أي نحوهم . .

<sup>(</sup>٣) هذا الصواب من م والتبريزي . وفي الأصل: ﴿ لَإِيقَاعَ الشُّبُّهِ عَلَى اعتقاده ذلك ﴾ .

أنه لو كان في ثباته ضَرَرُ عدو ٍ لثبتَ في وجهه ، ولم يُبالِ بقَيْله . وقولُه « عَدُوِّى » يفيد الكثرة وإن كأن لفظُهُ موحَّدًا .

٣- فَصَدَدْتُ عَنهمْ والأَحِبَّةُ فيهِمُ طَمَمًا لَهُمْ بِمِقِابِ يَوْمِ سَرْمَدِ (١)

يقال : صَدَّ فُلَانٌ عَنِّي ، إذا صَرَفَ وجهَه صدودًا ، وصددته أنا عن كذا صَـدًا. وحُـكِيَ أصدَدْتُهُ ، وليس بشيء . يقول : أعرَضْتُ عنهم ودماؤهم وأُسَر اؤهم فيهم ، ولم أَنَالُها ولم أَظَفَرْ بها . وهذا يدُلُّ على أنه كان مُوتُورًا . و إنما حاربَهم لطَلَب دماء كانت له فيهم . وقوله « الأحبّة » على هذا التفسير يجب أن تكون أحبَّتُهُم. ويجوز أن يريد بالأحبَّةِ أحبَّةَ نفسه ، ويكون المراد : ودماء أحبّتي وأُسَرَاي فيهم . وقوله « طَمَمًا » انتصب على أنه مفعول له ، وهو الذي يسمَّى مصدرًا لِملَّة . والمعنى : فعات ذلك لطمعي في أن رُيْمَقِبَ الله تعـالي. لى يومًا يُرْصِدُ الشرَّ لهم ، ويمكّنني منهم ، فأنتهزُ الفرصــة وأروِّي الغُلّة<sup>(٢)</sup> . ويقال : رَصَدْتُ فلانًا بالكافأة ، ورَصَدْتُ له أيضًا وأرصدته ، وأنا مُن صدّ لفُلان بما كان منه حتى أكافئه . ويجوز أن يكون انتصاب « طَمَعًا » على أنه مصدَّرٌ في موضِع الحال ، والتقدير : صددت عنهم طامِعًا . والمقاب بجوز أن يراد به العاقبة ، ويجوز أن يراد به المكافأة . يقال : أولاهُ خيرًا فعَقبَه بشر ، عُقْبَةً وعِقابًا وعُقْبَى . وإذا كان للهَرس بمد انقطاع جريه جَمَامٌ قيل له عِقابٌ ، وهو من ذَاك . ومن روى « يوم يَسَرْمَدِ » فالسَّرمد قال الخليل : هو دوام الزَّمان واتصالُه من ائيل أو نهار ، وَاستدلَّ بقوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيتُم إِنْ جَمَلَ الله عليكم ُ اللَّيلَ سَرْمَدًا إلى يوم القيامة ﴾ ، فيكون المدى : بمقابٍ يوْم طويلٍ

<sup>(</sup>١) كان حقه أن يثبت في المتن رواية «مرصد» لأنها الرواية التي جملها أساسا في. التفسير ، كما صنع التبريزي من جمله رواية «مرصد» أساسا في المتن والتفسير . (٢) هذا ما في م . وفي الأصل : «غليلي ».

كِتْصَلَ زَمَانُهُ ، وَيَمَتَدَّ بِلاَوْهِ . وأَتَامَ النَمِّ والْحُنَةُ تُوصَفَ بَالظُّولَ ، ولهذا قيل : مَضَى لفلان يومُ كأتيام ، وشهر ُ كدهم .

#### 3

### قال الفَرَّارُ السُّلمِي (١) :

<sup>(</sup>١) الفرار شاعر مخضرم ، أدرك الجادلية والإسلام، واسمه حبان (ويفال حيان) بن الحكم . أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم راية سليم يوم الفتح ثم نزعها منه وأعطاها يزيد بن الأخنس . وكان الفرار بمن شهد حنينا . وسليم ، بالتصغير : اسم قبيلته . انظر الإصابة ١٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) يعنى بذلك ابن جني ، والنصالذ نقله المرزوق مثبت في كتاب التنبيه لابن جني..

يُر يَدَ الْمِخْصَرَةِ . أَنتَهَتِ الحَكَايَةِ عنه . والتعجُّبُ من إدراكه لهذا المعنى يَمنَعُ من الكلام عليه . فسبحان من لا يحتاج إلى التفسير .

٧ - فتر كَتُهُم تقيصُ الرِّماحُ ظُهورَهُم من بَيْنِ مُنْمَفِر وآخَرَ مُسْنَدِ قوله « من قوله « أي تَكْسِرُ في موضِع الحال لهم . وكذك قوله « من بين مُنْعَفِر وآخِر مُسْنَدِ » والعاملُ في الأول تركْتُهُم ، وفي الثاني تقيصُ . يقول : فارقتُهُم والرِّماح تختلفُ بالطعنِ بينهم ، وتكسر ظهورهم ، فهم من بين مصروع ألْتِيَ في التَفَرِ ، وهوالتُّراب ، وآخر مطمُونِ أومجروح ، وقد أُسْنِدَ إلى ما يُمسِكُه وبه رَمَق .

"إسلم ما كان يَنْفَهُنِي مَقَالُ نِسَايَهُم قُتِلْتُ خَلْفَ رِجَالِهُم لا تَبْهَدُ الْعَاقِصَةَ ، وبجوز أن يكون ما استفهامًا وكان تجمّلُهُ الناقِصَة ، وبجوز أن يكون نَفْيًا و تَجْمَلُ كانَ مؤكّدة ، ونبّه بهذا الكلام على أنه لو ثبت لم ينفَغهُ النّبات . فيقول : أيَّ شيء كان ينفعني قولُ النّوادِبِ لي لا تَبْعَدُ وقد قُتِلْتُ . ومعني لا تَبْعَد : لا تَهلك . يقال بَعِد ، إذا هلك ، و بَعُد ، إذا نأى . وكانوا يَدُلُون بهذه اللّفظة عند النّدْبَةِ بها على مَسَاس الحاجة إلى حياة المندوب ، وقلّة الاستفناء عنه . وإذا كان كذلك فالوجه أن يُندَبَ به من كان تحمُودَ وقلّة الاستفناء عنه . وإذا كان كذلك فالوجه أن يُندَبَ به من كان تحمُودَ الحياة ، وعن يز الفقدان . وقولُهُ خَلْفَ رِجالِم » نَبّة على أنّه لو ثَبَتَ لكان فلا يمكنهم تجاوُزه إلّا وقد فَرَغوا منه . فلهذا قال « و قُتِلْتُ خَلْفَ رِجالَم » . فلا يمكنهم تجاوُزه إلّا وقد فَرَغوا منه . فلهذا قال « و قُتِلْتُ بَدُلُ أو مَفْمُولُ من فلا يمكنهم " وقوله و قُتِلْتُ ، رَفْح أو نَصْبُ على أنّه بَدَلُ أو مَفْمُولُ من مَقَالُ نَسَائِهُمْ . وقوله و قُتِلْتُ ، في مَوْضِع الحال للمُعْمَرِ في يَنفعُني ، والعامِلُ غيه مَقَالُ أَيْضًا ، وخَلْفَ رَجالِم حالٌ للمُضمَرِ في قُتِلت .

<sup>(</sup>۱) التبريزي : « دو ن رجالها .

#### 3

### وقال بَمْضُ بنى أَسَدٍ (١) :

﴿ - يَدَيْتُ عَلَى ابْنِ حَسْحَاسِ بنوهْبِ بَأَسْفَلِ ذِي الْجِدَاةِ يَدَالْكُرِيمِ (٢)

إنما عُدِّى يَدَيْتُ بِعَلَى، لأنه أُجْرى مجرى أنعَمْت. وهم يَحمِلون النَّظير على النَّظير ، كما يحملون النقيض على النقيض . وقال الأخفش : يقال يَدَيْتُ عِنْدَه وأَيْدَيْتُ جيعا ، إذا اتّخذْتَ عندَهُ صنيعة ، وإن كانَتْ أَبْدَيْتُ في هذا المعنى وقايد بَنْ بُعْنَ ، لأن يَدَيْتُ اسْتهر في أَصَبْتُ يَدَهُ ، كما تقول : رأستُه ووَجهته وصدر ثه ، إذا أصبت هذه الأعضاء منه . ومعنى هذا البيت : انتَّخذْتُ عند هذا الرجل بهذا المكان يداً عَرَّاء ، وصنيعة شريقة ، مِثْلُها يَفْعَلُه الكرام ، وقولُه : « يَدَ الكريم » نَبَّة على هذا المدنى الذى ذكر ناه ، ويجب أن يكون مصدر يَدَيْتُ يَدْيَا ، مِثل جَرْبَتُ جَرْبًا ، لكنه وضَعَ اليّد مكانه . فإن قيل العين ؟ يَدَيْتُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله من الم العين ؟ قلت : المُ الحَدَث لم يَكُثُرُ كَثَرَة الم العين ، وإذا كان حُذِف اللام من الم العين حُذِف اللام من المع العين عُذِف المن المع العين عُذِف الله عن المه العين عُذِف الله من الم العين عُذِف المن المع العين عُذِف الله عن المع العين عُذِف المنه العين عُذِف الله عن المع العين عُذِف المنه العين عُذِف الله عن المنه العين عُذِف الله المن المع العين عُذِف الله عن المع العين عُذِف الله عن المنه العين عُذِف الله عن الذى المن المن العين عُذِف الله عن المنه العين عُذِف الله عن الذى المن المن المن عُذِف الله عن الذى المن المن العين عُذِف الله عن الذى المن العين عُذِف الله عن الذى المن المن المن العين عُذِف الله عن الذى المن العين عُذِف الله عن الذى المن العين عُذِف الله عن الذى المن العين عَذِف الذى المن العين عُذِف الذى المن العين عُذِف الذى المن العين عُذِف الذى المن العين الذى المن العين عنه المن العين عنه المن العين عنه المن العين الذى المن العين عنه المن العين الذى المن العين المن العين المن العين المن العين المن العين العين

( - - - 17 )

<sup>(</sup>۱) هو معتمل بن عامر الأملى . ذكر التبريزي من سبب الشعر وأن معقل بن عامر الأملى . ذكر التبريزي من سبب الشعر وأن معقل بن عامر ، وهو قارس الدهماء ، مر يوم جبلة على ابن الحسماس بن وهب الأعيوى وهو صريح ، قاحتمله إلى رحله وداواه حتى برئ ، ثم كساه وأداه إلى أخله » .

<sup>(</sup>٧) الحداة ، بالدأل المهملة حي رواية الأصل ومحجم البلدان . قال ياقوت: «موضع في بلاد غطفان » . وفي م والتبريزي : «الحذاة » بالذال المحجمة . وذكر ياقوت أنبا لهة في «الحداة » بالذال المهملة ؟ ومهما يكن فالكلمة مفتوحة الحجم . لكن فقل التبريزي عن الخمري أن الرواية المضهورة «الحذاة ، باكمر الحم . وابن حسماس ، فقل التبريزي أنه يروى : «ابن حساس » .

يَكْثَرُ استمالُهُ لا يَجرى مجراه . وقوله : « ابن حَسْحاسٍ » من الخُسْحَسةِ ، وهو ... إحراق الجلْد بالنار .

٣ - قَصَرْتُ له مِنَ الحَمَّاءِ لمّا شَهِدتُ وَفَابَ عَن دارِ الحَمِيمِ الفَصْرُ : الْخَبْسُ والردُّ ، ومنه القَصْرُ والقُصَارَى : الفاية . والخُمَّاء : تأنيث الأحمّ ، وهو الأسود من كل شيء . والحُمَّم : الفَحْمُ . وجارية مُحَمَةُ ، أى سوداء . وهذا تفسير النِّعمة التي انخذها عنده . فيقول : لمّا وجدته جريحاً ، وفي المعركة طريحاً ، قد غابَ عنه ذَوُوه والمشفِتُون عليه ، حَبَسَتُ عليه فَرَسى فأرْدَفْتُه . وجوابُ لمّا مقدم ، وهو قَصَرْتُ . كأنه قال : لمّا رأيته كذا حَبَسَتُ عليه فَرَسى . وحذف مفعول شهدتُ لأنه أمِنَ الالتباس . وقوله : حَبَسْتُ عليه فَرَسى . وحذف مفعول شهدتُ لأنه أمِنَ الالتباس . وقوله : حَبَسْتُ عليه فَرَسى . وحذف مفعول شهدتُ لأنه أمِنَ الالتباس . وقوله : هو وغابَ عن دارِ الحميم » كان وجهُـه أن يقول : لمّا شهدتُه وغاب تحيمُه ، لمن المنى لا يُخيلُ (١) . والحَديمُ : القريب المُشْفِق . والحَامَّةُ الرَّجُل من أهله وولده ، ويقالُ هو الأَحَمُّ من ذوى قرابَته (٢) ، أى الأخَصُ .

٣ - أنبِّتُه بأنَّ الجُرْحَ يُشُوى وَأَنَك فَوْقَ عِجْلِزَةٍ جَمُوم
 هذا مما تَمَّ به الصَّنعة عنده ، بعد أن ارتدَفَهُ ، وذلك أنه سلمَّهُ بقوله
 « الجُرْح يُشُوى » ، ومَنَّاه بقوله « وأنّك فوق عِجْلزَةٍ جُومٍ » . ويقال : رَمَاهُ

فأشُوَاه ، إذا أصاب غيرَ المَقتَل . والجَمُوم : الذي لا ينقطع جَرْيُه ، والمِجْلِزة : الشَّلْبَةُ . و بِنْرُ جُومٌ من هذا ، لأنّ ما ها يَفُورُ أحياناً ثم يَمُودُ و يَفْزُر . وللْرَادُ : أنَّ تبليغَكَ المأْمَنَ به سَهْلُ ، وأنّ ما بك (٢) من الجُرْح ِ هَيِّن .

<sup>(</sup>١) يقال أخال الشيء: اشتبه، وهذا الأمر لا يخيل على أحد، أي لا يشكل. السان.

<sup>(</sup>٢) هذا ما في م . و في الأصل : « من ذي قرابة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ مَا بَانَ ﴾ ، صوابه من م والتجريزي .

### ٤ - وَلُو أَنِّي أَشَاءِ لَـكُنْتُ مِنْهُ مَـكَانَ الْفُرْقَدَيْنِ مِن النُّجُوم

أيبَيِّن بهذا أنه تَبَرَّع بما فَعَل ، وأنه لم يَلزمُهُ لزومَ الواجب الذي لا يَسُوغُ الإخلاَلُ به ، فيقول : لو شئت لبعُدتُ منه بُعد الفَرقدبن من النَّجُومِ السَّيَّارَة ، وهي التي يحُلُّ فيها النَّيِّران ، والفَرْقَدَان لاحُلُولَ فيه (١) ، وهذا بجري مجرى قَوْلِهِم : «هو مِنِّى مَنَاطَ النُّرَيَّا » في أن المراد به التَّبعيد ، ويجوز أن يربد بَهُدتُ منه بُعد الفرقدين ، ثم بيّن أنَّ الفَرْقدينِ من النجوم ، فيكون من النجوم تبييناً ، كقوله تعالى ﴿ فَاجَتَنْبُوا الرَّجْسَ من الأَوْثانِ ﴾ . وبجوز أن يربد بالنَّجوم نباتَ الأرض ، لأنَّ كلَّ ما طَلَع فقد نَجم ، ويكون المعنى بُعْدَ الفَرقدين من الأَرْضِ ومنابتها ، ويكون في هذا المعنى شبه إلْنَاز فيضعُف .

### ه - ذَكَرْتُ تَمِلَّةَ الفِتْيَانِ يَوْمًا وإلَحْــاقَ المَلَامة بالْمُليمِ

آبيّنَ بهذا الكلام أنه اتتى بما فَمَل تَوجُهَ الذّمِّ إليه من الناس ، فيقول : أخطَرْتُ ببالى ما يَتعلَّل به الفتيانُ فى محافِلهم ومجالسِمم ، وتقبيحهم من أخبارِ الناس ما يُستحقُّ بفعله أو بتَرْكِ عندهم ذَمِّ ، فيُلحِقُون بهِ اللّوْمَ ، وبهجِّنُونهُ فَى أحكام الفُتُوَةِ . ومَصدرُ قوله « ذَكَرْتُ » الذُّكُر بضم الذال لأن هذا كان بالقلْب ، والذَّكُرُ بكسر الذال باللسان . واللّيمُ : الذي يَأْتِي بما يُلامُ عليه . قوله « تَعلَّق » مصدر علَّتُهُ ، فهي كالتَّقدمة والتكرمة . ويجوز أن يكون تسميتهم المُعلِّل ، وهو يَومْ من أيام العَجُوز ، من هذا ، كأنَّه يعلِّل النّاس بشيء من تخفيف الهرد .

<sup>(</sup>١) قزل الفرقدين لتلازمهما منزلة المفرد.

### وقال الشَّدَّاخُ بنُ يَممَرَ الكِينَانَيُّ (١) :

### ١ - قاتِلِي القَوْمَ يَا خُزَاعُ وَلَا يَدْ خُلْكُمُ مِنْ قِتَالِمِمْ فَشَلُ(٢)

يُروَى « قاتِـلُوا » و « قاتلي » على اللفظ مَرَّة وعلى المعنى أخرى ، وجَعَلَ النَّهْىَ فَى اللَّفظ للفَشَل ، والمُرادُ لا تفشلوا . وهذا بَهْثُ وتحضيض ، فيقول : حاربى (٢) أعداءك (١) يا خُزَاعة ، ولا يتداخَلْكم الجُبْنُ والضَّعف منهم . وخُزاعة ، قال الخليل : هو من خَزَعَ عَن أصحابه إذا تخلف ، لأنَّهم تَخَلَّفُوا عن قَوْمِيمْ بَمَـكة أيَّامَ سَيْلِ العَرِم ِ .

### ٢ - القَوْمُ أَمْثَالُكُمُ لَهُمْ شَمَرُ فَ الرَّأْسِ لا يُنْشَرُونَ إِن قُتِلُوا (٠٠)

يبيّن بهذا الكلام أنّهم ناسُ كما أنّ خُزَاعَةَ ناسٌ، فيقول: لا تَهابُوهُمْ فإنَّ خِلْقَتُهُم كَخِلْقَتِيكُم، وإنّهم إذا قُتِلوا لم يَحْيَوْ امِنْ فَوْرِهِم، فيرجِمُوا إلى القتال. هذا

<sup>(1)</sup> الشداخ بن يعمر السكنانى ، شاعر جاهلى ، من بنى كنانة بن خزيمة . وكان من خبر هذه الأبيات كا روى التبريزى ، أنه كان بين بنى كنانة وخزاعة حلف على التناصر والتعاضد على سائر الناس ، فقتتلت خزاعة وبنو أسد فاعتلها بنو أسد ، فاستعانت خزاعة ببنى كنانة ، فذكر الشداخ قرابة بنى أسد ، فخذل كنانة عن نصرة خذاعة ، وبهذا السبب انحدرت بنو أسد من تهامة إلى نجد غضبا على بنى كنانة إذ لم تنصرهم .

<sup>(</sup>۲) ابن جنی : «هذا الشمر من البحر المنسرح ، وإنشاده على هذا الظاهر يكسره ، وذلك أن أول المنسرح لا يجوز فيه فاعلن ، ويروى : فقاتلى ، وإذا روى هكذا كان وزنه مفاعلن ، وهذا جائز نيه ، لأنه خبن مستفعلن » .

<sup>(</sup>٣) م: « جازى ».

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : « أعداقي » ، و الوجه ما أثبتنا من م .

<sup>(</sup>ه) ابن جي : «وضع الرأس موضع الرؤوسكةوله :

<sup>«</sup> فى حلمتكم عظم وقد شجينا »

مبالَغَةُ ۚ فِى الاستحثاث و التَّجسير . وجَمَل قولَهُ : «لَهُمُ شَغْرُ ۚ فِي الرَّأْسِ » بمـا بَعَدَهُ ، تفسيرًا المماثلة وتَبْدِينًا . وجواب إن تُقِلُوا فيما تَقَدَّم عليه .

٣ – أَكُلَّمَا عَارَبَتْ خُزَاعَةُ تَحْ لَدُونِي كُأِّنِي لاً بِّهِم جَمَلًا

قولُه « كأنى لأمّهم » فى موضع الحال ، أى تحدونى مُشْبِهَا جملاً لأمّهم . وكلّمَا ظَرفُ لقوله تجدونى . وكلّ نه قال : تَحْدونى خُزاعة كلّما حَارَبَتْ ، أى تسوقني لنَصْرِها والدِّفاعِ عنها ، كلّ نى ناضِح لأمّهم يُسْتَقَى عليه الماء ، فيُقال له أقبِل بالدَّلُو وأدْبِرْ . وذَكر الأمَّ تغليظاً للقول وتخشيناً . وقولُهُ « أكلّما » ، كا نَه أقبل على إنسان بَعْد أن كانَ بَعْهُمْ وَجَرَّأَهم على قتالِ أعدائهم ، فقال على طريق الإنكار ما قال .

#### 13

### وقال أُلْحَصَيْنُ بِنَالُخَامِ المريُّنُ :

١- تَأْخُرْتُ أَسْنَبْقِى الْحَيَاةَ فَلَمْ أَجِدْ لِنَفْسِى حَيَاةً مِثْلَ أَنْ أَتَقَدَّمَا يَجوز أَن يَكُون هذا مثل قَوْلِهِم : « الشُّجَاعُ مُوَثَّى » . وفي طريقته قولُ الآخر :

أَكَانَ الْجَبَاتُ يُرَى أَنَّهُ سَيُقْتَلُ قَبْلَ انقضاءِ الأَجَلْ

<sup>(</sup>۱) الحصين بن الحيام المرى ، من مرة عطفان ، وهو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان ابن ريث بن عطفان بن سعد بن قيس عيلين . والحيام ، بضم الماء ، قيل إنه عرق الحيل . وهو شاعر جاهل مقل . قال أبو عبيدة : النفتوا على أن أشعر المقلمن في الحاهلية ثلاثة : المسيب بن على ، والمتلمس ، وحصين بن الحيام المرى . والشعراء ١٣٠ والاشتقاق ١٧٦ والاستيماب وأحد العابمة والإصابة ، والمؤتلف ٩١ والأغاني (١٢ : ١١٨ – ١٢٤) والخزانة ،

فَقَدْ تُدْرِكُ الحَادِثُ الجَبَانَ ويَسْلَمُ منها الشُّجَاعُ البَطَلْ ومثله قولُ الآخَرِ ('):

نُهِ بِنُ النَّفُوسَ وَهُونُ النَّفُو سِ يَوْمَ المَكْرِيَهِةِ أَوْقَى لَمَا وَجُوزُ أَن يقول : أَحْجَمْتُ مُسْتَبْقِيًّا لِعَيْشَى ، فلم أَجِدْ لنفسى عَيْشًا كَا يكُونُ فَى الإِقدام ، وذاك لأنَّ الأُحدوثَةَ الجيلة ، والنَّجْح عندالناس فى المَناغى الحيدة ، إنما يكون بالتقدُّم لا بالتأخُّرِ ، وبالافتخار لا بالانحراف ، ومن ذَكرَ بالجيل وتُحُدَّث عنه بالبلاء الحسن حَييَ ذِكرُهُ واسمُه ، وإنْ ذَهَبَ أَرُنُ وجِسْمُه . وقولُهُ : « حَياةً مِثْل أَن أَنقدَم » معناه حياةً تُشْبِهُ الحياة المكتسبة فى التقدّم وبالتقدُّم .

٧ - فَلَسْنَاعَلَى الأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا ولكن على أَفْدَامِنَا تَقْطُرُ الدُّما (٢)

أراد: كسنا مدامية الكُوم على الأعقاب. ولو لم يجعل الإخبار عن أنفُسهِم للاعكار السكلام كيْسَتْ كُلُومُنا بدامية على الأعقاب. فيقول: نتوجّه نحو الأعداء في الخواحات في مُقدَّمِنا لاعْداء في الخواحات في مُقدَّمِنا لاعْداء في الخواحات في مُقدَّمِنا لا مُؤخَّرِنا، وسالت الدِّماء على أقدامنا لاعلى أعقابِناً. وقوله « تقطرُ الدَّما » إذا رُويت بالتاء كان المهنى تقطرُ الكُلُومُ الدَّم، فيكون الدَّما مفمولابه. ويقال: قطرَ الدَّم وهذا وَجه حَسَن، وإن شئت جَمَلت الدَّم منصوبًا على التمييز، كأنه أراد تقطرُ دَمًا، وأذخَل الألِف واللَّم ولم يعتد بهما ، كقول الآخر (٣):

\* ولا بِفَزَارَةَ الشُّعْرِ الرِّقَامَا<sup>(؛)</sup> \*

<sup>(</sup>١) هو الخنساء ، كها سبق في حواشي ص ١٤٠.

 <sup>(</sup>٢) رواية ابن جي : « الدما » بكسر الدال على أنه مقصور « الدماء» . وذكر ابن
 جنى في روايته أيضا : « تُــةُ طر الدما » . من قولهم أقطرت الدم ، أي أسلته .

<sup>(</sup>٣) هو الحارث بن ظالم المرى . المفضليات (٢ : ١١٤) .

<sup>(</sup>٤) ضدره : ﴿ فَا قَرَى بِثَعَلَبَةَ بِنَ سَعَدَ ﴿

ويجوز أن يُرْوَى « يَقْطُرُ الدَّمَا » بالياء ، ويكون الدَّمَا في موضع الرّفع على أنَّهُ فاعِل يَقْطُر ، لـكنَّهُ رَدَّه إلى أصله فأتى به مقصوراً وإن كان الاستمال يحذف لامِهِ . ومثل هذا الببت قولُ القُطَامِيُّ :

لَيْسَتْ تُجرَّحُ فُرَّاراً ظُهورُهِ وَفِي النحورِكُلُومُ ذات أَبْلاَدِ ﴿ لَيُسَتَ تُجرَّحُ فُرَّاراً ظُهورُهِ ﴿ وَفِي النحورِكُلُومُ ذات أَبْلاَدِ ﴾ ﴿ النَّفَلِقُ هَامًا مِن أَناسِ أَعِزَةٍ ﴿ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَ وَأَظْلَمَا

يقول: نُشَقِّقُ هاماتٍ من رجال بَكْرُمونَ علينا لأنهم منّا، وهم كانوا أُسبَقَ إلى المُقوقِ وأوْفَرَ ظُلْمًا، لأنهم بدءونا بالشّر ، وألجؤونا إلى القتال، ونحن منتقِمون وكَجَازُون.

#### 27

### وقال رجل من بني عُقَيْلٍ (١):

وحارَبَهُ بنوعَهِ فقتل مِنهم :

١٠ - بَكُرُ وِ سَرَاتِنَا بِاآلُ عَمْرٍ وِ لَنْهَادِيكُمُ بُحُرُهُ فَدَةٍ صِقَالِ

الكُرْهُ بالضم : المشقّة ، والكُرْه بالفتح الإكراه . وسَرَاةُ القوم : خِيَارُهم . فيقول : بمشقّة رؤسائنا وكراهتهم نباكركم بسيوف تُحَدَّدة الحدّ<sup>(۲)</sup> مصقولة ، وإنما قال « بكُرْه سَرَاتِنا » لأنّ الرؤساء يحبون التألَّف بين المشيرة وإصلاح ذات البين ، وترك التدابروالاختلاف ، إذْ كان عِزُّ الرئيسِ بأصحابه ، وحِشمتُهُ في نفوس مُنابذِيه بقوّة ذَويهِ وأقارِبه . وبجوز أن يكون ذَكَر السَّراة والمراد الجميع . والمعنى : على كُرْه مِنّا نقاتِلُكُم ولكنكم ألجأتمونا إليه . وجَمَع والمراد الجميع . والمعنى : على كُرْه مِنّا نقاتِلُكُم ولكنكم ألجأتمونا إليه . وجَمَع

<sup>(</sup>۱) التبريزی : «عقيل : تصنير عقل أو عقل مصدر عقل ، ويجوز أن يكون تحقير عقل تحقير الترخيم ، ويجوز أن يكون تحقير عقبل تحقيل الترخيم ، ويجوز أن يكون تصغير عقال وتصغير أعقل تصغير الترخيم منهما » . (۲) م والتبريزی : « مرققة الحد » .

صقيلاً وهو فميل بمعنى مفعول على صقال وذلك على غير بابه، لأن التكسير على فِعَال يُكُون في الأصل فَعِيل إذا كان بمعنى فاعِل ، نحو ظَريف وظِرَاف وكريم وكرّام ، ومثلُه قولُم فَصِيلٌ وفِصَالْ ، وساغ ذلك لا تُمَّاقهما في الزِّنة والوصففيَّة . ورُوى : « بمُرْهَفَة الصَّقال » ، وتكون إضافة المُرْهَفَة إلى الصَّقال كإضافة البعض إلى الكلّ ، لأن المعنى بالمُرهفة (١) الحلة من الصَّقال ، أى من السيوف المصقولة (٢) .

٧ - نُعَدِّيهِنَّ يَوْمَ الرَّوْعِ عَنْكُمُ وإِنْ كَانَت مُثَلِّمَةَ النَّضَالِ قُوله « نعديهن » أى نصرفهُن . ويقال : عَدِّ اللمَّ عنك ، أى اصرفه . والبيت يحتمل وجهين : أحدها أن يكون المعنى نَصرفُ السيوفَ عنكم إبقاء عليكم ، وكراهية لاستنصالكم ، وإن كانت نِصَالُها قد تَفَلَّتُ من كثرة ما نُقارِع بها الأعداء . ويجوز أن يكون المنى : نصرفُها وإن تثلمت بكمُ وفيكم ، لأن القدرة تُذهبُ الحفيظة ، ولأن ما يَجْمَعُنا يدعو إلى البُقْيَا ، والأخذ فيكم بألحشنى .

م - لَمَا لَوْنُ مَن الْهَامَات ﴾ أي من دماء الهامَات ومن التأثير فيها . يقول : لهذه قولُه « من الهامات » أي من دماء الهامَات ومن التأثير فيها . يقول : لهذه السيوف لَوْنُ متفيِّرُ قبيع م الكَثرةِ ما يُسْفَكُ بها الدِّماء ، وإن كانت يجدَّدُ صَفْلُها كلَّ يوم . والحادثه : إعادةُ الماء إلى السيف بالصَّفْل . وقد قال الحسن رحمه الله فيا حُكِي عنه من مواعظه : «حادثوا هذه القلوب فإنها سريعةُ الدُّثور ، واقدَعوا هذه الأنفسَ فإنها طُلَعة » . وقولُه «كاب » من قولِهم كَبَا الدُّثور ، واقدَعوا هذه الأنفسَ فإنها طُلَعة » . وقولُه «كاب » من قولِهم كَبَا

<sup>(</sup>١) والتبريزى : «بالمرققة » .

وَجْهُه ، إذا ارْبَدُّ [ واسودٌ ] . وكُبّا نُورُ [ الصُّبْح و (١) ] الشمس ، إذا نَقَص. وأُظْلَمَ . وجوابُ إن كانَتْ فيما تقدُّم عليه ، والجلة في موضِيع الصُّفةِ للمُوْهَفة .

وَتَقْتُلُكُمْ كَأَنَّا لا أُنبَال ٤ - وَنَبْكِي حِينَ نَقْتُلَكُمْ عَلَيْكُمْ

وَصَفَ حُسْنَ صَبْرِهِم ، على ما يتَّفِقُ من نائبةٍ ، ويتجدَّدُ من عارِضِ حادثةٍ ، فيقول : نبكي قَتلاكم إذا قتلناكم لما يجمَّعُنا وإيَّاكُم من الرَّحِم الماسَّة ، والقرابة الدانية ، ونقتلكم إذا أحوجتمونا إلى قتلكم ، كأنَّا لانبالي بما يمنع من ذلك ، أو يدعو إلى الْجَزَعِ له . وقولُه « نُبالِي » ُنفاعِلُ من البَلاَء . فإذا قال لا أباليه كأنه أراد: لا أحتفِلُ به فأعادَهُ بلائي وبلاءه وأفاخِره. هذا أصْلُه، وقد مَضَى . وحكى سيبويه : ما أباليه بالةً ، وذكر أن البالَةَ كالحانةِ ، وأن حُذِفَ ياؤه حَذْفَ تخفيف لا حَذْف قِياسِ .

#### 24

### وقال القَتَّالُ الكلا بي (٢٠) :

١ – نَشَدْتُ زِيَادًا والْمَقَامَةُ مَيْنَنَا ﴿ وَذَ كُرْثُهُ أَرْحَامَ سِعْرٍ وَهَيْثُمْ ِ يقال: نَشَدْتُكَ اللهَ والرَّحِمَ، وناشَدْتُكَ اللهَ ، أي سألنك بالله وبالرَّحِمِ.

<sup>(</sup>٢) التمتال لقب غلب عليه ، واسمه عبد الله بن الحبيب بن المضر جي بن عامر بن كمب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صمصمة . و دو شاعر اسلامي . وكان من حديث هذا الشعر كما روى التبريزي وأبو الفرج أن القنال كان يتحدث إلى ابنة عم له ولها أخ غائب ، فلما قدم رأى القتال يتحدث إلى أخته و سهاه ، و حلف له لئن رآه ثانية ليقتلنه . فلما كان بعد ذلك رآه عندها ، فأخذ له السيف ، ورآه القتال فخرج هاربا وخرج في أثمره ، فلم دنا منه فاشده القتال بالله والرحم ، فلم يلتفت إليه ، فبينا هو يسمى وقد كاد يلحقه وجد رمحاً مركوزاً عند بيت ، فأخذه القتال ثم عطَّف عليه فقتله . وانظر ترجمته في الأغاني (٢٠ : ١٥٨ – ١٦٦ ) والمؤتلف ١٦٧ والحزانة ٣ : ١٦٧ – ٦٦٨ والشمر والشمراء ٦٨٦ – ٦٨٧ .

يقول: أَفْسَمْتُ عَلَى زيادِ بالله وأهلُ المجلس بيننا حاضرُون، ولِمَا يأتيه كُلُّ مِنّا مُشَاهِدُون () و وما يجمعنى وإبَّاهُ من الرَّحِمِ من جهة هذين الرَّحِمِ من أَو استظهاراً بإقامَةِ الحجج الرجلين، وإنَّمَا ذَكَرَهُ بهذا عَلى زُعْمِهِ طَلَبًا للصُّلح، أو استظهاراً بإقامَةِ الحجج عليه، وإلقاء مفاليق البَغْي إليه.

٣ - فَلَمَّا رَأَيْتُ أَنَّهُ غَيْرَ مُنْتَهِ أَمَلْتُ لَهُ كُنِّي بِلَانِ مُقَوَّمٍ

يقول: تمَّا وجدْتُهُ لا ينتهى بالقَوْلِ، ولا يَرْعَوِى بالزَّجر، حدرْتُ له كَنَّى برُمح ٍ ليْنِ مثقَّف فَطَمَنْتُهُ. وقوله « أَمَلْتُ لَهُ »، أى من أُجْلِهِ « كَنَّى بِلَدْنِ »، من فصيح الكلام، وبليغ الكنايات.

٣ - وَلَمَّا رأيْتُ أُنَّى قد قَتَلْتُهُ نَدِمْتُ عليْهِ أَيَّ سَاعَةٍ مَنْدَم (")

يقول: لمَّا بَانَ لَى إِنبَانُ تَلْكُ الطَّمنة عليه نَدِمْتُ فَى وَقْتِ لَمْ تَنفَعُ الندامة . فيه ، لفوت الأمْرِ فَى الإبقاء . وهذا في إظهار التحشّر به كقول الآخر (٣) :

\* ودِدْتُ وأينَ ما مِنِّي وِدَادِي<sup>(1)</sup> \*

وانتصب أَى سَاعَةٍ على الظرف ، لأن أيًّا لما كان للبعض من الكلُّ جُعِلَ حُكُمُهُ حُكُمُ الْمُضَافِ إليه من جميع الأجناس .

<sup>(</sup>۱) م: «شاعدون».

<sup>(</sup> ۲ ) هذا ما في م والتبريزي . وفي نسخة الأصل : « فلما رأيت » .

<sup>(</sup> ٣ ) هو عمرو بن معدیکرب . اللاّلی ٔ ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) صدره: • تمناني ليلقاني قييس •

#### 13

### قَيْس بن زُهَيْر العَبْسيُ (١)

﴿ - شَفَيْتُ النَّفْسَ مَن حَلِ بِنِ بَدْرِ وَسَيْفِي مَن حُدَّ يُفَةً قد شَفَا نِي كَان حَلُ بِن بَدْرِ قتل مالك بن زُهير أخا قيس ، فظفر به وبأخيه حذيفة فقتلهما . يقول: اشتفيتُ بقتل حَلِ بن بَدْرٍ . ثم قال : وشفاني سيني أيضاً من أخيه حذيفة ، لأنَّه أتى عليه لَمَا أعملتُه فيه . وهذا مما جَرَى بين عَبْسٍ وفَزَ ارَة بسبب دَاحِس والفبراء .

" - فإنْ أَكُ قد بَرَ ذَت بِهِمْ غَلِيلِي فَلَمْ أَقْطَعْ بِهِمْ إِلَّا بَنَسَانِي يَقُول : إِن سَكَّنْت لَوْعَتِي بمجَازاتهم ، وبَرَّدتُ غُلِّتِي ، فإنِّي لم أقطع بهم إلاّ أطراف أصابِعِي. وذلك أن عِزَى كان بهم ، وكانوا كالسكف ، فلما ماتُوا وأعوز نِي التبجُّح بمكانهم (٢) ، والاستعلاء على العدق بهم ، صِرْتُ كمن قُطِمَتُ أنامِلُهُ . ومن الأمثال في هذه الطريقة : « بالسَّاعِدِ تَنْطِشُ السَّفَت » .

#### 20

# وقال الحارِثُ بن وَعْلَةَ الذَّهْلِيُّ (٢) : الوَعْلَةُ : الصخرة المشرفة من أعلى الجبل .

<sup>(</sup>۱) قیس بن زهیر : شاعر جاهلی ، کان سید عبس ، وکانت له ضلع کبیرة بی حرب داحس ، وهو صاحب داحس . انظر أمثال المیدانی (۲۰۰۱ ) و الأغانی (۲: ۱۹/۱٤۳ : ۲۳ ) و العقد وکامل ابن الأثیر وغیرهما ، فی حرب داحس و الغبراه .

<sup>(</sup>٢) التبجح : الافتخار .

<sup>(</sup>٣) شاعر جاهلي ، ذكر نسبه في الأغاني (٢٠ : ١٣٢) والمؤتلف ١٩٧ قال «الحارث بن وعلمة بن ألحارث بن وعلمة بن ألحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن وعلمة الحرى . انظر المفضليات (١٦٢ – ١٦٣ ) .

١ – قَوْمِي مُمُ قَتُلُوا أُمَيْمَ أَخِي فإذا رَمَيْتُ يُصِــــيْمُنِي سَهِيي. يتول: قَوَى ، يا أميمةُ ، هم الذين فَجَمُونى بأخى ووتَرُونى فيه ، فإذا رُمْتُ الانتصار منهم عاد ذلك بالنِّـكاية في نفسي ، لأنَّ عن الرجل بعشيرته ، وهذا الكلامُ تَحَزُّنُ وَتَفَجُّعُ وليس بإخبار .

وَاتِنسَطُوْتُ لُأُوهِ إِنَنْ ءَظْمِي ٢ \_ فَلَئْنُ عَفَوْتُ لأَعْفُونُ جَلَلاً

عَهَا عِن الْمُذْنِبِ وَالذَّنبِ عَفْوًا ، إذا صَفَحَ . وحَذَفَ حرف الجرِّ فوصَلَ لأَغْفُونَ بنفْسِهِ . وَالْــكلامُ تَحَشَّرُ وَتَوَجُّع . يَقُول : إِنْ تَرَكْتُ مُؤَاخَذَتَهُم ، وأطَّرَحْتُ طُلَبَ الانتقام منهم ، صَفَحْتُ عن أَمْرِ عظيم ، وإن سَعَاوْتُ عليهم. أَضْعَفْتُ عَظْمِي ، وهدَدت رُكْنِي . والجُللُ يزعم أَهل اللُّفَةِ أَنَّهُ من الأَصْداد ، يَقَمُ على الصَّغير والكبير ، وهاهنا يُرادُ به الكبير . وكذلك في قوله :

\* ومِنَ الْأَرْزَاءِ رُزْيِهِ ذُو جَلَلُ (١) \*

والسَّطْو : الأخذ بعُنْف . وفي كلِّ واحدٍ من المِصراءين يمينٌ مُضْمَرَةٌ ، جوابها في الأوَّل لأَعْفُونَ ، وفي الثاني لأوهِنَنْ . واللام من لئن في الموضمين موطِّئة للقَسَم .

٣ ـ لَا تَأْمَتَنْ قَوْمًا ظَلَمْتَهُمْ وَبَدَأْتَهُمْ بِالشَّتْمِ والرَّغْمِ ِ حَوَّلَ الكلام عن الإخبار توَجُّها على عادتهم إلى الخطاب، متوعِّدًا . يقول: لا تَسْكُن إلى ناحية قوم اهتَضَمْتَهُم وبدأتَهُم بَسَبِّهِمْ واطِّراحهم، وإسقاطِهم وتذليلِهم . وظَلمتَهم مع ما بعدَه من صفة القوم . والرَّغْم مصدر رغَمْتُ ً فلانًا إذا قلت له رَغْمًا أو فَملتَ به ما يَرغَم به أنفُه ويُذِلَّه. والرَّغام: التُّراب،

<sup>(</sup>۱) للبيد فى ديوانه ص ۱۷. وضدره : « وأرى أربد قد فارقني »

وحكى الخليل: أرغمتُه: حملتُه على ما لا يقدِر على الامتناع منه .

موضع قوله « أن يأبرُوا » نصبُ على البدَل من قومًا في البيت الذي قبلة ، كأنه قال : لا تأمن أبرَ قوم ظلمتهم وأوحشتهم نحلاً لغيرهم . ويقال : أبرْتُ النخلَ وأبرَّ ته ، إذا أَلْقَحَتُهُ . وجعل هذا الكلام وعيدًا في مفارقة القوم الذين وصَفَهم إيَّاهم ، وتقويتهم لأعدائهم بعد الانتقال إليهم ، وإصلاحهم الفاسد من فَخْرِهِم وأَمْرِهم نُصرَةً لهم ، وجعل قَوْلَهُ « أن يأبروا » كناية عن هذا المعنى ، كا قال طَرَفَةُ :

وَلِيَ الأَصْلُ الذي في مثلِه يُصْلِحُ الآبِرُ زَرْعَ المؤتبِرْ

وقد قيل: أراد: لا تأمَنْ قوماً أسأت في معاملتهم أن يتركوا أرضَهم وديارَهم ويَلحقوا بالأعداء فيَأْبروا يَخيلهم ويتصرَّفوا في مَهنهم ، ليكونوا معهم عليكم . والأوَّل أحسن وأغرب . وقوله « والقول تَحْقُرُه وقد يَنْمى » يجوز أن يكون ضرَبه مثلاً في التَّهاوُن عما لا يجوز التهاوُنُ فيه ، ويجوز أن يشيرَ بالقول إلى ما يقوله في شِعره هذا ، ويريد أنّه سيزداد بانضام الفعل إليه .

٥ - وَزَعَمْتُمُ أَنْ لا حُلُومَ لنا إِنَّ المَصَا قُرِعَتْ لذي الحِلْمِ

زَعم زُعًا ورَعًا ومَزْعًا ، وأكثر ما يستمالُ فيه ماكان باطلاً أو فيه ارتياب . ولذلك يقال : تَزَعَم ، أى تكذّب ؛ وزَعَم فى غير مَزْعَم ، أى طَيْع فى غير مَزْعَم ، أى طَيْع فى غير مَطْمَع . و « أَنْ لا حُلوم » أَنْ فيه مخفّفة من الثقيلة . أراد : زعنم أنه لا حُلوم لنا . و الهاء ضمير للأمر والحديث ، و « لا حُلوم » فى موضع الحبر . أراد : وزعتم أنّ الأمر والشأن لا عقول لنا ، فإنْ كان الأمر على ما زعتم فنهو نا أزتم ، فإنّ عاص بن الظرّب حَكم العرب كان يُقرَعُ له العصا فينبّه ، لما

كان يَزينُ في الحَـكُم لَـكَبْرَتِه وسِنّهِ. وهذا الكلام تهكمُ وسخرَّيَة. ومثله قولُك لمن أنكرَ عليك ما لا يُشَكُّ في صلاحه وصحّته: إنْ كان ذلك فاسداً فصحِّحه أنت. وهذا ظاهر . وذو الحِلْم الذي تُوع له العصا مختلف فيه ، فتدَّعيه الدينُ وتقول: هو عَمْرو بن حُمَمة الدَّوْسيُّ ، رَوى ذلك الشّعبيُّ عن ابن عباس رضى الله عنه. وتدّعيه مُضَرُ ، فتقول: هو عامرُ بن الظَرِب العَدْوَانيُّ ، وإياه عَنى ذو الإصبَع في قوله:

ومِنْهُمْ حَكُمْ يَقْضِي ولا يُنْقَضُ ما يَقْضِي

وتدّعيه ربيمة فتقول : هو قيس بن خالد الشّيباني ، وهو جِدُّ بِسْطام بن. قيس بن مسعود بن قيس بن خالد .

٣— وَوَطِئْنْنَا وَطْئَا عَلَى حَنَى وَطْء المُقَيَّدِ نَابِتَ الْهَرْمِ يَقُول : أُثَرِّتَ فِينَا تَأْثِير الحِنِق الفضبان ، كَا يؤثّر البعير المقيَّد إذا وطى عذه الشُّجَيرة . وخصَّ المقيَّدَ لأن وطْأَنَه أَثْقَل ، كَا خصَّ الحنِقَ لأن إبقاء أُقَل . والهَرْمُ : ضَرْبُ من الحمض ، يُقالُ جَلْ هارِمْ ، وإيلُ هَوَارِم إذا رَعَت الهَرْم . وانتصب وطْء المقيَّد على البدل ، أى وطْنَا يُشْبه هذا الوطْء . ومما حُكَى عن العرب : « أعوذُ بالله من طِئَة الذليل » ، أى من أن يطأنى ، لأن وطأته أشدُّ ، لسوء مَلكيّه ، كما قال الآخر (') :

\* ولم يَغْلِبُكَ مِثْلُ مُعَاَّبٍ \*

وَعَلَىٰ هذا قيل : ضَرَ بُتُه ضَرَبَّة أَجْبَان ، وضبطته ضبطة الأعَمى .

٧ - وَ تَرَكْتَنَا خَمَا عَلَى وَضَم لو كُنْتَ تَسْتَبْقِي مِنْ اللَّهْمِ

<sup>(</sup>۱) هو امرؤ النيس . ديوانه ۱۷۷ . و البيت بتَّامه : و إنك لم يفخر عليك كفاخر ضميف ولم يغلبك مثل مغلب

هذا مَثَلُ 'يضربُ في الانقياد والذُّلِّ. ولذلك يقولون: ﴿ النِّسَاءُ ۚ لَمَ ۖ على خَوَانِ وَضَمِ إِلاَّ مَا ذُبَّ عنه ﴾ . يقول: تركتَنَا لا دِفاعَ بنا ، كاللَّحم على خَوَانِ الجزّار يتناوَلُهُ مَن شاء ، لو كُنْتَ تتركُ مِنَا بقيّة ، وتطلب علينا بقيّة . والمعنى أنّك تَرُومُ استثمالَنا ، فلستَ ترضى بالإذلال . وجواب لو فيا تقدّم عليه .

### 27

### وقال أَعْرَا بِيْ

قَتَل أَخُوهُ ابنًا له فقدِّم إليه ليقتاد منه ، فألقى السَّيف وهو يقول :

التّأساء: تَفعال من الإسْوَة . ويقال إسْوَةٌ وأَسُوَةٌ ، فَيُضَمُّ أُوّله ويُكُسَرُ ، وانتصابُه على أنَّه مصدرٌ في موضع الحال . أي أقول متأسياً بغيرى ، ويكسّرُ ، وانتصابُه على أنَّه مصدرٌ في موضع الحال . أي أقول متأسياً بغيرى ، ومسلّيا لنفسى : جَنَى عَلَى أخى الذي مَحَلّه منى محلُّ إحدى بَدَى ، ممهواً لا إدادة لَسَاء تي وخطأ لا عَدًا . وقوله « إحدى يَدَى » في موضع المبتدأ و « أصابتنى » خَبرُه ، وقوله « ولم تُرِدْ » في مَوْضِع الحال ، والجلة في موضع النّصب على أنه مفعول لقوله أقول .

٣ - كِلاَهُمَا خَلَفْ مَن فَقْدِ صَاحِبِهِ ﴿ هَذَا أُخِي حِينَ أَدْعُوهُ وَذَا وَلَدِي

يقول: كُلُّ واحدٍ من الأخ الواتر والابن المفقود يصلُّح لأن يُرْضَى به عِوضًا من فِقدانِ الآخَر، فإن اقتدت من الأخ منتصفًا للابن فقدتُهما جميعًا ، فاستبقائي أخى هو على كلِّ حالِ أقرَبُ وأغوَد (١٠).

<sup>(</sup>١) أعود، أي أكثر عائدة ؛ والعائدة ؛ الفائدة .

#### ٤٧

### وقال إِيَاسُ بْنُ قَبِيصَةَ الطَّالَى (١) :

رَبِعِيَّةٌ لَيْ أَنَا مَالَأْتُ الْهُوَى لاَتَبَاعِهَا الْمَالُأْتُ الْهُوَى لاَتَبَاعِهَا الْمَافَةُ ومصدره المرأة حاصِنُ وحَصَانُ ، أَى ممتنعة (٢) عن الرَّفَثِ ، عفيفة . ومصدره الخصانة والخصن ، وربعيَّة : منسوبة إلى ربيعة : وهذا الكلام خبر بجرى مجرى الميين ، واللام من ﴿ أَئْنَ » بُؤْذِن بأن الكلام قَسَم ، فيقول : لست ابن امرأة من بنى ربيعة كريمة عفيفة إنْ كنت شايفتُ الهوى وتابَعْتُهُ في طلب امرأة و والمعنى : لست لرشدة إن فعلت ذلك . ومالَأْتُ ، مأخوذُ من قولم : هو مَلِي بكذا ، وقد مَلُو كَيْمُ مَلاءة . وجواب الشَّرط فيا تقدم .

واستشهد الشاعر المفسه في إنكار ما انتنى من فعله بقوله : ألم تَرَ أَنّ الأرض رَحْبُ فسيحة في الأرض على غير هيئة التي إلى جنبها ، واستشهد الشاعر المفسه في إنكار ما انتنى من فعله بقوله : ألم تَرَ أَنّ الأرض ، لأن ألم تَرَ وإن كان لَفظُه لفظ الاستفهام ، كلة مُواقف بها المُخاطب في تحقيق الأمور ، وتثبيت الخطوب ، وربما تحيبها معنى التعجّب. فيقول : إنك تعلم أن الأرض واسه في عريضة ، وأنّ بقاعها لا تَنْبُو بي ، ولو نَبَتْ لم تُعجزني ، فيكا أنّى في هذا بهذه الصفة ، فكذلك أنا في الأول. ومذهب هذا الكلام

<sup>(</sup>۱) كان إياس هذا عاملا لكسرى على عين التمر وما والاها إلى الحيرة ، وتد جعله كسرى على رأس العرب فى يوم ذى قار ، الذى كان بين بكر بن وائل ، وبين الفرس وأحلافهم من تفلب وطبى وضبة وتميم وبهراء وتنوخ ، وقد هزءت الفرس وأحلافها ، وقال فى ذلك رسول الله : «هذا أول يوم انتصفت فيه العرب ، ن العجم ، وبى نصروا » ، وفى أثناء عالته بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم . الأغانى (٢٠ : ١٣٤ ، ١٣٨ ) والتنبيه والإشراف ١٥٨ ، ٢٠٠ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) م : « متمنعة » .

مذهب قول القائل عند تحقيق أمر وتصويره للمخاطَب: إن هذا حَقُّ كما أنى حاضر ، وكما أنك تسمع وتُجيب .

وَمَنْثُو اللّهِ بَتُ الدّّبا مُسْبَطرٌ وَ وَدَتُ عَلَى بِطَامُها من سِرَاعِها يقول : رُبَّ خَيْلِ متفرِّقة ممتدَّة في وجه الأرض امتداد فِرَاخ الدّّبا وتفرُّقها — والمعنى أنهم يمُوجُون في انتشارهم ، كما أن الجراد إذا انبشَّت ماج بعضُها في بعض — أنا رددت أوّلها على آخرِها ، وحَبَسْتُ متقدِّماتها على متأخراتها ، حتى لِحَقَت الأعجازُ بالصدور ، واختلطت اللواحق بالسَّوابق . ويقال : هم يتهافَتُون تهافَتَ القراش ، وبتاوَجون تماوُج الجراد .

3 — وأ قد مَتُ والخَطِّى يَخْطِرُ بِينَنا لِأَعلَمَ مَنْ جَبَانُهَا مِنْ شُجَاعِها قُولُه « والخطى » واوه واو الحال. واللام من « لأعلم » لام العلة. يقول: تركتُ الإحجام، وآثرتُ الإقدام، ورماحُ الخطِّ تختلف بالطَّمن، وتحكُم للشَّجاعة على الجُبْن، لأتبيَّن الضميف من القوى ، والمتقدّم من المتخلِّف. والمدنى فعلت ذلك ليَبِينَ فضلى على غيرى.

#### 13

وقال رجل من بنی تمیم (۱)
وطَلَبَ منه ملك من الملوك فَرَساً يقال له (۲۲) سَكابِ فنمه إياها :
﴿ اللَّه مِنْ إِنَّ سَكَابَعِلْقُ مَنْ يَفْهِسُ لا تُمَارُ ولاَ تُبَالُ مَارُ ولاَ تُبَالُ مَارُ ولاَ تُبَالُ مَارُ مُنْفَقَل به . وهذا كما يقال : هو عِلْقُ مَضِيَّة .
قولُه ﴿ عِلْقُ نَفِينٌ ﴾ أى مال يُبُخُل به . وهذا كما يقال : هو عِلْقُ مَضِيَّة .

(11 - 11)

<sup>(</sup>١) هو عبيدة بن ربيمة بن قحفان بن ناشرة بن سيار بن رزام بن مازن ، كا فى كتاب الجيل لابن الأعرابي ٢٢ حيث أنشد الأبيات . وفي همدان فرس يقال له سكاب ، قارمه الأجرع بن مالك . الجيل لابن الأعرابي ٩٩ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين والتبريزي ، ذكر للفظ ، وأنث بعد ذلك للمعيي .

<sup>&</sup>quot;(٣) رواية ابن الأعرابي: «اليست بعلق يستمار ولا يباع » .

ويقال: عالَقْتُهُ بِعِلْقِي وعِلْقِهِ ، إذا خاطَرَتَهُ بَكُرائْمُ المال . يقول: مُنِمْتَ أَن تَفْعَل مَا تَسْتَحِقُّ بِهِ اللَّمْنِ ، إِنَّ فُرسَى سَكَابِ مَتَّاعْ أَفْدِيسٌ ، وعِلَقْ كريم ، لا يُعْرَضُ للبيع ، ولا يُبذَلُ للإعارةِ . و « سَكاَبٍ » إذا أعربته منمتّه الصَّرْف ، لأنَّه عَلَم ، فلحصول التعريف فيه والتأنيث مع كثرة الحروف يُمنَّع الصرف . والشاعر تميمي ، وهذا لُغَةُ قومِه . وإذا بَنَيْنَةُ على الكَسْرِ أجريته مجرى حَذَامٍ، لأنَّه مؤنث معدول معرفة ، فلمشامهته مهذه الأوصافَ دَرَاك وَنَزَ الِ يُبنَى ؟ وهذه اللُّفة حجازيّة . واشتقاق سَكا َب من سَكَبْتُ إِذا صَبَبتَ . ويقال في صفة الفرس : هو بَحْرْ وسَكْب . وقوله : أُبَيْتَ اللَّهْنَ ، تَحِيَّة ۖ كان يُسْتَعْطَفُ بِهِ اللوك . وأصلُ اللَّمن : الطَّرْد . وقول الشاعر (١) :

ولَـكُمُلُ مَا نَالَ الفَـــتَى قَدْ نَلْتُهُ إِلَا التَّحَيَّـــهُ

يمنى إِلاَّ أَن يَقَالَ لَى : أبيت اللَّمَن ، لأنَّه تحيَّة الملوك . وكأنَّه قال : نِلتُ كلَّ شيء إلا الْملك .

٢ - مَفَدَّاةٌ مُكرَّمَةٌ عَلَيْنَا يُجَاعُ لَمَا المِيَالُ ولا تُجَاعُ يقول: لعزَّتْهَا عَلَى أَرْبَابِهَا تُفَدَّى بَالْآبَاء وَالْأَمَّةِاتَ، وَتُؤْثَرَ تَكْرِيمًا لَمَا على الميال عند الإضافة والإفتار ، فتيجَوَّعُ الميال ولا تجوَّع هده .

٣ - سَلِيلَةُ سَابِقَ بْنِ تَنَاجَلاَها إذا نُسِبَا يَضُمُّهُمَا الكُرَاعُ(٢)

يقول: هي وَلَذُ فَرَسَيْن سابقَيْن ، إذا نُسِبَا ضَمَّ مَنَاسِبَهُمَا ومناصِبَهُما السَكْرَاعُ ، وهو فَحْلُ كريم معروف . وسَلِيلَةُ أَلِمَقَ الْمَاءِ بِهَا وَإِن كَانَ فَعَيلًا ۗ

 <sup>(</sup>۱) هو زمیر بن جناب الکلبی ، کها سبق فی حواثی صفحة .۱۰.
 (۲) ابن الأعرافی : «یضمهما إذا نسبا» .

في معنى مفعول ، لأنَّه جُمِلَ اسْمًا ، كما تقول هي قبتيلة بني فُلاَن . ومعنى سُلَّ : مُنزعَ . ويقال : نَجَلاً ولدَهُمَا وتناجلاه ، بمعنى واحد ، قال :

### إذْ نَجَلاًهُ فِنِعْمَ ما نَجَلاً<sup>(١)</sup>

وأصلُ الـكُرَاعِ فِي اللُّغةِ : أَنفُ يتقدُّم من الجَبَلِ ، فُسُمِّي هذا الفحلُ به لعِظَمِهِ . وأمَّا الـكُراع الاسم الجامِعُ للخيل ، فهو غَيْرُ ذَا .

## 

يقول: ارفَعُ طَمَعَك في تحصيل هذه الفرس، أبيْتَ أن تأتى ما تستجق. به اللَّمَن، ودَفْمُكَ عنها 'يُقْدَرُ عليه بوجْهِ ما وبحيلة ما . والمعنى : إنَّى لا أَسْعِفُكَ. بها استَبَعْتُهَا أو استَوْ هَبْتُهَا ، ما وجدتُ إلى الردِّ طريقاً ، فلا تطمع فيه مادامت لى هذه الحالة . وقوله « ومنعُكها » أى منعُك عنها . ويقال مَنْفُتُكَ كذا ، ومنَّفْتُكَ عن كذا ، وأمَّا المُنعَةُ العِزْ (٢) فهو مصدرٌ كالحركة والجلبَةِ مِن مَنَعٍ مَنَاعَةً ومَنَاءًا ، فهو مَنِيع .

## وقالت امرأة من طَيَّ (٢):

١ - دَعَا دَعْوَةً بَوْمَ الشَّرَى يَالمَالِكِ وَمِن لا يُجَبِّ عِنْدُ أَكَلْفِيظَةٍ أَبَكُ لَمَ إِ يقول : استفاثَ هذا الرَّجلُ في يوم اجتماعنا بالشَّرَى – و مو مكانٌ معروف. اتفقت فيه وقمةٌ فنُسُب يومُها إليه – استفاثةً وقال : ياكَاللِثِ ؛ ومَن لا يُجِبَ.

<sup>(</sup>۱) للأعشى فى ديوانه ۱۵۷ . وصدره : • أنجب أيام والداه به •

 <sup>(</sup>۲) م: « العزة » . و المنعة تقال بفتح النون وإسكانها .
 (۲) هي بنت بهدل بن قرفة العائى ، أحد لصوص العرب زمان عبد الملك بن مروان ،،

إذا استَصرَخ ، ولم 'يغَثْ إذا استَنصَر ، يُهتَضَمْ و يُجرح . وقوله « يا لمَالكِ » اللام فيه للإضافة ، وإنما فُتِيحَ لأنّه دَخَل على ما هو واقع موقع المضر ، فكما 'يفتح لام الإضافة مع المضمَر كذلك فُتح مع المُنادَى لوقوعه موقعه . فإن قيل : فما المدعو ؟ قلت : : مالك ، كأنّه قال : دُعانى لممالك ، والخفيظة : الخَصْلَةُ التي يُحفَظ الإنسانُ عندها ، أى 'يغضَبُ ، وكذلك الحِفْظَةُ . قال :

### \* وحِفْظَةٍ أَكُنَّهَا صَمِيرِي<sup>(۱)</sup> \*

وقوله « ُبِـكُلْمَ\_ » كناية عن الغَلَبَة أو القتل .

٧ - فياضَيْمَةَ أَنْفِتْيَانِ إِذْ يَمْتُلُو لَهُ بِيَطْنِ الشَّرَى مِثْلَ ٱلْفَنِيقِ الْمُسَدَّمِ

الفنيق : الفَعل المُفنَّق لا يُركب لكرامته على أهله . والمُسَدَّم : الفحل المُانْج المنوع . ويقال : عَتَلُه بَعْتِلُه ويَعْتُلُه جيماً ، إذا قادَه بعنف . ومعنى « يا ضَيْمة الفتيان » وإن كان لفظه لفظ النداء ، معنى الخبر ، كأنه قال : ضَاعَ الفتيان جدًّا . فيقول على وجه التعجَّب والاختصاص : ما أُضْيَعَ الفتيانَ في ذلك الوقت وفي تلك الحالة . كأنَّه لمَا لم يُنصَر في تلك الحالة ولم يَحْضُره فَتَى يُعينُه كان الفتيانُ ضائِمين ، إذ كانوا يعنفون في قو دهم إبّاه ، وهو كأنه فحل مشدود النم خَوْفًا من صِيَالِه ، فلا يُناكر بنفسه (٢٠ ، ولا يدافع أحد دونه . وذكر بعضهم أن هذا المقتول هو بَهْدَل بن قِرْفَة ، أحد بني نبهان ، وأخذ بسبب دم ابن جَعْدَة المخزومي (٢) وفتَل بالدينة صَبْرًا . وما اقْتُصَّ في الأبيات بدل على خلافه (٤٠) .

<sup>(</sup>١) للعجاج في ديوانه ٢٦ واللسان (حفظ).

<sup>(</sup> ٢ ) المناكرة : المحاربة والقتال .

<sup>(</sup>٣) هو عون بن جمدة بن هبيرة بن أبي وهب المحزومي ، كما ذك التبريزي .

<sup>( ؛ )</sup> قال التبريزى: « بل الذي اقتص في الأبيات يدل على صحته » . ثم نقل نصا طويلا من كتاب أخبار اللصوص للسكرى .

سو - أَمَا فَ بَنِي حِمْنِ مِن ابْ كَرِيهَةٍ من القَوْمِ طَلَّابِ التِّرَاتِ غَشَمْشَمِ . هذا الكلام بَعْثُ وتحضيض لأبناء حِمْن . والغَشَمْشَم : الذي يركَبُ رأسه ولا يَهَابُ الإقدامَ على شيء . والكلام لفظهُ استِفهامْ ، والمعنى معنى التَّمنِّ ، كأنه يَبْعثُ ويُحضِّ من يَطْلُب دمه إذْ فات نَصْرته حَيًّا . فيقول : أمّا في هذه القبيلة ابنُ حَرْب مُتَنَاهٍ في طلب الدَّم وإدراكِ الثار ، ظَلُومٌ غَشوم ، يركب الكراثية والأمور الصَّعبة ، غير مُرْعَو ولا منقبض .

﴿ فَيَقْتُلَ جَبْرًا باصى لَم يَكُنْ لَهُ ﴿ بَوَاء والْحَن لا تَكَالُيلَ بالدَّمِ ﴿ إِنَا

جَبْرٌ هو القاتل لِوَلَى هذه المرأة . ويقال : باء فلانٌ بفلان ببُوء بواء ، إذا ارتُضِىَ لَقَتْلِهِ بدلاً منه . وأَ بَأْتُ فلاناً بفلان ، أى قَتَلْتُه . وانتصب « يقتُلَ » على أنه جواب الممتنى بالفاء ، والعامل فى الفعل أن مضمرة ، أى أمّا فيهم رجُلٌ هكذا فيَقتُلَ هذا الرجل برجل لم يكن له نظيرًا ، فيكون فى دمه وفالا بدمه ، ولكن سقطت المكايلة فى الدماء منذُ جاء الإسلام ، فَلاَ يُقتل بدل الواحد إلا واحدٌ ، شريفاً كان أو وضيمًا .

۵ •

### وقال بَمْضُ بنى فَقْمَسٍ (٢) :

١ - رَأَيْتُ مَوَ اليَّ ٱلْأُولَى يَخْذُلُو َنِي عَلَى حَدَثَانِ الدهر إذ يَتَقَلَّبُ

الموالى ها هنا: أبناء المم. والأُولَى فى مدنى الذين، ويخذلوننى من صِلَتِه. يقول: رأيتُ أبناء عمِّى هم الذين يقمدون عن نُصرتى على تقلُّب الزَّمان، وتصرُّف الحَدَثان. وقولُه ه على حَدَثان الدَّهْر » فى موضع الحال، أَى

<sup>(</sup>١) في الأصل : «حبر » بالحاء المهملة في المتن والشرح ، وأثبتنا ما في م والتبريزي .

<sup>(</sup> ۲ ) التبريزي : «قيل هو مرة بن عداء الفقعسي » .

يخذلونني مُقَاسِيًا لمـا يحدث في الدَّهر أوانَ تقلُّبه وتغيره .

إذا المنفي أعدُّوني لِمِثْلِي تَفَاقَدُوا إذا المنفيمُ أَبْرَى ماثلُ الرأس أنكبُ (١)

قوله: « تفاقدوا » دعاء ، وقد اعترض بين أوّل الكلام وآخره ، ولكنّه أكّد ما يقتصه فَصَلَحَ لذلك . يقول: هَلاّ جَعلونى عُدَّة لرجل مثلى ، فقد بعضُهم بعضا وقد جاءهم الخُصُمُ متأخِّر العَجُز مائل الرأس منحرفاً . وهذا تصوير مائل المُقاتل إذا انتصب في وجه مقصوده ، وهو أبلغ في الوصف من كلِّ تشبيه ، ومثله قول الآخر (٢٠):

\* جاءُوا بَمَذْقٍ هَلْ رَأَيتَ الذُّنْبَ قَطْ \*

ألا تَرى أنه صوَّر لون المذْق لَمَّا قال : هل رأيت الذُه فط ؟ وقوله : « إذ الخصم » هو حكاية الحال المتوهّمة ، وهو الرواية المختارة . وقد رُوى : « إذَا الخَصْمُ » والجُمْلَة التي تبيّن بها إذَا هذه يجبُ أن يكون فيها فِقَلْ ، وقد عَريتْ منه هاهنا ، وأظنُّ أنّ الأخفش جَورزَ مثله . والمعنى : لِمَ أَفَاتُونى أنفستهم ، وهلا ادَّخرونى ليوم الحاجة إذا كان الخصم هكذا . وأراد بالخصم الجنس . وقال الأصمى ت : البَرَى : تأخُّر المَجُز . وقال غيره : هو إشراف وسَط الظّهر على الاست . والبيت يشهد للأصمى " . والنّكب : شِبْه الميل في المَشى ومنه الأنكب من الإبل ، وهو الذي يَمشِي في شِق .

وقالاً أُعَدُّونى لمثلِي تَفَاقدُوا وفي الأرض مَبْثُوثُ شُجَاعٌ وَعَقْرَبُ
 الكلام في « تفاقدوا » وأنه دعالا واعتراض ، على ما مر . وإنما وكرر

<sup>(</sup>١) إذا، كذا ورد رسمها فى النسختين بالألف مع كسر الذال ، وذلك لتقرأ بالروايتين ، إذ وإذا . قال ابن جى : «فن رواه إذ حكى الحال المتوقعة كقول الله سيحائه : إذ الأغلال فى أعناقهم . ومن رواه إذا فهو كقرله آتيك إذا زيد قائم . وهذا جائز على رأى أبى الحسن ، وذلك أنه يحيز الابتداء بعد إذا الزمانية المشروط بها » .

<sup>(</sup> ٢ ) قيل هو العجاج . الخزانة ( ١ : ٢٧٧ ) .

مَاكُرُّرُهُ عَلَى وَجُهُ التَّأْكِيدُ ، وَتَفْظِيمًا للأَمْرِ . وَالْمُعَى : هَلَّا جَمَلُونِي عُدَّةً لرجُل مثلى في البأس، فَقَدَ بعُضهم بعضاً . وقد انتشَرَ في الأرض أعدال كثيرة ، وأنواع من الشر فظيعة . والشُّجَاع : الْحَيَّة . وَكَنَى بالعَقْرَبِ وبه عَن الأعْدَاء والشُّرُّ . وارتفاع شُجَاع م ، بجوز أن يكون على البَدَل ، ويجُوز أن يكون على الابتداء ومبثُوثُ خَبَرُ له قُدِّم عليه ، ويجوز أن ينصب مبثوث على الحال ، وُ يُحِمل في الأرض الْخَبَرَ (١) . ولم يُبَنَّ مبنوث لأنَّ القصد بالشُّجاع والعقرب إلى خيل الأعداء والشرّ ، فكأنهما شي؛ واحد .

 ٤ - فَلَا تَأْخُذُوا عَقْلًا مِن القَوْمِ إِنَّنِي أَرَى الْهَارَ يَبْقَى وَالْمَاقِلُ تَذْهَبُ لك أن ترفَعَ المماقِل على الاستثناف ، ولك أن تحمله على ما قَبلهُ فَتَطِلْفُهُ على العار . يقول : لا تُرغبوا في قبول الدِّية فإنه عَارْ ، والعار يبقى أثَرُه ، والأموال تغنى . والمماقِلُ : جمع المَعْتُلَةِ . والْمُثْقَلَةُ والمَقْلُ : الدِّيةُ ، وأصله الإبل كانت تُعْقَلُ بفناء وَلِيّ المقتولَ، وهو مصدرٌ وُصِف به . وحكى الأَصْمَعيُّ : صار دَمُهُ مَعْقُلَةً على قومه ، أي صاروا بَدُونَهُ .

• - كَأَنَّكَ لَم نُسْبَق مِن الدَّهُو لَيْلَةً إِذَا أَنت أُدر كَ الذي كُنتَ تَطْلُبُ يقول: مَن أدرك ما طلبه من الثَّأر فكأنه لم يُصَبُّ ولم يُوتَرُّ . وهذا بَعْثُ وتحضيض على طلب الدّم والزُّحدِ في الدّية . وفي طريقته قول الآخر(٢) . كَأْنَّ الفَّتَى لَم يَعْرَ يَوْمًا إذا اكْنَسَى ولم يَكُ صُعْلِوكًا إذا ما تَمَوَّلًا (٢) الحنّ هذا بَعْثُ على طَلَب المال.

<sup>(</sup>١) ابن جنى : « فن نصب فإنه وصفٍ نكرة قدم عليها فنصب على الحال منها ،

<sup>(</sup>٣) التبريزى : « ولم يك في بؤس إذاما تمولا » .

01

### وقال آخَرُ :

١ - فَلَوْ أَنْ حَيًّا أَيْقَبَلُ المَالَ فِدْبَةً لَسُقْنَا لَكُمُ سَيْلًا مِن المَالَ مُفْمَمَا

انتصب فِذْيةً على الحال من المال ، والمُراد به الإبلُ لا غير ، و نَكَّر قولَهُ « حَيًّا » وهو يقصد به قَصْدَ حَى بعينه ، لأنّ المرادكان مفهوماً عند من عَرَف القصة ، فجعله كالتَّمريض . وقوله « سَيْلاً مُفْعَمَا » والسَّيْلُ بُفْعَمُ به الشّى ، يجوز أن يكون من باب هَمُ ناصِبُ وما أشبَهَهُ ، ويكون المفي سَيْلاً ذا إفْعَام ، ولكن أكثر ما يجيء معنى النَّسبة فيا كان للفاعل ، كطالق ومرُضِع . ومثله قولم نَخْلَة مُوقِر " . ويجوز وهو الأجود أن يكون عَبَر عن الكثرة بقوله مُفْمَ كا عُبِر في قولم شِمْر شَاعِر وموث مَانت عن التّناهي بلفظ فاعل ، وإن كان الموت لا يموت ، والشّعر لا يشعر من كا أنّ السَّيْل لا يُفْعَمُ . وقد قيل امرأة وَهُمَة المُخلَخُل ، أي غليظة " كثيرة واللّغ الله على . والمعنى : لو كانت معاملتُنا مع حَى تَرَى قَبُول المال فداء لأرضيناه بالمال الكثير .

٢ - ولكينُ أَبَى قُومٌ أُصِيبَ أُخُوهُمُ رِضَى العَارِو اختاروا على اللَّبَن الدَّما

يقول: ولكن امتنع قوم أصبننا صاحبهُم من الرضا بالدنيَّة، وآثروا طَلَبَ الدم على قَبُول الدِّبَةِ . وجعل اللَّبنَ كنايةً عن الإبل تؤدَّى عَقْلاً ، [ لأنة (١٠ ] منها ، وكما نكر حَيًّا في البيت الأول نكر أيضاً في الثاني قوله وأبي قَوْمٌ » ، والنَرضُ بهما على حَدِّ واحد، ولا يجوز أن يكون «يَقْبَل المال فَدَيَّة » صِفَةً لقوله حَيًّا، لأنه يَبقى أنّ بلا خبر . فأمّا قوله « أصيب أخوم »

<sup>(</sup>١) التكملة من م .

فهو صِفَةٌ لقوله قَوْمٌ . وقوله « رِضَى العارِ » العارُ فى موْضِع المفعول ، أى أَبَوْ1 أَن يَرَضُوا العار خُطَّةً لأنفسهم .

#### ٥٢

### وقالت كَبْشَةُ أُخْت عَمْرو بن مَعْدِيكُرِب(١):

١ – أَرْسَلَى عَبْدُ الله إِذْ حَانَ يَوْمُهُ إِلَى قَوْمِهِ لا تَمْقِلُوا لَهُمْ دَمِى

الشمر لكبشة أخت عبد الله (\*). والكلام بَعْثُ وتهييجُ . و إِنَمَا تَكَلَّمَتْ به على أنه إخبارُ عما فعله عبد الله وأقامَهُ من الوَصَاةِ عند الوفاة ، فتقول : راسل عبد الله بن معديكرب لما دنا أجُله قومَه وذويه ، بأن لا تَعْقِلوا دَمِى. وغَرَض. كَبْشَةَ تحضيضُهم على إدر ال الثَّار ، وترك التباطؤ والتّكاسُلِ فيه ، و إِن كانت آمنةً من مَيْلهم إلى قَبُول الدِّية ، فغلَّظَت القول لتهتاج حميّتهم . ويقال عَقَلْتُ فلانًا ، إذا أعطيت ديتَهُ . وجَعَل هذا المفعول الدَّمَ لأنَّ المراد مفهوم ، كأنه فلانًا ، إذا أعطيت ديع عَقْلاً . ويقال عَقَلتُ عن فلانٍ ، إذا غَرِمْت عنه ويَة جنايتِه أو أرشَها .

٢ - ولا تأخذوا مِنْهُم إِفَالاً وأَنْبَكُرًا وأَثْرَكَ فِي بِبْتِ بِصَمْدَةَ مُطْلِمِ

الإِفَالُ: جَمْعُ وواحدهُ أَفِيل، وهي صِفارُ الإِيلِ، والأَبْكُر: جَمْعُ البَكْر، وهي صِفارُ الإِيلِ، والأَبْكُر: جَمْعُ البَكْر، وهو الفتى منها. يقول: لاتأخذوا من قَتَلَتِي ضِفارَ الإِبل وبِكارَتَها، فتتركوني. في قَبرٍ مُظلم بصَمْدَةَ ؛ وهو مكان باليَمَن. وإنما جَعَلَ قبرَهُ هَكذا، لأنهم كانوا يزعون أن المقتول إذا ثأروا به أضاء قبره، فإنْ أَهْدِرَ دَمُهُ أُوقُبِلَتْ دَبَتُهُ بقي.

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمة أخيها عمروفى الحاسية ۲۹. التبريزى : «كبشة اسم مرتجل علماً ، وليس بتأنيث كبش ، لأن ذلك لا مؤنث اله من لفظه ، إنما هى نمحة » .

<sup>(</sup>٢) عبد الله أخو كبشة وأخو عمرو بن معديكرب.

قَبْرُهُ مُظْلِماً . فإن قيل : لم آ ذكر الإفال والأبشكر وما يؤدّى فى الدَّيات لا يكون منهما ؟ قُلْتَ : أراد تحقير الدِّيات ، وهذا كما يقول الرَّجُلُ إذا أراد تحقير أمْرِ خِلْمَةٍ فازَ بها إنسان : إنما أُعْطِى خِرَّفاً وَفُلُوساً ! وإنْ كانت التَّياب المُفطَاة كيسوةً فاخِرةً ، والمَالُ الموفَّر جائزةً سنيّةً . وانتَصَبَ « وأَنْرَك » بإضمَارِ أن وهو جَوابُ النَّهْ في بالواو .

٣ -وَدَعْ عَنْكَ عَمْرًا إِنَّ عَمْرًا مُسَالِمْ وَهَلْ بَطْنُ عَمْرٍ وِغَيْرُ شِبْرِلَمُطْمَمِ

عَرُو هُو أَخُوهَا ، وَكَانَ أُيعَدُّ بِأَلْفَ فَارَسَ ، وَلَمْ يَكُنَ بَمْنَ يُسَالِمُ وَلَا سَيًّا فَى طلب دم أَخِيه . وإِنمَّ أَرَمَتْه بهذا السَكلام لتهيِّج منه وتبعَثَهُ على التعجُّل فى دَرَكِ الثَّارَ ، والتسرُّع فى الانتقام . وقولُهُ : « وهل بَطْنُ عُمْرٍ و غير شبر لمطم » تزهيدٌ فى الدِّبَةِ ، وهذا كما رُوى فى الخبر : « وهل بَطْنُ ابنِ آدَمَ إلا شِبْرٌ فى شِيْرٍ » لمَّ أُرِيد تَزْ هِيدُهُ فى الدنيا وحُطَامِهَا . أى ما يَصْنَعُ بالمال وجوفُه يَتلَى \* بالمال وجوفُه يَتلَى \* بالمال وعرْدُو لم يكن بمَن بميل إلى الدِّبَة ، كما لم يكن يميل إلى المسالة ، ولمَنْ المرادَ ما ذكر ناه من التحضيض والحث .

ع — فإن أَنْتُمُ لَم تَثْأَرُوا وانَّدَيْتُمُ ﴿ فَمَشُّوا بَآذَانِ النِّعَـامَ الْمُصَلَّمَ ِ

الصَّلُمُ : قَطْع الأَذُن من أصلها ، ومنه الصَّيْمَ : الدّاهِية المستأصلة . واتّديتم ، معناه قَيِيْلتُمُ الدِّيةَ . يقال : ودَيْتُه فاتَدى ، كا يقال وَهَبْتُهُ فاتَّهَبَ ، أى قَيلِ الحِبَةَ . وفي الحديث : « هَمَتُ أَلْا أَتَّهِبَ إِلاَّ من قَرَشِيّ أُو أنصارِيّ » الحِبَةَ . وفي الحديث : « هَمَتُ أَلْا أَتَّهِبَ إِلاَّ من قَرَشُوّ أَو أنصارِيّ » ومثله قضَيْتُه الدّيْنَ فاقتضاه ، أى قَبِله وتوفَّرَهُ . وقوله : « فَمَشُوا» أى امشُوا . وضَقفَ الفعل للتكثير . ومن روى « فُشُوا» بضم المي فمناه امسَحوا ؛ ويقالُ لنديلِ الفَمَرِ : المَشُوشُ . والمعنى : إنْ لم تقتلوا قاتِلي وقبلتم دِيتي فامْشُوا أذلاء بَاذانِ مُجَدَّعةٍ كَآذان النَّعام . ووصَف النَّعام بالمُصَلَّم تصويرًا لها ، وإن كانت

خِلْقَةُ جَمِيمِهِا ذلك . ومن أحاديثهم عن البهائم : ﴿ ذَهَبَ النَّمَامَةُ تَطْلُبُ قُرْ نَيْنَ فَجُدَّءَتَ آذَانُهَا (١) ﴾ . ومن روى ﴿ فَمُشُّوا ﴾ فالمنى استحوا بِآذَانَكُم مجدَّعةً مُثْلَةً بَكُم كَآذَانَ النَّمَامُ .

ولا تَرِدُوا إِلا فُضُولَ نسائِكُمْ إِذَا ارْتَمَلَتْ أَعْقَابِهُنَّ من الدَّم تَرَمَّلَ وارْتَمَلَ إذا تَلطَّخَ بالدم. قال:

\* إِنَّ بَنِيٌّ رَمَّالُونِي بِالدَّمِ (<sup>٢)</sup> \*

ويجوز أن بكون هذا المكلام دعاء عليهم (٣) ، أى أحلّكم الله محلّ من ذا صفتُه . وعلى هدذا يكون قوله « فَشُوا » من البيت الأول أيضا (١) . وإن شئت جَمَلْتَهُ نَهِيًا ، وفشّوا أسراً . والمهنى : إذا فعلتم ذلك فتأخّروا في المواطن كلها والمناج ، وتخلّفوا عن المشاهد والموارد ، وألبَسُوا الذّل راضين به ، فإن مآل أمركم (٥) مع تضييمكم دم صاحبكم إلى مثل ذلك . وكان عادتُهم إذا وَردوا المياه أن يتقدّم الرّجال ثم العضاريط والرّعاة ، ثم النساء ، إذا صَدَرَت كل فرقة عنه ، فكن ينسلن أنفسهن وثيابهن ويتطهرن آمِنات مما يزعجُهن غير مستعجلات ، فمن تأخّر عن الماء حتى تصدر النساء فهو الغاية في الذّل . وجَعَل النساء مُن تميلات ، وهو يدم الحيض تفظيماً للسّأن ، وتدنيساً للماء . والأعقاب واحدها عَقِب ، وهو موخر الرّجل . يقال : وَلَى على عقبيه ، إذا انصرف راجماً عن مطلوبه .

<sup>(</sup>١) انظر الحيوان (٤: ٣٢٣ ، ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) لأبي أخرم الطائي ، كما في اللسان (رمل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عليه) وفي م : » عليكم » ، والوجه ما أثبتنا .

<sup>( ؛ )</sup> أي يكون على معنى الدءاء .

<sup>(</sup> ه ) كذا في م . وفي الأصل : « فإن مآ لكم » .

### وقال عَنْتَرَة بن الأخرس المَمْنَ من طبِّي (١):

١ – أَطِلْ خَمْلَ الشناءة لي و بُغْضِي وعِشْماشِيتَ فانظرْمن تَضيرُ (٢٠)

يقال: شَيِنْتُهُ شَناءة وشُنْئًا (٣) وشَنآنًا (١) ومَشْنَأَةً ، إذا كان رُبغْضًا محتلطًا بمداوةٍ وسوء خُلُقِ ، كما أنَّ الشَّنفَ اسمُ لِشِدَّةِ العداوة . يقول : أَدِمْ احتمال. الضَّغَائن والبُغْض لَى ، وعِشْ مدَّة مشيئنك فتأمل من يضُرُّهُ ذلك . ويقال. ضَارَهُ يَضِيرُهُ ، وضَرَّهُ يَضُرُّهُ بمعنَى واحد . وانتصب موضع ماشبت على أنَّه ظَرَ فَ ْ . و « مَنْ » مفعول تضير ، لأنه استفهام فلا يَعْمَل فيه ما قبله . أى انظُر

وَغَيْرُ سدودِكَ الْخَطْبُ الْكَبِيرُ (٥) ٧ - فَمَا بِيَدَيكَ خَيْرٌ أَرْتَجِيهِ

بَيَّنَ وَجْه استَهَا نَتِهِ به ، وقَلَّةَ مُبالاتِهِ بَبَغَضائه وعداوته . فيقول : لا نَقْعٍ عِنْدَكَ أُعلِّق رِجانَى به ، وغيرُ إِعْرَاضِكَ هو الخَطْبُ الكبير ، فأما إعراضُكُ فَأَهُونُ بِهِ وَأَحْقِرُ بَكُونِهِ . وَأَرْتَجِيهِ ، في موضع الصُّفة للنَّفع ، أي نَفْع مُرْ تَجَّى . ٣ – أَلَمْ تَرَأَنَّ شِغْرَكَ سَارَ عَنِّى وَشِغْرِى حَوْلَ رَيْتِكَ مَا يَسِيرُ (٢٠)

<sup>(</sup>١) ويعرف أيضاً بعنرة بن عكبرة،وعكبرة اسم أمه . قال الآمدى فى المؤتلف ١٥٢ : «شاعر محسن وفارس » . والعنترة : واحدة العنتر ، وهُو الذباب الأزرق،فهو اسم منقول كما ً في المبهج لابن جني . والمعنى : نسبة إلى معن بن عتود .

<sup>(</sup> ٢ ) رواية الآمدى : « حبل الشناءة » بالباء . قال التبريزى : « الرواية الحيدة : حمل الشناءة بالميم . ويروى: حبل الشناءة، بالباء ، وهو استعارة حسنة أيضاً ، جعل للشناءة حبلا » .

<sup>(</sup>٤) الشنآن بسكون النون وفتحها . (٣) هذه مثلثة الشين .

رواية الآمدى والتبريزى : «إن شعرى سار عنى وشعرك » .

هذا تقرير ُ له فى بيان فَضْله عليه ، وسلامة عِرْضه من قَرَ فِهِ إياه . يقول : أَلَمْ تَمْلَمُ أَن شِمرِكُ الذي قلتَة فيَّ لم يَعْلَقْ بِي ذَمُّهُ ، لأنَّه كان كَذباً وزُورا ، وشعرى الذى قَلْتُه فيك يطوف حول دارك وبيتك ولا يفارقُك ، لأنه كان صِدْقًا . ويجوز أن يَكُون المعنى : أَلْمُ تَرَ أَنَّ شِعْرَ ى الذَّى قَلْتُه فيك سَارَ عنَّى ، لأنَّ الرواة احتماوه استجادَةً له واستلذاذًا ، وشعرك الذى قلتَه فيَّ مُلاَزمُ لك لزُهْد الناس ِهِيه لَمَّـا كَان سَفْسَافًا . وساغَ الوجْهَان جميمًا لأنّ المصدر 'يضَاف إلى المفعول كما يُضَاف إلى الفاعل "، فعلى ذلك جاز أن يقول شعرُكَ و تريدُ شعرى المُول . فیك . وروى بعضهم :

ألم تر أنّ شِمرى سارَ عنّى وشِمرَك حول بيتِك ما يسيرُ وهذا الراوى(١) صرَّح بالتفسير الناني .

ع - إِذَا أَبْصَرْ تَنِي أَعْرَضْتَ عَنِّي كَأَنَّ الشَّفْسَ مِنْ قِبَلِي تَدُورُ في طريقته قول أوس:

إِذ يَشْزِرُنَ إِلَى الطَّرْفَ عِن عُرُضِ كَأْنِ أَعْيُنَهُم مِن بِغْضَتَى عُورُ بِقُول : إذا رميتنَى ببصرك لم يمكنك مَلْوْه منِّي 'بغضاً وعداوة ، حتى تُعْرِضَ عنى فعلَ الناظرِ إلى الشمس ، فسكأن الشمس تدور من جهتي . فأما قول الآخَر:

• نَظَرُ يُرْلُ مَوَاطِئَ الأَقْدَامِ \*

فهو صفةَ نظر المهيب المعظَّم . وفى نَظَر الناظرين على اختلافهم ما يستدلُّ به على أحوالمم ، وسنذكر ما يجيء عنه مُبَيِّنًا من بَعْدُ .

<sup>( )</sup> هذا ما في م . وفي الأصل : «وهذه الرواية » . ( ۲ ) صواب روايته : «نظراً » . وصدر البيت كما في البيان ( ۱ : ۱۱ ) . پتقارضون إذا التقوا في موقف \*

۵۶

### وقال الأحوص بن محمد<sup>(۱)</sup> :

١ - إِنَّى عَلَى مَا قَدْ عَلِمْتِ نُحَسَّدُ أَنَّمْنِي عَلَى البَّمْضَاءِ والشَّنَآنِ.

عَلِمتِ بمعنى عَرَفتِ ، ولهذا اكتنى بمفعول واحد . ومعنى البيت . إنى مرموق محسود على ما قد عَرَفِتهِ من أحوالى ، زائد كلَّ يوم على بغضاء الناس وشنآنهم لى ، ويكون قوله «على ما قد عَلِمتِ » ، وقوله «على البغضاء » جيما فى موضع الحال . والعامل فى الأول قولُه نُحَسَّد ، وفى الثانى أنمي . ويجوز أن يكون على ما قد عَلِمتِ من صلة نُحسَّد ، كما تقول حَسَد ته على كذا . وقال بعض الناس : الشنآن : بُغض يختلط به عداوة وسوء خُلُق ، فلهذا جاز الجمع بينه وبين البغضاء . وقال غيره : بل هُمَا بمعنى واحد ، واللفظان إذا اختلفا على اتفاق معناها جاز الجمع بقوله :

\* وهِند أنى من دُونِها النَّأْيُ والبُعْدُ (٢) \*

قال: ولا خلاف بين أهل اللفة أنه لا فَصْل بينهما.

٢ - ما تعتريني من خُطوبِ مُلِمَّةٍ إِلَّا تُشَرَّفُي و تُعْظِمُ شَانِي
 أضاف الخطوب إلى مُدَّةٍ لأنه أراد بها أوائل أمر عظيم ، وجوانب شرير

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة ساقطة من الأصل ، وإثباتها من م . وعند التبريزى : وقال الأحوص ابن حد بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصارى » . والأحوص : لقب له ، ومعناه الفيق. العين ، واسمه عبد الله . وهوشاعر إسلامى أموى ، من شعراه المدينسة ، وقد نفاه عمر بن. عبد العزيز من المدينة لتهم وجهت إليه . الشعر والشعراء ٤٩٩ وابن سلام ١٣٧ – ١٤٠ والأغاني (٤ : ٤٠ – ٨٥) والخزانة (١ : ٣٣١ – ٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) للحطيئة في ديوانه ١٩ . وصدره :

ه ألا حبذا هند وأرض بها هند .

فظيم . وأصل الخَطْب الطُّلَب ، يقال خَطَبْتُ كذا فأخْطَبَني ، كما تقول طَلَبْتُه فَاطْلَبَني ، فكأنه أراد أوائل مُلِيةٍ وأسبابًا لها تَطْلُبُهُ . ويقال : هذا خَطْبُ أَمْرٍ عظيم ، وهذا خطبُ أمرٍ يسير . فيقول :ما يَطْرُقُ ساحتي أسبابُ نازلةِ شديدةً إلاًّ عَظَّمَتْ شأني ، ورفَمَتْ قَدْرى ، لأنه 'يُعْرَفُ بلائي فيها ، وَحُسَن تَخُلُّصَى منها ، فازددْتُ في عيون الناس وقلوبهم .

٣ - فإذا تَزُولُ تَزُولُ عِن مُتَخَمِّطِ تُخْشَى بَوَادِرُهُ لَدَى الْأَفْر ان (١) المتخمِّطُ: المَتَغَضِّبُ لَهُ سَوْرَةٌ والتهابُ ، واستمير في آذِي البحر وأمواجِهِ إذا التحَّتْ. قال :

### \* خَمِطِ النَّيَارِ كَرْمِي بِالْقَلَعُ (٢) \*

يقول : إذا انكشفت تلك الخطُوبُ والمدَّات انكشفت عن رَجُل مَمكبِّر يُخَافَ فَلْتَاتُهُ ۚ وَبَدَرَانُهُ عَنْدَ نُظَرَائِهِ فِي البَّاسِ وَالشِّدَّةِ . وَالْمَغَى : إِنَّ الدَّواهِيَ إذا نُزَلت بساحتي لا تَلين لها عربكتي ، ولا تُحَصِّل عَلَى تَذَلُّلاً لم يكن من قَبْلُ لِي . وقولُه : « تُخْشَى بوادره » في موضع الصفة للمتخمِّط ِ . ولم يَرْضَ حتَّى يَجِعل البوادر تَخْشيَّةً عند أشباهه ، فكلُّت الصِّفة ، وتمكَّنت القافية .

ع - إِنِّي إِذَا خَنِيَ الرِّجَالُ وَجَدْتَني كَالشَّمْسِ لا تَخْنَى بَكلُّ مَكَانِ إنِّي إذا خَني مواقِمُهم من قلوب الرؤساء ، ومواضَّهم من صدور الحجالس ــ

فأنا بخلافهم . يصف اشتهارَه في الأماكن وجلالَته في النُّفوس ، فيقول : إذا غَشيَ الرِّجَالَ مُخُولُ ٱلْفَيْتَنِي فِي شُهِرتِي وِنباهتي كَالشَّمسِ التي يَتَّصل شُعاعها ﴿

بَكُلِّ مَكَانَ ، و رُبِعْرَ فَ شَأْنُهَا فَى كُلِّ نَفْسَ وَكُلِّ زَمَانَ .

<sup>(</sup> ۱ ) ابن جنى فى التنبيه : «على الأقران» . ( ۲ ) لسويد بن أبى كاهل اليشكرى فى المفضليات ( ۱ : ۲۰۰ ) . وصدره : ه ذو عباب زبد آذیه \*

فال الفَضْلُ بن العَبَّاسِ بن عُتْبَةً بن أبي لَمُبَ (١) :

١ - مَهْلاً بني عَمِّناً مَهْلاً مَوَالينا لا تَنْبُشُوا بيننا ماكان مَدْفُوناً

الَمْلُ واللَمْلُ وللَّمْلَةُ تتقارب فى أداء معنى الرِّفق والسكون . وبقال : لا مَهْلَ لَكَ ، ومالَكَ من مَهْلِ . قال :

يقولون مَهْلاً يا جَيِيكُ وإنني لأُقْسِمُ مَا بِي عَنْ بُنَيْيَةً مِن مَهْلِ(٢٠)

يقول: رِفْقًا يا بنى عمِّنا، رفقا موالينا. وهذا التّكرار يريد به التأكيد. ويجوز أن يكون رآهم ابتدهوا فى أشر ويجوز أن يكون رآهم ابتدهوا فى أش لم يأمَنْ مَقَهُ من تفاقم الشّأن، واستفحال الخطب، ما لا يَقْدُرُ على تلافيه ، فاسترفَقَهم لذلك. وقولُه: « لا تَنْبُشُوا بيننا » أى لا تُثِيرُوا ما كان مستورًا من الشّر. وذِكر الدَّفْن والنَّبش استمارةٌ فى الإظهار والكتان.

٣ - لا تَطْمَمُوا أَن تُم يِنُو نَاوَ أَنكُرِ مَكُمْ وَأَن أَنكُفَّ الأَذَى عَنكُم و تُؤذُونَا

يقال: طَمِع فلانٌ في كذا طَمَعًا وَطَمَاعِيَةً وَمَطْمَعًا. وأَوْصَل الفِمْلَ بنفسه مِن دُون في ، لأنَّ أَن الخفيفة والشديدة إذا اتَّصل بها حروف الجرَّ حَسُنَ حذفُها لطولِ الكلام بها. تقول: أَنا راغبُ في أَن أَلْقَاكَ، وطَامِعُ في أَن يُخسِنَ زَيْدٌ إِلَيْكَ، وحَرِيصٌ عِلى أَن أُصِلَكَ. ولو قُلْتَ: أَنا راغِبُ أَن أَلقاكَ،

<sup>(</sup>١) هو المسمى بالأخضر اللهبـي ؛ لقوله :

وأنا الأخضر من يعسرنني أخضر الجلدة من بيت العرب وهو شاعر خبيث متمكن . معاصر للأحوص والفرزدق ، وكان يميل إلى الوليد بن

وهو شاعر خبيث متمكن . معاصر للأحوص والفرزدق ، وكان يميل إلى الوليد بن عبد الملك منقطعاً إليه ، فلما مات الوليد جفاه سليمان وحرمه . الأغانى (١٥ : ٢ – ٩ ) . والمؤتلف ٣٠ والمرزبانى ٣٠٩ واللآلى ٣٠٠ – ٧٠١ .

<sup>(</sup>٢) الشمر ينطق بنسبة قائله ، وهو حيل .

وطامِع في أن يُحسن زيد إليك ، وحريص على أن أصلك ، ولو قلت : أنا راغب أن ألقاك ، وطامع أن يحسن زيد إليك ، وحريص أن أصلك لجاز . ولو جَمَّلْت مكان أن المصدر فقلت : أنا راغب في لقائك ، وطامع في إحسان زيد إليك ، وحريص على صلتك ، لم يجُز حذف حرف الجر . لا تقول : أنا راغب لقاءك ، وطامع إحسانه إليك ، وحريص صلتك ؛ لأن ما كان يطول الكلام به لم يتحصُل . يقول : لا تقدروا أنكم إذا أهنتمونا قابلنا كم ، بالإكرام ، وأنكم إذا آذيتمونا كفَفْنا عن أذاكم ، لأن عز تنا تَمْنَعُ من ذلك .

٣ - مَهْ لاَ بَنِي عَمِّنَا عَنْ نَحْتِ أُمْلَتِنا سِيرُوا رُوَيْدًا كَمَا كُنْتُمْ تَسِيرُونا

هذا الكلام فيه تَهَكُم فيقول رِفْقاً يا بنى عَمِّنا عن ثَلْبِنا ، والوقوع فينا ، وسيروا على هيئة (١) ووقار ، وسكينة وانخفاض ، على عادتكم المتقدِّمة ، وسنتيكم المعهودة ، ودَعُوا ما استأنفتموه من الأخلاق المنكرة ، والسَّير الذميمة . والأَثْلَة : شجرة نُخُعلُ مَثلاً لِلموض ، فيفال : فُلاَنٌ يَنْحَتُ أَثْلة فلان ، إذا ذَمَّهُ وتَنَقَّصه . وقوله « سيروا رُوَيْدًا » أراد سيرُ واسَيْراً تُرْ وِدُون فيه ، أى تَرْ فُقُونَ فيه وتَسْكُنُون . « كما كنتم تَسِيرُونا » أى ارجِموا إلى مثل سيرتكم الأولى ، وإلى طريقتكم المُثلَى ، واتركوا ما ابتدعتموه ، فإنّا كنتم تمل ولا نُصَايرُ كم عليه . وروى بعضهم بَدَلاً من المِصْرَاع الثانى :

\* مَهُلاً بني عُمِّنَا مَهُلاً موالينا \*

ويُحمل التكرار فيه على أنه نَوَعُّد وتأكيد .

(١٥ -خاسة)

<sup>(</sup>۱) م: «هيبة».

لم يحتوم . كأن الممنى أنّ القلوبَ تَجْبُولَةٌ على حُبِّ الْمُحْسِنِ وَبُغْضِ الْمُسَىء ، فإذا ارتَفَعَ النّعامُل بالإحسان مما بينهم ، وحَدَثَ التجاذُب بالإساءة فيهم ، قالتّحابُ لا محالة ساقطٌ ، والتباغُض حاصل .

• - كُلُّ لَهُ نِيَّةٌ فَ مُبْفَضِ صَاحِبِهِ إِنْهُ مَةِ اللهِ نَقْلي كُمْ وَتَقْلُونَا

يقول: كلُّ واحد سنا ومنكم من قبلُ وإلى الآنَ له نيّة صادقة الصاحبه في المداوة والبغضاء، وعقيدة خالصة في القطيمة والجفاء، فبحمد الله ومَنَّه وجزيل مِنْحِه قد استمر أمْرُنا على أنَّا نبغضكم وتبغضوننا. وقوله « بنعمة الله » هو كما جاء في القرآن: ﴿ ما أنْتَ بنعمة رَبِّكَ بَمَجْنُونِ ﴾. وقوله « تقليكم وتقلونا » إشارة إلى الحال. وحَذَفَ المفعول من الثاني لأنَّ في السكلام ما يدُل عليه. ويجوز أن يكون أراد وتقلوننا فَحَذَفَ الثَّانية عن الإعراب، وهي لفة حجازية. ومثله:

\* قَدْ رُفِعَ النَّخُ فَماذا تَحْذَرِي (١) \*

يريد تحذرين ، وعلى هذا قولُ الآخر :

\* إِلَى من بالخنِينِ تُشُوِّقِينِي \*

وهذا بؤيِّد مذهب سيبويه فى تجويزه للشاعر حذف حركة الإعراب عند الضرورة .

<sup>(</sup>۱) نسب فی حیاة الحیوان الدمبر إلى طرفة بن العبد وقبله : یاالک من قبرة بممسسر خلا الک الحو فبیضی واصفری ونقری ما شئت أن تنقری

#### ٥٦

# وقال الطِّرِمَّاحُ بن حَكِيمِ الطَّالِي ":

١ - لَقَدْ زَادَنِي حُبًّا لِنَفْسِي أَنَّنِي بَغِيض إلى كُلَّ امري غير طَائِلِ

قوله «أننى بغيض» في موضع الفاعل، والمعنى: زادنى بَغَاضِتِي إلى كل رجل لا فَضْلَ فيه ولا خَيْر عنده ، حُبًا لنفسى ، لأنَّ التمايز بينى وبينه والتباين ، هو الذى أدّاه إلى بغضى ، ولوكان بيننا تشاكل وتقارب لما نباً عنى ولا أبغضنى . وهذا الكلام تعريض بمنابذ له . وقوله « غير طائل » هو من طال عليهم يطول طَوْلاً . والطَّوْل : الفَضْل . وقال الخليل : يقال للشَّىء الدُّونِ الخسيس : هذا غير طائل ، والمذكر والمؤنَّث فيه سواء . ويقال : زِدتُ فضلاً كما يقال ازددت فضلاً كما يقال ازددت فضلاً وزادنيه كذا .

٧ - وأنّى شَقَى باللّنام ولا تركى شقيًا بهم إلا كريم الشمائل قوله « وأنى شقى اصله أننى، لكنه حذف اللون الأولى من أن تخفيفاً لأنه اجتمع ثلاث نونات . وهو محمول فى الإعراب على أننى فى البيت الأول ومعطوف عليه ، فيقول : وزادنى حُبًّا لنفسى أيضاً شِقْوَتَى باللّنام حتى تَنَقَّصُونى واغتابونى ، ثم قطع الإخبار وكأنه أقبل على مُخاطب ملتفتاً إليه فقال : ولا ترى أحداً يشقى بهم إلا وهو كريم الطبائع ، مجانب لهم بعرضه وأصله ، وخُلُقه وفعله .

<sup>(</sup>۱) هو الطرماح بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدر ، شاعر خطيب ، وكان يعد في المعلمين ، وهو من فعول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم ، ومنشؤه بالشام ، وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك ، وكان صديقا للكيت على ماكان بينهما من تباعد في النسب والبلاد ، وكان يمدح خالد ابن عبد الله القسرى . الأغاني (۱۰ : ۱۶۸ – ۱۰۳) والمؤتلف ۱۶۸ ، والعيني (۲ : ۲۷۸ – ۲۷۸) والشعر والشعر والشعراء ۲۰۵ .

ويقال شَقِيتُ شِقْوَةً [ وشَقَاوةً ](١) وشَقَاء . والشَّائل : الطَّبائع ، واحدها شِمَالٌ. قال:

\* أَلُومُ وما لَوْ بِي أَخِي مِن شِمَالِياً \*

ثم يقال : هو حسَن الشَّماثل ، والمراد به الهَيْنه والنَّسَكل .

٣ - إذَا مارآني قَطَّعَ الطَّرْفَ بينه وبيني فِمْلَ المارف المتجاهِل رجع إلى اقتصاص (٢٦) الحال بينه وبين من عَرَّض به فيقول: إذا أبصرنى الْمُبَاغِضُ لَى ارتدَّ طَرْفُهُ عَنِّي، وقطَّع نَظَرَه إِليَّ ، فِمْلَ مَن يَمْرِفِ الشَّيءَ ويتكلَّف جهلَهُ . وقوله « قَطَعَ الطرْفَ بينه » ، الطَّرْفُ : مصدر طِّرَفْتُه ، إذا أيصرتَه . وعلى هذا قوله :

#### \* تَحْسَبُ الطَّرْفَ عليها نَجْدَةً (٢) \*

وقد يراد بالطَّرف العين أيضًا فيكون اسما للجارحة والحدَثِ جميعًا . وانتصب « فعلَ العارف » على المصدر مما دَلَّ عليه قَطَّع الطَّرفَ بينه وبيني . والمتجاهِل : متكلِّف الجهل . وعلى هذا : تعامَى ، وتعارَجَ ، وتخازر . وفي طريقته لفظًا ومعنَّى قولُ الآخر :

### \* تَشَاوَسْ مزيدُ إِنَّني مَن تأمَّلُ \*

ع - مَلَأْتُ عَلَيه الأرضَ حَتَى كأنها من الضّيق في عينيه كِفَةُ حابل يقال : ملأتُ عليه الأرضَ ، إذا ضيَّقتَها عليه . وملأت منه الأرض ، إذا هُمَّت وقعدتَ بذكره . والحابل: ناصِبُ الحِبَالة . ويقال حَبَلْت الصَّيْدَ واحتَبَلْتُهُ ، إذا أخذتَه ؛ وتوسعوا فيه فقالوا : احْتَبَلَهُ الموتُ بحبائله . والكِمَّةُ ، بحوز أن يريدَ

<sup>(</sup>١) هذه من م . (٢) في نسخة الأصل : « اختصاص » ، صوابه في م .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : « علينا » صوابه في م . وهو لطرفة في ديوانه ٢٤ . وعجزه : \* يا لقوم الشاب المسبكر \*

به الحفيرة التى ينصِبُ الحايلُ فبها الحِبَالة . ويجوز أن يُريدَ بها تُنْرَتَهُ ، ويجوز أن يريد بها عَين الحِبالة ، لأنّها تُجمل كالطّوق . وهذا أقرب لأنّ الخليل فسَّر الحِبالة على ذلك . وجاز إضافتها إلى الحابل كما يجوز إضافَةُ نَفْسِ الحِبالة إليه ، والمعنى : ضَيَّقْتُ عليه الأرض على اتساعها ، لشدّة بغضه لى ، أى حتَّى كأنها بورُحْبها فى عينيه كِفَّةُ حابِل إذا اجتمع فيها مَعِي . وهذا يشير به إلى تضادِّ الطّبْمَيْن ، وتباين الخُلُقَيْن ، وأنّه لو أمكنه لا نتنى وجودُه فى الأرض انتفاء الصد للضدّ ، قلة موافقة وكثرة مُخَالفة .

#### ۷٥

# وقال َبَمْضُ بنى فَقْمَسِ (١) :

١ - وذَوِى ضِبَابِ مُظهِرِينَ عَدَاوَةً ﴿ وَرْحَى الْقُلُوبِ مِمَاوِدِي الْإِفْنَادِ

يقول: رُبَّ قَوْم ذَوِى أَحقاد وضفائن، مجاهرين بعداوتى، مراجِعين حالاً بعد حال قول الفُخْش فَى ، مُتَقَرِّحِى الأفئدة لشدّة الحسد والبُغْضِ لى ، فَعَلْتُ بهم كذًا. وجواب رُبَّ فيا بعد. وذَ كَر قَرَحَ القَلْبِ مَثَلاً في القداوة، كا يُذكر مرضُه مثلاً في النّفاق. على ذلك قول الله تعالى: ﴿ في قلوبهم مَرَضٌ فَزَ ادَهُ اللهُ مَرَضاً ﴾. فأما ذكر الصّقر والشَّوس فهو من هذا الباب، لكنّه تصوير حال المباغض أو المتكبِّر في نظره، أو إقباله أو التفاته، وكذلك ما يشبُهه. وقوله «معاودى الإفناد» الإفناد بكسر الهمزة : مصدر أفند الرجل، إذا أتى بالفند. وإذا رُوى « الأفناد » بفتح الهمزة فهو جمع الفند، وهو الفُحْشُ والخطأ في

<sup>(</sup>١) التبريزى: قال أبو محمد الأعراب: الصواب أنه لمرداس بن جشيش ، أخى بنى سعد: ابن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة .

الرّأى . وبقال فى اللَّوْم : فَنَدْتُهُ ، لأنّه يجمع تخطئة الرأى وذكرَ القبيح . والضّباب : جمع الضّبة ، وهو الحِنْد . قال :

\* يا رُبَّ ذِى ضِغنِ وضَبِّ ، فارِضِ (١) \* ويقال : فلان خَبُّ ضَبُّ ، إذا كان مُنكراً في المعاداة .

٧ - نَاسَيْتُهُمْ بَغْضَاءَمُ وَتَرَكْتُهُمْ وَمَرُكُهُمْ وَمُمُ إِذَا ذَكِرَ الصَّدِيقُ أَعَادِ يَعْوَلَ : رُبَّ قَوْمٍ هَكذَا أَنَا نَسِبتُ بُغْضَهم لَى حَتَّى نَسُوا أَيضًا - لأَنَّ الْمَنَاسَاة تَكُونَ مِن اثنينَ فَصَاعِدًا - وتركتُهم وهم من جملة الأعداء ، إِذَا مُيرَّتُ بِاللَّهُ لَا الْصَدِقَ » أَراد به الجنس .

٣- كَيْما أُعِدَّهُمْ لِأَ بْمَدَ مِنْهُمُ وَلَقَدْ يُجَاءِ إِلَى ذَوِى الأَحْقَادِ

يقول : لم أكاشِفْهُمْ ، ولا أظهرتُ لهم عِلَى بمداوتهم ، بل استمررت فى مداجاتهم ومساترتهم ، وعركت بجَنْبى ما بَدَرَ من هَفَوَاتهم ، طَلَبًا لأنْ أعدَّهُمْ لمن هو أَبْعَدُ شُأْوًا فى العداوة (٢) ، أو أَشدُ تأخُّراً فى الالتحام والقرابة . ثم قال : ولقد يُضطَرُ الإنسان إلى نُصْرَة بنى الأعمام وإن كانوا مُنطوبن على ضعائن ، فإذا قاتلَ ببعضهم بَعْضًا لاءمَهُ ذلك ووافقه ، وحصلت الدَّبْرة (٢) على من حَصَل ، وأذ كان فيه تفانهم ، واشتفاء الصُدُور منهم . وهذا كا قيل لبعض حكاء المَرَب ما تقولُ فى ابن الم ؟ قال : عدوُك وعدة عدوك .

<sup>(</sup>١) انظر الحيوان (٦: ٦٦) ومجالس ثعلب ٣٦٤ واللسان (فرض).

<sup>(</sup> ٢ ) التبريزى عن أبي محمد الأعرابي أن الصراب : لأبعد قرابة مهم . قال : وهو مثل قول حضرى بن عامر :

ولقد طويتكم على بللاتكم وعلمت ما فيكم من الأذراب كيما أعدكم لأبعه منكم ولقد بجاء إلى ذوى الأنساب (٣) الإبرة ، بالفتح : الظفر والنصرة ، كا اللسان (٥ : ٣٥٣).

#### ٥٨

# وَقَالَ يَزِيدُ بِنَ الْحَكُمِ (١):

﴿ - دَفَمْنَا كُمُ بِالْقُولِ حَتَّى بَطِرِ تُمُ وَبِالرَّاحِ حَتَّى كَانْدَفْعُ ٱلْأَصَا بِيعِ

يقول: دَرَّجِنا كم في استبقائه كم (٣) ورتَّبْنا القول والفِعْل في استفاءتكم وإصلاحكم، فوعَظنا كم أوّلا باللسان وضرب الأمثال في الجِدال، حتى أبطر كم ذلك وزادكم إغراء، فارتقينا من القول إلى الدَّفع بالرَّاح، وتقبيح ما تأتونه بأحسن المَس ، فلما لم يُعْنِ شيء من ذلك عَدَلْنا منه إلى الدفع بالأصابع، وما بين هذه المنازل من التفاوُت في الخشونة والليان معلوم عند ذوى الألباب. ورَّ بي فيا قرأتُه من مجاوبات قُريش، أن بعضهم قال لآخر منهم مستضعفًا لي أوردَهُ عليه: هذا دَفْع بالرَّاح! فقال مجيبا : كلا إن معها الأصابع! وقوله «حتى كان دَفْع الأصابع» انتصب دَفْع على أنه خبر كان، واسمه مُضْمَر كأنه قال : حتى كان الدفعُ دفع الأصابع. ولك أن ترفعه على أن يكون اسمه، وتضمر الخبر، كأنه قال: حتى كان دفعُ الأصابع. ولك أن ترفعه على أن يكون اسمه، وتضمر الخبر، كأنه قال: حتى كان دفعُ الأصابع ولك أن ترفعه على أن يكون اسمه، وتضمر الخبر، كأنه قال: حتى كان دفعُ الأصابع دُفْمَنا، أو على أن يكون كان وتضمر الخبر، في الفاعل، وهي التي تُستَّى كان النامَة.

٣- فَلْمَارَأَ يَنْاجُهُلَكُمْ غَيْرَ مُنْتَهُم وماغَابَ مِنْأَحْلاَمِكُمْ غيررَاجِعِ يَعْوَلُ بَقُولُ : ولمّا وجدناكم لا تَرَعَوُون لمواعظكم وُنذُركم ، ولا يعاودكم ما عَزَبَ من بصائركم وعقولكم ، ولا يقف الجهلُ بكم على غاية لا متجاوز وراءها ، ولا يُغني ما استفرغنا فيه الوُسْع من رَدِّكُم وزجرِكم ، رَاجَعْنا أنفسَنا

<sup>(</sup>۱) التبريزى : « يزيد بن الحكم الكلاب » . و هذا غير يزيد بن الحكم الثقنى ، المترجم في الأغانى (۱۱ : ۲۹ – ۱۰۰ ) و الحزانة (۱ : ۵۰ – ۵۰ ) .

<sup>(</sup>۲) م : « درجنا في استصلاحكم » .

مُنْكَرِين ومتعجِّبين ، وأقبلنا نُباحِثُ عن أُصولِنا وفروعنا مُعتَزِين (١) ، لنقفَ على ما وَطَّا لَـكم مراكِبَ المُقوق ، وحسَّنَ في آرائكم تخطِّي موانع الحقوق ، إلى نَكْث قُوَى المُهود .

# ٣ - مَسِسْنَا من الآباء شَيْنًا وَكُلْنَا إِلَى حَسَبٍ فِي قَوْمِهِ غَيْرِ واضِع

قوله « مَسِسْنا » يجوز أن يكون بممنى أَصَبْنا واختَبَرْنا ، لأن المَسَّ باليد قد يُقصَدُ به الاختبار ، ويجوز أن يكون بممنى طلبْنا . وقد قال بمض الناس فى قول الله تمالى : ﴿ لا يَمَسُّه إلاّ المُطَهَّرُ ون ﴾ : إنّ الممنى لا يطلبُه . قال : والله جل كالمس فى أنه يوضع فى ممنى الطَّلَب . قال : وعلى هذا يُحمَل قولُ الله جل ثناؤه : ﴿ وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فو جَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا (٢٠) ﴾ . فين الأول قولُهم : ثناؤه : ﴿ وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فو جَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا (٢٠) ﴾ . فين الأول قولُهم : الحاجة . فأما قولهم : به مَسَّ من جُنون ، فيصخُ أن يكون من الأول ومن الثانى مَسَاسُ الثنانى جميعاً . وهذا كما يُعقالُ : به لَمَ من جُنون ، وأصله من الله وهو الجُنع أو الإلمام . وقوله « وكلنًا إلى حَسَب » أى يَنتَمِى وننتمى (٢٠ . ف ﴿ إلى » تعلَّق بهذا وما أشبَهه من المُضمَرات . وهذا كما يقال : أنا منك و إليك . وقوله « كلنًا » أى كلُ واحد منّا ، يعنى أهل بيتهم . ألا ترَى أنه قال « إلى حَسَب فى قومه » . ومعنى البيت : لما اشتدَّ لَجَاجُهم وطال تماديهم ، وصاروا لا يَمْ وَمُول عن مما كِبِ البَغْي ، ولا يَرْ جِعونَ عن الذَّهاب فى طُرُق النساد ، لا يَمْ وَل عن مما كِبِ البَغْي ، ولا يَرْ جِعونَ عن الذَّهاب فى طُرُق النساد ،

<sup>(</sup>۱) م : «معتبرين » .

<sup>(</sup>٢) وإنا ، وردت بكسر الهمزة في النسسختين . وقد اختلف القراء في كسر همزة إن وفتحها في اثني عشر موضعاً من هذه السورة ، وهي سورة الحن ، فقرأ بعضهم بالكسر في جيمها ، وبعضهم بالكسر في بعضها والفتح في بعضها الآخر . وتحفهم بالكسر في نعضها والفتح في بعضها الآخر . وتحفهم بالكسر في نعضها والفتح في نعضها الآخر .

<sup>(</sup>٣) م: «أى ننتمي وننتهى ».

آنظُونا: أَيُّ عِنْ قِيقتضى مُنْكُرَ الخلاف معنا، وما الذي يوجِب التدابُرَ من الأنساب والأسباب بيننا، فلمَسْنا أطراف أَبُوَّتنا، واستشفَفْنا جوانبها، ووجدنا كلاً منّا ينتنى إلى حَسَب يرفعُهُ ولا يضَمُه. ويقال: وضَعْتُه، إذا حَطَطْتَ منه. وَوضُع الرجُلُ، وهو وضيع بين الضِّعة والضَّعة. والتوضيع : التأنَّث والانكسار من هذا. ويقال: داَّبة خَسَنة الموضوع، وضِدَّه المرفوع. و بعير عارف الموضع، أى ذَلُولٌ عند الرُّكوب.

عَلَما بَلَفْنَا الأُمْهَاتِ وَجَدْتُمُ بَيْ عَمَّكُمْ كَانُوا كِرَامَ المَضَاجِعِ
 جَعَل المضاجِعَ كناية عن الأزواج . وهذا كا يُكنى عنهن بالمفارش . قال :

سُجَراه نَفْسَى غير جمع أَشَابَة حُشُد ولا هُلَكِ المفارشِ عُذَّلِ يعنى أَن أَمهاتهم عفائف. فيقول: لما تقصَّينا بالبحث والكشف أنساب آبائنا، وعلائق (أ) وُصَلِها فلم نجد فيها مَغْمَزًا، ولا إلى ما ذَعْنا من أخلاقِ منها داعيًا، عَدَلْنا إلى النظر فى أنساب أمهاتنا، والتوصُّل إلى مكنون وشائجها، منها داعيًا، عَدَلْنا إلى النظر فى أنساب أمهاتنا، والتوصُّل إلى مكنون وشائجها، وعجهول مواصلها، فألفيتم أبناء عرِّم كانوا كرام الفرش. وهذا من أحسن المعاريض، لأن المراد: كانت أمهاتنا أشرف من أمهاتكم، فعلمنا أن ماخالفتمونا فيه، وصرتم على حَرْف مباينة لنا من أجْله، شيء برجع إليهن و إنما قال « وجدتم » ليكون كالتقرير لهم ، ويصير ما ادَّعي من الفضَ ل عليهم باتفاق منهم. وذكر بعضُهم أنه كان يجب أن يقول: وجدتمونا، فوضع بني عمكم مكان « نا » ، وهو أخصُّ من بني عمكم ، بدلالة أن ما يكون للنفس أخصُ ممكان « نا » ، وهو أخصُّ من بني عمكم ، بدلالة أن ما يكون للنفس أخصُ عمل يكون للنفائب ، وإذا كان كذلك فقد وضع الأدْوَنَ موضعَ الأخص .

<sup>(</sup>۱) م : «وعلق».

وليس الأمر على ما قال، لأن الرَّجُلَ إِنما يريد بيني حَكَمِ الآباء ، وقد قدَّمَ ذَكَرَهم فى قوله « مسِسنامن الآباء » . ألا ترى أنه قال : كانوا كرِامَ المضاجع . وإذا كان الأمرُ على هذا ، كان الواجب عليه أن يقول : وجدتم آباءنا كانوا، لا وجدتمونا .

#### ٥٩

### وقال جَابِرُ بن رَالاَنْ،:

﴿ -لَمَمْرُكَ مَا أُخْزَى إذا ما نَسَبْتَنِي إِذَا لَمْ تَقُلُ 'بُطْلاً عَلَى " ومَيْنَا

لَتَمْرُكُ مبتداً ، وخَبَره محذوف، فكأنه قال لَتَمْرُكُ ما أقسِم به ، ولا يُستممل في الميمن إلا بفتح الدين ، وإن كان ضمّها لفة فيه . و « أخْزَى » يجوز أن بكون من الجزّاية : الاستحياء . والمبُطْل يُراد به الباطل . والمَين : الحَرَّث : الحَرَّث : والمعنى : وبقائك به الباطل . والمَين : الحَرَّث أو ما أهُون ولا أَذِلُ متى ما ذَ كَرت أسلافي وآبائي ولم تقل باطلا ، ما أستحيى أو ما أهُون ولا أَذِلُ متى ما ذَ كَرت أسلافي وآبائي ولم تقل باطلا ، ولم تدَّع على زُوراً . وقوله « إذا ما نسبتني » ظَرْف لقوله ما أخْزَى . و « إذا لم ما نسبتني ولم تقل بُطلاً منه . ولولا أنه كرتر «إذا » لكان الكلام ما أخْزَى إذا ما نسبتني ولم تقل بُطلاً ومَيْناً . ولا يجوز أن يكون العامل في إذا «ما نسبتني» ما نسبتني ولم تقل بُطلاً ومَيْناً . ولا يجوز أن يكون العامل في المضاف . ويجوز أن يكون إذا الأولى بما اتَصَل به وماعمل فيه الجلا في حواب إذا الثانية ، كأنّه قال : يكون إذا لم تقُل بُطلاً فلعَمْرُكُ ما أُخْزَى إذا ما نسب تني . وانتصب « بُطلاً » على أنّه إذا لم تقُل بُطلاً فلعَمْرُك ما أخْزَى إذا ما نسب تني . وانتصب « بُطلاً » على أنّه

 <sup>(</sup>١) التبريزى : «جابر بن رالان السبنسي » . ثم قال : «من همز رألان فهو فعلان من لفظ الرأل ، ومن لم يهمزه احتمل أمرين : أحدهما أن يكون تخفيف رألان ، كقولك في تخفيف رأس راس ، والآخر أن يكون فعلان من رولت الخبز في السمن ونحوه ، إذا أشبعته منه » .

مفعول لم تقل ، لأن القول يُحكى بَعده الجمل فيعمل في مواضعها لا في لفظها ، ويقع المُفردُ بعده — إذا كان معنى الجلة — منصوبا به .

# ٣ - ولكنَّما يخزى امْرُوْ يَكْلِمُ اسْتَهُ فَنَا قَوْمِهِ إِذَا الرِّماحُ هَوَيْنَا (١)

هذا تعريض بالمخاطَبِ ، يقول : أنا لا أُخْزَى إذا ذُكِرَ مَسْمَاةُ آبَائِي على حَدِّهَا وحَقَّهَا ، إِنَّمَا يَخْزَى لذلك رَجلُ هذا صفته ونَمْتُهُ ، وهو أنّه يَجرح استَه ، لكونه موليًّا ومنهزمًا ، رماحُ قومه إذا شُرِعَتْ للطَّمْن . وإنما قال « قَنَا قَوْمِهِ » لأنه أشار في تعريضه إلى حالةٍ اتَّفَقت للتُخاطَب مع أبناء عمّه . وكلُ جرح صَغُر أو كَبُر فهو كلم .

# ٣- فإن تُبْفضُو نَا بِفْضَةً في صدورِكِم فَإِنَّا جَدَعْنَا مِنْكُمُ وَشَرَيْنَا

قوله « فى صدوركم » بما تَعلَّق به فى موضِع الصفة للبِغْضَةِ . والمعنى : إن انْطَوَتْ صدورُكُم لنا على بِغْضَةٍ راسخةٍ فيها ، متمكِّنةٍ منها فغيرُ مستنكر عندنا ولا مُشتَطْرَ ف من أحوالنا ، لأنَّ ما ارتكبْناه فيكم من جَدْعِ الأنوف وبيع النَّفُوس بإذلالنا إِيَّا كُم ، وبما أخذناه فى فدائكم ، يوجب البغضاء ، ويقتَضِى الشَّنان .

٤ – ونَحْنُ غَلَبْنَا بالجبال وعِزِّها ونَحْنُ وَرِثْنَا غَيِّنًا وبُدَيْنَا

يعنى بالجبال أَجَأَ وسَلْمَى وهضابَهما ، ولذلك جمع . وقوله ﴿ وعِزَّها ﴾ أراد وعزّ أربابها وسكانها . ويجرز أن يريد العزّ الذي يحصل لهم عند التحصُّن بها . وطّيّى البدأ تفتخر بذلك ، لأنّهم إذا اعتصموا بها لم تتوصَّل الأعداء إليهم فيها . وعَيَّتْ وبُدَيْنُ و بُدَيْنُ : قبيلتان (٢٠ . يريد : وَرثنا أحسابَهم ومفاخِرَهُم . وغيَّتْ :

<sup>(</sup>۱) التبريزی : ۵ تکلم استه ۵ .

<sup>(</sup>۲) التبريزی : «وغيث وبدين : اسها رجلين من طيبي ، ه .

فَيْعِلْ مِن النَّوْثِ ، وفي بُطُون طَيِّي بِطنَ يَمَال لَمْ النَّوْثُ ، ومنهم أبو زُببَيْدِ الطائيّ .

وَثَنِيَّةٍ مِن أَمْرِ قَوْمٍ وَغُرَّةٍ فَرَجَتْ يَدَاى فَكَان فَيها المَطْلَعُ فَاذَلَكُ ذَكُرِها هِنا مثلا ، والمهنى : إِنَّ مَطَالِع َ الشَّرِف عَلَى تُوعُرِها أو تَسَهُّاهِا ارتقَيْنَا إليها ، وأَثْمَ تَهدَّدوننا فى غضيكم ، والحَرْق : حَرْقُ أَحَد النابين بالآخر . وقد حَرَقَ نابه يحرِقُ ويَحْرُقُ ، حَرْقاً وحُرُوقاً ٢٠٠٥، من الغَيْظِ . وذكر الخليل : حَرِيق النّاب كصريف الناب . و « فلان يَحْرُقُ عَلَى الأَرْمَ » الأَرْمَ » والأَرْم : الله كل ، والأَرْم : المصّ ، وها جيماً ويروى «الأُزَم » . والأَرْم : الأكل ، والأَرْم : المصّ ، وها جيماً بالأسنان ، والمعنى يَحْرُق عَلَى السنانَ ، والمتوعِّدُ يفعل ذلك يُظهر به شدة النيظ . واكمتنى بقوله « يحرُقون » عن ذكر المفعول ، لأنَّ المراد مفهوم . الفيظ . واكمتنى بقوله « يحرُقون » عن ذكر المفعول ، لأنَّ المراد مفهوم . ويقال : اطلَع عليه وله ، إذا أَشْرَف . والمهنى إنَّا رددنا على حَسَدِكم لنا ، ويقال : اطلَع عليه وله ، إذا أَشْرَف . والمهنى إنَّا رددنا على حَسَدِكم لنا ، ويقيَّظ عمل فينا ، قوَّة وشرفاً ، وعزة وكرماً ، حتَّى لم مُنتِق غاية من المَجْدِ وتَعَيَّظ المِها وعَلَوْناها .

 <sup>(</sup>١) الخطاطات : جمع خطة ، وهذا ما في م . وفي الأصل : «والخطاب» .
 (٢) حرق ، هذه. لازمة ومتعدية ، يقال حرق ناب البعير ، وحرق البعير نابه أيضا .

٦.

# وقال سَبْرَةُ بن عَمْرِ و الفَقْمسِي (۱) وعَيْره ضَمْرةُ بن ضمرةَ النَّهشائيُ كثرةً إَبْله .

١ - أَ تَنْسَى دِفَاعِي عَنْكَ إِذْ أَنْتَ مُسْلَمْ وَفَدْ سَالَ مِن ذُلِّ عَلَيْكَ قَرَاقِرُ ٢٠٠

لفظُه لفظ الاستفهام ، والمعنى معنى الإنكار . أى لِم آنسَى مُدافَعتى عنك حين كنت مخذولاً لا ناصِرَ معك ، وقد امتدَّ سيل الذلِّ نحوك فسأل عليك . فإذْ ظَرَفُ لدِفاعى . وقُواقِر : اسمُ واد ، ويكون ذكره مثلاً . ومن كلامهم : «سال عليه الذَّلُ ، كما يسيل السَّيل » . ولا يمتنع أن يكون لحقه ما لحقه من الذل من ناحية قراقِر ، فلذلك خَصَّهُ . وقولُه « إذ أنتَ مُسْلَم » يقال أسْلَمتُه وسَلَّمتُهُ ، إذا خَلَيْتَ بينَه وبين مَن يريد النِّكاية فيه . وأسلَمتُ الصبي في حرفة ، إذا أرْسَلتَهُ فيها . وقوله « وقد سال » في موضع الحال ، أي أسلمت وحال ذلك .

٣-ونِسُو نُكُمْ فى الرَّوْع ِبادٍ وجُوهُهَا يُخَلَنَ إمام والإمام حَرَاثِرُ
 قولُه «ونسوتكم» مع خبره جملة انعطفت على قوله « وقد سال من ذُلِّ »

<sup>(</sup>١) التبريزى : «ذكر أبو عبيدة أن سبرة بن عمرو قال هذه الأبيات فى منافرة عباد ابن أنف الكلب ومعبد بن نضلة بن الأشتر الفقصى . . . . تنافرا إلى ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطعن بن بهشل بن دارم ، وبيهما مائة من الإبل خطر، فقال عباد لضمرة : لك مائة من الإبل ، وتنفرنى على معبد . ففعل ، فهو أول من ارتشى من حكام الحاهلية » . وقد روى ياقوت الأبيات (فى قراقر) .

<sup>(</sup>٢) ذكر التبريزى عن أبى محمد الأعرابي أن الصواب : «وقد سال من نصر عليك قراقر » ، قال : يمنى نصر بن قمين بن الحادث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة يقول : دافعهم عنك حين سال الوادى بهم عليك .

وهذا وصفُ الحال التي مُنيَ بها حين نَصَرَهُ مخاطِبُه . والمراد : ونساؤكم تَشَبَّن بالإماء ، مخافة السِّبَاء ، حتى تَبرَّجْنَ وبرزن مكشوفات ناسيات للحياء وإن كنّ حراثر . وإنما قال هذا لأنهم كانوا يَقْصِدون بسَبْي مَن يَسْبُون من النساء إلحاق العار ، لا اغتنامَ الغداء والمال ، ولما كان الأممُ على هذا فالخُرَّة كانت في مثل ذلك الوقت تتشبَّه بالأمّة ، لكى بُزْهَدُ في سَبْيها . ومعنى و « الإماء حراثر » : واللائي يُحْسَبْن إماء حراثرُ . ولو قال يُخَان إماء وهن حراثر لكان مأخذُ الكلام أقرب ، لكنّه عدل إلى « والإماء حراثر » ، ليكون الذِّكر به أخم ، والاقتصاص (١) أشنع وأعظم . وقال « بادٍ وجوهها » لتقدّم الفعل ، وأن تأنيث الوجوه غير حقيقى ، ولو قال بادِية وجوهها الحاز .

وَخِارِ غَانيةٍ عَقَدْتُ بِرَاسِها أَصُلَا وَكَانَ مُنَشَّرًا بِشَها هَا مِنْ وَلِكَ عَارٌ بِابِنَ رَبِّطَةَ ظَاهِرٌ بِي مَا وَلِكَ عَارٌ بِابِنَ رَبِّطَةَ ظَاهِرٌ بِي بِيدُ عَلَى وجه الإنكار والتقريم: لِمَ عَيَّرَتَنَا أَلِبانَ الإِبلِ وَلِحُومَهَا واقتناهِ الإِبلِ مُباحُ لا محظورٌ في القديم والحديث، والانتفاعُ بلُحانها وألبانها مُسَوَّغُ عَبر مردودٍ في الدِّين والمقل، وتفريقُها في المحتاجين إليها إحسانٌ وممروف غير مردودٍ في الدِّين والمقل، وتفريقُها في المحتاجين إليها إحسانٌ وممروف يَجلُبان (٢) الحمد والشكر. وذلك عار ظاهر من أي زائلٌ . قال أبو ذويب: وعَلَيْهُ مَا الواشُونَ أَنِّي أُحِبُّها وتلك شَكاةٌ ظاهر عنك عارها وقوله ومن هذا قولُك : ظَهَر فوق السَّطح، وقولك : جعلتُهُ مِنَى بِظَهْرٍ، وقوله تمالى : ﴿ اتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا ﴾ . ويجوز أن يريد بالظاهر أنّ الحال في أنّ تمالى : ﴿ اتَّخَذْتُكُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا ﴾ . ويجوز أن يريد بالظاهر أنّ الحال في أنّ

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي الأصل : «والقصاص » .

 <sup>(</sup>٢) كدا ضبط بضم اللام في النسختين ، وهي إحدى لنتين : ضم اللام وكسرها في المضارع .

ذلك ليس بمار ظاهرَ أَ غَيرُ مُلبِسَةٍ ولا خافيةٍ . ويقالُ عيَّرْتُهُ كذا وهو الأَفْصَحُ ، وعيَّرْتُهُ كذا . قال عدى :

أيُّها الشَّامِتُ المعيِّرُ بالدَّهُ وِ (١) . . . . . . .

والواو من قوله « وذلك عارٌ » واو الحال ، أى أتعيِّرُنا والحال ذلك .

٤ – أُحَابِي بِهَا أَكْفَاءِنَا وَنُهِينُهَا وَنَشْرَبُ فِي أَثْمَانِهَا وَنُقَامِرٌ

بين وجوه تصرُّفهم فيا عَـيَّرَهم به ، فقال : نجملها حِباء لنظرائنا فنتهادى بها ، ونُسهِّلَ تمكن المُفاةِ والزُّوَّار منها ، بابتذالها وإهانتها - وحذَفَ ذِكْر مَن أُهِينَتْ له لأن المراد مفهوم - و نبيعها فنصرفُ أثمانها إلى الحمر والإنفاق ، ونضرب بالقداح عليها في الميسر عند اشتداد الزَّمان ، فنفرِّقها في الضَّمفاء والمحتاجين إليها . وفي تقدادِ هـذه الوجوه إبطالُ لكلِّ ما أُوهِمَ أو ادَّعِيَ يَلْحَقُ من المار في اقتنائها وادِّخارها . وروى بعضهم : « نُحَايي بها أَكْفِاءَنا » على أن يكون تُفاعِلُ من الحياةِ ، أي نمايشُهم بها ونجامل ؛ وليس بشيء ، فلا تُمَرِّج عليه .

#### 11

# وقال آخر من بني فَقَمْسِ (٣) :

أيبغي آلُ شَدَّادِ عَلَيْنَا وما يُرْغِي لشدَّادِ فَصِيلُ.
 غرجُ هذا الكلام مخرجُ الكلام المتقدّم ، في أنه إنكار وتقريع ، وفيه إشارة إلى ما يتضمنه قول الآخر من التَّبغيل ، وهو :

<sup>(</sup>١) تمامه ، كما في الأغاني (٢ : ٣٤ ساسي) : ﴿ أَأَنْتَ الْمُبِرَأُ الْمُوفُورِ ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) التبريزى : «قال أبو هلال : هو لعمرو بن مسمود بن عبد مرارة » .

فَلاَ والله مَا لَبَنِي بِرَبِّ وَلاَ لَحْمِي عَلَى ۖ وَلا سِلاَ فَي (١)

أى ما لَهُم يَبْغُون علينا وحالُهم فى أنفسهم ما هو نهاية البخل والشَّوم ، والدُّقَّة واللوم ، حتى لا يُحْمَلَ فَصِلْ لهم على إرْغاء بأن يُفصَسلَ بينه وبين أُمَّه بنَحْر أو هِبَة ، ضَنَّا به ، وإشفاقاً عليه . أى إنهم لا يَسُوغ لهم البَغْى مع هذه الحال . ويجوز أن يكون قوله « وما يُرْغَى لشدّاد فَصِلْ » يراد به ما لهم فصيل في فيرْغَى ، كما قال الآخر (٢٠ :

### \* ولا تَرَى الضَّبَّ بها يَنْجَحِرْ \*(٣)

والمهنى : لا ضَبَّ بها فينجحر . يَرميهم بالفَقر والفاقة ، وضَعف المُنَّة ، وقصور الاستطاعة . وبقال : أَرْغَى فلانُ فصيلَه ، وإذا حَمَلَه على الرُّغاء ، وأَرْغَى فُلانُ فُلانٌ فُلانًا وأَثْنَى ، إذا أعطاه إبلاً وغنما . ورَوَى بعضهم : « وما يُرْغِى » بكسر الغين ، أى لا يُعمل بالفصيل ما يَحمُل أُمَّه على الرُّغاء له . وليس بشيء .

٢ - فإِنْ تَنْمِزْ مَفَاصِلَنَا تَجِدْنَا عِلاَظًا فِي أَنامِلِ مَنْ يَصُولُ

هذا تمريض وإبعاد ، فيقول : إنْ رُزْتمونا وجدتمونا على مَن يصول علينا ، جُفَاةً عند من يَسُومُنَا مكروها . والمعنى : لانستكان عند الامتحان . وجَمَل المَفَمْز غَمْزَ للفاصل كفاية عن الاختبار . وحُكى عن بعضهم (\*) : « لا أُغَزَ كَتَفاز التِّين » ، ولذلك صَلَح أن يقول اسْتَفْلَغْتَنَا في أنامِلهم ، وخَصَّ الأنامل لأنَّ الانفتال عن الشيء والإفبال عليه بسلامتها من الآفات بَقْوَى .

<sup>(</sup>١) أى لا أجل اللبن بمنزلة المعظم المبجل ، أو المالك لى ، بل أبذله وأهينه للضيف .

<sup>(</sup>٢) هو عمره بن أحمر ، يصف فلاة . الحزالة (٤: ٣٧٣) .

٣) صدره : ﴿ لَا تَفْرُعُ الْأُرْنَبُ أَهُوالْهَا ﴿ ﴿

<sup>(</sup>٤) هو الحجاج ، قالها في خطبة له بمسجد الكوفة . البيان (٢ : ٣٠٩) .

#### 75

# وقال جَزْءُ بن كُلَيْبِ الفَقْمَسِيُّ :(')

﴿ - تَبَنَّى ابن كُوزُوالسَّفَاهَةُ كَاسْمِها لِيَسْتَادَ مِنَّا أَنْ شَتَوْنَا لَيَالِياً قُوله ﴿ والسَّفَاهُ كَاسَمِها ﴾ اعتراضُ دخل بين تَبَنَّى ومفعولهِ . والأصل ف السَّفَة : الخِفَّة . ويقال : زِمامْ سفيه ، لاضطرابه ، كما يقال زمام عَيَّارُ (٢٧) . فيقول : تَطَلَّبَ هذا الرّ جُل ما تطلّبه سفهًا ، وفعلُ السفاهةِ قبيحٌ كما أنّ استمها قبيح . وإنّما قال هذا لأنّ السّفه كما تُذكر المقولُ والقلوبُ ذاتهُ وفعلَه ، كذلك تمكيمُ الآذانُ والصّدورُ اسمَه . فإن قيل ما اسمُ السّفاهةِ حتى قال : والسّفاهة تمريمُ الله عنها ؟ قلت : قولُه والسفاهة ، أراد ما يُسمَّى سفاهة ، أى المسمى بهذا الاسم ، كا أنّ الاسمَ الذي هو السّفَه قبيح . إلا أنّه لمّا لم يجِذْ إلى العبارة عن الذّات طريقاً إلا باسمه قال : والسفاهة . ويجوز أن يكونَ أراد بنّبَنِّى : إدخَلَ نفسَه في البَغْي ، حين عَدَا طَوْرَه ، وَسامَنَا مواصلةَه ، كما يقال تشجَّع وتمرَّأ . وقوله في البَغْي ، حين عَدَا طَوْرَه ، وَسامَنَا مواصلةَه ، كا يقال تشجَّع وتمرَّأ . وقوله في البَغْي عز وجل : ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِقُوا نُورَ الله بأَفْوَاهِهِمْ ﴾ ، وقال الشاعى : قال الشاعى :

\* أرادتْ لِنَتْنَتَاشَ الرِّواقَ فلم تَقُمُ \*

والممنى بريدون إطفاء نورالله ، وأرادت انتياشَ الرِّواق –كذلك قال هذا :

( inla - 17 )

<sup>(</sup>۱) التبريزى: «قال أبو محمد الأعرابي: هو جرير بن كليب ، لا جزء. وقد ذكر جريرا فى المؤتلف ۷۱ وقال : «جرير بن كليب بن نوفل بن نضلة الشاعر . كذا ذكر ابن حبيب فى كتابه الذى ذكر فيه شمراء القبائل ، ولم يذكر له شمرا ، و لا وجدت له فى قبائل بن أسد ذكرا . و هو إسلام » .

<sup>(</sup> ٢ ) م : «عيال » كشداد . وكلاها متجه . فالعيار : الكثير المجيء والذهاب . والعيال : المتبختر الميال .

تبغى ليَشْتَاد ، والمعنى تَبَغَى الاستيادَ منا وُمراد الشَّاعر تطالَّبَ النِّكَاحَ في سادتنا من أجل أنَّا افتقَرْ نا واشتدَّ لزمان علينا فأثَّرَ فينا . قوله « أن شَتَوْنا » موضعه نَصْبُ ، أصله لأَنْ شَتَونا ، فلمَّا حُذِف الحرف الجارُّ وَصَل الفعلُ فَعَمِل . ومعنى شَتَونا : قَحِطْنَا (١) وأقَمْنَا في القَحْطِ ، كا تقول شَتَونا بمكان كذا . ويقال : اشْتَيْنَا ، إذا أريد دَخلْنا في الشتاء .

٧ - فِمَا أَكَبَرُالْاشياءِ عندى حَزَازَةً بِأَنْ أَبْتَ مَزْدِيًّا عليك وزَادِياً

انتصب « حزازةً » على التمييز ، فيقول : ايس انهرافك عنّا عَائبًا علينا حين لم نُسْمِفْك بمُرادِك ، ولم نُحِبْك آ خَطَبَتَ من خَطبَتَ إلى ملتَمسِك ، ومَعِيبًا عندنا حين عَدَوْتَ طَورك فتجاوزْتَ مستحقَّك وقَدْرَك ، بشيء يَكْبُرُعندى تقطيعه (٢) في الصَّدر ، وتأثيره في النَّفس . أي إرغامُك وإسخاطك يَهون علينا . والباء الذي في قولك ما زيد بمنطاق . ويقال : زَرِيْتُ عليه فِعْلَهُ ، إذا عِبْتَ عليه فِعلَه ؛ وأزرَيْتُ به ، إذا وضَعْتَ منه وقَصَّرْتَ به . وقوله « وزاريا » أي وزاريا علينا ، فحذف لأنَّ المراد مفهوم .

وإنّا عَلَى عَضِّ الزّمانِ الذي تَرَى نُعَالِجُ مِن كُرْهِ المَخَازِي الدَّوَاهِيَا يقول: إِنَّا نقاسى هَرَبًا مِن المسكروه (٢) الشدائد، ونصبر تفاديًا منها على العظائم (٤). هذا — ما تَرَى من نكاية الحَلدَثان، وسوء تأثير الزَّمان، وقصده إيّانا بالمسكاره والبلاء، والمَفاقر والضَّرَّاء. وهذا تنبيه على أنَّ محافظتَهم على

<sup>(</sup>١) ضبط فى الأصل بضم القاف ، ونى م بفتحها ، وكلاها صحيح وإن كانت لغة الفتح أعلى وأكثر . فنى القاموس : « وقحط الناس كسمع ، وقعطوا وأقطحوا بضمهما قليلتان » ..

<sup>(</sup>۲) م : «تفظیعه» . (۳) م : «من کروه الخازی » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بجني العظائم » ، وأثبتنا ما في م .

الشَّرف يمنعُهم من مناكحة مَن ليس بَكُفْء لهم ، وأنَّ مُسَاعَفَتُهم إيَّاه بما طلبَه تُحزِيةٌ عندهم . وقوله « على عضّ الزمان » موضعه موضع الحال . والمعنى : إنَّا منكوبين وفقراء نفعل ذلك حَذَرًا من العار .

٣ - فَلَا تَطْلُبُنُّهَا يَائِنَ كُوزِ فَإِنَّه غَذَا النَّاسُ مُذ قَامَ النبيُّ الجُواريَا

يقول: لا تُطلب التزوُّجَ بالمرأة التي خطبْتُهَا يابن كوز، فلك في سائر النِّساء مندوحة ﴿ ، سِيَّمَا ومنذ بَعَثَ الله عزَّ وجل النبي عليه السلام ، وكام بأداء الرسالة عنه ، رَبَّى الناسُ البناتِ وتركوا وَأْدَهُنَّ فَكُثَّرُن (١) . ويقال : غَدَاهُ يغذوه غَذْوًا ، وتغذَّى بكذا. والغذاء: الطَّمام والشَّراب.

• وإِنَّ التي حُدُّثْتَهَا فِي أَنُوفِنا وَأَعْنَاقِنا مِنِ الإِباء كَمَا هِيَا

يقول: وإنَّ النخوة التي أُبْلِغُتُهَا ، والحمِيَّة التي حُدُّثْتُهَا ، باقيةٌ في أُنوفنا حتى لا نشَمَّ بها مَرْ غَمَةً ، وفي أعناقنا ورءوسنا حتى لا نَاوِيهَا إلى نُخْزَبَةٍ ومَنْقَصَةٍ هَىٰ حاصلةٌ فيها كاأْبْلِغْتَ ؛ فالامتناعُ مِن مِثل ما سُمْتَ معروفٌ منَّا ، ومأخوذ به في عاداتنا ، فلا نستَطرِفُه . وقوله ﴿ فِي أَنُوفِنَا ﴾ في موضع المفعول. الثالث لحدِّثْتُهَا . وقوله «كما هيا » في موضع خبر إنّ ، وما زائدة . أراد كمييّ ، أى هي باقية كالها ، مستمر أن على طريقها . ويجوز أن يكون هي مبتدأ ، وكما في

<sup>(</sup>۱) التبريزى: «وأصل الوأد الثقل، وذلك أنها كانت تثقل بالتراب. وأول من منع. عن الوَّاد صعصعة بن ناجية جد الفرزدق ، وذلك أنه أضل ناقتين له فخرج في بغائهما ، فلم أجنه الليل رفعت له نار فأمها ، فإذا شبخ و امر أة ماخض ، فسلم فرد الشيخ فسأله عن الناقتين ، فقال : وجدَّتهما وقد أحيانا الله بهما . ثم قال الشيخ لنساء كن عنده : إن جاءنا غلام فا أدرى ما أصنع. به ، وإن جاءتنا جارية فاقتامها ، ولا أسمعن صوتها . فجاءت جارية ، فاشتر اها صمصعة بناقتيه و جمله الذي ركبه في طلبهما ، وجعل ذلك سنة ، فكل من أراد أن يند ابنة له جاءه فاشتر اها، منه بلقحتين و حمل ، فجاء الإسلام وقد فدى ثلثمائة موءودة ، فقال الفرزدق :

و أحيا الوئيـــدة لم توأد وجدى الذى منع الوائدات

موضع الخبر . ويقولون : كما أنا كما أنت ، أى تشابَهْنا ، ويكون ما تَكرَةً غير موصوفة . ويجوز أن يكون حذّف صفّته كأنه قال : كما حُدِّثْتَه أى كشىء حُدِّثْتَه . وإنما خَصّ « فى أنوفنا وأعناقنا » بالذَّكُر لأنه يقال فى الكِبْر والعسّعوبة : فى أنف فلان خُنزُ وَانة ، وزَمَّ فُلان بأنفه ، وأنفُه أنف الليث ، وهو أَحمَى أنفاً من أن يَقبَل كذا . ويقولون : فى خدِّه صَمَر ، وفى عنقِه صَور وصَيد ، وفى ناظره شَوَس وَصَاد . قال يصف سُيوفاً .

\* يُدَاوَى بِهَا الصادُ الذي في النَّوَاظِرِ \*

#### 75

# وقال زيادَهُ الحَارِثِيُّ :

◄ لَمْ أَرَ قَوْمًا مِثْلَنَا خَيْرَ قَوْمِهِمْ الْقَلَّ بِهِ مِنّا على قَوْمِنا (٢٠ فَوْرَا يَعْرَا يَنْتَصِب قُولُه « خير قومِهِمْ » على أنه بدل من قوله « قوْمًا » . ويجوز أن يكون صفة . و « أقل » ينتصب على أنه مفدول ثان ، و « فَقَرًا » ينتصب على التمييز . وقوله « به » الضمير منه يرجع إلى ما ذكره ودلَّ عليه من قوله « خير قومِهِم » يريد أقل بكونهم خيِّرين . ومثله قول القائل :

\* إذا زُجِرَ السَّفيهُ جَرَى إليه(٢) \*

أَى إِلَى السَّفِهِ . وتقدير البيت : لم أَرَ خيرَ قوم مثلَنا أَقَلَّ بذاكَ نَخَرًا مُّنَّا

<sup>(</sup>۱) شاعر إسلامى ، كان بينه وبين هدية بن الخشرم مهاجاة ومناقضة ، وقد قتله هدية في قصة رواها أبو الفرج . وهو زيادة بن زيد بن مالك بن عامر بن قرة بن خنيس بن عمرو ابن عبد الله بن ثملية بن ذبيان بن الحارث بن سمد بن هذيم . الأغاني (۲۱ : ۱۲۹) .

 <sup>(</sup>٢) التبريزى : «على قومهم» .

<sup>(</sup>۳) عجزدكا في الخزانة (۳: ۳۸۳) وأمالى ابن الشجرى (۱: ۲۸، ۲۸۰۰: ۲۰۹، ۱۳۲) : « وخالف والسفيه إلى خلاف »

على قومنا . والمعنى إنَّا لا نبغي على قومنا ، ولا نتكبَّر عليهم ، بل نَعُدُّهم أمثالَنا ونظراءنا ، فنباسِطُهم ونوازِيهُم قولًا بقولٍ ، وفعْلاً بفِعْل .

# ٢ - وما تَزدَهِينَا الكِبْرِياءَ عَلَيْهِمُ إِذَا كَلَّمُونَا أَن نُكَلِّمَهُمْ زَزُوا(''

ينتصب قولُه « نَزْرًا » على أنه صفة ملصدر محذوف ، كأنه قال: نكلِّمهم كلاما نَزْرًا . والمعنى لا يستحفُّنا التكثُّر إلى أن نَتَعَلَّى عليهم ، ونقلُّل الكلامَ معهم تَرَفَّتًا عن مساواتهم ، بل نباسِطُهم ونكاثرهم في القوَّل والسؤال ، إيناسًا لهم وتسكينا منهم . ويقال : زهاه وازدهاه بمعنّى . والأصل في ازدهي : ازتهبي ، لأنه افتمل من الزَّهو ، لكنه أبدل من التاء دالاً تقريبًا للحرف من الزاي . وقوله « أن نكلِّمهم » أراد لأن نكلَّمهم ، فحذف حرف الجر . و « أن » كيفمل به ذلك كثيرًا .

### 78 وقال ابنُّهُ مسْوَرْ :

حين عَرَض عليه سميد بن العاص سبم ديات بأبيه (٢) فأبَى . ويقال : هي لَعَمُّه :

# ١- أَبَمْدَ الذي بالنَّمْفِ نَمْفِ كُو أَيكِبِ وَهِينَةِ رَمْسِ ذَى تُرَابِ وجَنْدَلِ

<sup>(</sup>۱) روی التبریزی بعده بیتا ، وهو : و نحن ٔ بنو ما و السما و فلا نری لانفسیسنا من دون عملکة و قسمسرا

وقال في تفسيره : « القصر هاهنا : الغاية . يقالَ قصرك أنَّ تفعل كذاً . وما، الساء : إمرأة كانت في حسبها وصفاء بشرتها مثل ماء الساء فسميت به . وماء السهاء الملك سمى بذلك لأنه كان للناس بمنزلة المطر في جوده . يقول : نحن بنو ملك فلا نرى لأنفسنا غاية دون

<sup>(</sup>٢) انظر خبر مقتله في الأغاني ، في الموضم الذي سبقت الإشارة إليه .

ألف الاستفهام دخل هاهنا على معنى الإنكار ، وتناول الفعل الذى فى صدر البيت الثانى ، لأنّ ألف الاستفهام بطأبُ الأفعال . والمعنى : أَذَكَّرُ بالإبقاء بعد المدفون بنَهْفِ هذا الجبل — وهو ما استقبلك منه — المَرْهُونِ فى قبر ذى ترُ اب وحجارة . والنّعْفُ ، اشتُقَ منه انْتَمَفَ له ، أى تعرَّض . والمناعَفَّةُ : الممارضَةُ من رجلين فى طريقين بريد كلُّ واحد سبْق الآخر . وقيل النَّهْفُ : المسكان المرتفع فى اعتراض . وقوله « رهينة » جمله اسماً فلهذا ألمُق الهاء بها . والرمْس : القبر . ويقال رَهَنْتُه رَهْناً بمعنى رَهَنْتُ عنده ، وأصلُه من اللزوم والدوام ويقال هذا لك رَاهِنْ . والأصل فى الرّمْسِ : التفطية ، يقال رَمَسْتُه بالتراب ؛ ومنه الرياح الرّوامِس .

٣ ــ أَذَ كُرُّ بِالبُقْيَاعِلَى مَنْ أَصَا بَنِي وَ بُقْيَاىَ أَنِّي جَاهِدٌ غَيْرُ مُوْ تَلِ يَقُول : أَأْسَامُ الإِبقَاءَ عَلَى مَن وَتَرَنَى ؟ إِبقَائِى عليه أَنِّى أَجْتَهِد فِي فَتَلِه ، ولا أَقْصِّر . والإِبقَاء لا يكون الجُهْدَ ، ولكن المهنى : يكون هذا منِّى عِوَضًا من ذاك . ومثله قول الآخر (١٠) :

\* تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ (٢) \*

والبُقْيَا: اسم على فُعْلَى ، مبنى من الإبقاء وفى معناه ، والواو منه واو الحال، ولو لم يأت به اكان الكلام على الاستثناف والإنقطاع مما قبله . ويقال : لا آلُوف كذا ولا آلُو كذا ، أى لا أستطيعُه .

٣ - فَإِلاَّ أَنَلُ ثَأْرِي مِنَ اليَوْمِ أُو غَدِ بَي عَمِّنَا فَالدَّهْرُ ذُو مِتْطُوَّلِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن معديكرب. الحزانة (؛ : ٣٥).

<sup>(</sup>٢) صدره : ﴿ وَخَيْلُ وَدَ دَلَفْتُ مَّا نَجْيُلُ ﴾

<sup>(</sup>٣) ابن جلى : « يحتمل متطول هذا أمرين : أحدها أن معناه ذو تفضــل وإيصال لى إلى بغيتى ، والآخر ذو متطاول ، أى فيه طول ، فإن تأخر ما أرومه الآن لم أيأس منه فيما بعد، وهذا أظهر الوجهين ، لأن الشعر بمثله وردكثيراً . وتكون هذه لغــة فى تطاول الدهر ، وتطول يعتقب عليها تفاعل وتفعل ، كقولهم تكأده الأمر وتكاده ، وتكايس وتكيس وتكيس » .

يقول تُخْبِرًا عن صَبْرِه وحُسنِ رِفْقِه فى طلب الأمور ، وأنّه لا يتسلّطُ عليه الملكلُ وإن تراخَى المطلوب ، وتدافَع الوقت فى الحصول ، فيقول : إن لم أَدْرِك ثَأْرى قريبًا يا بنى عمّنًا فنى الدهم تطاوُلْ ، والزّمان بتبديل الأبدال وتحويل الأحوال كافل ، وله ضامِن ، وما يتعسّر فى وقت بتيسّر فى آخَر . وذِكْر اليوم والغَد إشارة إلى تقريب الوقت فى المستقبل ، كما بقال فى الماضى : كان بالأمس يفعل كذا . ومُتَطَوّل : مصدر منل تَطَوّل .

٤ – فَلَا يَدْعُنِي قَوْمِي ليوم كريهةٍ لئن لم أُعَجَّلْ ضَرْبةً أَو أَعَجَّلِ

جَزَم « يَدْعنى » بلا على أنّه دعان ، والمعنى : لادُعيتُ لكشف مكروه ، ولا للدّفْع عن مظاويم ، إن لم أعجِّل ضَرْ بةً لمن وتَرَ نَى ، أو يعجِّلها لمي . والمعنى : إنْ لم أفتله أو يقتْلنى . وهذا الككلام وإن كان لفظُه لفظَ الدُّعاء فالمعنى معنى القَسَى . وقوله : « أو أعجَّل » أراد : أو لم أعجَّل لمثلها ، فحذَف . وفي هذا بيانٌ للتوعُد بالإقدام ، والتسرُّع إلى القتل أو الاستقتال بعد الإمكان .

# ٥٠ - أَنَخْتُمْ علينا كَلْكَلَ الحرْبِ مَرَّةً فَنَحْنُ مُنِيخُوها عَليهم بكلكل (١٠

يتول ُ رجال ما أصيب لم أب و لا من أخر أقبيل على المال تُعققل و لا من أخر أقبيل على المال تُعققل كريم أسابته ذئاب كثيرة فلم يدر حتى جيئن من كل مدخل ذكرت أبا أروى فأسبلت عبرة من الدَّمع ما كادت عن الدمع تنجل

<sup>(</sup>۱) روى التبريزي بعده ثلاثة أبيات ، وذكر ابن جني أولها ، وهي :

قال التبريزى: «يقول: يشيرون على بأخذ الدية ولم يصبهم ما أصابى ، ولعلهم لو أصيبوا بما أصبت به لم تقنعهم الدية » . وقال : «ويروى : حتى جئن من غير مدخل . أراد بالذئاب الأعداء . وقوله : حتى جئن من غير مدخل ، أى من مداخل كثيرة . ويقع فى يعض النسخ : ديات كثيرة » .

وقال ابن جنى فى تفسير أول الأبيات الزائدة : «عطف الثانى – يعنى كلمة أخ – على ما من عادته أن يزاد فى الأول . ألا ترى إلى جواز قوله : ما أصيب لهم من أب ؟ وهسلاً مثل قوله : بدا لى أنى لست مدرك ما ماضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا » .

هذا الكلام تهدُّدٌ ، وضمانٌ في أنَّه سيكافئهم على ما بدأوا . والمعنى : سنؤثُّر فيكم كما أثَّرتم فينا ، و ُنتْزِلُ الحربَ بكم كما أنرلتموها بنا . ويقال : أنَخْتُ البعير فاستفاخ وبَرَك ، ولا يقال فناخ . وتقول في شدة التأثير : بَرَكُ عليهم الدُّهرُ بكلكله، ووطئهم بمناسمه، وأنْحَى عليهم بجِرانِه . وهذا جَمَل الـكلـكلَ هو الْمُناخ في صدر البيت ، وفي العَجُز جَعَلَ الْحَرِبَ مُنَاخَةً بِكَلْـكَامِهَا . وَكُلُّ ذلك أمثال ، والمعنى من جميعها ظاهر .

# وقال بهضُ بَنى جَرْمٍ من طُيِّيُّ :

١ – إِخَالَكَ مُوعِدِي بَنِي جُفَيْفٍ وَهَالَةَ ، إِنِي أَنْهِ اللَّهِ هَالاً

في قوله « إخالُ » ضرّب من الاستهانة ، يقول : أحسِّبُك تُهدِّدني ببني. جُفَيفٍ وبِهَالَةَ . ثُمَّ أَقْبَلَ على هالَة فقال : إنِّي أَزجُرُكِ عن التحكك بنا ، ونُصْرَةً منَّ ينابِذُنا . ومثل هذا الكلام يُسمَّى التفاتاً . والمرب قد تَحمع في، الخطاب أو الإخبار بين عِدَّةٍ ، ثم ُ تُقْبِل أو تلتفت من بينهم إلى واحدٍ لكونِهِ . أ كبرَهم ، أو أحسنَهم سَماعًا لما يُلقَى إليه ، أو أخصَّهم بالحال التي تَنطق بالشُّكوى بينهم ، فتفرِده بكلام . على هذا بيت الهُذَلِّ (١) :

\* أَحْيَا أَبَا كُنَّ بِاللِّي الأمادِيحُ \*

فقال أباكُنَّ ، ثم قال ياليلي . ويقال : خِلت أَخَالُ ، وإخال طَانْيةٌ ، فَكَثُرُ اسْتِمَالُمَا فَي أَلْسُنَةٍ غيرِها ، حتَّى صار أَخَالُ كَالمُرْفُوضَ . والْهَالَةُ : الدَّارة.

<sup>(</sup>۱) هو أبر ذؤيب الهذلى . ديوان الهليين (۱: ۱۱۳) . (۲) صدره : ﴿ لَوَ كَانَ مِدَحَةٌ حَيَّ أَنْشِرَتَ أَحَداً ﴿

ويرؤى في عجزه : \* أحيا أبوتك الثم الأماديح \*

حَوْل القَمر ، فى اللغة ، وإذا أنَّت خطابها فإنّه جعلها قبيلةً ، وإذا ذَكَّرها فعلى إرادة رجُلٍ هوأ بو القبيلة ، وإذا جُمِع فعلى المهنى . وفى جميع ذلك قد صرَّف كلامه .

٣ - فَالِا تَنْتَهِي يَا هَالَ عَنَّى أَدَءْكَ لَمَن أَيِهَادِينِي نَكَالًا

يقول: إِنْ لَم تَنزجرى عَنِّى وَلَمْ تَرتدعى بَكَلامى ، أَجِملُكُ لأَعدائى عِبْرةً رادعة ، وعقوبةً زاجرة . والنِّكَال: اسم لما يُجعل عبرة للفير ، ويقال نَكَلَ يَنْكُلُ ، وَنَكِلَ يَنْكُل لفتان ، الأولى تميميَّة والأخرى حجازية .

٣ - إِذَا أَخْصَبْتُمُ كُنْتُمُ عِدوًا وإِنْ أَجْدَبَتُمُ كَنْتُمْ عِيَالاً

يصفهم بالأَشَر والبطرَ وسوء الجِفاظ ، والتمجُّل إلى الشّرّ ، فيقول : إذا اللّم الخير وطاوَعكم الوُجْدُ خرجتُم لنا أعداء ، ثم إن أثّر فيكم الدّهْر ، أوْ ضَفَطَكم البؤس والضَّرُ ، أوْ يَتُم إلينا ، ولحقتم بجملتنا ، فاحتجنا إلى . أن نُمو نَكم .

### 77 وقال آخر <sup>(۱)</sup> :

اللَّوْمُ أَكْبَرُ مِنْ وَبْرِ ووالدِهِ واللوْم أَكْرَمُ من وَبْرِ وما وَلَدَا فَضَل اللوْمَ فَ اللَّفظ عليهم وعلى أسلافهم ، والقصدُ به إلى تفضيله على أخلاقهم وأفعالهم وطباعهم ، لأنَّ الشَّرط تشبيه الأحداث بالأحداث ، والذَّواتِ بالذَّوات . وإذا كان كذلك فقد حُذف المضافُ وأقيم المضافُ إليه مَقامَه ،

<sup>(</sup>۱) التبريزى : «قال أبو هلال : لم يذكر أبو تمام اسمه واسمه الحبكم بن زهرة . قال الجمحى : زهرة أمه ، وهو الحكم بن المقداد بن الحكم بن الصباح ، أحد بنى مخاشن بن عصيم ، ثم أحد بنى زهرة بن قيس بن عمرو بن ثرملة بن مخاشن بن شمخ بن فزارة ، ويعرف بالحكم الأصم الفزارى . وقال أبو رياش : هو لعويف القوانى » . ونسب فى معجم المرزبانى . ٢٧٨ إلى عويف القوانى .

كأنّه قال : اللؤم أكرم من أخلاق وَبْرِ وأخلاق والدِه ، وقوله « ووالدِه » دخل فيه كلُّ وَلَدِ لهم ، كما دَخَل في قوله « وما وَلَدَا » كُلُّ وَلَدِ لهم . واللّؤم : خصالُ مُنْكَرة ، إذا اجتمعت سمِّيت لؤما ، كدناه النّفس والآباء والبُخل مردَّدًا فيهم ، والنّظَر في الأمور التافهة المخزية . وَوَبْر في اللّفة : دُويْبَتُ أصغر من السِّنور طحلاء اللون تَرجُن في البُيوت (١) ، وجمعه وِبَارْ . ويُستَّى بها ، مم جُمِلت للقبيلة (٢) . فإن قيل : لِمَ لَمْ يقل : ومن وَلدَا ؟ قلتَ : أشار إلى الجنس وما يقع للأجناس .

٣ - قَوْمٌ إذا ما جَنَى جانيهِمُ أَمِنوا من لُوْمٍ أَحْسَابِهِمْ أَن بُهْتَاوا قَوَدَا يقول: همْ قومٌ إذا جَرَّ واحدٌ منهم جَرِيرةً أَمِن جَهِيمُهم ، لدقَّةِ أصولهم ، وَلُوْمٍ أحسابهم ، أن يؤاخَذوا كلُّهم بها ، فكيف الواحد منهم . كأنّ القبيلة بأشرها لا يُمَدُّون بَواء لِقتيلِ فيُقتلوا به ، فالأمْنُ الذي شَمِلهم عند اتفًاق الجنايات منهم لهذا . والقَوَدُ : أن يُقتل القاتلُ بالقتيل ، فيقال : أقَدْتُه به . وهذا وإذا أتى الرجل صاحبَهُ بمكروهةٍ فانتقم منه بمثلِها ، قيل : استقادها منه ، وهذا كا قال الآخَرُ : :

### \* مَن ذا يَمَضُّ الكلْبَ إِن عَضًّا \*

ونقله أبو تمّــام فقال :

أمَّا الهِجَاء فَدَقَّ عِرْضُكَ دُونَهُ ولَلَدْحُ عنك كَا عَلِمْتَ جَليل فاذهَبْ فأنتَ طليقُ عِرْضِكَ إِنَّهُ عِرْضٌ عَزَزْت به وأنتَ ذليلُ ٣ - اللَّوَّمُ دَاء لوَبْرِ مُيْقَتَلُون به لا مُيْقتلون بداء غـيرهِ أَبدَا أشار بهذا إلى أنَّ مطامعَهم الخسيسة تُرْدبهم ، وإسفافهم لها يعرضهم للقتل

<sup>(</sup>۱) ترجن هنا بالراء ، وهي تطابق تدجن بالدال وزناً ومعي . والرجون والدجون : الإقامة . (۲) التبريزي : «وبر بن الأضبط : قبيلة من كلاب » .

ويهلسكهم ، فقال : هذا داؤهم لا 'يقتلون إلا به ، ولأنَّ حَيْنَ كُلِّ حَالَيْ فيها 'يفلِب به وعليه . ويجوز أن يريد أنه لما تَر فَّع القصاص عنهم عند وقوع الجراثر منهم ، كانت القِتلةُ الكريمة فيهم أزهد ، وعنهم أبعد ، ولا يموتون إلا بدائهم الذى هو اللؤم . والموت قد يُسمَّى قَتْلاً . وإنَّما أدخل هذه الأبيات في الباب لقوله « قَوْمُ إذا ما جَنَى جانيهم أمنوا » فلها ذَكر من يجتهد في إدراك الثَّار من جهته تيسر أو تعسر ، ذكر أيضا ما يُضادّه عمن يُرغَبُ عنه ويُزهد في النَّيْل منه ، تَرَقُعاً عن مكافأته . وهذا عادتُه في إنْباع الشَّىء بضدّه ، فاعله .

### ٦٧ وقال آخر :

# ١ - أَلَا أَبْلِهَا خُلَّتِي رَاشِدًا وَصِنْوِي قَدِيمًا إِذَا مَا اتَّصَلْ

قديمًا ، انتصبَ على الظَّرْف لقوله خُلَّتى . والمراد : أَ بلِفَا خَلِيلى قديمًا راشِداً ، وصِنْوى إذا ما انتَسَبَ . والصَّنُوانِ: الفَرعان يَحْرُ جان من أصلُ واحدٍ للهُ ويقال للأَخَوَيْ عَا صَنُوانِ ، تشبيها بذلك ، ولع الرجل صِنْو أبيه . ويقال صِنْو ، وصِنوانِ في التثنية ، وصِنوان في الجيع ، ولا يُعرفُ له نظير إلا قِنْو . فيقول : راشِد خليلي القديم ، ونسيبي القريب ، فأبلغاه عنى رسالة . وفي جَمْمِه بين خُلَّتي وصِنْوي ، وتأخيره قديما إذا ما اتَّصل ، ما ذَكره أبو العباس المبرَّد رحمه الله ، من أن العرب تَلُف الخبرين لَفاً ، ثم تَرْجي بتفسيرها جملة ، ثقة بأن السامع يَرُدُ إلى كلِ ما لَهُ .

إِنَّ الدَّقِيقِ بَهِيجُ الجُليلَ وأنَّ المَــــزِزَ إِذَا شَاء ذَلَّ
 الباء دخل التأكيد ، وموضع أن مفعول ثانٍ من أُ بلِغا . فيقول : أُ بلِغاهُ

أنَّ صغيرَ الأمورِ يجنى الكبير ، وأن العزيزَ من الرجال متى أراد عاد ذليلًا ، بأن يَهْدُوَ طَوْرَهُ ، ويشتغل بما لا يهمُّه . ومثل هذا قولهم : « الشرُّ يبدُّؤه صغارُه ، ، وقول شاعرهم (١) :

\* الحرْبُ أُوَّلَ ما تكونُ فُتَيَّةٌ (٢) \*

وقول الآخر (٣):

\* كَمْ مَطَرِ بَدْؤُهُ مُطَيْرُ \*

٣ - وأنَّ الْخُزَامَةَ أَنْ تَصْرِفُوا لِحَى سِوَانَا صَلَّهُ وَالْأَسَلُ

هذا الكلام تحذير وإنذار . يقول : وأبلغاه أنَّ الخزْمَ في صَرْف أعِنَّة خيلكم إلى غيرنا ، فإنكم لا تقومون لنا إذا هَيَّجْتُمُونا ؛ والرَّأَى في أن تعدُّلُوا بصدور رماحكم إلى طعنِ مَن سوانا ، فإنكم لا تكمُلون لدِفاعنا ، ولأنّ الـكُرْهُ لا يُخرج منّا إلا إباء وامتناعا .

وإِنْ كُنْتَ لَاخَالَ فَاذْهَبَ فَخَلْ ع - فإن كَنْتَ سيِّدُنَا سُدْتَتَا العرب تقول : « سيِّدُ القوم أشقاهم » . ولذلك قال شاعرُ هم (٥٠ : لمَا صُعَدَاء مَطْلَعُهَا طَوِيلٌ(١) وإنّ سيادةَ ٱلأقوام فأعْلَمْ

<sup>(</sup>٣) هو أبو تمام . البيان والتبين (٣ : ٦٧) .

 <sup>«</sup> رب قلیل جی کثیراً »

<sup>(</sup>ه) هو الأعلم الهذلي . ديوان الهذليين (٢ : ٨٧) والبيان (١ : ٢/٢٧ :

<sup>(</sup>٦) صعداءً ، كذا وردت في النسختين ، وكذا في أصل ديوان الهذليين نسخة الشنقيطي و شرح السكرى لأشعار الهذليين ، ونسخة مكتبة فيض الله من البيان والتبيين . وضبط في اللسان (صعد) بفتح الصاد وسكون العين ، وفسره فقال : «أكمة صعود وذات صعداء يشتد صعودها على الراقى ٪ . وأما الصعداء بضم ففتح ، فهو التنفس بتوجع ،وهو المشقة أيضاً ..

فيقولُ: إن رُمْتَ سيادَتَنَا مِن وجهها ، وبالآلات التي يُحتاجُ إليها في تحصيلها ، تم ّ لك ذلك ؛ وإنْ كنتَ للكُبر فاذَهَبْ فاحْسَبْ أَنَّكَ سَيِّدٌ ، فإنك لا تكون . هذا إذا رويتَ « خُلْ » بضمها فالمهنى : هذا إذا رويتَ « فَخَلْ » بفتح الخاء . وإن رويتَ « خُلْ » بضمها فالمهنى : اذهب وتكبر ، فإنّا لن ننقادَ لك ، واستمالُ البَغْي والصَّلَف وَالكُر ، لا يزيدُنا إلاّ إباء عليك ، وتمادياً في النَّجَاجِ ممك . والخال : الكِبرُ ، واختالَ الرَّجُلُ فهو مُخْتَالٌ وَخَالٌ أيضاً . قال الشَّاعى :

### \* إذا تَجَرَّدَ لا خَالٌ وَلا بَخَلُ \*

ويقال خَالَ يَخُولُ ويَخَالُ خَوْلاً وَخَالاً ، وفى الظنّ مُيقَالُ خَالَ يَخَالُ لا غير . وقوله « فاذهب » أمْرُ من قولكَ ذَهَبَ يقول كذا . وعلى هذا . قول الشاعر :

# \* فَاذْهِبِ فِمَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِن تَجَبٍّ (١) \*

وكذلك قولك لِفريم: قُمُ فَاعْطِي حَقِّى. فَالأَمْرِ فَى الحَقِيقَة بالعطيّة لا بما سُواهُ. وأُجْرِى تَجْرَاهُ قَوْلُهُمُ: أَخَذَ بِتمسَّك بَكذًا، وطَفِق يَتحدَّث بَكذًا، وحَل يشتمنى . وخرجوا فى التوسَّم إلى أن قالوا: قام يَهْزَأُ بى ، وقَعَدَ يظنّ أنه أمير (٢) . وليس القصد إلى فعله القيامَ والقعود، ولكن زيادة كالتَّصوير للحال والتأكيد للقِصّة.

 <sup>(</sup>١) البيت من أبيات سيبويه الحمسين التي لم يعرف لها قائل . انظر الكتاب (١: ٣٩٢)
 والخزانة (٢: ٣٣٨) و الإنصاف ٣٧٣ . وصدره :

<sup>\*</sup> فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا \*

<sup>(</sup>٢) م: «أمين».

#### 71

# وقال بَمْضُ بَنِي أَسَدٍ :

الحكالاً أَخَوَيْنَا إِنْ يُرَعْ يَدْعْ قَوْمَهُ ذَوِى جَامِلِ دَثْرٍ وَجَهْعٍ عَرَمْرَمٍ يقوله رجلُ اقتتل فريقان من قومه على بثر ، فيقول : كلا صاحبينا إن يُفزَعْ يستغثْ بقوم ذوى عَدَدٍ وعُدَّةٍ . والجامِلُ : الإبلُ ، وهو اسم صيغ للجمع . والدَّثْرُ : الكثير . والقرَمْرم : الجيش العظيم . وعُرَامُ الجيش : حَدَّمُ وكثرتُهُم . وانتصب « ذوى » على الحال . والجزاء مع جوابه خبرُ المبتدأ ، وهو كلا .

إيلا أخوينا ذُو رِجَالٍ كأنهم أَسُودُ الشَّرى مِنْ كُلِّ أَغْلَبَ ضَيْنَمَ وَيَدْ برجالِ كأنهم أسودُ هذه المأسّدة ، من كلِّ ليث غليظ العُنق ، شديد . وضَيْنَمَ " قَيْمَلْ من الضَّفْم ، وهو العض . وكلا مُوحَد اللفظ ، موضوع الهنتَى ؛ لكنّ المراد به هنا كلُّ واحد .
 إلا مُوحَد فَى أن تَشْتَرُوابنعيمِكُم تَبْيسًا ولا أن تَشْرَبوا الماء بالدَّم .

يدعوهم إلى المصالحة ، ويعرِّ فهم أنّه لا خَيْرَ في مَاء ، يَصِلُون إليه ،إراقة دماء ؛ ويزهدهم في خصب و نَعيم ، يَحْصل عن عَيْش بَئيس ، فيقول : ليس الصَّلاَحُ والنَّجاحُ في أن تستبدلوا بنعيمكم بُوسًا ، وبسلامتكم هُلْكاً ، ولا أن تشربوا الماء بسَفْك الدِّماء . والبئيس ، يكون مَصْدَرًا كالبُؤْس ، ويوضع في مقابلة النَّعيم كا فعلَهُ هذا ، ويكون صفةً ، على هذا قول الهُذلي (۱) :

ومَعِي لَبُوسُ للبثيس كَأَنَّهُ ﴿ رَوْقُ بَجِبِهِ فِعَاجٍ يُخْفِلِ وَهُو الرَّجِلِ الشُّجاعِ ذُو البأس.

<sup>(</sup> ۱ ) هو أبو كبير الهذل . ديوان الهذليين ( ۲ : ۹۸ ) .

# وقال حُرَيْثُ بنُ عَذَّابِ(١):

 إلى المَجْدِ أَذْنَى أَمْ عَشِيرَةُ حَاتِم إلى المَجْدِ أَذْنَى أَمْ عَشِيرَةُ حَاتِم يقول: هَلُتُوا أَنافِرَكُم : أهؤلاء البطونُ أقربُ إلى الحِد أم رَهْطُ حاتم ﴾ وبنو أعيا : مِن بني سعد بن قيس ، وبنو فقعس : حيٌّ من بني أَسَد . وروى ــ بعضهم : « أأعيار فَقَعْسَ » ، يريد رؤساه فَقْعَس . ورغم أنَّ أعيا لا يعرفه اسمَ قبيلةٍ ، وأنَّ هذا تصَحيف استدركه . فأما إنكاره لأعْيَا قبيلةً فلا وجْهَ لَهُ لأنُّ بنِي أَعْيَا من قبائل سعد بن قيس ، وهو مَشْهُورٌ ذَكره النَّسَّابُونَ وغيرهم ، وَوَهْب بن أَعْيَا بنِ طَرِ بفِ الْأَسَدى ، معروفُ معدود في الأعلام . وأمَّا من طريق النَّظم فَلَأَنْ تَكُونَ القبيلةُ مَقَابِلةً بمثلها ، ومذكورةً في المنافرة مَعَها ـــــ أحسَنُ من أن 'يقابَلَ الأفراد بالقبيلة . و ﴿ أَعْيَارِ ﴾ إشارةٌ إلى الأفراد ، لأنَّهُ يُرادبها الرَّوْساء . يقال : هو عَيْرُ قومِهِ ، أى سَيِّدهم . هذا وقد رجعنا إلى نُسَخ محتلفات المصادر ، فوجدناها متوافقةً في تحمُّلها « أعْيَا وفَقَعْس » . وإذا كانً

<sup>(</sup>١) عناب ، بالنون ، كما في م . قال ابن جني في المبهج . « اسم مرتجل عير منقول . وهذا أحد الأمثلة التي جاءت على فعال اسمأ لا صفة ، وهي الكلاء ، والحبان ، والفياد : ذكر اليوم ، والحيار في الصدر وهو أيضاً الصاروج ، والعقار : أحد الأنبتة ، وعناب هذا الرجل و الحطار: دهن طيب . ويجوز أن يكون عناب من العنب كتمار من التمر ». وحريث ، ذكره الآمدى فى المؤتلف ١٦١ وقال أحد بنى نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيبئ . شاعر محسن. مكثر ، وهو القائل :

أترجو حيىي أن تجيء صغارها بخير وقد أعيا حييا كبارها فأخذه الفرزدت فقال :

أترجو كليب أن تجيء صغارها بخير وقد أعيا كليبا كبارها

وقال أبن محمد الأعرابي فيما نقله عنه التبريزي : «وهو في عصر عمر بن الحطاب وبعد. ذلك إلى زمن معاوية » .

كَذَلَكُ لا يَجُوزُ الْعُدُولَ عَمَّا قَالَهُ الشَّاعِي إلى ما لم يقله . وقوله « أأعيا وفَقَعَسُ ﴾ استفهام في الأصل نُقِلَ عن بابه ، والمعنى : أنافركم بالقضية التي تكون نتيجةً هذا الاستفهام ، وقوله « أَدْنَى إِلَى الْمَجِدِ » لم يُثَنَّهُ وَإِن كَانَ خَبَرًا عَنِ اثْنَينَ ، لأنه افعلُ الذي يتم بِمِنْ ، وقد دَخل عليه الاستفهام ، فيجب أن يستوى فيه الواحد والاثنان ، والمذكَّر والمؤنَّث . وهذا الكلام لو أنى به على وجهه لكان : أم عَشِيرةُ حاتِم أدنى إلى المَجْدِ منهم ، لكنّه حَذَفَ إذْ كان المرادُ مفهوما . و إنَّما جاء على حرف الاستفهام ليُبَصَّرُوا ضَلَالتَهَمَ . وفي طريقته بيت جرير : هَلُهُوا نُحَاكِمُ ثَنِي الْحَكْمِ مَقْنَعٌ إِلَى النَّرِّ مِن آلِ البِطَاحِ الأَكارِمِ والتقدير: أنافِرَكُمُ أَيُّهُم أَنجَد وأَعْرَف . وحاتِمْ المذكورهو حاتم بن عبدالله الطائي . و « تَعَالَ »كَان يقولُه من هو في رابيةٍ للمتسفِّل ، لأنه تفاعَلَ من المُلُوّ ، فَكُثُر استماله حتَّى جرى مجرى هَلُمَّ ، فصار النسفِّل يقوله عند الدُّعا. المُسْتَمْلي . ٢ - إلى حَكم مِن قَيْسِ عَيْلاَنَ فَيْصَلِ ومن آخَرَ حَتَّى ربيعة عَالم قيل: أراد بأحد الحكمين عام بن الظَّرِب (١) وبالآخر دَغْفَلًا النَّسَّاكَةُ . والقَيْصل: الذي يفصِلُ الأمور، والياء دَخَلَتْهُ لَتلحقه ببناء جعفر، كما أنَّ الضَّيْغَمِ فَيْعَلُ من الضَّغْم ، والبناءانِ بمصول الياء فيهما صارا صِفَتَيْن بعد أن كانا أ مصدرين ، لأنَّ فَصْلاً من دوَّن الياء مصدرُ فَصَل ، كما أنَّ ضَفْمًا من دون الياء

<sup>(</sup>١) التبريزى : «وقال النمرى : الحكم من قيس عيلان عامر بن الظرب العدوانى ، والآخ الذى هو من حى ربيعة دغفل . وحيا ربيعة : بكر وتغلب ، ورجل و احد لا يكه ن من حين ، وإنما يريد من أحد حيمى ربيعة » . وقال أبو محمد الأعرابي ، ممرضاً على ذلك : «كيف حين ، وأحمى من تيس عيلان هاهنا عامر بن الظرب ، وهو قبل الإسلام بمائتي عام ، ومتى لحقه حريث بن عناب وهو في عصر عمر بن الحطاب وبعد ذلك إلى زمن معاوية ؟! وإنما عنى بالحكم من قيس عيلان هرم بن قطبة بن سيار ين عمرو الفزارى . والحكم من حيمى ربيعة دغفلا النسابة . وحيا ربيعة : ذهل بن شببان بن ثعلبة ، وذهل بن ثعلبة ، وهو عم ذهل بن شيبان ، وعم الرجل أبوه » .

مصدر ضَغَمَ ، فلمَّا حَصَل الياه فيهما وُصِفَ بهما وأفادَا مبالغَةً في المعنى . ألا تَرى أنَّ فَيْصَلاً يفيد ما لا يفيده فاصِلْ ، وكذلك ضَيْغَمْ مُ يُفيد ما لا يُفيد ضاغِم ، فاعلمه .

٣ - ضَرَ بْنَاكُمُ حَى إِذَا قَامَ مَيْلُـكُمُ فَرَبِنَا الْعِدَى عَنَكُم بِبِيضٍ صُوادِمٍ

قام له بمعنى تَقَوَّمَ وَتَرَكَ الخلاف، وقام عليه بمعنى دَاوم ولازَم. وفى القرآن: ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائَمًا ﴾ . يقول: قَدَ عنا كم (١) بالمكروه، حتَّى إذا بانَ لغا فَيْنْتَكُم واستقامتكم ، حينئذ ذبَبنا الأعداء عنكم بسيوف قواطع . والمعنى: نماملكم بمعاملة الأعداء ، فإذًا استقمتم لنا وذهب الخلاف عنكم ، ضممناكم إلى أنفسنا ، وحَمَّيْنَا عليكم مع الأولياء .

3 - فَحُلُّوا بَأْ كُنَا فِي وَأَ كُنافِ مَعْشَرِى أَكُنْ حِرْزَكُمْ فِي الْمَأْقِطِ المتلاحِم في جمعه للأ كناف ظهورُ تَجَبُّر فيهم ، وأخْذُ بالتَّمَلِّي عليهم . يقول : انزِلُوا بجنابي وجَناب عشيرتي ، وتحصَّنُوا بفنائي وفناء قوى أَكُنْ كَهْفَكُمْ في المَضيق من الحرب المتلاحق . والمتلاحم ، يجوز أن يكون من اللَّحام ، لأن كلَّ شيء كان متبايناً ثم تلازَم (٢٠) يُقالُ فيه : الْتَحَمَ وتلاَحَم ، ويجوز أن يكون من اللَّحَمَةِ ، لأن أهلها يتلاحمون فيها . يقال : خُمْتُه فهو لِحَيمْ ، أي حَلَاتُه . قال الْهُذَلِيُّ (٢) :

قتلتُه . قال الْهُذَلِيُّ (٢) :

\* فَلاَ رَبْبَ أَنْ قَدْ كَانَ ثُمَّ لِمَيْمُ \* فَكَلَ رَبْبَ أَنْ قَدْ كَانَ ثُمَّ لِمَيْمُ \* \* فَلَا رَبْبَ أَنْ أَضِيفًا كُمُ اللَّمِ اللَّهِ عَنْدَكُمُ كُلَّ ظالمٍ \* • فَقَدْ كَانَ أَوْصانِي أَبِي أَنْ أَضِيفًا كُمُ اللَّهِ عَنْدَكُمُ مُ كُلَّ ظالمٍ \*

( Tulis - +V )

<sup>(</sup>١) م : ﴿ فرعناكم ﴾ ، أي علوناكم .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وني م : «تلان من » ، والأخيرة محرفة .

 <sup>(</sup>٣) هو ساعدة بن جؤية الهذلى . ديوان الهذليين (١: ٣٣٢) واللسان (حصر ، لحم) ومقاييس اللغة (ريب ، لحم) .

<sup>(</sup>٤) صدره : ﴿ فَقَالُواْ تَرَكُنَا القَوْمُ قَدْ حَصَرُوا بِهِ ﴿

نَبَّه بهذا الكلام على استعلائه عليهم قديمًا وحديثًا ، وأنهم كانوا لهم كالخول والتَّبَيع ، وأن الأسلاف كانت تُوصِى الأخلاف بهم لتطاوُل أيامهم في جَنبتهم ، واكتناف العناية بهم من ماضيهم وغايرهم .

۷٠

# وقال إبراهيم بن كُنَيْفٍ النَّبْهَا نِيُّ :(')

أَعْرَا فإن الصَّبْرَ بِالْحُرِّ أَجْمَلُ وليسَ على رَيْبِ الزَمان مُعَوَّلُ (٢٠)

الخطاب بهذا الكلام للنّفْس على طريق التّسلية ، فيةول : تصبّرُ فإنّ السّبر بالرجل الكريم أحسَنُ من التخشّع فيما لا يَحْسُن الخضوع فيه وله . والأصلُ في الصّبر الخبسُ ، ومنه قولهم : قُتُلَ فلانْ صَبْرًا . وقولُه « وايس على رَبْ الزمان مُعَوَّلُ » ، يريد به أنّ الأحداث لا تقف على شيء بحكم واحد ، ولكنها تتنقّل وتقبدل ، فلا مُتّكل عليها ، ولا مُمتَمد على عَهدها ، فهي كا تُحْسِنُ تُسِيه ، وكما تُدُوى تُدَاوى ، وكما تَجْمَعُ تُفَرِّق . وقوله « تَعَزَّ » هو من عَزَ الرَّبُ وعَزِى الرجل ، إذا صَبَر عَزَاة ، ورَجل عَزِيٌّ أي صَبورٌ . وفي يناء تَفَعَّل زيادةُ تَكَلَّف ، ودلالة على فرط تعمُّل . والْمَوَّل : المَحملُ والتَّمَكلُ .

<sup>(</sup>١) قال البكرى فى اللآلى\* ٤٣٠ : «شاعر إسلامى».

<sup>(</sup>۲) بعده عند التبريزي أبيات ثلاثة و هي :

فلوكان أينَّ فني أن يُدرَى المروَّ جازعاً لحادثة أو كان يُعني التذاكَّ لُّ فلوكان التعزَّى عند كل مصيبة ونائبة بالاسر أواتى وأسملُ فسكيف وكلُّ ليس رَيْعدُو حِاسَه وما لِامريْ عما مَنْضَى اللهُ مَنْ حَلَّ

و أُلحرَّ أَصلُه الْأَعَدَّقُ من كلِّ شيء والأكرم، ولذلك قيل لِمَا بدا من الوجه في اللَّهَاء: حُرُّ الوَجهِ . قال الشاعر ('):

\* لقد شانَ حُرَّ الوجهِ طَعْنةُ مُسْمُرِ (٢) \*

٧ - فإنْ تكن الآيامُ فيهَا تَبَدَّلَتْ بِيُوسَى ونُمْمَى والحوادِث تَفْمَلُ

قوله « والحوادث تفعل » يسمى اعتراضا ، ومثل هذا من الاعتراض يَزيد القصة تأكيداً ، وهو ها هنا حائلٌ بين الجزَاء وجوابه ، لأن جوابَ إِنْ تَكُنْ قَوْلُهُ « فِمَا لَيَّنَتُ مِثَّا قَفَاةً صَلِيبَة » وحَسُنَ الكلامُ به جِدًّا إِذَكان تأكيداً لما يقتصه من تحوُّل الأحوال ، وتحقيقاً لما شكاهُ من رَيب الزمان ، و بَعْمًا على النَّسَلى ، وأَخْذِ النفسِ بالتأَسِّى . فيقول : إِن كانت الأيام دارت فينا بالنَّماء مَمَّةً وبالبأساء أخرى — وهذا عادةُ الدهم، وحوادثِه — فما غيَّرتْ منّا شيئا .

٣ - فِمَا لِيَّنَتْ مِنَّا قَنَاةً صَلِيبَةً ولا ذَلَّاتَنَا لِلَّذِي لِيْسَ يَجْمُـلُ(٣)

ذِ كُرُ القَنَاةِ مَثَلُ ، وقد مَضَى الكلام في مِثِله . وأبين ما يُسْتَشْهَد به في استعارتها للإباء والتشدُّد قولُه :

كانت قَنَاتى لا تلينُ لفامز فألانَها الإصباحُ والإمساهِ (١) وهذا البيت بيانُ لفائدة الصبر الذي دعاه إليه ، وبَعَثَ نفسَه عليه ، لأن

<sup>(</sup>١) هو عامر بن التافيل . ديوانه ١١٩ والشعر والشمراء ٢٩٣ .

<sup>(</sup>۲) صدره : « لعمری و ما عمری علی بهین «

<sup>(</sup>٣) التبريزى : «للتى ليس تجمل » .

<sup>(</sup>٤) فى الكامل ١٢٥ ليبسك : «وقال بمض شعراء الجاهلية» . والبيت مع قرين له فى الكامل وعون الاخبار (٢٠١ : ٢٠١) إلى محرو بن قميئة .

الصابر على الشدائد حَقيقُ بألا يتذلّلُ لما لا يحسنُ به ، ولا تَجْمُل الأحدوثة فيه عنه ، وألا يتلبّن لما كان يتصلّبُ له من قبلُ . فإن قال قائلُ : فإذا كان غاية الصبر ومعناه هذا ، فإلى أي شيء دعا نفسه بقوله : تَعَزّ فإن الصبر بالحُرِّ أَجَلُ ؟ وقد خبّرَ عن نفسه بأنه آخِذُ بما هو حقيقتُه ؟ قلت : يجوز أن يكون معنى « تَعَزّ » دُمْ على التّعزِّى ، ويكون بنا، الأمر لما هو الحال ، ولا يريد استثنافه ، كا أن قول الله عز وجل : ﴿ يأيّها الذينَ آمنوا آمنوا بالله ورسوله ﴾ معناه دُوموا على الإيمان ، ويجرز أن يكون أمر نفسه في المستقبل بما كان عادتهم في المستقبل بما كان عادتهم في المستقبل م

# ٤ ـ ولَـ كَنْ رَحَلْنَاهَا نُفُوسًا كَرِيمة تُحَمَّلُ مَا لَا يُسْتَطَاعُ فَتَحْمِلُ (١)

يجوز أن يكون معنى رَحَلْنَاها رَحَلْنَا لها نفوساً ، والضمير للحوادث ، ويكون هذا كقولم كِلْتُكَ وَكِلْتُ لك ، وَوَزَنْتُكَ وَوَزَنْتُكَ وَوَزَنْتُكَ ، ويكون نفوساً مفعولاً لِرَحَلْنا . ويجوز أن يكون الضمير أعنى ضمير المنصوب فى « رحلناها » للنفوس ، على أن يكون مفعولا . وأنى بالضمير قبل الذَّكْر ، ثم جمل قوله نفوساً بدلا منها ، على طريق التبيين . وقوله « ولكن » حَرْفُ يُستدرَك بها بَعْدَ النفى ، فيكون المعنى ما تذللنا للنواثب ، ولكن هيّأنا لها نفوساً تأنف من الرِّضا بالدنيّة ، فلا تنسى كَرَمَها ، و تُتكلَّفُ أمورًا لا تنهض بها فتتكلَّها . وفي وصف النفوس بالكرم إشارة إلى الظَّلَف والمفّة ، والتّأبّي من المُخْزِيّة ، ومجانبة الرببة ، والنفور من كل قبيحة . ولذلك قال الله عز

<sup>(</sup>١) بعده عند التبريزى : وقتينًا بحث الصبر مينًا نفوسَنًا فَسَحَتْ لنا الأعراضُ والبّاسُ هَزَّلُ

وجل فى صفة المختارين من عباده المزكّين (١): ﴿ والذينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وإِذَا مَمُّ وَا بِاللّغْوِ مَمُّ وا كِرَامًا ﴾ . فأما قولُه ﴿ رَحَلْناها ﴾ فى الاستمارة ، فكما يقال استَحْملتُ فلانًا نفسى ، وركِبَنْنى ظُلاماتُ وما أَشْبَهَها . وحُكى : هو يَرْحُله عِما أَسْبَهَا . وحُكى : هو يَرْحُله عِما يَكرهُه ، أى لا عَلَوْتُك .

### ۷۱ وقال آخَرُ<sup>م</sup> :

١ - وكم ذر هَمَّني من خُطُوبٍ مُلِمَّةٍ صَبَرْت عَلَيْها ثم لم أَتَخَشَّعِ

يقول: مراراً كثيرة فاجأتنى خُطوب شديدة ، و تزلت بى ، فحبست نفسى عليها ، وتجلدت لها ، فلم يَظهَر فى مَناظِرى خُسووع ، ولا بَدَا فى جوارِحى خُصُوع . وموضع كم على هـذا التأويل ظرفت . « ومِنْ » على طريقة الأخفش تكون زائدة ، لأنه يُجوِّز زيادة « مِنْ » فى الواجب ، ويستدل من المنسوع بقول بعضهم : « قد كان من مَطر فَخَلِّ عَنِّى » وبغيره . فكا نه قال : كمرة وهمتنى خطوب كثيرة . ويكون قوله صَبَرْت عليها صفة للخطوب كم مَن قوله صَبَرْت عليها صفة للخطوب . ويجوز أن يكون كم فى موضع الابتداء ، ومن خطوب دهمتنى ، أى كثير من بينهما بخبره ، وهو دهمتنى ، وتقديره كم من خطوب دهمتنى ، أى كثير من الخطوب . فأما فائدة العطف بثم من قوله « ثم لم أتَخَسَّع » فهو إبانة الاستمرار فى الصَّبر، وإن طالت المُهلة إلى أن انكشفت تلك الملاات العارضة وانفرجت . ومعنى دَهِمَنى : فاجأتنى ، ومنه الدَّهم ودَهْمَاه الناس .

٧ - فأدرَكْتُ ثَأْرِي والذي قد فَملتُمُ قلائِدُ في أَعناقِكُمُ لم تُقَطَّعِ

<sup>(</sup>١) المزكين ، كذا صبطت بكسر الكاف في النسختين ، أي الذين زكوا أنفسهم . وفي كتاب الله : «قد أفلح من زكاها» .

يقول : أَصَّبْتُ مَا طَلَبْتُهُ ، وتقاضَيْتُ به بمن كان لى عنده ثأرْ أَوْ وِتْرْ ، فاستنزلته عنه ، وما فعلتم من القُعودِ عن نُصْرَ ني ، وخِذلاني فيما نابني لزِمَـكُمْ ، فَكُأَنَّهَا قَلَائِد وأطواقُ لا تَنحلُّ عنكم ولا تنقطع . وهذا تحقيقُ للزوم العار لهمْ فيما أَتَوْا . ومثله قول بشر :

\* و قُـلَّدَهَا طَوْقَ الحَامَةِ جَعْفَر \*

يصفُ غَدْرَةً ارتكبوها . ومثلُه في القرآن : ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا جَلِوُا به ِ يَو ْمَ ٱلْقِيَامَة ﴾ .

#### 77

### وقال عُورَيْفُ القَوَافِي (١):

 ١ - ذَهَبَ الرُّقَادُ فِما يُحَسَّ رُقَادُ مِمَّا شَجَاكُ ونَامَتِ النُوادُ (٢٠) يقول : طارَ النَّومُ فلا مُيمرفُ له أَ ثَرْ م مما دَّهاك وحَزبَكَ ، ونام الذين كانوا

إذا قلت شعراً لا أجيد القوافيا سأكذب من قد كان يزعم أنني

وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية ، مدح الوليد وسليمان ابني عبد الملك ، وعمر ابن عبد العزيز . البيان ( ١ : ٣٧٤ ) ومعجم المرزباني ٢٧٧ -- ٢٧٨ والأغاني ( ١٠٥:١٧ )

قال أبو رياش : « وكافت أخته عند عيينة بن أسهاء فطلقها ، فكان مراعما لعيينة وقال : الحرة تطلق لغير بأس ! فلها أخذ الحجاج عيينة فحبسه قال عويف هذا الشعر » .

(۲) روی التبریزی بعده :

كادت عليه ترصداًعُ: الأكباد، بلَسَغَ النُّصْنفوسَ بلاؤه فكأننا موتسَى وفينا الرُّوحِ والاجسادُ لا يـــدفعون بنا المكارية بادرُوا

خيرٌ أتالُ عن عيينة مُوجيـــعُ ۗ يَــرجون عَثرة جَــد نّنا و لو الهـم

<sup>(</sup>١) عويف القوافي الفزاري ، وهو عوف بن معاوية بن عتيبة بن حذيفة بن بدر ، سمى عويف القوافي لبيت قاله ، وهو :

يمودونك ولم يَسْهَرُوا لك . وللمنى : إنَّى اختُصِصْتُ فيك بما عَرِى منه عُوَّادُك ، وتَحَمَّلت من الجزَع ما سَقَطَ عنهم وخنَّ عليهم . والرُّقادوالرُّقود : النَّوم باللَّيل ، وعرَّف الأوّل تعريف الجنس ، و نَكْر الثانى لأنّه أراد نَوْعًا من الجنس ، كأنَّ المراد : ذهب النومُ على اختلافِه حتَّى ما يُرَى لنَوْع منه نُخْتَصِ أَثَرَ .

٢ - لَمَّا أَتَا بِي عِن عُمِينَةً أَنَّه أَمْسَتْ عليه تَظَاهَرُ الْأَقْيَادُ (١)

قوله « لَمَّ أَتَانَى » ظرْف لقوله « نَخَلَتْ له نَفْسِى » لأَنْ لَمَّ إِذَا ولِيهُ الفَهْل المَاضَى ، كَانَ عَلماً للظرف ، وفُسَرَ بحين . والمه في : حين تَسَاقَطَ إِلَى عَن هذَا الرجل وتأدَّى أَنَّهُ أُسِرَ وَقُيلًا بِقَيدٍ بَهْد قَيْد ، فارَقَنِي ما كنت أخامِرُهُ وأنظوى عليه من التنكر له ، وأزَلْتُ عَن نفسى ما استجفيته فيه ، لأَنَّ السكريم يرقَّ لمثله من السكرام عند النَّوازل . ومعنى التظاهر : أَنْ يَصِير الشَّى ٤ فوق يرقُ لمثله من السكرام عند النَّوازل . ومعنى التظاهر : أَنْ يَصِير الشَّى ٤ فوق الشيء فَيَقُوى . ويقال : ظاهر بين ثَو بين ، إذ لبِسَ أحدَها فوق الآخر . وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرا عَلَيْهِ ﴾ معناه تعاونا ، ومنه قولهم : هو ظَهْر ٌ ظهير ٌ ، أى قوي الآخر .

٣ - نَخَلَتْ لَهُ أَفْسِي النَّصِيحَةَ إِنَّهُ عِنْدَ الشَّدائد تَذْمَبُ الْاحْقَادُ

يقول: أَصْفَتْ عند ذلك منه له النَّصْحَ ، لأنَّ الضفائن تُفارِق عند الشدائد. وهذا الكلام هو بيان علّة مفارقة ضغنه ورجُوعه إلى سلامة الصَّدْر له . وقد ذكر فيا بَعْدَهُ ما يَدُلُّ على حسن الإنصاف من النَّفس ، والاعتراف بالفضل للفَير . ويجوز أن يُرْوَى « أنه » بفتح الهمزة ، والممنى لأنَّه عند الشَّدائد. وإذا رُوى بالكسر يكون على الاستئناف .

<sup>(</sup>١) التبريزى : «أسى عليه».

ع و فَ كَرْتُ أَيُّ فَتَى يَسُدُّ مَكَانَه بالرِّفْد حين تَقَاصَرُ الأَرْفَادُ مصدر فَ كَرْتُ في هذا الذُّكُر بضم الذال ، لأنه بالقلب . وقوله «بالرِّفد» ، يريد ببذل الرِّفد، فذف المضاف . يقول : أَجَلْتُ في فيكْرِى ، وقُلْتُ في حديث نفسى : لو خَلَّى مكانه مَنْ كان يَسُدُّ مَسَدَّه ، ومَن يُعْطِى عَطَاءه عند تقاصر العطايا وتراجع المعونات . وهذا إشارة إلى زَمان الجدب والقَحْط وقت تَنافُس النّاسِ في المتملّكات ، والدَّفع عنها بإغداد الولاّت . والمعنى : إنَّ مِثْلَه لا يُوجدُ ولا يُظفّرُ به في مثل ذلك الوقت ، فإذا كان كذلك فكيف يَسْمَتحُ للنصف به لدَهره ، أوكيف ينطوى الصدر على الشَّلِق عنه والخُلُو منه ، مع شدة الحاجة إليه . ويقال : رَفَدْتُ الرّجل رَفْدًا إذا أعطيتَه ، ثم شَى العطيّة و فذا بكسر الراء ، وجُعه الأرفاد . وأرفَدْتُ تُعْمَى كُلُ لكنه ليس بالمتخيَّر . وتقاصَرُ ، أصلهُ تتقاصَرُ ، أصلهُ تتقاصَرُ ، أصلهُ تتقاصَرُ ، في الله عنه عنه الجر بإضافة حين إليه .

أَمْ مَنْ يُهِينُ لَنا كَراثُمَ مَالِهِ وَلَنا إِذَا عُـــــدْنا إليه مَمَادُ

أمْ هذه هي المنقطعة ، والاستفهام دَخَل في الـكلام على طريق التوجُّع والتلهُّف لما جَرَى على عُيينه المذكور . والمعنى : لو فقدناه مَن كان يبذُل لنا عقائلَ أَمْوَ الله ، ومتى شئنا وجَدْنا عنده معادًا فلا يَمَلُّ السُّوْال ، ولا يُغِبُّ النَّوال ؛ وهدا الـكلام تنبيه على أنه كان يُديم الإحسان ، ولا يَحُولُ عطاء يومه دون عطاء غَده . وقوله ﴿ كرائم مالهِ » ، جَمْع كريمة ، وقد أُجْرِى يَجْرى الأسماء حتَّى جاء في الحديث : ﴿ إِذَا جَاءَكُم كَرِيمةٌ قوم فَا كرموه (١) » .

<sup>(</sup>١) قاله صلى الله عليه وسلم ، في إكرام جرير بن عبد الله لما ورد عليه فبسط له رداء وعمه بيده . اللسان (كرم) .

#### ٧٣

## وقال بشرُ بن الْمُغِيرَة (١) :

١ — جَفانى الأمِيرُ والمغيرةُ قد جَفا وأَمْسَىَ بِزِيدُ لِي قد ازْوَرَّ جانِبُهُ (٢)

أراد بالأمير المهآب بن أبي صُفرَةَ . والمفيرَةُ أخوه ، ويزيد ابنُه . وقائل هذا الشعر بِشر بن المفيرة ، وهو أحدُ الفُرسان المشبهرين (٢٦) ، فيقول : جفانى عَمِّي الْمُهَلَّبُ ، وأبى المفيرة ، وصار يزيد ابن عي لاقتدائه بهم منحرِفًا عنِّي ، غير ماثلٍ إلى . والازورار : الانحراف ، وهو من الزُّور : نُتُوُّ أُحَدِ شِيًّى الصدر واطمئنانً الآخر : ويقال رَجُلُ أَزْوَرُ ، وامرأةُ زوراء .

## ٢ - وكأُهُمُ قَدْ نَالَ شِنْمًا لَبَطْنِهِ وَشِنْعُ الْفَتَى أُوُّمْ إِذَا جَاعَ صَاحَبُهُ

أراد بالكلّ الاتحاد لا الجميع . يقول : كلُّ واحدٍ منهم قد نال من الدُّنيا وأعراضِها قَدْر ما يشبعه ويمكنه الاكتفاء به ، ثم قال : وشِبْعُ الإِنسان لُؤُمْ إِذَا لم يُشْرِكُ صَاحِبَهُ فيه فبقى جائياً . أى هو كذلك فى ذلك الوقت ، وعلى تلك الحالة . والشُّبْمُ لا يكون أوَّمًا ، لكنَّ التفُّرد به من دون ذَويه على حاجةٍ منهم إليه يكونُهُ (٢) ، فَرَمَى بالكلام على ما تَرَى لأنَّ المراد منه مفهُوم . والفَرْقُ بين الشُّبْع والشُّبَع ، أن الشُّبْع بسكون الباء : القَدْر الذي يُشْهِم ، والشُّبَع بفتح الباء :

<sup>(</sup>۱) قال التبريزي : «ويروى أن اسمه كان بُسْرًا » . وقال أيضاً : «وكان بشر بن المغيرة بخراسان مع المهلب فلم يوله شيئاً » . ( ٢ ) يزيد ، ضبطت في الأصل بضمتين في أعلى الدال وضمة في وسطها لتقرأ بالصرف.

وعدمه ، وذلك مع كلمة «معا » فوق الضمتين .

<sup>(</sup>٣) م : «المشهورين» . (٤) أى يكون لؤما .

الامتلاء من الطعام ، وقد استعمل الشُّبَع فى غير الطّهام فيقال : أَشْبَعْتُ النوبَ صِبْغاً ، وكذلك فى كلّ ما وقرتَه من القول وغيره ، حتّى قيل نَشَبَّع الرّجُلُ ، إذا تَكَثَّر .

## ٣ - فيا عَمِّ مَهْلاً واتَّخِذْ نِي لَنُوْبَةٍ أَتِلِمٌ فَإِنَّ الدَّهْرَ جَمَّ وَاثْبَهُ(')

قولُه ه مَهِلاً » معناه رِفْقاً ودَع العجلة . ويحرَّكُ الها، منه فيقال اثت كذا على مَهَل ومَهْل جميما . ويقال : ما بى عن كذا مَهْل ، أى إنَّى فيه مستعجل . وفي هذا بعض التوعُد والتطنَّز وإن كان ظاهرُه أنه يستعطف المُهلَّب ويُعرَّفُه أَنَّ الدَّهمَ ذَو غِير وذو ألوان فلا يُؤمّن بواثقه ؛ وأنه قد يُحتاج إلى المُسْتَفْنَى عنه لحادثَة تَحْدُثُ . فيقول : ادَّخِر في ليَوْبه تَنْزِل ، وهي المصيبة أو النَّكبة ، ولا تَطَّر حنى اغتراراً بالأمن ، فإنَّ الدَّهْرَ كثير النوائب، وشيك التحوُّل . وقولُه ولا تَطَّر حنى الماب ، وهو التنوين ، ولأن الكَسرة تذلُلُ عليه .

## ع - أَنَا السَّيْفُ إِلَّا أَنَّ للسَّيْفِ نَبْوَةً وَمِثْلَى لا تَنْبُو عَلَيْكَ مَضَارِبُهُ

يُفَضِّلُ نَفْسَه في نفاذِه في الأمور ومضائه ، على السَّيف ؛ فقال أوّلاً : أنا السَّيف ، أي أشْبههُ ، ثم تَلاَقَي فقال : إلّا أن السَّيْف رُبَّما نَبا عن الضَّرِيبة وكَبَا ، ومثلي لا تَكْلُ ولا تَذْبُو حُدُودُه عن شيء تُلاقيه . وفي هذه الطربقة قول جرير :

وليس لتسيفي في العظام بقسيَّة وللسَّيفُ أَشْوَى وقعةً من لِسَانيا والمَضارِبُ: جمع مَضرِبِ، وهو الموضع الذي يُضرَبُ به من السيف.

<sup>(</sup>۱) التبريزى : «جم عجائبه».

#### 18

## وقال بعض بني فَقْمُس (١) :

١- يأيُّما الرّاكِبان السّائِران مَمَّا وُولاً لِسِنْبِسَ فَلْتَقْطُفْ قُوافيها

الراكب: اسم لن ركب حيواناً إلا الفرّس، فإنه يقال لراكبه فارس متى أُطِلِقَ . ومَعًا ، انتصب على الحال ، ومعناه مُصْطحِبينِ ومجتمعين . فيقول : يأيها السائران المصطحِبان ، قولاً لهذه القبيلة لتتركُ قولَ السُّمر ، أو تتوقَّفْ قليلا حتى تتباطأً قوافيها عني (٢) . وفي هذا الكلام ضَرْبُ من الاستهزاء بهم ، و إِشارةٌ إلى التجبُّر والتمَلِّي عليهم . والقَطوفُ من الدَوَابِّ : الذي في خَطْوه بُطِّ مِم تقارُب. وجعلَ فعلَ الأمن للقواني على السَّمة والحجاز . وسِنْبِسُ هم المأمورون. وهذا كما يقال في النَّهْي : لا أَرَ بَنَّكَ هاهنا، والمخاطَبُ هو المنهِيُّ ، لأنّ الممنى : لا تكن هاهنا فأراك . ثم بيَّن هذا الشاعرُ الوجة الذي أُوجَبَ منه اطِّر اح الافتخار ورفضَ الهجاء له ، فقال :

٧ - إِنِّي امرؤُ مُكْرِمٌ نفسي ومُتَّئِدٌ مِن أن أُقاذِعَها حتى أُجازِمِها يقول: إنى رجلُ أَرْبَأ بقدْرى عن مكايلتهم ، وأترقُّع عن موازنتهم ، وأنوقُّف عن مُلاحاتهم ، طلبًا لحجازاتهم . والتقدير : لا أُقاذِعُها الحَي أُجازبَها ، لأنَّ حتى الداخلةَ على الفعل مرَّةً يكونَ بمعنى كَيْ ، و مَرَّة يكون بمعنى إلى أن .

<sup>(</sup>۱) التبريزى : «, قال بعض بنى عبد شمس من فقمس » . (۲) جمل «تقطف » هنا من القطاف وهو بط. الدابة . وأما أبو رياش فجعلها من قطف المُرة بمعنى قطعها ، أي لتدع قول الشعر فيما بيننا وبينها . وأما النمري ففسرها من القطف : حيى الثمرة ، أى إن فعلنا بهم شراً فهو جناية قوافيهم عليها . وهذا القول الأخير حسن جداً ، إلا أن ما بعده يدل على أنهم لم يجازوهم بعد ، لقواه : إنى امرؤه مكرم نفسي ومتند . وعلى هذين المعنيين تكون «تقطف » متعدية . وعلى ما فسره المرزوقي تكون لازمة .

ويجوز أن يكون المعنى : لا أقاذِعُها إلى أن أجازِيَها ، أى أوَّلاً أجازِيها فعلاً لأرى القُدرة عليها ، ثم حينئذ أجازيها بالـكلام . والأول أحسن . ثم أخذ يقتص ماكان منهم لمّا طلب مكافأتَهم بالفعل . والمُقاذعة : المُفاحَشة . ويقال قَذَعْتُه ، إذا رَمَيْتَه بالفُحْش . ومتَّيْدٌ : مُفتعِلٌ من التَّوَدةِ ، وهى الرَّفق .

٣ - لَّا رَأَوْهَا مِنَ الْأَجْزَاعِ طِالِعَةً شُمُّنًّا فَوَارِسُهَا شُمْثًا فَوَاصِيهَا

يقول آما رأوا الخيل بارزةً لهم ومفاجئةً إياهم من أجزاع الوادى – وهي. جوانبها – مُفكَرَّةُ النَّواصي مفبرّة الفرسان . وجواب آما فيما بعده . ويقال شَعِث شَعَتًا وشُعوثةً ، وهو أَشْعَثُ وشَعِثْ. وأَضَمَرَ الخيل في قوله « لما رأوها » وإن لم يَجْرِ لها ذِكْرٌ ، لأن الحالة الحاضرة تدلُّ عليه . ويجوز أن بكوت تقدَّم ذكرها فيما تُركَ من أبهاته .

## ٤ - لاَذَتْ هُنَالِكَ بالأَشْمَافِ عِالِمَة أَنْ قد أَطاعَتْ بَلَيْلٍ أَمْرَ فاوِيها

يقول: التجأت في ذلك الوقت إلى قُلل الجبال وأعلى الهضاب ، عارفة سوء اختيارها في محكمً كما بى ، وتمر ضما بالشّعر لى ، وأنّما قد ائتمرت لغواتها بلّيْل . وذِكْر الليل هاهنا إشارة إلى حَيْرتها فيا أَتَتْهُ مَن تَر كَها الرَّشاد ، وقَبولها مَشورة النُواة . والأشعاف : جمع الشّعَفة ، وهي أعلى الجبل ، وأعلى كلِّ شيء ، ولذلك قيل شَعفة القَلْب لرأسه عند معلّق النّياط . وهنالك ظرف ، ويكون للزَّمان والمكان جميما ، وزيادة اللام تكون للتأكيد فيه ، كأنّ البُمدَ فيا يُشار إليه بهناك . وهذا على طريقة فيا يُشار إليه بهناك . وهذا على طريقة ما تقوله في ذلك وذاك . وقوله و أنْ قد أطاعت » أن فيه مخفّقة من الثقيلة ، أي عالم قد أطاعت . ويقولون لما لا يُعمّل بتثبّت وحُسن تدبّر: «هذا أي عالمة أنها قد أطاعت . ويقولون لما لا يُعمّل بتثبّت وحُسن تدبّر: «هذا

أُمرُ قد قُدِّرَ بليْل » . وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ بَيِّتَ طَائْفَةٌ مُنهِم غَيْرَ الذي تَقُول ﴾ .

#### ٧0

## وقال آخر فی ابن له :

١ – لانَمذُلى فى حُنْدُج إِن حُنْدُجًا ولَيْثَ عِفِرٌ بِنِ لَدَىَّ سَوَاءِ يخاطب لأَمْمَةَ عَذَلتْهُ فَى التوفُّر على ابنه حُندُج واختصاصه إيَّاهُ واستخلاصه ، وذكر الخليل أن حُنْدُتِها في اللُّمَة : رَمْلَةٌ طيّبة تَنْـبُّتُ أَلواناً من النبات . فيقول : لا تلوميني في أمر حُندج ، إنّ حُندجاً وليثَ هذه المَّأْسَدَةِ متساويان عندي . وقد قيل في ليث عِفِّرين : إَنَّهُمَّا هِي التي تصيد الذُّبابَ وثبًا ، فَشَبَّه، في كَيْدِهِ ومكرٍ ه به ، وقد وُصِفَ الخبيث الْمُنْكَر بالعِفْر والعِفْريَةِ وعَفَرْنَى ، ويقال أيضا للأسد عَفْرْ وَعَفَرْ نَي . وقيل هو أشدُّ عَفَارَة ، واستمفَرَ فلانٌ . وحكى الأصمعي أنَّ ليث عِهْرِّينَ دابَّة كالحِربَاء يتحدّى الراكبَ ويضرب بذنَّبه (١) . وقيل عِفرِّينَ : موضع نُسِبَ إليه ، وقيل عفِرٌ بن : فِيلِّين من العَفَر ، وهو التُّراب ، لأنَّ عادة الأسدِ . أَنْ لا يَصَيِّب مِن فريسته حتى أيمِقِّرَه ، يشهد لذلك قولُ الآخَر في صفته :

### \* ولا نَالَ قَطُّ الصَّيْدَ حتى تَعَفَّرُ اللهِ

وذكر بعضُهم أنَّ ليثَ عِفرٌ بن كقولم : لَيْتُ لَيُوثِ ، لأنَّه بقال المُنكِّر الداهية عِيْرَ "، ويوصَّف به الأُسُود والرِّجالُ . ويكون عَلى هذا عِيْرَين جُمِـم جَمْعَ السَّلامة كَالْأَفُورَينَ ، ومرَّ بى أنَّ قولم ليث عفرِّين يستممَل فى المدح والذُّمَّ وسَوَالا : مصدرٌ في الأصل وُصِفَ به .

<sup>(</sup>۱) م : « تتحدی الراکب و تضرب بذنبها » . (۲) م « حتی یعفرا » .

٧ - حَمَيْتُ على المُهَّارِ أَطْهَارَ أُمِّهِ وَبَهْضُ الرِّجالِ الْمُدَّعِينِ جُفَاءِ

رُيبِين في هذا الكلام انتفاء الرَّيْبِ عن مشابهته له . وتقيُّله إيّاه ، وأنه لا يُشَكُّ في كونه من صُلبه ، فيقول : حَفظْتُ أطهارَ أُمَّهِ عن الزُّنَاة ، لأنى اخترتُها من بيت العفّة ، وأرومة الكرم ، ومَغْرس النَّجابة ، والعِثق والشَّهامة (۱) ودَعوَاى حَثُّ ، وبعض دَعاوَى المُدَّعِين كالذَى يَعْلو السَّيلَ ويحتملُه من سَقَطِ الأرض . والمراد بقوله : وبعض دَعاوَى الرجال ، فحذف المضاف وأقامَ المضاف إليه مقامه . والمَهْر والمُهُور : الفجور . ويجوز أن يريد بقوله « حَمَّيْتُ على المُهَّار » ما أراد امم والقيس بقوله :

\* وأَمْنَكُ عِرْسِي أَن يُزَنَّ بِهَا الْخَالِي (٢) \*

أى بِفَرَط غَيرتى وكال رُجوليَّتِي وتمام محاسِنى . وإنّما خَصَّ الأطهار لِمَا فَ لِمُحيض من الاعترال ، وكما قال الآخر (٢٠) :

\* دُونَ النِّساء ولو باتَتْ بأَطْهَارِ (¹) \*

وذكر بعضُهم أنَّ المراد بقوله جُفَالا : ويعضُ الرجال محمولُ دعِيٌّ ، فهو كَالْجُفَاء لا ُيهندُ به . والصَّحيح الأوّل .

## ٣ - فَجاءَتْ به سَبْطَ المِظامِ كُأَنَّها عِمامَتُهُ بَيْنَ الرِّجَالِ لِوَاهِ

ألائمي في دماج إن دملجا وشركة سيار إلى سواء شغلت عن العشاق أطهار أمه وبعض الرجال المدعين زناء

<sup>(</sup>١) قال أبو محمد الأعرابي : إنما وحمف الشاعر ابن أمة . يقول : ثم أسيها كا تسيب الإماء فجاءت به لرشدة . وإذا وتفت على تصة البيت عرفت مصداق ما قلته . أكتبنا أبو الندى قال : كان رجل من بنى جناب من بلقين عنده ابنة عم، له مها ابن يقال له سيار، وكان له ابن من أمة يقال له دماج ، فكانت الحرة إذا رأته يلطف دملجا ببعض اللطف لامته وغضبت ٤ فأنشأ يقول :

<sup>(</sup>٢) صدره : ﴿ كذبت لقد أصبى على المرء عرسه ﴿

<sup>(</sup>٣) هو الأخطل. ديوانه ١٢٠ وشرح شوآهد المغنى ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) صاره : ﴿ قُومُ إِذَا حَارِبُو شَدُوا مَآزَرُهُمْ ﴾

يقول : جاءت الأمُّ بهذا الولد وهو تامُّ العظام مديدُ القامة ، فكأنَّ قامتَه رمح ، وكأنَّ عمامتَه إذا توَسَّطَ الرِّجالَ لوالا محمول عليه . وأحسن صنعةً منه قولُ مسلم ، و إِن كان هذا سليها من العَيْب .

يَقُومُ مَعَ الرُّمْحِ الرُّدينيِّ قَامَةً ويَقْصُرُ عنه طُولُ كُلِّ نجادِ وفي طريقته قولُ الآخر (١):

\* يَكَادُ يُسَاوِي غَارِبَ الفَحْلِ غاربُهُ (٢) \*

# ٧٦ وقال آخر<sup>(٣)</sup> :

﴿ ﴾ إِذَا كَانَ أُولَادُ الرِّجالِ حَزَ ازَّةً ﴿ فَأَنتَ الْحَلَالُ الْحَالُو ُ وَالبَارِدُ الْعَذْبُ ( \* )

إذا يتضمَّن معنى الجزاء ، ولهذا احتاج إلى الجواب فجُعل بالفاء . فيقول : إذا كان الأولاد تقطيماً في الصدور وتحزيزاً في القلوب ، لمقوقهم واستعالهم الجفاء في موضع البِرِّ مَعَ آباتُهم ، فأنْتَ العَسَل مَشُوبًا بالماء العذْب . وقد وصف بعضُهم كلامًا فقال : « هو السِّحْرُ الحلال ، والمَذْبُ الزُّلال » . ويشير الشَّاعر إلى سهولة جانبه ، وحُسن طاعته ، ودمائة خُلقه . وقال الخليل : الحزازة : وَجَعْ في القلبِ من غَيْظٍ أو أَدَّى . والحزَّاز أيضا كذلك ، وأنشد بيت الشَّمَّاخ : ۚ

<sup>( 1 )</sup> هو فرعان بن الأعرف ، يقوله في ابنه منازل . الحماسية ٣٠٣ .

<sup>«</sup> لربيته حتى إذا آض شيظ**ا** «

<sup>(ُ</sup> ٣ ) قال أبو رياش: هو لأبي الشغب العبسي، وقال أبو عبيدة : للأقرع بن معاذ القشيري .

<sup>( ؛ )</sup> أول المقطوعة عند التبريزي :

وولي شــبابي ليس في بـِـرَّه تــتـب ُ رأيت رَباطاً حَينَ تم شَمَا بُهُ ﴿ وَوَلَى شَمَالِهِ لَيْسَ فَى بُرِسِرَّهُ عَتْبُ ۗ قال : « ليس فى بره عتب ، أى ليش فيه فساد . قال أبو هلال : الوجه أن يقال إنه لا يمن بيوه فينكر منه ذلك ، يقال عتبت على الرجل عتبا ، إذا أنكرت عليه شيئاً من فعله . ويجوز أن يقال : إنه يعم بالبر خميع أهله فليس يمتب عليه أحد مهم ، أو يقوم بجميع ما يحتاج إليه أبوه فلا يمتب علميه في شيء » ُ

## \* وفى الصَّدر حَزَّ ازْ من اللَّوْم ِ حَامِزُ (١) \*

٢ — لنا جانِبٌ مِنْهُ دَمِيثُ وجانِبُ ﴿ إِذَا رَامَهُ الْأَعداء مُمْتَنِعِ صَعْبُ

خاطب في الأوّل ثم عَدَلَ في الناني إلى الإخبار ، وهذا عادتُهم إذا افتنّوا في كلامه ، نظموا أو نثروا ، لما في التحوّل من سهولة تجاوب الألفاظ ، وتلاؤُم طرائق النظام . فيقول : لنا مِن هذا الولد خُلُق سَجيح ، ومذهب في البرِّ فسيح ، فهو هَبِّن لبِّن معنا ، واللاعداء منه إذا طلبوه أو جرّ بوه جانب خشِن مِدْفَع ، فهو هَبِّن لبِّن معنا ، واللاعداء منه إذا طلبوه أو جرّ بوه جانب خشِن مِدْفَع ، وطريق صعب مُتْلِف ، وخُلُق وعُر شَرس . ولم يقل وللأعداء جانب ولكن عَظف الثاني على الأوّل ، بمعنى أنّ أحده لاجتذاب الخير ، والآخر لدفاع الشرة . فكأن النقدير : ولنا منه جانب مُقد للأعداء ذلك صفته ، فصار الجانبان لم في اللفظ ، والقسمة ثابتة في المعنى . والدَّماثة : سهولة الخُلُق ولين الجانب . ويروى « بمتنع صَقْب » ، و « مَثْلَقَة صَعْب » » و الدَّماثة المنار الفض الرَّعاب البارح : ريح حارة تجيء من قبل الين . فيقول : تملكه عند اكتساب البارح : ريح حارة تجيء من قبل الين . فيقول : تملكه عند اكتساب المكارم أريحيّة يهتز عندها اهتزاز الفُضن الرَّطب ، الذي جرى الماء فيه ، إذا هبّت عليه البارح . و « كما اهنز » أراد كاهنزاز . وقوله « تحت البارح » النجوم إذا ذكروا الأنواء . قال :

أيا بارخ الجوزاء ما لَكَ لا تَرَى عِيَالَكَ قدأمسوا مَرَ امِيلَ جُوَّعا (٢٠)

<sup>(</sup>١) صدره في ديوان الشاخ ٤٩ واللسان (حزز ، حمز) :

فلم شراها فاضت المين عبرة

<sup>(</sup>٢) انظر الأزمنة والأمكنة للمرزوق (١: ٢١٦) ومجالس ثعلب ٤٩٠ .

هذا يقولُه بعض المتلصَّصة. وعِيالهُا: الشُّرَّ اقُ ، وذلكُ أنَّ البارِح تَحمِل الغُبارِ وتَدُرُس الآثار ، فتَجْسُر للتلصَّصة على السَّمى ، وتُمـكِنُهُم السرقة .

### ٧٧

### وقال آخر (١) :

١ – وفارقْتُ حتَّى ما أُبالى مِنَ النَّوَى وإنْ بَانَ جِيرَانٌ عليَّ كرامُ (٢)

يُرُوى: « مَنِ انْتَوَى » وهو افتَعَل من النَّوى ، وهى الوِجهة المنوية المقوم ، أو البُغد . يقول : ألفْتُ مفارقة الوَطَنِ والإخوانِ شيئًا بعد شيء ، واعتدتُ التّباعُدَ عنهم يَوْمًا بعد يوم ، حتَّى لا أبالى مَن انتوى منهم أو نأى ، وإنْ كُرُموا على عند الجّاورة . ومن روى : « لا أبالي من النَّوى (٣) » فمعناه لا أحتفل به ، والأوّل أحسن . فإن قيل : كيف تعلق « حتى » بفارقتُ ؟ وما معناه ؟ قلت : والأوّل أحسن . فإن قيل : كيف تعلق « حتى » بفارقتُ ؟ وما معناه ؟ قلت : أراد تكرَّرت المفارقةُ على وقتًا بعد وقت ، وحالاً بعد حال ، إلى أن صرتُ لا أبالى بالفراق . فم في حتى : إلى أن . وقولة «فارَقْتُ» مُسْتصلَح للقليل والكثير كأبالى بالفراق . فم في حتى : إلى أن . وقولة «فارَقْتُ» مُسْتصلَح للقليل والكثير وانصرف إلى الكثير ، بدلالة أنَّ المتمرِّن بالبلاء قديمًا ، والمتحكِّك به كثيرا ، هو الذى يستهين به كثيراً ، دون من مَارَسَةُ يسيرا ، وعالجه حديثا .

رَ ﴿ - فَقَدَ جَمَلَتُ نَفْسِي هِي النَّأْيِ تَنْطُوى وَعْنِنِي عَلَى فَقَدِ الصديقِ تَنَامُ جَمَلَتُ نَفْسِي ، بَمْ فَي طَفْقَتْ وأَقْبَلَتْ ، ولذلك لا يتعدّى . فيقول : أُخذَتْ نفسى تَصِبرُ على النَّأْي ، وتنطوى على الفراق ، فلا يظهر منها جزَعٌ ، ولا تنفسى تَصِبرُ على النَّام على فقد الصديق منهم فلا تسهر ، ولا تبكى تبوحُ بشَكْوٍ ، وعينى تنام على فقد الصديق منهم فلا تسهر ، ولا تبكى

(۱۸ – خماسة )

<sup>(</sup>١) التبريزى : «وذكر أنه لعبد الصمد بن المعذل ، وقيل للحدين بن مطير » .

<sup>(</sup> ۲ ) التبریزی «ویروی : وفارقت حتی ما أحن من النوی <sub>»</sub> .

و(٣) كذا في النسختين مع اتفاقهما في صلب البيت أنه « ١٠ أبالي » .

فتذرف و هَكَذَا النفسُ إذا وُطِّنَتْ على الشدائد ، وتمرَّنَتْ بالمصائب . وقوله « « تَنطوى » أَصْلُ الطَّيِّ الثَّنِي والقَبْضُ ، ومنه الطاوى والطَّيَّان .

### ۷۸ وقال آخر (۱<sup>)</sup> :

البرين حتى ما أراع له وبالمصائب فى أهلى وجيرانى يقول: فُزِّعْتُ بالبَيْنِ حتى ما أَرَاعُ له وبالمصائب فى أهلى وجيرانى يقول: فُزِّعْتُ بالفِراق من قَ بعد أخرى، وثانيةً بعد أولى، حتى صِرْتُ لا أَرتاعُ له، وواظبَتِ المَصائبُ على واتَصَلَتْ فى الأهل تارةً، والإخوان أخرى، حتى صارت الرَّزايا بالإلف كأنها من ازِيُ وعطايا. والكلام فى حتى واتصاله ومعناه على ما تقدم.

٢ - لم يَترُك الدهم لى عِلْقاً أَضَنُّ به إلا اصطفاهُ بِنَأْي أو بهجرانِ يقول: لم أدّخِر لنفسى عِلْقاً نافَسْتُ فيه إلا زاحنى الدهم عليه فاستأثر به ، إما بإيقاع مُبعد بيننا ، أو إحداث ِجران توسَّطَنا . وأصل الماق : المال .
المكريم ، وجمه أعْلاَق وعُلُوق . واستَماره هاهنا .

### **٧٩** وقال طُفيلُ الغَنَوِيُّ :

## ١ ـ وما أنا بِالمستَنْكِرِ البَيْنَ إنَّى بِلْرِي لَطَفِ الجِيَرانِ تِدْمًا مُفَجِّعُ

(۱) التبریزی : «قال أبنو العلاء : هذا یروی اؤرج السدوسی ، وکان مؤرج یکنی أبا قید » .

<sup>(</sup>۲) هو طفیل بن عوف، أو هو طفیل بن كعب الفاوی . كان من أوصف الناس للخیل وكان يقال له فی الحاهلیة المحبر ، لحسن شعره . وطفیل شاعر جاهلی فحل كان أكبر من النابغة ولیس فی قبس فحل أقدم منه . الأغانی (۱۲ : ۵۸ – ۸۷) واگاز انة (۳ : ۲۶۳ – ۲۳) والاشتقاق ۱۲۵ والمؤتلف ۱۸۶ ، ۱۸۶ والاقتضاب ۳۷۷ والشعر و

يقال: نَكِرَ وأَنكَرَ واستنكرَ بمعنَّى واحدٍ. فيقول: أنسْتُ بفراقِ الأحبّة بعد نَفْرَ تِي (١) ، وبِبُعْد ذوى اللَّطَفِ عَقْبَ (٢) قَاتَقى ، وذلك الأنَّى فُجِّعْتُ بأنُخلطاء والجيران قديماً ، حتَّى صار كالعادة المألوفة. وقوله « بذى لطَفَ الجيران » أَرَاد بلطيف الجيران ، أى باللطيف منهم . وقِدْمًا ظرف للفُجَّع .

إذا أَنَسُ عَزُوا على تَصَدَّعُهُمْ إذا أَنَسُ عَزُوا على تَصَدَّعُوا يقول : أنا خَليقُ البَيْن من كلِّ حي أجاورُهم إذا استَوْقَفْتُ قُو بَهُمَ ، واستحليت الحكون معهم ، حتَّى لا يَعِزُ عَلَى أَنَاسُ إلاَّ تَفَرَّفُوا عن كَشَب . والانَسُ : الطَّائفة من النّاس . يقال : رأيت معه أَنَسًا كثيراً ، أى ناساً . تَصَدَّعُوا : تفرَّقُوا . ومنه يقال تصدَّعتِ الأرضُ بفُلانِ ، إذا تَفَيَّبَ هَارِباً .

### ۸۰ وقال الرَّاعِي<sup>(۳)</sup> :

١ - وَقَدْقَادَ نِي الجِيرَانُ حِينًا وَقُد تُهُمْ وَفَارَ قَتُ حَتَّى مَا تَحِنُ جِمَالِيَا ( عَمَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) م : «نفری».

<sup>(</sup>٢) كذا بسكون القاف في النسختين ، وهي لغة صحيحة .

<sup>(</sup>٣) الراعى لقب له ، واسمه عبيد بن حصين بن معاوية ، أو حصين بن معاوية النمرى ، وإنما قيسل له الراعى لأنه كان يصف الإبل فى شعره . وهجاه جرير لأنه كان اتهمه بالميل إلى الفرزدق . الأغانى (٣٠٠ : ١٦٨ – ١٧٣) والمؤتلف ١٢٢ والخزانة (١ : ٥٠٠ – ١٥٥) والمؤتلف ١٢٢ والنقائض فى مواضع كثيرة . والشعر والشعراء ٣٧٧ – ٣٨١ - ٢٥١ (٤) البيتان فى معجم البلدان (وهبين ) .

ونَسَبَ الخَنِينَ إلى جِمَالِهِ وإن كان الْمرادُ النَّمْس ، لأنَّها في الحنين أقَلُّ صَبْرًا حَقَى رَبِمَا تَهِيعِ على وجوهها ، وتَنيدُّ عن صواحبها ، طَلَبًا للإِلْف ، وجَرْيًا مع الْهُوى . وعلى هذا قال مَن قال في مخاطَبة راحلتِه وقد رآها :

فإنّى مِثْلُ ما تَجِدِينَ وَجْدِى ولكَنْ أَصَعَبَتْ عَنْهُمْ قَرُونِي (١) ٧--رجاوُّكَ أَنْسَانِي بِوَهْبِينَ مَالِياً يَقَدَ كُرْ إِخْوَتِي وَمَاللَّكَ أَنْسَانِي بِوَهْبِينَ مَالياً يقولُ: أَمْلِي فَيكَ أَنسانِي الفَكَر في إخوتي وأهل بيتى ، وطمعى في مالك أنساني مالي بوهبين . وهذا قاله لأنه يُرى أنّ رجاءه فيه لتَحَقُّقه صار مؤثرًا على ذكر وطنه وعشيرته ، وأنّ ما طَمِع فيه من مالهلّا كان أكثر بمًّا ملكه بوهبين صار مُنْسِيًا له .

\* # \*

وهذه المقطوعات بما اشتمات عليه من الفظاظة والقسوة، وذكر قلة الفيكر في الأوطان والأحبّة، وتناسي الدُهود والأذبّة، ومفارقة الأماكن المألوفة. والحِلَلِ المورودة، وشَكُوى النّفس إلى التنائى والدُرْبَةِ، دَخَلَتْ في باب الحاسة. وبمثلِ هذه المناسبة دخل فيه كثير من نظائرها. وسَندُلُ عليها إذا انتهينا إليها.

### **۸۱** وقال آخر :

وإنّا لتُصنَبَحُ أَسْيَافُنَا إذا ما اصْطَبَحْنَ بَيَوْمِ سَفُوكِ يَرُون المعنى: إنّا يروْق « تُصنَبَحُ » بفتح الباء على ما لم يسمَ فاعله ، فيكون المعنى: إنّا لَتَسُقَى أَسِيافَنَا الصَّبُوحَ بيوم سَفُوكِ إذا ما اصْطَبَحْن . ومن روى « لَتُصْبِحُ » لَتُسْر الباء فَحَبَرُ تُصْبِحُ فى الثانى ، وهو « منابرُ هُنَّ بُطُون الأَ كُفَ » . والمعنى: إنّا لتصير أسيافنا إذا شَر بَتِ الصّبوح فى يوم سَفُوكِ للدماء بهذه الحالة .

<sup>(</sup>۱) فىاللسان (قرن): « أسمحت عنهم قرونى » . والبيت لرجل من بنى كليب . انظر ص ٩٥٠ .

ونسْبَةُ السَّفْكِ إِلَى اليَوْمِ تَجَازُ اللَّاكَانِ بِقَعُ فِيهِ ، فَهُو كَقُولُمْ : نَهَارُهُ صَائِمٌ . ٣ - مَنَا بِرُهُنَ البُّلُوكُ وَالْأَكُونِ وَالْخَمَادُهُنَ رموسُ الْلُوكِ الْمُلُوكِ أَراد أَنَهَا تُنْدَضَى فَتَخْطُبُ واعظة للأعداء زاجرةً ، ومُنْذِرَةً للكُمَاةِ مَحَذِّرَةً ، لكن منابرَ هُنَّ أَكُفُ الضَارِبِينِ ، وأغادها إذا أُغدت رموس اللوك وقِتَالهَا . ويقرُبُ من هذا قولُه : اللّه لكُ المعظّمين . وهم يتبجّعون بقتل الملوك وقِتَالهَا . ويقرُبُ من هذا قولُه :

\* يَكُونُ جَفِيرَهَا البَطَلُ النَّجِيدُ \*

وقوله :

من عَهْدِ عادِ كَانَ مَعْرُوفًا لَنَا أَشْرُ اللَّوكِ وَقَتْلُهَا وَقِيَّالُهَا وَلِيَا وَلِيَا وَلِيَا وَالْمُواعظ والمواعظ والمواعظ والمواعظ والمواعظ والمواعظ والمواعظ والمواعظ والمعميدات .

#### 11

\— لا يَمْنَمَنَكَ خَفْضَ العيْشِ فَى دَعَةِ نِزَاعُ نَفْسٍ إِلَى أَهْلِ وأَوْطانِ (')
يقول: لا يُزَهِّدَنَكَ اشتياقُك إلى السَّكُن، وحنينك إلى الوَطن، في
إيثار سَعَةِ العيش ورَغدهِ مع الرّاحة والشُكون. ويُرْوَى: « نُزُوعُ نَفْسٍ »
والنزوع اشتهارُه في الكَفِّ عن الشيء، والنِّزاعُ في الشوق، وإن كان جائزاً
وقوعُ أحدها موقعَ الآخر في التشوُّق. ويقال ناقة منازعُ ونَزُوعٌ. وقد
أَنزَعوا، إذا حَنَّتْ إِيلُهُم. والنَّزْعُ: الجَذْب، ويقال: خَرَجَ نازعَ يَدٍ، إذا
خرَج عن الطاعةِ .

٣ - تَلْقَى بَكُلِّ بِلاَدٍ إِنْ حَلَلْتَ بِهَا أَهْلًا بَأَهْلِ وَجِيرَانًا بِجِيرَانِ

(١). جعل التبريزى الرواية الأولى : « نزوع نفس » ، ثم نبة على رواية « نزاع » .

هذا تسلية للنفس عن الأهل. يقول: تجدُ بكل بلد تَنزِلُ به أهلاً بدلاً من أهلك، وجيراناً بدلا من جيرانك. والعربُ تقولُ: هذا بذاكَ، أى هو عوضُ منه. وإنما ضَمَّنَ أبو تمَّام هذه الأبيات بابَ الحاسة، لما قدَّمتُه من أنها صادرة عن قَسْوة شديدة ، وقلة في كر في التحوُّل عن الإلف والعادة ، ولإن ترك الوطن والإخلال بالعشيرة يُفَحَ إلى القتل وتلف النفس ، فالصبر عليه كالصبر على القتل. ألا ترى قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اَفْتُلُوا أَنْفَسَكُمْ أَنِ اَفْتُلُوا أَنْفَسَكُمْ أَنِ اَفْتُلُوا أَنْفَسَكُمْ أَنِ أَفْتُلُوا أَنْفَسَكُمْ أَنْ أَفْتُلُوا أَنْفَسَكُمْ أَنْ أَفْتُلُوا أَنْفَسَكُمْ أَنْ أَفْتُلُوا أَنْفَسَكُمْ أَنْ أَنْفَسَهُمْ أَنْ أَفْتُلُوا أَنْفَسَهُمْ أَنْ أَفْتُلُوا أَنْفَا كَنْفَسَهُمْ أَنْ أَفْتُلُوا أَنْفَسَهُمْ أَنْ أَفْتُلُوا أَنْفَسَهُمْ أَنْ أَفْتُلُوا أَنْفَسَهُمْ أَنْ أَفْتُولُوا مِنْ ديارِكُمْ ما فَعَلُوه إلاّ قليلٌ مِنْهُم ﴾ .

#### ۸۲

## وقال بعض بنى أَسَدٍ (١) :

إلا أَكُنْ مِمَنْ عَلِمْتِ فَإِنّى إلى نَسَبِ مِمَنْ جَهِلْتِ كَوِيمٍ.
 يقول: إن لم أكن بمن عر فتهم بالشرف ، فإنى أنتمى إلى شرف كريم من جهالتهم . كأنه يريد: ليس الاعتبارُ بما تَعُدِّينه شَرَفا أو تعرفينه نَسَبًا ، لكنَّ الاعتبار بحصول الحَرَم على أى وَجْهِ حصل ، وحَوْزِ اللَّجْد وإنْ جَهِلَه من جَهِل . وقولُه « إلى نَسَبٍ » يَتعلقُ بفعل مضمَرٍ ، كأنه قال : فإنى أنتَمِى إلى نسب .

٢ - وإِلاّ أَكُن كُلَّ الجَوَادِ فإِنَّى عَلَى الزَّادِ فِي الظَّلَمَاءِ غَيْرُ شَنيمٍ

يقولُ: إِن لَمْ أَكُن النهايةَ في الجودِ فإنى لا أُشْتَمُ بسبب الزاد في الليلة المظلمة ، فلا أُذَمُّ لصَرْفي الضيف عن نفسي بالملل الكاذبة في الشَّتُوةِ القَحِطة . وقد اشتَمَل قولُه «على الزادِ في الظَّلماء» على ما بَيَّنَا وأكثرَ منه . وهذا الذي خَبَّرَ

<sup>(</sup>١) التبريزي : «قيل لعبد العزيز بن زرارة » .

به عن نفسه هو النجُودُ ، لَكنه أراد أن يُرِيَ من نفسه تَرْكُ ادّعاء النّهايات ، والأخذ بالاقتصاد في الحالات ، وإن كان تناهَى من حيث اقتَصَدَ . ويقال زَيْدُ الشَّجاع كُلُّ الشجاع ، والمهنى أنه الكاملُ في معناه . ومن هذا الباب قولُه عن وجل : ﴿ وإنّا أَو إِنّا كُمْ لَتَلَى هُدًى أَو في ضَلاَلٍ ﴾ . وهذا كلامُ من نظر لنفسه وغَيْره ، وتبيّن ما عليه وله ، فأثبتَ ما أَثبَتَ في أحسن مِعْرَض ، ودفّع ما دَفع بألطف تعريض . وتعلّق على من قوله : « على الزاد » بشتيم وإن كان مضافاً إليه ، لأنه أُجْرِي غير تَجْرَى لا ، لأنهما للنَّني ، فحُمِل الكلام على المَمْنى فكا أنه قال : إنَّى على الزاد لا أُشْتَمُ . ونزيد هذا شرحًا فيا بَعدَه .

# ٢ - وإلاّ أَكُنْ كُلَّ الشُّجاعِ فِإنَّنَى بَضَرْبِ الطُّلَى والهامِ حَقُّ عَلِيمٍ

هذا كالبيت الذى قبله . يقول : إن لم أكن النّهاية فى الشّجاعة ، والمعنى إن لم يكن فِعلَى النهاية فيا يفعلُه الشجاع ، فإننى عالم حقًا بضر ب الرءوس والطّلَى . والمتناهِى فى الشجاعة لا يَتعدّى فعلُه هذا ، لكنّه سَلَكَ طريقته فيما قَبْلَهُ . الطُّلَى : الأعناق وأعراضها ، والواحدةُ طُلْيَة . والباء من قوله « بضَرْب الطُّلَى » تعانى بقوله عليم .

فإن قيل : كيف سَاغَ ذلك والمُضاف إليه لا يعمل فيما قَبْلَ المَضاف ؟ قُلْتَ : لمّا كان قَولُه « حَقُّ عَلِيم » لا زيادة فيه إلا التوكيد لم 'يفتَدَّ بالمَضاف ، فحُمِل الكلام على المعنى لا على اللَّفظ ، فكأنَّهُ قال : إِنّنِي بِفَرِبِ الطَّلِيَ عليم جدّا . ويجرى هذا المَجْرَى إجازتُهم لقول القائل أنتَ زَيدًا غير ضارب ، مع امتناعهم من إجازة أنت زَيدًا مثلُ ضارب ، لما كانت مَعْنَى غَيْرِ معنى لا ، فَحُمِلَ السَكلام على المعنى لا على اللفظ ، حتَّى كَانه قيل : أنْتَ زَيْدًا لا ضَارِبُ. فاعلمه ، وبالله التوفيق .

#### 18

## وقال عَمْرو بن شَأْس (١) :

١ – أَرَادَتْعِرَارًا بِالْهَوَانِوَمَنْ يُرِدْ ﴿ عِرَارًا لَمَمْرِي ۚ بِالْهَوَانَ فَقَدَ ظَلَمْ ۗ

المُضْمَرَةُ في أرادت رابَّةُ عِرَارٍ ، فقال والدُهُ عُمرُوْ : أرادت امرأتي إهانة عَرَارٍ والاستخفاف به ، ومن يطلب ذلك في مثلهِ فقد وضع الشيء في غير موضيه . فإن قيل : هل تَفْصِلُ بين قوله أرادت عِرَاراً بالهوان وبين قوله لو قال أهانت عراراً ؟ قلت : يَلَى ، لأنَّ معنى أرادتُهُ بالهوان أرادت كونهُ لها وصحبته إياها باستمال الهوانِ معه ، فيجوز أن يكون الهوانُ واقعاً ، ويجوز أن يكون عيرَ واقع . ومعنى أهانتُه : ابتذلَتُهُ وأذَلَته . فهو إخْبَارُ لوقوع الفعل به فيا مضى . ويجوز أن يكون عيرَ واقع . ومعنى أهانتُه : تَحَيَّفَ حَقَّهُ وَبَخَسَهُ .

## ٢ - فإنْ كُنْتِ مِنِّي أُو تُرِيدينَ صُخْبَتِي فَكُو نِي له كالسَّمْنِ رُبَّتْ لَهُ الأَدَمِ

نَقَلَ الكلاَمَ عن الإخْبارِ إلى الخطاب ، على عَادَةِ تَفَنَّيْهِم . يقول : إنْ كُنْتِ تَهُوَيْنَ هَوَاى ، أو تُريدينَ الكَوْنَ مَعِي ومصاحبتي ، وإن انْطَوَيْتِ في حُبَّه على نُخَالَفَتِي ، فكوني له في تَصَنَّمك كأنك موافقةُ الظّاهِر للباطن ، جارية مُعَهُ على الجَدِّ الواحد من حُسْنِ المِشْرَةِ ، وإظهارِ الدِل والمَودة . والسَّمْنُ

<sup>(</sup>۱) عمرو بن شأن الأسدى ، قال الجمحى : «كثير الشمر فى الجاهلة والإسلام ، وهو أكثر طبقته شعراً » . وأسام فى صدر الإسلام وشهد القادسية . وقال ابن قتيبة : «وهو أبو عرار ، وفيه يقول عمرو لامرأته » . وأنشد الأبيات . الشعر والشعراء ٣٨٩ والجمحى ٢٦٤ – ٤٧ والأغانى (١٠: ٣٠ – ٤٦ – ٤١ وقال التبريزى : «هو مخضرم أدرك الإسلام وهو شيخ كبير ، وكانت له امرأة من قومه وابن من أمة سودا، يقال له عرار ، فكانت تعيره إياه وتؤذيه ويؤذيها ، فأنكر عمرو أذا اله » .

إِذَا رُبُّ نِحْيُهُ لَمْ يَتَغَيْر . يريد فلا تتميّرى أنتِ أيضاً . ومعنى رُيَّتْ له أَى من أُجْلِهِ ، والأَدَمُ : جمعُ ، يقالُ أَدِيمُ وأَدَمُ . وله نظائرُ قليلة : إِهَابُ وأَهَبُ ، وأَفَيْ وأَفَقَ ، وعَمُودُ وعَمَدُ .

سلا و إن كُنْتِ تَهُويْنَ الفِرَاقَ ظَمِينَتِي فَكُونِي له كَالدِّنْبِ ضَاعَتْ لهُ الْمَنْمُ يَعُولِ : و إن كنتِ أَبُو ثُرِين مفارقتي وتميلين إلى التباين عنى فأسيئي. عشر ته وكونى له كالدِّنب ضاعتِ الغنم من أجل وُقوعه فيها . والمعنى عاشِرِيه عِشْرَتَهُ لَهَا . ويجوز أن يريد بقوله «ضاعت له الغنم » فاتَتُه الغنم بعد أن عِشْرَتَهُ لَهَا . وجوز أن يريد بقوله «ضاعت له الغنم » فاتَتُه الغنم بعد أن أشكنتُه . والسَّبْعُ إذا شارف فريسته ثم فاتَهُ كان ذلك مُهَيِّجًا له ، وداعِيًا إلى الفساد فيا يُمكنه (١) .

3 - و إلا فَسيرِى مِثْلَ مَاسَارَ راكِبُ تَجَثَّمَ خَسًا لِيس في سَيْرِهِ أَمَ الله هذا كا يقال على طريق الوعيد أو إظهار الزُهْد لمن يُؤْمَرُ شيئا: اعْمَل كذا وكذا و إلاّ فَدَعْهُما ولا تَعْمَل أحدَهُما فلا حاجة لها فيه . يقول: وإلاّ فلا تُحْسِنِي إليه وفارقيني مِن وقتك . وهذا إظهار لزهده فيها ، واطراح مَكَافُ الاشتراطات مَعَها . ثم قال : ليكن سيْرُكُ سيْرَ الرّاكِبِ تكلّفَ وُرودَ اللّه عِلْمِس ، وليس في سيْرِهِ قَصْدٌ ولا قُرْبٌ . وقوله « مِثْلَ ما سار راكِبٌ » أي سيْرًا يُشابه سيْرَهُ . وقوله « تَجَشَّم » من صِفَة راكب . والامَ القربُ ، ويقال أمْرِي من أمرِكُم أمَ " . ويُروى : « ليس في سيره يَتَمْ » القربُ ، ويقال أمْرِي من أمرِكُم أمَ " . ويُروى : « ليس في سيره يَتَمْ » أي إطاء (٢) .

وإنّ عِرَارًان يَكُنْ ذَاشَكِيمَةٍ أَمْلِكُ الشّيمَ
 يقول: إنّ عِرَاراً إنْ يكن ذا سوء خُلُق تُعْمَيْنَ به وتَشْقَيْنَ بمقاساته، فإنى.

<sup>(</sup>١) زاد ائتبريز : «وهذا تهدد منه لها ، وليس هو على حقيقة الأمر » .

لا أَمْلِكُ تَنْهِيْرِ الطّبائع والخلائق. وكأنّه جوابُ لاعتَدَارِهَا مِن قَلّة الملاءمة بينهما. والشّكيمة : الخدُّ والشِّدّة . ويقال : إنّه لشديدُ الشّكيمة ، أى شديد المارضة . ويجوز أن يكون شَكيمةُ اللّجام — وهى الحديدة المعترضة منه فى الفرضة . والجميع الشكائم .

٣ - وإِنَّ عِرَارًا إِن يَكُنْ غير واضح فإنِّي أُحِبُ الْجُوْنَ ذَا الْمَنَكِبِ الْعَمَمْ

يقول: وإنّ وَلَدِى عِمَاراً إن لم يكن وَضَى الوجه ممسوحًا بالجال ، فإنّى أحبّه على سواده وتمام خُلْقه. وهذا كأنه إشقاط لقول من بُرَيّتُ أبنَه ويُعَيِّرُه القَبْحَ والدّمامة . وكان عمار هذا أحَد الفُضَلاء ، وتوجّه عن المُهَاب بن أَبى صُفْرة إلى الحجّاج برسولاً فى بَعض فُتوحه ، فلما مَثَل بين يَدَى الحجّاج لم يعرفه ، وازدراه ، فلما استَنطقه أبانَ وأعربَ ماشاء ، وبلغ الغاية والمرادَ فى كلّ ما سأل ، فأنشدَ الحجّاج ؛ « أرادت عماراً بالهَوَان ... » . الأبيات متمثّلاً ، فقال عمار : أنا أيّد الله الأمير عمار ! فأنجيب به وبذلك الانفاق . وفي هذه الطريقة قول المأمون لإبراهيم بن المَهدِيّ :

إن يكن للسَّوَادِ فيك نَصِيبُ فَبَيَاضُ الأخلاقِ منك نَصِيبى والعميمُ والعَمَمُ : الطويل التامّ من كلّ شيء . وألجون الأسود هاهنا ، ويُجعُل من الأضداد .

#### ۸٥

### وقال آخر (١):

﴿ ﴾ لُولاً أَمَيْمَةُ لِمَ أَجْزَعُ مِن ٱلْعَدَمِ ۗ وَلِمْ أَفَاسِ ٱلدُّجَى فِي حِنْدِسِ الظَّمَرِ

<sup>(</sup>۱) التبريزي : «وهو إسحاق بن خلف ».

يُرْوَى : « ولم أَجُبْ فى الليالى حِنْدِسَ الظَّلَمِ » . والمبتدأ بعد لولا يُحذَفُ خَيَرُه أَبداً ، ويُستنتى بجواب لَوْلاً عنه . والتقدير : لولا أُمَيْمةُ مانعة لَم أَجْزَع . فيقولُ : لولا ابنتى أميمة لم أَخَفِ الفقر ولم أَرْحَلْ فى طَلَب المال ، ولم أَركب الليل ، فكنت أجوبُ ظَلَماء ، وأكابدُ أهواله . والحنْدس : شدة الظَّلمة ، وقد اشتُق منه الفعل ، فقيل : حَنْدَسَ الليلُ فهو تُحَنْدِسَ ((1) . ومعنى لم أُجُب : لم أقطع . وقاطِع المواضع المؤلمة كأنه قاطع للظَّلمة . ومن روَى « ولم أقاسِ لم أقطع . وقاطِع الموافة ألجندس إلى الظَّلم كاضافة البعض إلى الكلّ ، الدُّجي » يريدُ أهوالَها . ويفال تَحَنَّدَس الرَّجُل ((٢) ) ، إذا ضَمُف وسَقَط .

٣ - وزادنى رَغْبَةً فَ الْمَيْسَ مَعْرِ فَتى ذُلَّ الْيَتَيْمةِ يَجْفُوها ذَوُو الرَّحِمِ يَقُول : زادنى حِرْصًا على الدُّنيا ورَغْبةً فى التَيْشِ فيها ، علْمِي بذلِّ اليتيمة وقد جَفاها أقاربُها ، وأطَّرَحَها أهْلوها . وموضع « يَجفُوها » من الإعراب نَصْبُ على الحال اليتيمة ، والعامِلُ فيه ذُلِّ اليتيمة . والتقدير : زادنى مَعرفتى بذُلُ اليتيمة إذا جَفاها ذَوُوها رَغْبَةً فى التَيْش وَمُهْلَةٍ المُعْر .

" — أُحَاذِرُ الْهَقْرَ يَوْمًا أَن يُمِمَّ بِهَا ﴿ فَيَهْتِكَ السَّتْرَ عَن لَحَمْ عَلَى وَضَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ الْبَدَلُ مِن الْفَقْر . والمُعنى : أَحَاذِر إِلَمَ الفَقْرِ بِهَا فَيَكُشِفَ السَّتَرَ عَمَّن لا دِفاعَ به ، فتناوَلَهُ مِن شاء بما شاء . والعربُ تَقُولُ : ﴿ النِّسَاء لُحُمْ عَلَى وَضَمْ إِلا ما ذُبَّ عَنْهُ ﴾ . والوَضَمُ : خِوَانُ الجِزّارِ والخَبَاز ، ومَوضِمُه مِيضَمَة ، والجميع المَوَاضِم .

٤ - تَهُورَى حَيَا بِي وَأَهُورَى مَوْتَهَا شَفَقًا وَالْمَوْتُ أَكْرُمُ نَزَّالَ عَلَى الْحَرَمِ

<sup>(</sup>١) هذا الفعل ومشتقه مما لم يرد في المعاجيم المتداولة .

<sup>(</sup>٢) ورد في القاموس ، ولم يرد في اللسان .

يقول: تحبّ ابنتي بقائى لها، وأنا أودُّ مَوتَها إشفاقاً عليها، وخوفاً من ابتذال يَلْحَقُها، وابتلاء بمن لا يَعرفُ لها ما يُعرَفُ لمثلها، ثم قال: والموتُ أكرم نَزَّ ال على الُـــــــم، كما قيل: « نعمَ الَـــــــم، أَنَّ البناتِ من الْــــــكرُمَات ». وانتصب شَفَقًا على أنه مفعول له .

ه - أخشى فظاظة عمر أو جَفاء أخر وكُنتُ أُ بِقِ عَلَيها من أذى الكَلِم هذا تفسير قوله « أهْوَى مَوْتَها شَفَقًا » بريد: أشْفِقُ من مفالظة عمر لها ، أو جَفْوَة أخ تَلْحَقُهَا ، وأنا كنت (١) أُ بقي عليها من إيذائها بالكَلِم فَضْلاً عن غَيْرِها من الأفعال. يقال: رَجُلُ فَظُنّ ، إذا كان قاسى القلب غليظ القول. والكَلِم : جمع كلمة . ومعنى : « أذى الكَلِم » الأذى الذى بَلحق من الكَلِم .

وهذه الأبيات مع ما يشبهها تما ضَادّت ما قبلها فى تضمُّنِها رِقة القَلْبِ، والتمطُّفَ على الوَلَدِ والأَهْلِ، أَتْبَمَها بها . وكلُّ ذلك كالعارض ثم يَمُود إلى ما بنى عليه الباب . وهذا عادةُ أبى تمام فى أبواب هذا الاختيار . ويشبهها قول الآخر(٢):

لَقَدُ زَادَ الحَيَاةَ إِلَى خُبُانِ البُّوْسَ بَعْدِى وَأَن يَشْرَبُنَ رَنْقًا بعد صافِ<sup>(۲)</sup> أَحَاذِر أَن يَرَيْنَ البُوْسَ بَعْدِى وَأَن يَشْرَبُنَ رَنْقًا بعد صافِ<sup>(۲)</sup> وَأَنْ يَعْرَيْنَ إِن كُسِى الجُوَارِى فَقَنْبُو التَّيْنُ عَنْ كَرَم عِجَافِ

<sup>(</sup>۱) م: «وإنماكنت».

<sup>(</sup>٢) هُو أَبُو خَالَدِ القَنَانَى ، كَا فَى الكَامَلِ ٢٩ه ليبسك واللَّمَانُ (كرم) .

<sup>(</sup>٣) الكامل: «أن يرين الفقر».

## ۸٦ وقال خَطَّابُ بن المملَّى<sup>(۱)</sup> :

النّز كَنِي الدّهرُ على حُـكُمِهِ من شَامِعِ عَالَ إلى خَفْضِ يقول للدّهرِ حُـكُمْ مَعْرُوفٌ، وطَريقُ مألوفٌ، في رَفْع الوضيع، وحطّ الرفيع، فأَجْرَى حُـكُمَهُ عَلَى ، وأنز كني عن رُتْبَة عَالِية إلى مَنزْ لَة مُنخَفِضَة، والخَفْضُ: ضِدُ الرّفع، وهو مَصْدَرٌ وُضِع موضِعَ المفعول. بريدُ إلى مكان منخفض.

٢ - وغَالِنِي الدَّهِرُ بِوَفْرِ الْفِيَ فَلَيْسَ لِي مَالُ سِوَى عِرْضِي يَرْوَى : «غالني » ومعناه أهْلكني يروّى : عالني « ومعناه غلبني ، ويروى : «غالني » ومعناه أهْلكني بارتجاع عَوَارِيِّه من المال ، واستلاب ما كنتُ وُفِرْتُ ، به من العَتَادِ ، فمالى مَالُ سِوَى نَفْسِي ، وليس النَّمْس من المال في شيء . ومَوْضِعُ « سوى » نَصْب على أنه استثناء خارج ، وهذا الاستثناء يتأكد به انتفاء الغني . ومثله قوله : ولا عَيبَ فيهم غَيْرَ أَنَّ سُيُوفهم بِهِنَ فُلُولُ مِن قِرَاعِ الكَتَابُبِ (٢٠ ويمول المنى: ليسلى غِنَى سوى غنى نَفْسِي ، فحذَف المُضَاف ، والمعنى: ويحوزأن يكون المهنى: ليسلى غِنَى سوى غنى نَفْسِي ، فحذَف المُضَاف ، والمهنى: وقوله « بو فر الذي » أى بِسَلْب وَفْر الغِنى ، فحذَف المُضَاف . ويتعلق الباء منه بقوله غَالَنِي . والوفرُ : كثرةُ المال ، وأضافَهُ إلى النبى ، لأن المراد المال الذي يَحْصُلُ بقوله غَالَنِي . والوفرُ : كثرةُ المال ، وأضافَهُ إلى النبى ، لأن المراد المال الذي يَحْصُلُ بقوله غَالَنِي . والوفرُ : كثرةُ المال ، وأضافَهُ إلى النبى ، لأن المراد المال الذي يَحْصُلُ بقوله غَالَنِي . والوفرُ : كثرةُ المال ، وأضافَهُ إلى النبى ، لأن المراد المال الذي يَحْصُلُ ،

<sup>(</sup>١) كذا باتفاق النسختين . التبريزى : « حطان بن المعلى » وذكر عن اشتقاقه عن أبي الملاء : « حطان فعلان من الحط » .

<sup>(</sup>٢) م : «وقرت » بالقاف .

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ٦ .

به الغنى . وهم يضيفون الشيء إلى الشيء لأدنى مناسبة بينهما ، سَوَالا كان له أو عَلَيْه ، أو معه أو فيه ، أو من أُجْلِهِ ، أو بما يليه . ويجوز أن يكون مَوْضِع « بوَ فر الغنى » نَصْبًا على الحال للدَّهْرِ ، كما تقول : فاتنى فُلاَنْ بكذا ، والمعنى فَا تَنِي مستضحبًا لَهُ . ومثله : جاء فى أَطْارٍ ، أى لابِسًا لها . ويجوز أن يكون حمل المكنى ، فَعَدَّى غَالني تَعْدِيَةَ فَحَمَنِي ، لأنه في معناه ، فكأنه قال : فَجَمَنِي بوفر الغنى وأصابنى .

## ٣ - أبكاني اُلدَّهُرُ وَيارُبَّمَا أَضْحَكَنَى اُلدَّهُرُ عِمَا يُرْضِي

قولُه « بما يُرْضِي » يدُلُ على أنه أضمَرَ مع قولِهِ أبكانى الدهرَ شيئا يكونُ في مقابَلِتهِ، وحذف لأنّ المراد مفهومٌ. والمعنى أبكانى الدهرُ بما يُسْخِط. وقوله « يارُبَّمَا » المُنادَى فيه محذوف ، كأنه قال : يا قوم رُبَّمَا . وهذا النداء على وجْهِ التحسُّر والتوجع من معاملة الدهر، وسوء تَنَقُّلُه . وقولُه « رُبَّمَا » « ما » هذه دخلتُ كافّة لِرُبُ عن العمل ، ومخرِجة لها إلى أن تصيرَ مشتركة حتَّى جازَ وقوعُ أضحكنى بَعدُه . ومثلُه قولُه تعالى : ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ الذين كَفَروا(١) ﴾ . ومعنى البيت : أبكانى الدهر بما أسخَطَنى ، ويا قوم ربما أضحكنى الدهمُ فيا مضى بما أرضانى . وفي طريقتهِ قولُ الآخر (٢) :

فإنْ تَكُنِ الْأَيَّامُ أَحْسَنَّ مَرَةً إِلَى فقد عادتْ لَهُنَّ ذُنُوبُ ٤ - لولاً مُبَنَّيَاتُ كَرُغُبِ القَطَا رُدِذْنَ من بَدْضٍ إِلَى بَدْضٍ

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء في ربما ، والباقون بتشديدها . إتحاف فضلاء البشر ٢٧٤ . وقد وردت في النسختين بتشديد الباء . ومما يجدر ذكره أن «رب» لم تقع في الفرآن إلا في هذه الآية من سورة الحجر على كثرة وقوعها في لسان العرب . تفسير. أبي حيان (٥: ٣٤٤) .

<sup>(</sup>۲) هو كعب بن سعد الغنوى . أمالى القالى (۲ : ۱٤۹) .

مُبنَيَّاتُ فَى موضع المبتدأ ، وجاز الابتداء به لكونه محدوداً (١) بما اتصل به من الصفات . وجوابُ لولا « لكان لى مُضطرَبُ واسع » وهو أول البيت الذي يليه ، واستغنى به عن خير المبتدإ ، والتقدير : لولا مُبنَيَّاتٌ صفاتهن هذه مانعة لى لفَعات . ومعنى البيت : لولا مُبنَيَّاتُ لى صغيراتُ كفراخ القَطَا التي عليها الزَّغَب — وهو الشَّعرُ اللِّين اصغرهن — اجتمعن لى فى مُدَّة يسيرة ، فين ثانيَة بعد أولى ، وواحدة إلى جنب أخرى فكثرن — لكان كذا . ومثله :

تَجَمَّعْنَ مِنْ شَتَّى ثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وواحدةً حتَّى أَجتَمَعْنَ ثما نِيَا

أى حِنْن متوالياب. وُيروى: «رَدَدْنَ مِن بعضِى إلى بعضِى »، بفتح الراء من رَدَدْنَ و إضافة البعض، والمعنى: قَوَّسْنَنِي وَحَنَيْنَ ظهرى. ويجوز في الرواية الأولى أن يكون المعنى أنّ هذه البنات زُوّجْن فرُدِدْنَ مع بنات لهنّ صغار. ويقال: ابنتك مردودة، أى مطلَّقة . وإلى في موضع مَعَ، يقالُ هذا إلى ذلك أى معه. ويكون « من بَعضِ إلى بَعضِ » في موضع الحال، أى رُدِدْنَ مع غيرهن. وقد شَبَة كُلطيْنَةُ وغيرُه الأولادَ بزُغْب القَطَا، فقال:

مادا تقولُ لأفْرَاخِ بذِی مَمَّخِ زُغْبِ الحَوَاصِلِ لا ما ا ولا شَجَرُ بِهِ مَعْنِ الْعَوْرُ الْفِلْ الله ولا شَجَرُ بِحُورُ أَن يُروَى ﴿ رُدِدْن ﴾ على ما لم يسمّ فاعله . و ﴿ من بعضى إلى بعضى ﴾ مُضافَيْن . والمعنى : كُنّ فى صُلْبى ، فلما ولَدْتُهُنّ صِرْنَ فى كَبِدِى فَهِى تحترق عاجهنّ لفرط شفقتى .

لكاذ لى مُضْطرب واسع فى الأرْضِ ذاتِ العُلُولِ والعَرْضِ
 المضطرَب بكون الاضطراب ، ويكون موضع الاضطراب . يقول : لولا خَوْف من ضَياء هِن وإبقائى عليهن ، لكان لى تَجَالُ واسع ، ومذهب فسيخ نسيخ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «محنونا»، صوابه في م والتبريزي.

فى الأرض الطويلة المريضة . و إنما تلوَّمْتُ واز مْتُ مَكَانَى هذا لهنَّ وبسببهنَّ .

أَكْبَادُنَا عَشِي عَلَى الأَرْضِ (١) ٦ — وإنما أَولادُنا بَيْنَنا

يقول : محلُّ أولادنا من أنفسنا فيما بيننا وإن كانت ماشيةً على الأرض محلُّ الأكباد من الأجواف. ويقال « الْوَلد فِلدَّةُ من الكبد » ، أى قِطمةٌ . وقولُه « تمشى على الأرض » في موضع الحال للأولاد ، وبيننا ظَرَّفُ لتمشى . والتقدير : أولادُنا وهي ماشيةٌ على الأرض بيننا أكبادُنا . وقوله « إنمــا » يدخُل لتحقيق الشيء على وجُّه مع نني غيره عنه .

### وقال حيّان بن ربيمة (٢):

يقول: شَهِدَتِ القبائلُ أَنَّ فوى يَجِدُّون في الحرب إذا تَدَجَّجَ أَهْلُها في الأسلحة ، وُيُبْلُونَ فيها ولا يُقَصِّرُون . و ﴿ إِذَا لَبِسِ الحديد » ظَرَّفُ لقوله ﴿ ذَوُو جِدِّ ﴾ كأنه قال : إنهم يجتهدون في ذلك الوقت . وأنَّ قومي مع مَا بَعْدَهُ سَدَّ مَسَدَّ مَفْعُولَىٰ عَلِمَ .

<sup>(</sup>١) بعده عند التبريزي :

عليق بن ربيعة الطائي ، أحو بني أخزم ثم أحد بن عدى بن أخزم بن أبي أخزم بن عمرو بن ثمل . وفي نسخة أبي أحمد : جبار بن ربيمة ، وهو غلط ، وليس فيهم جبار بن ربيعة ، إنما هو جبار بن جزء بن ضرار ، ابن أخى الشاخ ، وجبار بن مالك بن حار الشمخي من فزارة ، وجبار بن عمرو بن عميرة الطائى ، ويعرف بالأسد الرهيص . وأما جبار بن ربيعة فليس بمعروف

<sup>(</sup>٣) التبريزى : «ويروى : ذوو حد . والحد : السلاح » .

٣٠ – وأَنَّا نِيمُ أَحْلاَسُ الْقَرَافِي إذا اسْتَمرَ التَّنَافُرُ والنَّشِيدُ

يقول: ويشهدون أيضاً أنه نيم أصحابُ القوافي وأربابُها نحن ، إذا التهبَتُ الرُ التفاخُر والتناشُد والتحاكم . والحِلْس ، أصْلُهُ البَرْذَعَةُ و ما يَلِي الغَلَّمْ تحت الرَّحٰل ، ثم يُستعمل على طريق التَّشبيه على وجهين : يقال في الذَم : فُلان كالحِلْسِ الْلُقَى ، فيمن لا غَناء عنده ولا كفايَةً إذا حَزَبَهُ أَمْنُ . ويقال فيمن لزَمَ ظهورَ الخيل : هم أَحْلاَسُها ؛ وهذا إذا مَدَحُوا بالفروسيّة . مم قالوا : ما هذا من أخلاس فُلان ، أى ليس من آلانه . وقد مَر بي أيضاً أنه يقال للكفل من أخلاس بفارس ي : هو كالحِلْس . وأخلاسُ البيت : ما يُلقى تحت حُرِّ مَتَاعه : الذي ليس بفارس ي : هو كالحِلْس . وأخلاسُ البيت : ما يُلقى تحت حُرِّ مَتَاعه : مع وأنا أنضربُ المَلْحَاء حَتَّى تُولِّي والسَّيُوفُ لنا شُهودُ (١) يقول : وشهدو اأيضاً أنا نُضاربُ الكتيبة البيضاء لكثرة سلاحها فنَفْلِبُم حتى تُولِّي منهزمة ، وسيوفُنا لها حاضِرة نَ نَكْتَسِيحُهُم بها في الهَرَب أيضاً ، واللَّخَاء من المَلح ، وهو البَيَاضُ . يقال : كَبْشُ أَمْلَحُ . ويُروى « نَضْرُبُ للْحَاء من المَلح ، وهو البَيَاضُ . يقال : كَبْشُ أَمْلَحُ . ويُروى « نَضْرُبُ اللَّحَاء من المَلح ، وهو البَيَاضُ . يقال : كَبْشُ أَمْلَحُ ، ويُروى « نَضْرُ بنه اللَّحَاء » بضم الراء . ويقال : ضاربْتُهُ فضرَ بنه أَمْرُبُهُ ، أَى عَلَبْتُه في الضّر اب.

## ۸۸ وقال الأَّغْرَجُ المَهْنِيُّ ''' : ﴿ — أَنَا أَنُو بَرْزَةَ إِذْ جَدَّ الْوَهَلُ<sup>(۲)</sup>

(۱) م : «لها شهود» .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) التبريزى : «مَعْي طيئ . وقيل الصحيح أنها لعمرو بن يثر بى ». والأعربج الممنى هو عدى بن عمرو بن سويد بن ريان الأعرج الطائى الممنى ، وقيل اسمه سويد بن عدى . وهو شاعر محضرم . معجم المرزبانى ٢٥١ .

شاعر مخضرم . معجم المرزباني ۲۵۱ . (۳) التبريزى : «ويروى : أنا أبو بردة» . وقد روى التبريزى الأشطار الحمسة للأولى بترتيبها هنا ، ثم روى بعدها الشطر السابع ثم شطراً آخر لم يروه المرزوق ، وهو : عدد (۱۹ – حاسة )

## ٢ - خُلِقْتُ غَيْرَ زُمَّلٍ ولا وَكُلْ

يريد أنا الذى لِشَهْرَته تُعنى كُنيتُه عن صفاته وذكر أَحْوَالِهِ ، وقتَ اشتداد الْخُوْف . فإن قيل : ما العاميلُ فى قَوْلِهِ « إِذْ جَدَّ » ؟ قُانْتَ : ما دَلَ عليه قولُه أنا أبو بَرْزَةَ من المعنى الذى بَيَّنْتُه هو العاميلُ — ومثلُه :

\* أنا أبو النَّجمِ وشِعرى شعرِي \*

وقولُه ﴿ خُلِقْتُ غَيْرَ زُمَّلِ ﴾ ، أى غير ضميف ولا جَبَان يَتَكُلُ عَلَى غيرهَ فيما يَنُوبُهُ . والزُّمَّلُ ( ) والزُّمَّالُ والزُّمَّيْلة ( ) : الضميف . والوَكُلُ : الذى يَتَكُلُ عَلى غيره . يَتَكُلُ عَلى غيره .

٣ - ذَا قُوَّةٍ وذا شَــبَابٍ مُقْتَبَلْ
 ٤ - لا جَزَعُ الْيَوْمَ على قُرْبِ الأَجَلْ
 ٥ - المَوْتُ أَخْلَى عِنْدَنا من المَسَلْ

يقول: خُلقْتُ قويًّا مُقْتَبَل الشباب، لم تُنباني السَّنونَ، ولمُ يُضْمَفَى ما مَسَّني، من النّوائب والْهُمُوم. فإن قيل: ما الزِّيادة في قوله « ذا تُوَّقِ » على قوله « غير زُمَّل » ؟ قاتَ : يجوز أن يكون ذا قوة مصروفاً إلى الرّأى ، وغير زُمَّل مصروفاً إلى الرّأى ، وغير زُمَّل مصروفاً إلى البِنْدَية . ويجوز أن يكون المراد بذا قوة الجَلاَدَة ، لأَنَّه ايس من كان غير ضعيف كان جَلْدًا. واقتبالُ الشَّباب: ألَّا بُرَى أَثَرٌ من الكِبَر معه .

وقوله « لا جَزَعَ اليوم » يقول: استَقْتَالنا يومَنا، فلا نجزع على دُنُوِّ الأجل

 <sup>\*</sup> نحن بنو الموت إذا الموت نزرًل\* •

ثم الشطر الثاءن ثم الفطر السادس . (1) يقال بتشديد المبم وتخفيفها .

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضاً بتشديد المبم وتخفيفها .

فيه إن دَنَا ، لأنَّ الموت إذا غشيناً فيما نطلبه ، أُحلَى طَمَّا عندنا من طعم العسل، وقوله « اليوم » ظرف لقرب الاجل، وعلى قُرْب الأجل، خَبَرُ لِلاَ . ويجوز أن تجمل اليَّوْمَ خَبَرًا « على قرب الأجل » تبييناً له أو حالاً . وإنْ جعليّه خبرًا بعد خَبَر ، كا نقول : هذا حلو حامض ، جاز أيضا . وذكر بعض المتأخّرين أنه لا يجوز أن يكون معنى « على » هنا معناها في قَوْ لِك جَزِعْتُ على كذا ، أى أشفقت عليه ، لأنه غَيرُ الغَرض المقصود . ألا ترَى أنَّ معناها لا جَزَع اليومَ من الموت على أنَّ الأجل قريبُ منّا ، فإذا قَرُبَ منا فلم نَجزعُ منه فا ظنّك بنا إذا بَعُدَ عنا . وأنا أقول : وإنَّ من البيان لِسحراً ، وإنّ مِن المؤمن على الماني لمِشلِه دُرًا .

٦ - رُدُّوا عَلَينا شَيْخَنا ثُمَّ بَجَلْ
 ٧ - نَحْنُ بَنى مَنَبَّةَ أَصِابُ الجَلْلُ
 ٨ - نَمْنَى ابنَ عَفَّانَ بأَطْرَافِ الاسَلْ

يمثى بالشيخ عثمان بن عفان رضى الله عنه . المعنى : إنّا طالبون بدَمِه ، فإذا أدرَكْنا ثأرَه فحسبُنا ذاك . وهذا معنى قولِه « ثم بَجَل » . وموضع بَجَل رَفْع على الابتداء وخبرُه مُضْمَر ، كأنه قال : « ثم بَجَلُنا ذلك » ، أى حَسْبُنا، ذلك . وثمَ عاطِفة الجلة على جلة . وقال لَبِيدٌ :

## \* بَجَلِي الْآنَ من العيشِ بَجَلُ (١) \*

وحكى الأخفش أنّ بَجَلْ ساكنةُ أبدًا. يقولون بَجَلْك، كما يقولون قَطْكَ وَقَدْنِي مِ

<sup>(</sup>۱) صدره كا فى ديوان لبيد ۱۷ طبع ۱۸۸۱ : « فتى أهلك فلا أحفله »

وهو القياس مع مجيئه على السكون . وانتصاب « بنى ضَسَبَةً » بفيهْلِ مُضْمَر ، والقصد فيه للدح والاختصاص . وخبر المبتدأ الذى هو نحنُ « أصحابُ » ، والتقدير : نحنُ — أذكُر بنى ضَبَّةً — أصحابُ الجَمَل . وهذا الكلام بُنبّه به على أنهم نجيدون في طلب دم عثمان رضى الله عنه ، لأنّ الذين خرجوا مع عائشة رضى الله عنها وقانلوا يوم الجَمَلِ كان دعواهم طلَبَ الثأر . ولو قال نحن بنو ضَبَّةَ لكان يسقُط فخامةُ المدح وتعظيمُه ، وكان يصير أصحابُ صفة وبنو خبرًا ، وكان يجوز أن يكون أصحاب بدلاً من بَنُو . وكان يجوز أن يكون أصحاب بدلاً من بَنُو . وقوله « نَنْمَى ابن عفان » كان عادتُهم إذا مات رئيسٌ فيهم عظيمُ الشأن والمُحلِّ أن يطوف واحدٌ منهم على القبائل ، ويَصْعَدَ الرَّوابي المطلَّة عليهم ، والآكامَ المرتفِعة بمعالَم ويقول : نَعَاء فُلانًا ! يريدون تشهيرَ أمهه ، وتعظيم والقبائل ، ويَصْعَدَ الرَّوابي المطلَّة عليهم ، والآكامَ المرتفِعة بمعالمُهم ويقول : نَعَاء فُلانًا ! يريدون تشهيرَ أمهه ، وتعظيم الفجم به ، وربما أرَّخوا بموته . فيقول : نحن نجعلُ بدَلَ هذا الفعل أن نطلُبَ دَمَه بأطراف الرَّماح . وهذا معنَى حَسَن .

#### 19

### وقال آخر (١):

<sup>(</sup>١) التبريزي : «وقيل إنه لرجل من بني أسد» .

أيضا مجرى التأكيد فما دَعا إليه ، والتحقيق لفَنَاء ما أشار به .

٣ - جَزَى اللهُ عَنَّا مِحْصَنَا ببلائهِ وإن كان مولاى القريبَ وخالِيَا مِحْصَنَ اللهُ كور ، هو ابن عمِّه الذى تأذَّى به فدَعا هليه . يقول : جَزَاه الله بفعله فينا ، إنْ خيراً فيراً وإن شرًا فشرًا ، وإن كان متصلَ النَّسَبِ بطَرَقَى أَبِي وأُمِّى .

٣ - يَسُلُّ الغينَى والنَّأْىُ أُدواء صَدْرِه ويبدى التّدَانى غِلْظَــة وتَقَالِيَا السَّلُ : النَّزْعُ ، والأدواء : جَمْعُ الداء . وهذا مِثلُ مارُوى : « أَنْ مُمْ ذَوِى القَرابات أَن يَمْزاوَرُوا ولا يتجاوَرُوا (١) »، وزاد عليه أيضاً بما شَفَع النَّأْى (٢) به من ذكر الغنى . ونَبَّه أيضاً على أَن فى التدانى تحاسُداً يبدو ممه القلى والقَسْوَةُ لأن الكلام كالتعليل للأمْرَيْن اللذين رَغَّبَ فى أحدِم وزَهَد فى الآخر ، وما التّدانى والتنائى . والمثل السائر : « فَرَقْ بين مَعَدَّ تَحَابً » مِثْلُ البيتِ .

<sup>(</sup>١) هذا من كتاب عمر رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشعرى . انظر مجمع الأمثال في (فرق بين معد تحاب) .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : « الثاني » ، صوابه من م .

<sup>(</sup>٣) التبريزى: «ويروى: إذ حل بركه». وكتب في نسخة الأصل: «حل» بحيث تقرأ باللام والكاف أيضاً. وذلك بتقمير اللام وإلحاق علامة الكاف من جانبها الأيمن.

أراد : كَنَى الدَّهْرُ لُو وكَّلْنَهُ بِى كَفَايَةً . وَاسَمُ الفَاعَلَ يَقَعَ مُوقَعَ المُصدر كثيراً كَا يَقَعُ المُصدر مَوْقِعِ اسم الفَاعل . ومثلُه قول بِشْرِ : \* كَنَى بِالنَّأْي مِن أسماءَ كَافِ<sup>(۱)</sup> \*\*

فقوله كافٍ في أحد الوجوه مَصْدَرُ لـكنه لم يَنْصِبْهُ ، وجعله كقول الآخر: \* \* كَانَّ أَيْدِبِهِنَّ بالقاع ِ القَرِقْ (") \*

فى ترك إعراب المعتل فى موضع النّصْبِ أيضاً ، إذْ كان من القرَب من يـتثقل الفتحة فى الياء ، والتّقدير : كَفَى النّأَى من أَسْمَا كافيا ، أى كِفَايَةً . وقد جاء فى المثل : ﴿ أَعْطِ القَوْسَ بارِيها ﴾ ، بسكون الياء فى باريها ، ولم يَرْوِ أَحَدُ بَارِيها َ بالفتح ، فليس يجوز إلاَّ ما حُكِمَ ، لأنَّ الأمثالَ لا تُنَيِّر .

#### 9.

### . وقال رَجُلُ من بني كُلَيْبِ<sup>(٦)</sup> :

انتصب « طَرَبًا » على أنَّه مَصدَرُ في موضِع الحال ، أو على أنه مفعولُ له . انتصب « طَرَبًا » على أنَّه مَصدَرُ في موضِع الحال ، أو على أنه مفعولُ له . وأوَّل البيت خَبَرُ عن راحِلته ، وآخِرُ ، خِطَابٌ لها . وقوله « تُشُوِّقينى » حذف نونه استثقالا لاجتماع نونين، والأصل تشوِّقينى . ومثله في الحذْف قول الآخر (\*): \* يَسُوه الفالِيَاتِ إِذَا فَلَيْنِي (\*) \*

<sup>(</sup>۱) عجزه فی مختارات ابن الشجری ۷۵ :

<sup>\*</sup> وليس لحبها إذ طال شاف \*

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان والمقاييس (قرق) وإصلاح المنطق ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) التبريزي : «من بني كلب » .

<sup>( ؛ )</sup> هو عمرو بن معد يكرب ، كما في اللسان ( فلا ) .

<sup>(</sup>ه) صدره : ﴿ تراه كالثنام يعل مسكا ﴿

يريد فَكَيْنَنَى . والمعنى : اشتَكَ ناقَتى حانةً لطَرَبِها وشَوْقِها . ثُمُ أخذ يخلطِبُها مُنْكِرًا عايها ما ظهَر منها فقال : تُشَوِّقينَنى بحَنينك إلى مَنْ ؟ أراد أنه مع حصولِ اليأس يجبُ ألا تحِنَّ ولا تُشَوِّقَ . ويجوز أن يكون المعنى تعظيم للشتاق إليه ، فكأنه قال : تشوقيننى إلى مَن محنينك ؟ أى إلى إنسان وأى المشتاق إليه ، فكأنه قال : تشوقيننى إلى مَن محنينك ؟ أى إلى إنسان وأى إنسان ؟ ومَنْ من قوله « إلى مَنْ » في هذا الوجه يكون مَسكرة غير موصوفة وإن كان السكلامُ خَبرًا ، وفي المعنى الأول يكون مَن استفهامًا . وتقول : مَرَرْتُ بَمْ صَالحٍ ، ومَرَرْتُ بَمَنْ كَرِيمٍ ، تريدُ بإنسان كريم . وقد مُحِل قولُه عز وجل : ﴿ مَثَلًا ما بَمُوضَةً ﴾ ، على أن معناهُ مَثَلًا شيئًا بَهُوضَةً . والطَّرَبُ : خِفَّة تعترى لعارض شُرُورِ أو هَمْ :

سلا — فانّى مِثْلُ ما تَجِدِبنَ وَجْدِى ولَكُنْ أَصَحَبَتْ عَنهُمْ قَرُونى هذا الْكَلام اعتراف بالحُبّ ، ونسويغ لمنين الناقة و إِنْ كَرِهَ التذكير الحاصل منه . والشَّجْوَ المُنتَتِجَ عنه . وقوله «مثل ما تجدين » يجوز أن يكون خبرًا مقدمًا والمبتدأ وَجْدِى ، فيكون التقدير : إِنّى وَجْدِى مثلُ ما تجدين ، والجلة خبرُ إِنّ . ويجوز أن يكون مِثلُ خَبَرَ إِنّ ، وَوَجْدى بدلٌ من ياء الضمير والجلة خبرُ إِنّ ، كأنه قال : إِنّ وَجْدى مثلُ ما تجدين . وما يمعنى الذى ، وتجدين من صليه ، والضمير العائد إليه محذوف ، كأنه قال : مِثلُ ما تجدينهُ ، أى مثلُ الوَجْدِ الذى تجدينه . ويجوز أن يكون ما مَتَع الفيفل في تقدير مَصدر ، مثلُ الوَجْدِ الذى تجدينه . ويجوز أن يكون ما مَتَع الفيفل في تقدير مَصدر ، كأنه قال : إِنّى وَجْدِي مِثلُ وَجْدِكِ . والأصلُ في إِنّى إِنّى ، لكنّه حُذِف نُو نَهُ لاجتاع ثلاث نُو نات ، ويجوز أن يكون لم يَأْتِ بنون الماد كا لم يُؤْت نفسى في لَمّ في وَلْمَنْ وَالْمِدي إِنْ وَجْدِي مِثلُ وَجْدِكِ ، وللإصاب : الانقياد . والقرون باليأس منهم ، وأنت لا تَموفين اليأس . والإصاب : الانقياد . والقردون

والقَرُونَةُ : النَّفْسُ . ويقولون : أَخَذْتُ قَرُونِي من هذا الأمر، ، أَي رَفَضْتُهُ -و اطَّرَّحْتُهُ .

فلمَّا أنْ تَنَــلمَ أَفْرَدُوني ٣ — رأَوْا عَرْشِي تَثَلَّمَ جَا نِبَاهُ يقول: رأوا عِزِّي قد تَهَدَّم جانباهُ ، وانهَدَّ رُكْنَاهُ ، فلما صار أَمْر ي كذلك تَرَكُونِي وَحيداً ، وَقَعَدوا عن مشابَعَتِي ومُتَابَعَتِي ، فدَعَتْني الحالُ إلى مَفَارَقَتِهِم ، وَالتَّحُوُّلِ عَنْهُم . وَالْعَرْشُ : سَرِّيرُ الْمُلْكِ ، وَقُوامَ أَمْرِ الرَّجُل وعِزِّهُ ، فإذا زال قيلَ : أَثُلَّ عَرْشُه وَتَثَلَّمَ . وقد أَلَمَّ في هذا بقولِ أَوْسٍ : \* وهمْ لِمُقِلِّ المَالِ أُولادُ عَلَّةٍ ('` \*

وبقوله :

\* بنو أمِّ ذِي المالِ الـكثير <sup>(٢)</sup> \* ( البيتان )

٤ – هَنِيثًا لابن عَمِّ السَّوْءُ أَنِّي مُجَاوِرَةٌ بَنِي مُمَل لَبُونِي

أنَّى في موضِع ِالفاعل لهنيئًا ، ومجاوِرَهُ ارتفع على أن يَكُون خَبَرَ أنَّ ، وَلَبُونِي فِي مُوضِعِ الرَّفْعِ عَلَى أَنَّهَا فَاعِلَةٌ لَجَاوِرَة ، وَبَنَّي ثُمَّلِ مَفْعُولٌ به . والمعنى : ليَهْنِيُ ۚ ابْنَ العَمِّ السَّوءِ بُبغدِي عنهم ، ومجاوَرَةُ لَبُونِي لغيرِهِمْ . واللَّبُون : الناقَةُ التي بُّهَا لَبَنُّ . ويجوز أن يُرتَفِيعَ مجاوِرَةٌ على أنَّه خَبَرٌ مُقَدَّمٌ ، والمبتدأ لبونى والجلة كما هي تكون خبر أنّ . ويجوز أن يكون لَبُوني بَدَلاً من الضمير المتَّصِل . بأنَّى ، والخَبَر نُجَاورَةٌ . والمعنى والتقديرُ أَنَّ لَبُونى مجاورةٌ بني تُمَلِّ . وهذا الكلامُ إِنباءِ أنَّ ما حَصَل من 'بعْدِه عن العشيرة كانوا بتمنَّوْنَهُ ، فقالَ هَناً اللهُ أبناء عَمِّي ما أرادُوهُ وفازوا به . ويجوز أن يكون وعيداً وتهَـكُما ً .

<sup>(</sup>١) عجزه : « و إن كان محضاً في العمومة مخولا «

<sup>(</sup>۲) هو بتمامه : بنو أم ذى المال الكثير يرونه وإن كان عبداً سيد الأمر جعفلا

#### 91

## وقال رَجُلُ من بنى أُسَدٍ :

١ - وَمَا أَنَا بِالنِّـ كُسِ الدُّنِيُّ ولا الَّذِي إِذَا صَدَّ عَنِّي ذُو المَوَدَّةِ أَحْرَبُ

النَّكْس أَصْلُهُ في السِّهام ، و نَقلَ إلى الضَّميف من الرِّجال . يُقالُ أَضَّمَتُه مَنْ الرِّجال . يُقالُ أَضَّمَتُه مَنْ الْمَكُوسُ نِكُسًا ، كَا يُقالُ نَقَضْتُه مَقْضًا ثم يُسَمِّى المَنْقُوضُ نِقْضًا بكسر النون . كَانَّ السهم انكسر فُوقَه فُنكِس فسمِّى نِكْسَا . فيقولُ : مَا أَنَا بِالمُسْتَضَمَّفِ اللَّهِم ، ولا الذي إذا انحرف عَنْهُ مَنْ يُوَادُه دَعَا بالوَّ بل والحرب فقال : واحرباهُ . وفي طريقته .

ولا أَقُولُ إِذَا مَا خُلَّةٌ صَرَمَتْ يَاوَيْحَ نَفْسِيَ مِن شَوْقِ وَإِشْفَاقِ<sup>(١)</sup> وَجِوزَ أَن بَكُونَ مَعْنَى أَخْرَبُ: أَغْتَاظُ. ومنه قولُه:

## \* إِنِّى إِذَا الشَّاعِرُ الْمَفْرُورُ حَرَّ بَنِي \*

وهدا أَسْلَكُ في طريقة العربية ؛ وكان يجب أن يقولَ : ولا الذي إذا صَدَّ عِنه ذُو المَودَّ إلى الموصولِ ، لكِنهُ لَمَا عَنه ذُو المُودَّ في المولدُ ما يعودُ إلى الموصولِ ، لكِنهُ لَمَا كان القَصْدُ في الإخبار إلى نَفْسِهِ وكان الآخِرُ هو الأوّل ، لم يُباَلِ برَدِّ الضمير على الأول وحَمْلِ الكلام على المعنى ، لأمنيه من الالتباس . وهو مع ذلك قبيتُ عند النحويين، حتى إن أباعثمان المازني قال: لولا اشتهارُ مَودِه وكثر تُه لرددتُه . ومثلُهُ:

### \* أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِ أُمِّي حَيْدَرَه (٢) \*

<sup>(</sup>١) لتأبط شراً . المفضليات (١ : ٢٦) .

<sup>(</sup>٢) لعلى بن أبي طالب ، كما في اللسان (حدر ، سندر ) . وقد سبق في ص ١١٥ .

ولكننى إن دَامَ دُمْتُ وإن يَكنْ لَهُ مَذْهَبُ عَنَّى فلى عنه مَذْهَبُ أَنَّى إن دَامَ دُمْتُ وإن يَكنْ

يقول: أَمْلِكُ نَفْسَى وودِّى فى مصادقة الأخِلاَّ، فإنْ داموا لى على المَهْد دُمْت لهم ، ولَزِمْتُ الوفاء معهم ، وإن رأوا ذَهاباً عَنِّى و مَيْلاً إلى غيرى ذهبْتُ عنهم ، ومِلتُ إلى غيره ، وبُرُوَى : « ولكنَّى ما دام دُمْت » وبكون موضعُ ما دام ظَرْفاً ، وخَبرُ لكنَّ دُمْتُ . وفى الأولى بكون الجزاء وجو ابه خَبرًا . وفى طريقته قول لَبيد :

فَاقَطَعْ لُبَانَةَ مَن تَمَرَّضَ وَصْلُهُ وَلَخِيرُ وَاصِـــلِ خُلَّةٍ صَرَّامُهَا اللهُ وَالْحَالَةِ مَنْ اللهُ وَدُّ أَنَى وَهُوَ مُتْمَبُ اللهُ وَدُّ أَنَى وَهُوَ مُتْمَبُ

يقول: خير الوُدِّ ما جاء عفواً من غير جَهْدٍ ، ولا إكراه نفس وطَبَع ، بل يبعثه الميلُ ، ويَحْـكُمُهُ الْخُلُوص ؛ فأما الْمُثَمَّبُ من المَوَدَّات ، المَشُوبُ بالتعثملِ والتَكلَّف ، فلا طائل فيه . ومثله قول بعضهم :

ولا خَيْرَ فِي وُدِّ امري مُنَّ مُنَّ كَارِهِ عَلَيْكَ ولَا فِي صَاحِبٍ لا تُو افِقُهُ (٢) وقول الآخر:

إذا أنت لا يَثْنِيك إلا شَاعَةُ ﴿ فَلَا خَيْرَ فِي وَدِّ يَكُونَ بِشَا فِـمِ

94

وقال أبو حَنْبلِ الطَّائيُّ (٣):

١ - لَقَدْ بَلاَ نِي عَلَى ما كان من حَدَثِ عِنْدَ اخْتِلاَفِ زِجاجِ إلْقَوْم سَيَّارُ

<sup>(</sup>١) كتب بخط مخالف قبل هذا البيت :

ولست إذا ولى الصديق بوده مكتئب أحنو إليه وأندب

<sup>(</sup>۲) أنشده التبريزى ، مع بيتين بعده ، وقال : «قالوا هو لمسلم بن الوليد » . (۳) هو جارية بن مر ، أبوحنبل العالق، شاعر جاهل قارس . ذكره في المؤتلف ۹۹ .

ارتفع « سَيَّارٌ » بقوله بَلاني. واللام فى « لقد » نُؤْذِن بَيَمين . يقول : لَقَدْ خَبَرْنِى هذا الرجل على ما اتَّفَق من حَدَث ، واعترَضَ مِن شرّ ، فَمَرَف حُسنَ بلانى عند اختلاف القنا بالطَّمْن . وذَّ كَرَ اازِّ جَاجٍ ، والْرَّاد الرِّماحُ بكالها ، ومثله قول الآخر (١) :

## \* الواطِيْمِين على صُدُور نِعَالِهِمِ (٢) \*

وإنما يُوطَأُ النَّمْل كُلُّها . ويقال : زَجَجْتُهُ بَالرَمْح ، إذا زَرَقْتَهُ .

﴿ حَتَّى وَفَيْتُ بِهِا دُهُمّا مَمَقَّلَةً كَالقارِ أَرْدَفَهُ مِن خَلْفِهِ قَارُ يَقُولُ : صَبَرْتُ لِمَا عَزَّ مِن أَمْرٍ ، وتَمسَّرْ مِن وفاء وأداء ، لأخرُج بما به تَكَفَّلْتُ ، مِن المُهْدَةِ التي فيها دَخَلْتُ . وقد كان أبو حَنْبَل تَضَعَّن لسَيًّا (إبلاً لَهُ بُاعِياتِها أو شَرْوَاهَا ، أي مِثْلِهَا ، فيقول : أخذ سَيَّارٌ يَنقطِ ماذا يكون منَّى فيا تضمَّنتُ حَتَّى وقيتُ بإبلهِ سوداً مشدودةً بمُقُلِها ، كأنها في سوادها قارٌ عُولِي بقار . وهذا يرادُ به تأكيد السواد . ويقال رَدَ فَتُهُ وأردَفَتُه ، إذا جئت بَعْدَهُ . وردَّ فَسَكُمْ وردَ فَ لَكُم الله المواني على المقار على الله على الله الله الله الله الله الله المواني عند ما ضَمِنْتُ ، الله عَلَى حَتَّى وقَيْتُ ، أي انتظر ما يكون من البلاء في وفائي عند ما ضَمِنْتُ ، بلاني حَتَّى وقَيْتُ ، أي انتظر ما يكون من البلاء في وفائي عند ما ضَمِنْتُ ، وصار يُحرِّ بنِي إلى أن وقَيْتُ . وفائدة قوله مُتَقَلَّةً ، أنه سَلَمَهَا في مَبَارِ فَهَا آمِنَةً .

<sup>-</sup> بن مالك بن تيم الله بن أعلبه ، وكان سيار جاراً لرجل من بنى ثمل يقال له عدى بن أفلت ، فر عامر بن جوين بعدى بن أفلت وقد قامره سيار بن موألة بالقداح فقمره عدى حتى غلق مال سيار ، فظمن الحى فقال سيار لقينين له : تخلفا بأهلكا بعد الحى حتى ينز اوا ، فإذا نز لوا فانطلقا برحلكا حتى تفيدا إلى رحل عامر بن جوين ، ففعلتا فجاء عدى بن أفلت فأراد أن ينقلهما ورحلهما ، فأبى ذلك عامر بن جوين وقال : قد جاورنى الرجل ! فلما خرج امرؤ القيم بن حجر عند عامر بن جوين فنزل على أبى حنبل جارية بن مر ، تهادى أبو حنبل وعامر الشعر ، فقال عامر : لقد بلانى . . . » .

<sup>(</sup>١) هو الأعثى . الكامل ٣٥ ليبسك واللسان ( دفن ) .

<sup>(</sup>٢) عجزه : ﴿ يَمْشُونَ فِي الدَّفِي وَالْأَبْرِ ادْ مِنْ

ويجوز أن يكون أراد إيلاً متقدماتُها ومتأخّراتها سُودٌ ، فلذلك قال كالقار أردف بقارٍ ، ويجوز أن يكون أراد بالقَارِ جمع قَارَةٍ ، وهي الجبال ، فَشَبّها بها في عظَيها .

س - قَدْ كَانْسَيْرُ فَحُلُواعِنَ مُمُولَتِكُم إِنِّى لَـ كُلِّ امْرَى مِنْ جَارِهِ جَارُ يَعْوَلَ عَنْ السَّاعة وقد يقول : وجَبَ السَّيْرُ للخوف والحَلْدَر قبل هذا الوقت ، وأمّا الساعة وقد بَلَغْتُم المَامَن في جِوَارى فَحُلُّوا عِن أَجَالَكُم ، إِنِّى لَـ كُلِّ رَجِل مِنْكُم جَارُ بَدَلاً مِن جَارِهِ الأول . والعرب تقول : هذا من ذاك ، وهذا بذاك أى عِوضٌ . وفُتر قُولُ الشاعى :

لَيْتَ لَنا مِن مَاء زَمْزُمَ شرْ بَةً مُبَرَّدَةً باتت على الطَّهَيَان (١)

على أنّ المعنى آئيتَ لَنَا بَدَلاً من ماء زَمْزَمَ شَرْبَةً . ويقولون : فلانُ الك من الجارِ بَجَارٌ ، ومن النديم ، ومن الأكيل أكيل . ويحتمل أن يكون معناه : إنّى لِكُلِّ رَجُلٍ مُجِيرٌ بمن يجاوِرُه ، أى بمن بدانيه بسوء ، والأول أجود وأصوب . والخمولة : جَمْعُ حِلْ ، ودخلت الهاء فيه توكيداً لتأنيث الجمع . والحمُولة : الأبل التي يُحمل عليها ، وهي فَمُولَةٌ كالقَتُوبة ، والرَّكوبة ، ولا يَجْرِي على الموصوف ، لا يقال دَابة تَحُولة .

#### 95

# وقال يزيدُ بن حِمَّانَ السَّكُو بي(٢):

١- إِنِّي حَمِدتُ بَنِي شَيْبَانَ إِذْ خَمَدَتْ نِيرَانُ قَرْمِي وَفَيْهُم شُبَّتِ النَّارُ

<sup>(</sup>١) للأحول الكندى كما فى معجم البلدان ( الطهيان ) . وهو اسم قلة جبل باليمن . (٢ كـذا فى النسختين . وعند التبريزى ومعجم المرزبانى ٩٣ ؤأنه « يزيد بن حمار السكوفى » . قال المرزبانى: « حليف بنى شيبان، وكان له بلاء ورأى يوم ذى قار، نقال يمدح –

الحمد: النَّناء على الرجُل بما فيه من الخصال المرتضَاة . وبهذا المعنى فارَقَ الشَّكر ، لأنَّ الشكر لا يكون إلا على صَذِيعة . فيقول : تمّا رأيت بنى شَيْبانِ عند إِنحَالِ الأرض وإجْدابِهَا ، وإقْتَار الثاس وإضاقتهم ، يوقدون نار ضيافتهم ويقيمونها ، وإن كانت نيران غيرهم خامِدة مثرُوكا إشعالها ، أثنيتُ عليهم ، ونشرتُ فضيلتهم . وقال « نيران قومِيَ » وإن أراد غيرَهم معهم ، تفضيلاً لهم على قومه ، وإيذاناً بالصَّدق في تَغْيرِه ، فبدأ بذكر قومِه وذويه . ويُروى : هنيران قوم ، والأول أجْوَد .

حوين تَسكَرُّ مِهِم فى المَحْلِ أَنَهُمُ لا يَعْلَمُ الجار فيهِمْ أنه الجارُ (()
 حق بكون عزيزاً مِن نفوسِهِمُ أو أن تبيينَ جميسًا وهو تُختارُ (())

يقول: مِن تَكَلَّفُهِم السَكَرَم كَأَنهُم لا يَرضَوْن فَى مثل ذلك الوقت بما طُبعوا عليه وجُبِلُوا ، حتى تَكَلَّفُوا أَكثر منه ، أنّهم يُحِلُّون جارَهم من العناية به والاتحاف (٢) والإحسان إليه والاصطناع ، تَحَلَّا يتشكَّكُ مِن بَعْدُ فى نفسه : هل هو جارُهم أم من صَمِيمهم . وعلى هذا يتملَّق حتى من قوله « حتى يكون عزيزاً » بالمنى الذى دلَّ عليه قوله لا يَعلمُ الجارُ فيهم أنه الجارُ ، أى يعاملونه بهذه المعاملة إلى أن يكون عزيزاً فيا بين ظهرا نَيْهم ، أو يَختار مفارَقتَهم . والمعنى : ذلك له فيهم ، ما اعتزاً مجوارِهم ، أو مال إلى فراقهم . ويجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) المرزبانى : « لا يشعر الحار فيهم » .

<sup>(</sup> ٢ ) المرزبانى : « فى نفوسهم » .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : «والالتحاف » ، ولم نجد لها وجها .

قوله « من نفوسهم » فى موضع الحال ، وعزيزاً خبر كان . وإن جَعبْت « عزيزاً » فى موضع الحال ومن نفوسهم خبرًا جاز . والمعنى : حتى يكون كأنه من أَصْلِهم ، كما قال الله عز وجل : ﴿ لقد جاءكم رسول مِن أَنفسِكم ﴾ ، والمعنى من جنسكم ومن بطانتكم . ويجوز أن يكون البيت مُضمَّنًا ، ويكون معنى لا يَعلَمُ الجارُ فيهم أنه جار ، أنَّ الجارَ لا يكون قد أحسَّ بمجاورته لهم حتى يتفقَدُوه هذا التفقّد ، ويُحِلُّوه هذا المَحَل . وقوله « أو أن يبين جيعًا » انتصب جميةا على الحال ، والمعنى أو أن يُفارِق وهو مجتمع الحال غيرُ مُفتشِرِها ، ومُختارٌ لذلك غيرُ مُضطرَ إليه . ومِثلُ هذا بيتُ زهير :

> ضَيِنًا مالَهُ وغَدَا جَمِقًا علينا نَقْصُـــه وله النَّمَاهِ وقبل بيتِ زهير هذا قوله :

وجارٍ ســـار معتمِدًا إلينا أجاءتهُ المخــافةُ والرجاهِ فجاوَر مُـــكُرَمًا حتى إذا ما دعاهُ الضيفُ وانقطع الشِّتاهِ ضَــِنّنا ما له وغدا جميعًا .......

فقد علمِتَ اشتمالها على ما ذكره هذا الشاعر وتَفَرُّدَها بما زاد عليه من المعنى . وبجوز أن يكون «حتَّى » بمعنى كَىْ ، فيكون المراد لا يَعْلَمُ الجار لحُسْنِ توفَّرِهم عليه ، وتوحُّدهم إيّاه باتخاذ الصنائع لديه أنّه جارٌ ، لسكى بكونَ عزبزاً مُدَّةَ مُقامِه ، أو يُفارقَهم مُخْتاراً ، موفورَ المال ، مَصُونَ الحالي .

عَ اللَّهُ صَدَعٌ فى رأسِ شاهِقَةٍ من دَونِهِ المِتَاقِ الطيرُ أَوْكَارُ (۱) يقول: كأنّ الجارَ لنمُنْهِ بهم ، وتعزُّ زه حين استَظهر على الزمان بمكانه فهم ، وعلن احترز عن طلابه فى رأس قُلَّةٍ شامخة أوكارُ عِتاقِ الطير دونَه ، وهو.

<sup>(</sup>۱) في معجم المرزباني : «ودونه».

أرفع منها وأحصن . فالتشبيه تناوَلَ ما ذكرَتُ من التمنُّع والتحصُّن . ويَعْنى بِعِتَاق الطير : المِقْبانَ وما أشبَهَها من أحرار الطير ، وما يَتَّخذ الوكُورَ في الجِبال . وإلى هذا أشار الهُذَلِيَّ (1) في قوله :

حتى انتَهَيْتُ إلى فِراشِ عَزيزَةِ سَوْداء رَوْثَهُ أَنْفِها كَالمِخْصَفِ يعنى وكْرَ عُقاب. والصَّدَع والصَّدِيعُ : الفتُّ من الأوعال، وقيل هو. المربوع وقد استُعمِل في الرَّبْعةِ من الرِّجال.

### **٩٤** وقال آخر <sup>(۲)</sup> :

يقول: أوَيْتُ لمّا تَغَرَّبتُ عن أوطانى داخلاً فى الشِّتاء، مُمْتَحَقَّا بالجَدْبِ وَالقَّحَط، مُاجَاً إلى الاستمانة على الزمان بغيرى، إلى آلِ الْهَاَّبِ بن أبى صُفْرة ونزاْتُ فيهم. ويقالُ زَمَنَ تَحُلُّ، وُصِف بالمَصْدَر، وزمن ماحِلُ وزمن مُحْدِلُ . والأصلُ فى الحل: انقطاعُ المطروبُبُسُ بالكلا . ويقال أرضُ تَحُلُ وأرضٌ مُحُولُ ، وُصِف بالجمع ، كأنه أُجْرِى على الكلا . ويقال أرضٌ تَحُلُ وأرضٌ مُحُولُ ، وُصِف بالجمع ، كأنه أُجْرِى على القطاع الأرض ، كما يقال : ثوب مِن قُ .

٢ ــ فَمَا زَالَ بِي إِكْرَامُهُمْ واقتفاؤهم وإلْطافُهُمْ حتى حَسِبْتُهُمُ أَهْــلِي (٢٠

<sup>(</sup>١) هو أبوكبير الهذل . ديوان الهذليين (٢: ١١٠) .

<sup>(</sup>٢) هو بكير بن الأخنس ، كما في البيان والتبيين (٣: ٣٣٣). على أن المقطوعة ، بدون نسبة في ترجمه المهلم بن أبي صفرة من وفيات الأعيان ، وكذا في عيون الأخبار.

<sup>- ( 7 : 1 : 1 )</sup> 

<sup>(</sup>٣) في البيان : « فقيراً بعيد الدار » . ( ٤ ) البيان : « الطافهم وافتقادهم و إكرامهم » .

يقول: لم يزالوا يؤثروننى بالإحسان والخسنى ، ويختصُّوننى بإسداء الجميل والنَّفْتَى ، ويختصُّوننى بإسداء الجميل والنَّفْتَى ، ويلمتزمون لى من الإكرام والثَّقريب ، والإدناء والتَّرحيب ، حتَّى ظننتهُم عشيرتى ، وتَشَكَّلَمُت في اغترابي منهم ، وبُعد نَسَبي عنهم . ومن الاقتفاء القَفِيُّ ، وهو المسكرة مُ من الضيوف والسَّكْنِ ، والقَفَاوةُ . قال :

\* أَيْمُطَى دَوَاءَ قَنِيِّ السَّكُنِ مَرْ بُوبِ (١) \*

۹٥

وقال جابر بن أَمْلُبِ الطائيُّ:

١ – وَقَامَ إِلَى العَاذِلَاتُ يَلُمُنَى يَقُلُنَ أَلاَ تَنْفَكُ تَرْحَلُ مَرْحَلِ (٣)

يقول: انتصب اللوائم عاتبات على ، سائقات المُنْف إلى قائلات: ألا تزالُ تَرْفَ اللهِ مَعْلَمُ عن مَرَالٌ ، ولا يُحَلَّمُ عن الرّحُل اللهُ مَرَالٌ ، ولا يُحَلَّمُ عن رالّه على المَصْدَرِ ، كما تقولُ : أما تَنْفُكُ تَخْرُجُ تَخْرَجُا وَتَبْعُدُ مَبْعَدًا . ومعنى ترْحَلُ تشدُّ الرَّحْل . وموضع « يَامُنْنَى » موضع الحال ، « وَيَقُلُنَ » في موضع البَدَل من يَامُنْنَى .

٣ - فإنَّ الْفَتَى ذَا الْحَزْمِ رَامٍ بِنَفْسِهِ جَوَاشِنَ هَذَا اللَّيْلِ كَيْ يَتَمَوْلا

فى الــكلام اختصار ، كأنَّه قال : فأُجبتهنَّ فقلت : إِنَّ الفتى الحازمَ يُحَمِّلُ نفسَهُ المُشَقَّات ، و بَرْمِي بَنَفْسِهِ الْمَقَالِفِ الصَّمبات ، و يَمتطى الأَهْوَ ال ، كَيْ بِنالَ

<sup>(</sup>١) لسلامة بن جندل السعدى ، كما فى اللسان (قفا) . وصدره : \* ليس بأسنى ولا أتنى ولا سعل \*

<sup>(</sup> ٢ ) التبريزي و ابن جني : « جابر بن الثملب » . و في الكامل ٢٩٩ ليبسك : « جابر " ثملمة » . « الفائد ما سنة في مر ٢٠٨

بن ثعلبة » . وانظر ما سبق في ص ٢١٥ . أدر ل المرابع الم

<sup>(</sup>٣) التبريزي : «ويروي : ألا يا ارحل لأهلك مرحلا » .

الأمْوَال ، غَيْرَ مُفَكِّر في ظلمة ليْل ، ولا مُسْتَصْمِب لِرُكُوبِ خَطْب ، وقوله : « جواشِنَ هذا الليل» يَعْنى صُدُورَها وأوائِلَها . واللَّيْلُ بإزاء النهار في الاستعال، والليلةُ بإزاء اليّوم . والإشارة به « هذا » على طريق التَّقريب . وهم يستعيرون الجُواشِنَ والْمُوادِي والصدورَ والنَّحورَ والأَعْنَاقَ والرُّوسَ لأوائِلِ الأمور ، كا يَسْتَعِيرُونَ الأَعِازَ والأَدبارَ والأَعقابَ والأذناب لآواخرها .

المنتقر في قومه بَحْمَد الْفينى وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ وَاسِطَ المَمِّ مُخُولُا() الْفَقَر فيمُلُ مُفْقَقِر وَفقير جَمِيعًا ، استُفْني به عن فقر . يقول : مَنْ نَالَهُ اللَّقَدُ بين عشيرته وأَهْلِيهِ حَمِدَ الفِنَى ، وصار عنده المطلوب والمتمنَّى ، وإن كان مَعْطُوفًا عليه مُكرَما ، ومُعَمَّا فيهم مُخُولًا . وقولُه : « واسِطَ العَمِّ » سِطَةُ الحَسَب : كرمُهُ ، والفِفلُ منه وَسَطَ . قال :

## \* وَقَدْ وَسَطْتُ مالِكًا وحَنْظَلاَ (٢)

ويقال: فلانٌ وسِيطٌ في قَوْمِه: جَليلٌ ، وفُلانٌ واسِطُ القَوْمِ ، وهو أَوْسَطُهُمُ أَى أَشْرَفُهُم .

ع كَأَنَّ النَّتَى لِمَ يَوْمًا إِذَا اكْنَسَى وَلَمْ يَكُ صُمْلُوكاً إِذَا مَا تَمَوَّلاً

هذا الكلام بَمْثُ على التَّجْوَال ، وتَحْضِيضٌ فى اكتساب المال ، فيقول : إذا اثْتَنَيْتَ بَمْدَ فَقْرِكَ ، واكْنَسَيْتَ عن عُرْبِك ، فكأنَّك ما كنت قط فَتِيرًا ولا عُرْيَاناً . والممنى : إنّ من استبدَلَ بمُسْرِهِ بُسْرًا ، ونال عَقْب ضِيقِه

( ۲۰ – حماسة )

<sup>(</sup>١) ضبطت «محولا» بذلح الواو فقط في النسختين ، وهي لغة صحيحة . يقال أخول الرجل وأخول ، بالبناء للمعلوم والمجهول ، فهو محول ومحول بكمر الواو وفتحها . ومثله المعموا المرجل ، وهو الكثير الأعمام . ورواه ابن جي :

ويزرى. بظرف المرء قلة ماله و إن كان أفوى من رجال وأحولا

 <sup>(</sup>۲) أراد : وحنظلة . وهي النبيلة . والرجز لنيلان بن حريث . اللسان (وسط) .
 يوبمده : • صيابها والعدد المجلجلا •

رخاء ، فكأنه ما سُبِقَ إليهما ، ولا زوحِمَ فيهما . وفي طريقته ما بَعْدَهُ ، وهو : ﴿ وَلَمْ يَكُ فَ وَهُو : ﴿ وَلَمْ يَكُ فَ رُوسٍ ﴾ . والصَّعْلُوك : الفقير .

ولم يك في بُوس إذا بات كَيْلةً يُناغِيغَزَ الاَّسَاحِي الطَّرْف أَكْحَلاَ (١) يَعْوَل : وإذا استمتع كَيْلَةً بمناجاة إنْسَان كأنّه غزال في طَرْفِه فَتَرْ، وفي عَيْنِه كَحَلْ، فكأنه ما كان ذا بُوس قَطَّ . أي تُعَفِّى النَّغْمَةُ على آثار الضُّرِّ، وتَمْخُوها حتى تُنْسَى . وقولُهُ « ولم يَكُ في بُوسٍ » قد مرا الكلام في حذف النون مِنْها تخفيفاً . والمناغاة : المفازلة ، وأصلُهُ من النَّفْيَة ، وهي الصوت اللطيف ، والنَّغْمة الحسنة الخفيّة ، والداك يُفَسَرُ للنَاغاةُ على السَّارَة ق . والساحِي : الساكن ، يقال كَيْلُ سَاجٍ . قال :

\* يَا حَبَّذَا القَمْرَا وَاللَّيْلُ السَّاحِ (٢) \*

#### 97

### وقال بعض بني طيِّي :

البَّافَرَعِ السَّمْرَ فَلَمْ أَكْدِهِ إِذْ أَزَمَ الحَلِقَ عَلَى البَاطِلِ قُولُه « إِذْ أَزَمَ » ظرف لقوله أَدَع . وتقدير الكلام : إِنْ أَدَع ِ الشَّمْرِ إِذْ أَزَمَ » ظرف لقوله أَدَع . وتقدير الكلام : إِنْ أَدَع ِ الشَّمْرِ إِذْ أَزَمَ الحَقُ على الباطل فلم أَكْدِه . ويريد بالحق كَبْرَتَهُ وشيخوخته ، وما أَخَذَ بَهُ النَّفْسَ عِندَهُ مِن مراعاة الحقّ ، والرجُوع عن الهزل إلى الجِدّ . وأراد بالباطل الصِّبا واللَّهُوَ وما يَنْبَهُهُمَا مما يُهَد سَفها وقوله ﴿ فَلَمْ أَكْدِه » أصله منْ حَفَرَ "

<sup>(</sup>۱) التبريزى : « فاتر الطرف » ، ثم أشار إلى رواية « ساجى الطرف » . وأنشا-يعده بيتا لم يروه المرزوق ، وهو : إذا جانب اعياك فاعميد لجانب فإنك لاقر فى بلادرٍ مُعوَّلاً

إذا جانبُّ أعياك فاعسِد لجانب فإنك لاق في بلاد مُعوَّلاً (٢) في الأصل : «ساجي» ، صوابه من م واللسان (قُمر) . وبعده : « وطرق مثل ملاء النساج »

فَأَكُدى ، إِذَا بَلَغَ الكُذْيَة ، فَتَمَذَّرَ عليه الحَفْرُ وَإِنْبَاطُ الماء . والكُذْيَة : مَكَانُ صُلْبُ بُيغِي الحَافِرَ . ويقال أيضاً : حَفَرَ فَأَجْبَلَ ، إِذَا بَلَغَ جَبَلاً . ووَسَّمُوا فيه فقالوا : أكْدَى في الشَّعْرِ والعَطَاء . وفي القرآن : ﴿ وأَعْطَى قليلاً وأَكُدَى ﴾ . وقالوا أيضاً : فلانُ بَلغ الناسُ كُذْيَتَة ، أي كان يُعطِي ثم وأكُدَى ﴾ . وقالوا أيضاً : فلانُ بَلغ الناسُ كُذْيَتَة ، أي كان يُعطِي ثم أَمْسَكَ . ومعنى البيت : إن تركَتُ الشَّعْرَ حين تَعَالَّتُ ، فلم أثر كُهُ عن عَجْزِ الحق عاضاً على بَطالَتي ، والحِلم (٢) مانمًا من جَهَالَتي ، فلم أثر كُهُ عن عَجْزِ لاحِق ، وإلحام عاصل ، والازْمُ : العَضْ ، وتُوسَّعَ فيه ، فقيل : « نعم الدواه الأَزْمُ » ، يريدون الحِمْيَة .

٧ - قَدْ كُنْتُ أُجْرِيهِ عَلَى وَجْهِهِ وَأُكْثِرُ الصَّدَّ عَنِ الجَاهِلِ يقول: كنت أُجْرِى الشِّمرَ على حَقِّه وكنهه، وأقرضه مستمرًا فيه على حَدِّه أيَّامَ شَبابى، وقَبْلَ ارتداعى، ومع ذلك كنت أكثِرُ الإعماض عن الجهَّال، وأتصوَّنُ عن مكايكتهم وموازَنتهم. وهذا يجرى خُرى قول الآخر: إنِّى أَمَرُ وُ مُكْرِمٌ نَفْسِى ومُتَّبِدُ مِن أَنْ أَقاذِعَها حتى أُجازِيها (٢) والمعنى أَرْبَأْ بقَدْرى عن مقارضة الشعراء، ومجاذبة الشفها، ولكن إن وعَت الحالُ معهم، والضَّجَرُ بهم، إلى الجازاة مع مراجعة الحِمْ، فبالفِعْل. وعلى هذا كنت قبل هذا الأوَانِ مع الجُهَّال.

### **۹۷** وقال آخر :

١ - زَعَمَ العَواذِلُ أَنَّ ناقَةَ جُنْدَبِ بِجُنُوبِ خَبْتٍ عُرِّ بَتْ وأَجَّتِ (١٠٠

<sup>(</sup>١) في الأصل : «تخكت » ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «والحكم» ، صوابه فى م .

<sup>(</sup>٣) من الحياسية ٧٤ . صل ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) « جنوب » في النسختين بضم الجيم : جمع جنب . وعند النبر يزى بفتح الجيم ..

يقول: قال اللوائم عاتبة على جُنْدَب، ومُنْدَكِرَةً لتودُّعِه وتَمْيله إلى الراحة والخَفْض وتَرْكُ السَّفَر: إنّ ناقتَهُ حُطَّ عنها رَحْلُها، وأُذِيلَ كَلاَلُها، فهي جامَّة بُخُنُوبِ خَبْثٍ: والخَبْت، أصله ما اطمأن من الأرض (۱۰ ويقال أَخْبَتَ الرجُلُ، إذا صار في الخَبْتِ ؛ وتُوسِّعَ فيه فقيل للمتأله الخاشع: هو مُخْبت .

٣ - كَذَبَ المَواذِلُ لُورَأَ بْنَ مُنَاخَنَا بِالقادِسِيَّةِ قَلْنَ لَجَّ وَذَلَّتِ أَبْطُلَ قَوْلَهُنَّ فَذَكُم أَنَّهُنَّ لَوْ رَأَيْنَ مَنزِلَنا وَمَبْرَكنا بَهذا البلا، لَقُلْنَ لَجَ جُنْدَبُ فَى الشَّيْرِ وَذَلَّتِ النَّاقَةُ. ويجوز أن بكونَ قولُه « مُنَاخَنا » لَجَيْرُ به إلى إناخةٍ وإلى موضعٍ لها، وإنما يكون كقولهِ:

\* فإنّ الْمَندَّى رِحْلَةٌ ورُكُوبُ (٢)

فيكون المعنى : لو رَأَيْنَ ما جُمِلَ بَدَلاً لناقتنا في موضع ِ الإناخَةِ لَقُانَ ذلك . ومثله :

\* تَعْلَيْقُهَا الإسراجُ والإلجامُ \*

أى جُمِلَ الإسراجُ بدلاً بما كان يُعلَّق عليه . وَيَقرُبُ منه قوله : لمّا تذكّرتُ بالدَّيْرَيْنِ أَرَّقَنِي صوْتُ الدَّجاجِ وقَرْعُ بالنواقِيسِ<sup>(٣)</sup> وإنما شاهَدَ وقتَهُما فذكرَهُا به ، ولم يكن مَمَّ دَجَاجٍ ولا نَواقيس .

<sup>(</sup>١) ذكر ياقوت أن «خبت » علم لصحراء بن مكة والمدينة وماء لكاب ، وقرية من نرى زبيد باليمن .

<sup>(</sup>٢) لعلقمة الفحل في المفضليات (٢: ١٩٤) واللسان (ندى) . وصدره : • ترادى على دمن الحياض فإن تمف »

وركوب : مصدر ركب ، ويروى : «وركوب » بِنتح الراء ، وهو اسم هفسة . وفى اللمان : «رحلة وركوب : هضبتان » .

<sup>(</sup>٣) لخرير نی ديوانه ٣٢١ والحيوان (٢: ٣٤٢).

#### 91

### وقال الرَّاعِي<sup>(١)</sup> :

أنى عِرِقَانُ الـكَرَى وكَفَيْتُه كُلُوءَ النُّنجُومِ والنُّعاسُ مُعانِقَهُ (\*)

عرفان: اسم صاحبه. فيقول: نام هذا الرجلُ وكفانى الاشتغالَ بالنوم ، وكلأتُ النجومَ وارتقبُتُها ، وكفَيته السهر ، وقد لازَمَ النَّماسَ وعانقَهُ . فإن قيل : كيف كفاهُ الكرّى ؟ قلت : هذا على مطابقة الكلام ، فلما قال كفيتُه مراعاة النجوم و نُبئتُ عنه فيها ، قال : كفانى الكرّى ، وإن كانت نيابةُ ذلك عنه في الكرّى لا يَصِيحُ . ويُر وى : «كفانى عرفانَ الكرّى الكرّى وكفيتُه » ، أى معرفة الكرّى ، وليس بمُر تضّى .

٧ - فَمَاتَ يُويِهِ عِرْسَهُ وَبِنَاتِهِ وَبِتُ أَرِيهِ النَّجْمَ أَيْنَ خَافِقُهُ هذا تطنتُرُ مِن القولِ (٦) ، لأن الساهم لا يَعْلَمُ من حال النائم أنه يَحَلُمُ أو لا يَحْلُمُ . وإنما نَبَّة بهذا الكلام على استحكام نو مِه وتلدُّذِه به ، إذ كانت الأحلام لا تحصُلُ للنائم إلا عند ذلك . ولنا قال بات يُربه النومُ امهأتهُ وأولادَه ، قال في مقا بَلَتِه على الطريقة التي في البيت الأول : ويتُ أربه النَّجْمَ . وهذا الجنس يَكثُر في كلام البُلَفاء ، ومثله قولُ الله عز وجل : ﴿ فَنِ اعْتَدَى عليه مَا مَا مَا الله عَنْ مُسْتَهْ رِثُونَ . اللهُ يَسْتَهْ رِئُ بهم ﴾ . عليه عليه عنه وقول الشاعم (٤) : ﴿ فَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله الله عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سبقت قرجمتة فى الحماسية ٨٠.

<sup>(</sup>۲) التبريزى : «قال أبو العلاء : ويروى عُبُرُفَان . مسمى بالعرفان ، وهو دويبة ، وقيل ضرب من الحراد » .

<sup>(</sup>٣) التطنز ، أراد به السخرية والنهكم . والمعروف «الطنز » .

<sup>(</sup>٤) هو شهل بن شيبان . انظر ما مضي في ص ٣٥ .

وقد مَرَّ جميعُه مُسْتَقْصًى .

#### 99

## وقال آخَرُ:

﴿ - فَلَسْتُ بِنَازِلِ إِلاَّ أَلَمَّتْ بِرَحْلِي أَو خَيَالَتُهُمَا الْكَذُوبُ (')
حَذَف مفعولَ نَازِلِ لأَن المرادَ مفهومٌ ، كأنة قال : لا أنزِلُ مَنْزِلاً . ومثلُه قولُ الله عز وجلّ : ﴿ فَذُوقُوا بما نَسِيرُ وَلِقاءً يو مَكُم هذا ﴾ ، أى العذاب . والإلمامُ : زبارةٌ لا لَبثُ معها . يقول : لا أنزلُ تحَلاَّ إلا رأيتُ هذه المرأة مُلِيَّةً برحْلي ، أى متصوِّرةً لى بهذه الصورة ، تشوُّقاً مِنِّي وتَحَقِّيًا . هذا في حالِ اليقظة وعند فراغ البال والاشتغال بحال النفس . أو رأيتُ خيالتَها الكَذُوبَ القليلة الوَفاء إذا نِمْتُ . ويقال خَيَالُ وخَيَالَةٌ ، كما يقال مَكانٌ ومَكانَةٌ . وجَعلَها كذوبًا لله النوم ولا كذوبًا لله المؤخاء ولا الشّدة ، وفي هذه الطريقة قول اليقظة ، ولا يَلفَتُنَى عنها لا الرّخاء ولا الشّدة ، وفي هذه الطريقة قول

امرئ القيس:

تَنَوَّرْتُهَا مِن أَذْرِعاتَ وأَهْلُهَا بِيثْرِبَ أَدْنَى دَارِها نَظَرُ عالِ
وقال الأصمى في قول الآخر:

ألبْسَ بصيرًا مَن رأى وهو قاعِدٌ بمكة أهل الشام يختَيزُونا
هو على التَشَوُّف والتَّحَقِّي.

٧ - فَقَدْ جَمَلَتْ قَلُوصُ أَبْنَىٰ سُمَيْلِ مِنَ ٱلْأَكُوارِ مَرْ تَمْهَا قَرِيبِ

<sup>(</sup>١) ابن جلى : «عطف على المضمر المرفوع المتصل بغير توكيد ، ولو أكد فقال ألمت هي لكان حسنا ، غير أن الكلام طال بقوله : برحلى ، فناب طوله عن توكيده ، كما أن قول الله تعالى : ما أشركنا ولا آباؤنا ، لما طال الكلام فيه بلا » .

<sup>(</sup>۲) البیت من شواهد الخزانة (۶: ۹۲). ویروی : « ابنی زیاد » .

جَمَلَتْ هاهنا بمعنى طَفِقَتْ وأَقبَلَتْ ، ولذلك لا يتعدَّى . والقَاوِس : الفَتِيَّةُ مِن الإِيلِ ، ومَرْ تَمُها قريب فى موضع الحال<sup>(۱)</sup> . يقولُ : أَقبَلَتْ قَلُوصُ مُهٰذِينِ الرجلين قريبةَ المَرْتَع مِن رِحَالِهِم ، قصيرةَ المَسْرَح فى رواحِهم ، لأنه لِمَا مُخْذِينِ الرجلين قريبةَ المَرْتَع مِن رِحَالِهِم ، قصيرةَ المَسْرَح فى رواحِهم ، لأنه لِمَا مُخْذِينِ الرَّعِياء ، لم تَقْدِر على التباعُد فى المَرْعى والارتياد .

" - كأنَّ لَهَا بِرَحْلِ القَوْمَ بَوَّا وَمَا إِنْ طِبْهَا إِلَّا اللَّهُ وبُ يقول : كأنَّ لهذه الناقة ولَدًا برَحْلِ النوْمِ ، تَتَمَطَّف عليه ، ولا تتباعد حقه ، وما داؤها إلا الإعياء . ومثلُ هذا قولُ الآخَرِ :

من الكَلاَلِ لا يَذُقْنَ عُودًا لا عُقُلاً تَبْغِى ولا قُيُودَا والبَقُ ، والبَقُ ، والبَقُ ، والبَقُ ، والبَقُ ، أصلُه : جِلْدُ فَصِيلِ يُحْشَى تِبْنَا لتِدُرَّ الأُمُّ عليه .

۱۰۰ وقال آخر<sup>(۲)</sup>:

آن كنتُ لا أُرْمَى وتُرْ مَى كِنَا آنِي
 آتُصِبْ جانِحاتُ النَّبْلِ كَشْجِى ومَنْكِيى

<sup>(</sup>۱) التبريزى: «وقال أبو العلاء: ويروى: فقد جملت قلوص ابني سبيل. وكثير من الناس يرفع القلوص، وهو وجه ردى. ، لأن القائل إذا قال جملت وهو يريد المقاربة لم يكن من إتيانه بالفعل... وليست جملت في هذا الوجه في معىالمقاربة ، وإنما هي معنى صبرت فلا تفتقر إلى فعل ، ويكون قوله مرتمها قريب ، حملة في موضع المفعول الثاني ».

<sup>(</sup>٢) التبريزى : «وقال آخر وضرب بنو عم له اسمه حوشب ــ والحوشب : العظيم البطن ــ ويقال إن هذا لحندل بن عرو » .

<sup>.</sup> (٣) م: «جانحات» فقط. وكتبت في نسخة الأصل كما أثبتنا لتقرأ «جانحات» و«جانحات» بوضع همزة تحت النون، وكتب فوقها كلمة «معا».

هذا مَثَلْ والمعنى : إذا لم أقصد في خاص أمرى ، ثم قُصِدْتُ فيمن يَشْمَله عِنايتى ، عاد ذلك القَصدُ بالشرّ والمَساءةِ على ، وصرتُ كأنى أنا المقصودُ . و الجانجاتُ » : المائلاتُ ، وروَى بعضهم « جأنجاتُ النَّبلِ » وهي المستأصلات المُهلِكات . ويقالُ جاحَهُ واجتاحَهُ بمعنى . وليست هذه الرواية بحيِّدة ، لأن الفرضَ ما ذكر ثهُ من أنّ من يَمشه أمرُه إذا قُصِد كان كنفسه . فإن قيل : فلم خصَّ الجانحاتِ ؟ قلت : المرادُ فيا ضربَ المَثلَ له : إنّ رئيتُ المَاتُ الله المَعْبَةُ المهاقة (٢) على ، لأن بعض السِّهام يصيبه وبعضها يصيبني . وإذا كان كذلك فلا بد من ذكر الجانحات . و « النّبلُ » : اسمَ سيميني . وإذا كان كذلك فلا بد من ذكر الجانحات . و « النّبلُ » : اسمَ وهو من الكنّ ، كالسّتارة من السّتر . وفي القرآن : ﴿ وقالوا قُلُوبُنا في أكنّةٍ ﴾ . وهو من الكنّ ، كالسّتارة من السّتر ، وفي القرآن : ﴿ وقالوا قُلُوبُنا في أكنّةٍ ﴾ . وقد فُصِل بين كنّتُ واكتَنتُ لما يُسترُ بشيء . وذكر الدُّريدئُ أن الكِنَانة والكنتُ لما يُستر ويكون إلا للنّبل ، ويكون من أدّ م ، فإذا كانت من خَسَب فهو جَفِير ، وإن كانت من قطعتين مقرونتين فهي قَرَنَ ، والجَعْبَةُ تَكون للنَّبُل والنَسَاب جيعا . والنَسَاب جيعا .

إفيقُوا بَنى حَزْنِ وأَهْواؤْنا مَعًا وأَرحامُنا موصولةٌ لم تُقَضَّبِ (٢)
 يقول: اصحوا بَنى حَزْنِ من سَكْرةِ جَهْلِكُم ، وانتهوا من رَقدةِ

<sup>(</sup>۱) م : «إنى مرمى». (۲) نى الأصل : «المعلقة »، صوابه فى م .

<sup>(</sup> ۳ ) روی قبله التبر بزی :

رَ ﴾ ) رَوَى قَبْلُهُ الْمَجْرِينَ : فقلُ لَبَي عَى فَيَقَدُ وأَبِيهِمُ مُنْتُوا بِهَرَيت الشَّدَق أشوسَ أغلبِ

<sup>.</sup> وفي تفسيره : «الهرت : سعة الشدق . ويشال من له كذا ، أى قدر له كذا . وقوله : منوا ، أى بلوا بمن هذه صفته ، وهي من ضفات الأسد » . وروى بعده :

ولا تَبَعثُوها بعد شدًّ عِقاماً ذميمةً ذركر النسِبُّ في المتعقب و في تفسيره: « هذا مثل ، أي لا تبعثوا الحرب بعد السَّام » .

غفلت كم ، الأهوا له بعد متفقة م وأسبابُ الرّحم موصولة م لم يتسلّط عليها المُقوق ، ولم يقطَعُها الجَفَاء والنّبُو . والمبنى : كُنُّوا عما أنتم عليه من سيّئات التقاطع والتدابُر ، قبل تفاقم للخطّب ، واستفحال الشأن . والقَضْبُ: القَطْعُ ، ومنه قبل للسيف المَفْضَبُ والقَضِيب . وقولُه « معًا » في موضِع الخَبر ، أي مجتمعة .

٣ - فإنْ تَبْعَثُوهَا تَبْعَثُوهَا ذَمِيمَةً قَبِيحَةً ذِكْرِ الْفِبِ لَلْمُتَغَبِّبِ
يقول: إن هَيَّجْتُمُ الحَرْبَ هَيْجْتُمُوها مذمومةً قبيحة ذِكْرِ العاقبة لن يتلبَّع المواقِبَ فيتدبَّرُها، ويتعهدُ المصاير فيتأمَّلها. ويقال تغبَّبْتُ الأَمَى كَا يقال تعقَّبتُه، أى تفقَّدْتُ عاقبته وغبَّهُ. والفِبُ أصلُه في ورود الماء والزَّيارة، وهو يَنُوبُ في أسماء الأظاء وغيرِها عن التَّلْثِ. فأما قولم : زُرْ غِبًا تَزْدَدْ حُبًا » فالمُهلةُ فيه أوسَعُ.

ع - سآخُدُ منكم آل حَزْنِ لحوْشَبِ وإن كان مَوْلَى لى وكنتم بنى أبي إنما قال هذا لأن بنى عَمِّ ضربوا مولَى له ، فيقول : سأنتقمُ منكم يا آل حَزْنِ وإن كنتم بنى أهمام ، وكان حَوْشَبْ مولَى محالفةٍ وجِوار . وفي طريقته قول الآخر :

فإن غَضِبَت فيها حَبيبُ بنُ حَبْتَرِ فَخُذْ خُطَّةً تَرْضَاكَ فيها الأباعِدُ وروى بمُضهم: « وإن كان مو لأنى وكُنْتُمْ » ، والبصريُّون لا يجوِّزون مدَّ المقصور ، لأنه إدخالُ زيادةٍ على كلامهم ، ويجوّزون قَصْرَ المدود ، لأنه حذْفٌ للتخفيف ، ورَدُّ إلى الأصل (١) . وحو شَبْ علد النحويين أنه

<sup>(</sup>۱) التبريزى : ويروى : «وإن كان مولاى وكنم بنى أبى . على الزحاف الذى دو . الكف ، وليس فى الحاسة بيت مكفوف غيره . ويروى : مولى لى ، فعلى هذا يسلم من الزحاف . والأولى أشبه بطريقة الشعراء . ألا ترى أنهما معرفتان مضافتان : مولاى وبنى أبى » . فلنا إ : والروأية بالكف هى رواية ابن جنى فى التبيه .

[ ممّـا(١) ] لم بجئ إلا بزيادة الواو ، وأنه مثلُ كوكب . وحَكَى الخارَزَنجيُّ أَن حَشَبًا اسمُ رجُلٍ ، وأنه يقالُ أحْشَكِني كذا ، أي أحشَمَني (٢) .

#### 1.1

## وقال جَمِيلُ (٢) :

أَبُوكَ أَبُوكَ أَرْبَدُ غَيْرَ شَكِّ أَحَلَّكَ فَى المَخَازِى حَيْثُ حَلَّا

ارتفع أبوك بالابتداء ، وكرَّره تأكيداً ، وأَرْبَدُ بدَلُ منه ، وخَبَرُ المبتدأُ أَحَلَّكَ . وانتَصَبَ « غيرَ » على المصدرِ ، وهو مما يؤكَّدُ به ما قبله . ومِثله حَقًّا وما أَشْبَهَهُ . والمعنى أنَّ لُؤمَ أبيه موروث ، وأنه اقتداء بَسَلَفِه قد أَنزَل ابنَه مَذِلَه في المخازى والقبائح ، حَقًّا لا مِنْ يَةَ فيه .

٢ - فَمَا أُنْفِيكَ كَيْ تَزْدَادَ لُؤْمًا لِأَلْأُمَ مِن أَبِيــــك ولا أَذَلًا

يقول: لا أبرِ أَنْكَ من أبيك طَلَبًا لأنْ أنْسُبَك إلى من هو أَلْأَمُ منه وأَذَلُ للزدادَ ذُلاً ولؤما ؟ لأنَّ أباك النهابةُ في هذين. وانتَصَبَ « لُوئَمًا » على التمييز، واللام من « لألأم » تَعَلَّق بفغل مُضمر ، كأنه قال: ما أَنفيك من أبيك وأدعُوكَ لألأمَ منه ، لأنهُ إذا تَفاه من أبيه فقد جعله لغيره. ويجوز أن يُحمَل السكلام فيه على للعنى ، فيُتَصَوَّر أَنْفِيكَ بَادْعُوكَ ، ويُعَدَّى تعديبَتُهُ . ومِثْلُهُ

<sup>(</sup>١) هذه من م فقط.

<sup>(</sup> ٢ ) م : «أحشبني كذا في معنى أحدثمني ، أي أغضبني » .

<sup>(</sup>٣) عند التبريزي و ابن جي : « وقال آخر » و عكس الأمر في المقطوعة التالية ، إذ نسبها التبريزي إلى حميل ، على حين نجد عبارة الإفشاد فيها في النسختين : « وقال آخر » . وهو حميل بن عبد الله بن معمر ، أحد عشاق العرب المشهورين ، وصاحبته بنينة ، وهما حميعا من عقدرة . وحميل شاعر إسلامي معاصر لحرير والفرزدق وكثير عزة . الشعر والشعراء ٠٠٠ - ١٤٢ والمؤانة (٧ : ٧٧ - ١٠٤ ) والمؤتلف ٧٧ ، ١٦٨ وابن سلام ٢٠٨ والمؤانة . (١ : ٣٤٠ - ١٤١ ) وابن خلكان في رسمه .

قُولُ الله عزَّ وجل : ﴿ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى ﴾ . وعلى هذا يُحمل قول الفرزدق : \* قَدْ قَتَلَ اللهُ زياداً عَنِّى (١) \*

لَّا كَانَ مَعْنَاهُ صَرَفَهُ اللهُ عَنِّى . ومن أبيات الكتاب<sup>(٢)</sup> : إذا تَفَنَّى الحمامُ الوُرْقُ هيَّجَنِي ولو تَعَزَّيْتُ عَنْها أَمَّ عَمَّـارِ<sup>(٣)</sup> لأنه تُصَوِّرَ هَيَّجَنِي أنه ذكَّرَنِي ، فعُدِّى تعديتَه .

### ۱۰۲ وقال آخر<sup>(۱)</sup> :

١ - أَبُوكَ حُبَابُ سَارِقُ الضَّيْفِ بُرُ دَهُ وَجَسدِّى يَا حَجَّاجُ فَارِسُ شَمَّرًا

يقول: أوك الذى سَرَق بُوْدَ ضَيْفِهِ وَغَدَرَ بِهِ وَخَانه، وجدّى فارس هذا الفَرس المعروف. وسارِق الضيف بُرْدَهُ، أصله سارِقُ بُرْد الضَّيف، لكنه أضافهُ إلى الضَّيف بناء على قولهم سَرَقتُ الضَّيْف بُرْدَهُ ، والمراد سَرَقتُ من الضَّيف بُرْدَهُ ، والمراد سَرَقتُ من الضَّيف بُرْدَهُ ، والمراد سَرَقتُ من الضَّيف ، لكنه لما حَذف الجارِّ تخفيفاً وصل الفِعْل فعمل فيه ، ثم أضاف اسم الفاعل إليه . وعلى هذا يقال اخترتُ الرِّجالَ زَبداً : وشَمَّرُ فِعْلُ في الأصل سُمِّى به الفَرَسُ ، لأنه ليس في الأسماء شَيْءٍ على فَعَل . ومثله خَضَّمُ ، وهو لَقَبُ المَعْنَبَرِ بن مازِن (٥) . وحُبَابُ بجوز أن يكون بَدَلاً وسارق الضيف خَبَرًا ،

<sup>(</sup>۱) ديوان الفرزدق ۱۸۱ . قاله حين خرج من المدينة بعد موت زياد . وقبله : \* كيف ترانى قالبا مجنى «

<sup>(</sup>۲) كتاب سِيبويه (۱: ۱٤٤).

<sup>(</sup>٣) للنابغة المذبيانى من معلقته فى رواية جمهرة أشعار العرب ٥٣ . والرواية فيها : « و او تفريت » ، وكذا فى كتاب سيبويه .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في النسختين . وعند العبريزي وابن جيي : « قال حيل » .

<sup>(</sup>ه) التبريزى: «وشمر اسم فرس ينشد بفتح الشين وكسرها ، فإذا فتحت الشين فهو مسمى بالفعل الماضى ، كما سمى الرجل خضم لكثرة أكله ... وإذا كسرت الشين فهو اسم فعل ، مثل الإمر والهلم ، ويجب أن يكون على هذا الوجة اسم فرس أنّى ، وهو علم المؤنث كامرأة نسمها بقنب ودنب . هذا ما ذكره أبو العلاء في هذه الكلمة ».

ويجوز أن يكون حُبَابٌ خَبَرًا وسارِقُ الضيف صفَةً ، وهذا أجود حتى يكون فى مقابلة فارِس شَمَّر . كأنَّ المرادَ : أَبُوكَ المعروف بذا الاسم ، وجَدِّى المعروف بذَا . ورواه بعضهم ﴿ فارِس شِمَّر ﴾ بكسر الشين ، وقال : هو عَلَمْ مؤنث مثل امرأة تُسَمِّيها قِنّب ودِنَّب .

٧- بَنُو الصَّالِمِينِ الصَّالُونَ ومن يَكُنْ لَا باء صِدْق يَلْقَهِمْ حَيْثُ سَيَّرًا كَا فَضَّل نفسه عليه في البيت الثاني . كا فضَّل بفسه عليه في البيت الثاني . والمعنى أنَّ المرء يتقيَّل أباه ، فإذا كان جَدِّى صالحاً فأنا صالح ، وإذا كان أبوك صالحاً فأنت صَالحٌ . وقوله « ومن يَكُنْ لَاباء صِدْق » يُريدُ من كان وَلَدَ آباء كرام عُرِف بهم حيث ذهب ، ولقبهم أنَّى سارً وظَمَن . واللام دَخَلَ في قوله لآباء صِدْق المذا المعنى . ومِثَالُه :

لَئِنْ كَانَ لِلْقَبْرِيْنِ قَبْرٍ بِجِلَّقٍ وَقَبْرٍ بِصَيدَاءَ التي عِنْدَ حَارِبِ (١)

أى إِن كَانَ وَلَدَهَا. وصِدْق يُضَاف إليه الواحد والجَمع، والمؤنث والمذكّر ، ويُرَادُ به اللّه ح. فإذا قُلْت ثَوْبُ صِدْق ورجال صِدْق ، فالمعنى نِعْمَ الشيء ذاك ، أى هو صادِقٌ فيا يُحْمَدُ فيه لا كَاذَبْ . وإذا أَرَدْتَ أَن تَجعلَهُ نَعْتًا فتحت الصَّادَ منه فقلت : هو الرَّجُل الصَّدْق ، ويُثَنَّى ويُجْمَع ويُوَّنَّ . قال : \* مَقْذُو ذَةُ الآذان صَدْقاتُ الحَدَقُ (٢) \*

٣ فإنْ تَفْضَبُوامن قِسْمَةِ الله حَظَّكُمُ فَللهُ إِذْ لَمْ يُرْضِكُمُ كَانَ أَبْصَرَا يَقُولُ : إِن تَسخَطتُم مَا قَسَمَهُ الله ، تَمَالَى جَدُّه ، لَكُم ، وجملَه نصيبَكم ،

<sup>(</sup>١) للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٣.

<sup>(</sup>٢) لرؤبة في ديوانه ١٠٤ واللسان (صدق).

غَلَتُهُ كَانَ أَعْلَمَ بَكُم وبقدر استحقاقكم ، لمَّا لم يَرَكُمُ أَهلاً لأكثر منه . والمعنى : إِنَّ ما حَصَلْتُم عليه من البَخْس فى القشيّة ، والنَّقْصِ من المَّقْدُرَةِ . والتأخُّر فى المُنزلة ، حِكة من الله عز وجَل ونَصَفَة أَ ، ولو زاد مستحقُّكُم عليه لأعطاكم ، المنزلة ، محكة من الله عز وجَل ونصَفَة أَ ، ولو زاد مستحقُّكُم عليه لأعطاكم ، فإنَّه المالِمُ الحَلَيمُ في أَفْعَالِهِ وأَقضيته . والبصير في صفة الله ، تحقيقُه المَالِمُ .

# ١٠٣

# وقال أبو النَّشْنَاش(١) :

إِذَا الْمَرْ وَلِمُ يَسْرَحْ سَوَامًا وَلَمْ يُرِحْ سَوَامًا وَلَمْ تَمْطَفْ عَلَيْهِ أَقَارِ بُهُ (\*)

أيفالُ سَرَحْتُ للاشِيَةَ ، إذا أخرجْهَا بالغَدَاةِ إلى المرعَى ؛ وأرَخْهُا ، إذا ردَدْتَها بالعشِيّ . فإن قال قائل : لم قال « ولم يُرح سَوَامًا » والنَّكِرَةُ إذا أَعِيدَ ذَكْرُهَا يَجِبُ تعريفُها ، بدَلالة أنّك تقول رأيت رجُلاً بمكان كذا ، فقال لى الرجل كذا ؟ قلّت : يجوز أن يكون نَكَرَّهُمَا لأنَّهُ تَصَوَّرَ الْرَاح بما دَخَلَةُ من التناقُص والنزايد ، [ بالأخذ (٢٠ ] منه والرَدِّ إليه غير المسرُوح ، وإذا كان كذلك فالنَّاني غير الأول ، وذاك أنَّ المُكْثِرِين فالنَّاني غير الأول ، وذاك أنَّ المُكْثِرِين منهم كانوا يأمرون عاء هم بأن يقتضبوا قطمة من المال كيف اتفقت (١٠) ، ليحيسُوهَا على الحُقُوق المَارِضة ، سِوَى المُؤن اللازمة ، فكانت الغادية لما يقيمونها من النُّوب

<sup>(</sup>۱) كان أبو النشناش من لصوص بنى تميم ، وكان يعترض القوافل فى شناذ عن العرب بين طريق الحجاز والشام ، فظفر به بعض عمال مروان فحبسه وقيده ، ثم هرب فاتى فى طريقه غرابا على شجرة بان ، ينتف ريشه ، فلجأ إلى رجل من بنى لهب فقال له : إن صدقت الطيريعاد لل حبسه وقيده ويقتل ويصلب . فقال أبو النشناش هذه الأبيات . الاغانى (١١: ٢٢-٢٤) .

<sup>(</sup>٢) الأغانى : «ولم يبسط له الوجه صاحبه » .

<sup>(</sup>٣) التكملة من م والتبريزى .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « اتفتها » ، صوابه في م .

فى ذلك غير الرائحة ، والرائحة غير الفادية . وإذا كان كذلك فالسؤال ساقط . والمُمنَى : إذا الرَّجُل لم يَكُنْ ذا مَال يُسْرَحُ بَمْضُهُ ويُرَاحُ عليه بَعْضُهُ ، على حَسَبِ ما يَتَفَق ، ولم يَكُنْ لَهُ أقارِبٌ يتمطَّفُون عليه ويرون من الفُروض (١٠) الواجبة الإحسان إليه ، فالمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ . وجَوَاب إذا فى البيت الثانى . ويجوز أن يكون المُرَاد بقوله ولم تَعْطِف عليه أقارِبُه تَعَطَّف النُصْرَة والإعزاز ، فيكون الممنى إذا لم يكن غنيًا ولم يكن مؤيدًا بذويه فيمترُّ بهم ، فااوتُ أصْلَحُ لَهُ من الحياة . وهذا المهنى أحسَنُ .

٧ - فَـَلَاْمَوْتُ خَيْرٌ لِلِفَتَى مِن تُعُودِهِ عَدِيمًا ومِنْ مَوْلَى نَدِبُ عَقَارِبُهُ (٢٠)

فللموت جواب إذا ، لتضمُّنِهِ معنى الجزاء . يقول : إذا الرجل لم يَكُنْ على ما وصفْتُ فورُودُ اللّوت عَلَيْهِ خَيرٌ له من قُمُوده راضيًا بَقَقْرِه ، وبإفضال مَوْلَى يؤذيه بالمَنِّ ، ولا يُخَلِّصُ النعمة عِنْدَهُ من الشّوائب . ودبيبُ المقاربِ كَنَا يَهُ عن فِعْلِ الأَذَى والتَّحَمُّدِ بالكَاات الْكَدِّرةِ . وانْتَصَبَ «عديمًا » كَنَا يَهُ عن فِعْلِ الأَذَى والتَّحَمُّدِ بالكَاات الْكَدِّرةِ . وانْتَصَبَ «عديمًا » على الخال . ويجوز أن يكون المدنى فى قولِه « ومِنْ مَوْلَى تَدَبُّ عقاربُه » أن يَحْصُل الفسادُ بين المشيرة ، والتّدابُر والاختلاف، فَكُلُّ يَقْصِدُ صاحبَه بالمَسَاءة ، ويَبْغى له الغوائل . وهذا المُعْنَى تَعَلَقَقُ مع المعنى الثانى فى البيت الذى قَبْلَه .

وناثیکة الأرْجاء طَامِسَةِ الشُّوَى خَدَتْ بأبى النَّشْنَاشِ فيها رَكَائِبُهُ (٣) انجرت « ناثية » بإضمار رُبَّ ، والواو داخلة المهطف ، ولم يَصِر بدلاً من رُبَّ

<sup>(</sup>١) م: « الفرائض ».

رُ ٢) الأغاني : «تعاف مشاربه ».

<sup>(</sup>٣) الأغانى : «ودوية قفر بجار بها القطا » . وبعد البيت عند التبريزى : لِيَكْسِبَ تَجُدَّا أُو لَيُدْرِكَ مَفْنَمَ جَزِيلًا وهذا الدَّهْرُ جَمِّ عَجَائِبُهُ . وعند أب الفرج : ليدرك ثارًا أو ليكسبَ مغناً ألا أن هذا الدَّهمَ تَتَرَى عجائبُه،

بَدَلَالَة وُقوع الفاء العاطفة موقِمَه وبل في نَحْو :

\* فَمثلك حُبْلَى ود طرَّقْتُ (١) \*

\* بَلْ بِلَدِ ذِي عُقَدِ وإِحْبَابِ(٢) \*

يقول: ورُبَّ مَفازةٍ بعيدة الأطراف، دراسةِ الأعلام، سارت بأبي النشناش فيها رواحِلُه يَظْلُبُ المالَ ، ويَكْتسبُ المَجْدَ . وهذا الكلامُ تَبَعَيْخُ منه بأنَّهُ لم يَتَّخِذ الفقرَ ضجيعا ، ولا الدَّعَةَ حَلِيفًا ، بل رَحَى بنفسه نحو المرامى الْمُتَلِغَةِ ، وَطَوَّحَهَا فِي الْمَوَامِي الْمُغْطِبَةِ . والأَرْجَاهِ واحِدُها رَجًا . والطَّامِسُ : الدَّارِسِ. ويقالُ طَمَسَ وطَسَمَ. والصُّوكى: الأعلام، والواحدة صُوَّةُ، ومِثْلُه قُوَّةٌ وَقُوَّى . ومعنى خَدَتْ : أَسْرَعَتْ ، ومَصْدَرُهُ الخَدْيَانِ . والركائبُ : جَهْم الرَّكُوبة ، وهي المركوبة ، ولا يَتْبَنُع الموصوف ، بل يُسْتَغْمَل على انفرادِها ، ومِثْلُها الحُلُوبَةُ .

 إلى على الله على الله على الله على على الله يقول : رُبَّ رجُل وامرأة سألاً عنِّي بظَهْر الغيْب ، لما تداخَل القلوبَ من هَيبتي ، و الإشفاقِ مَن وَقَمَتي . ثم قال مستفهِمًا على طريق الإنكار : ومَن يسأل الصعادكَ ، أي بجب ألا يُسألَ الصعاليكُ عن مذاهِبهم وطُرُقهم ، لأنها لا تُعْلَم ، إِذْ لَم يَكُن يستقرّ بهم موضعٌ، ولم يكن يَحُوبهم بَلَدُ ومَذْهَبٌ بِلزَّمونَهُ أو يختْصُون به . وكان وَجْهُ الكلّام ِأن يقولَ : ومن يَسَأَلُ عن الصُّعلوك ليكون وَفْقَ قوله « وسائلةٍ بالغَيْبِ عَنِّي » ، لـكنه عَدَلَ عنه إلى ما قالَهُ تأكيداً المراد، وذلك أنه إذا كان سوَّ ال نفسِه عن مَذهَبِهِ مُنْكَرًّا الاستبهامه عليه ، فسؤال غيره عنه أبعدُ من الصواب .

<sup>(</sup>۱) لا مرى القيس فى معلقته ، وهو بتمامه :
فشك حبل قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذى تماثم محول (۲) فى م : « بل بلدة » فقط . وعند التبريزى : « بل بلد » فقط . (۳) الآغانى : « وسائلة أين ارتحالى » .

• حفل أر مثل الفَقْرِ ضَاجَمَهُ ٱلْفَتَى ولا كَسَوادِ الليكِ أَخْفَقَ طَالِبُهُ يُرُوَى « مِثْلَ اللهَمِّ » ، هو مَصدَرُ هَمَثُ بالشيء ، أي إذا همَّ يجب عليه أن يُنفذَه ولا يؤخِّر ، ويقول : لم أر كالفقر يتخذه الفتى ضَجِيعا ، أي يَرْضَى به وبارومه له ولم أر كسوادِ الليل أكدى رَاكبُه والطالبُ فيه . والمعنى : يجب ألا يحصُلَ واحدُ منهما ، لا الرِّضا بالفقر ، ولا الإخفاق مع رُكوب الليل . ويقال ضَجُع ضَجْمًا وضُجُوعًا واضطجع بمعتى واحد ، ومنه قيل للماجز الضَّجْمِيُّ والضَجْع بَهُ ويقال ضَعَم أو المَحارِ اللهُ التي لا تسير : الضَّواجع . والإخفاقُ : أن والضَجْع بُهُ أو يرجو فيَخيب . قال عنترة :

فَيُخْفِقُ مُرَّةً ويُصِيبُ أُخْرَى وَيَفْجَعُ ذَا الضَّفَائِنَ بِالأَربِ وقولُه « أَخْفَقَ طَالبُه » ، أى الطالب فيه . وهذا من إضافة الشيء إلى الشيء الحكونه فيه .

## ۱۰۶ وقال آخر<sup>(۱)</sup> :

١ – ألاً قالَتِ ٱلخَنْسَاءِ يُومَ سُوَّيْقَــةٍ

عَهِدْتُكَ دَهْرًا طاوِيَ السَّكَشْحِ أَهْضَمَا

يقول: قالت هذه المرأة يومَ أجتماعنا في سُوَ يُقَةٍ : عهدتُك زمانًا ممتدًّا صغيرَ البطن ، مطوىً الكَشْح والجَنْب . وإنما أنكرتُ سِمنَهُ وكثرةَ لحم، ، فأجابها بالبيت الثانى . والهَضَمُ : انضامُ الضاوع ، وتقارُب الجَنْبَيْن .

٣ – فإِمَّا رَ \* يبي اليَّوْمُ أَصْبَحْتُ بادِناً لَدَيْكِ فَقَدْ أَلْنَى على البُزلِ مِرْجَعا

<sup>(</sup>١) وردت هذه الحماسية عند النبريزى بعد المقطوعة التالية إذ تقدمت المقطوعة التالية عليها عنده .

يقول: إن كنت تريننى اليَوْمَ - وهو إشارةُ إلى يومِهِ وما يَقْرُبُ مِنه - أَصْبَحْتُ مُثْقَلَ النفس، مُبَدَّنَ الخَاْقِ لديك، أَى فَ مَنْظَرِكُ ومَعْتَقَدكِ، فَا فَإِنى إِذَا رَكِبَ البُوْلَ وُجِدتُ عليها مِرجاً. والمِرْجَمُ: الذي كأنه آلةٌ فى رَجْم الأرض بأخفاف الإبل ووطء الأقدام. وينتصب « مِرْجَما » على الحال. وقيل المِرْجَمُ في السَّفَرِ: البعيد في الغاية. وكما قيل رَجُلُ مِرْجَمْ ، قيل يَدْ مِرْجَمْ ، ولسانٌ مِرْجَمْ ، قال الشاعر:

## \* شَدِيدُ الرِّجَامِ ِ اللسان و باليدِ \*

و « إِمَّا » ، فى أكثر الأحوال يلزَمُ الفعلَ الواقع بعده إحدى النوَ نَيْنَ الثقيلة والخفيفة ، لأنَّه كما أكَّدَ حرفُ الشرط بـ « ما » أكَّدَ الفعل المشتَرَطُ مه بالنُّون أيضاً . وهاهنا جاء خالياً من النون .

### ۱۰۵ وقال آخر (۱) :

﴿ - أَلاَ قَالَتِ الْمَصْمَاءِ َ وَمْ الْقَيِتُهَا أَرَاكَ حَدِيثًا نَاعِمَ البَالِ أَفْرَ مَا (٢) هذا في طريقة ما قبْلَهُ . فيقول : قالت هذه المرأة لما النقيت معها : أعْلَمُك عن قريب ناعِمَ الحال ، تامَّ شَمَر الرأس ، لم يتسلَّطْ عليك صَلَعْ ، ولا حدث انحسارُ شَمَر ، ولا شُحُوبُ لَوْن ، فكيف تغيّرتَ مع قُرْب الأَمَد . وانقصب « حَدِيثًا » على الظرف . وناعمَ البال ، مفعولُ ثَانٍ من أَرَاكَ . والأَفرعُ : التَّام شعر الرأس ، وجُمْهُ فُرْ عَان . والأصلَعُ خِلافه .

( ٢١ - حاسة )

 <sup>(</sup>١) انظر ما سبق من الكلام على الترتيب في الحما بية السابقة ، وقد روى هذه الحماسية صاحب الخزازة (١: ٤٨٢) ، وذكر أن أحاً لم يعرف نسبتها .

 <sup>(</sup>٢) وفع هذا العجز في شعر متمم بن نويرة في قصيدته التي رقى بها مالكا :
 تقول ابنة العمرى مالك بعليها أراك ـ ديناً باعم البال أفرعا

المفضليات ( ۲ : ۱۸ ) .

آمنات الها لا تُنكر بني فقل ما يسود الفتى حتى يشيب ويضلها يقول: أجنبتها وقلت: لا تستنكري ما رأيت من شُحُوب لوني ، وانحسار الشعر عن رأسى ، فما ينال الفتى السيادة حتى يستبدل بشبيبته شيبًا ، وو فور شعره (۱) صَلمًا ، وإلا بعد استحكام الرأى ، واستنفاد المُعْر في اكتساب المَجْد . وقو له «قل ما » يفيد النّي هنا ، وما تكون كافة اقل عن طلب الفاعل ، و ناقلة له عن الاسم إلى الفعل ، فإذا قلت : قل ما يقوم زيد فكانك قلت ما يقوم زيد نكا نك قلت ما يقوم زيد . يدل على ذلك أنهم قالوا : قل رَجل يقول ذلك إلا زيد ، وأجري عجرى ما يقول ذاك إلا زيد ، وأنهم عجرى ما يقول ذاك إلا زيد ، وأنهم أجر وا خلافة معرف الكثاب : فيقول : كثر ما يقول زبد . وعلى ذلك بيت المكتاب : أجر وا خلافة على طول الصَّدُود يدوم (۲)

و يجوز أن يكون « ما » من قُلَّ ما يسود الفتى ، مع الفعل فى تقدير المُصدر ، -كأنه قال : قَلَّ سِيَادَةُ الفتى ، أي ينْزُرُ استكمالهُا إلاّ مَعَ هذه الحالة . ومِثلُه . قولُ لَبيدٍ :

ولَلْقَارِحُ اليَمْبُوبُ خَـنْيْرُ عُلاَلَةً من الجَلْمَعِ الْمُرْخِي وأَبْمَدُ مَنْزَعَا
 هذا مَثَلُ ضَرَبَهُ في تفضيل نفسه على شيخوخَتَهِ وقد أدَّبَهُ الْكِبَرُ ، ونازَعَ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « ووفور شيبه » ، صرابه فى م .

<sup>(</sup>۲) فى الأسسل : « وصال يدوم على الصدود » ، صوابه فى م وسيبويه ... (۱ : ۱۲ ؛ ۲۰۹ ) . ونسبة سيبويه إلى عمر بن أبي يبيعة ، والشنتمرى إلى المرار الفقمسي ... وصدره : « صددت ناطوات الساود وتملما «

الدَّهْرَ وأَبِناءَهُ أَطْرَافَ الْخُطُوبِ، ومراثر السَّيادة والمُلُوِّ على الأحداث الذين لم يجربوا الأمور، والأغار الدين لم يُجَاذِبُوا الشدائد، فيقول: لَلفرَسُ الْمُتَناهِي في القوَّةِ والسَّن، الذي يجرى جِربَةَ المَاء سُهُولَةً ونَفَاذًا، خَيْرٌ إِبقاء وأَبعَدُه غَاية من ابن سنتين وهو مُهْمَل لم يُسْتَغْنَ به في رُكوبٍ ونزُول، ولم يُرَضُ (۱) بإسراج وإلجام، واليعبوب: الفرس الكثير الجرى (۲)، والجدُّولُ الكثير الماء. والمُلَاة: البقية من الجَرْى وغيره، وهاهنا يريد الجَرْى. قال الشاعر (۲):

إلا عُـــلالةَ أو بُدا هَةَ ساج مَهْدِ الجُزَارَهُ

فالبْداهةُ : أوّل الجَرْي ، والعُلالةُ : آخِرُه . وقولُه « من الجَذَع المُرْخى » يُرْوَى الْمَرْخى المُرْخى المُرْخِي المُرْخِقِي المُرْخِي المُرْ

\* وإَرْخَاءُ سِيرْحَانِ وتقريب تَتْفُلِ<sup>(١)</sup> \*

وإذا رُوِىَ بفتح الحاء فهو المُرْسَلُ الْمُهْمَلِ النَّرْوعِ إلى الغاية . وانتصاب « عُلالة » و « مَنْزَعًا » على التمييز .

#### 1.7

## وة ل شبيب بن عُوانه (٥):

١ - قضى بيننا مَرْوانُ أَمْسِ قضيَّةً فَا زَادَنَا مَرْوانُ إِلَّا تَنَا ثِيًّا

<sup>(</sup>۱) م: «ولم يؤدب ».

<sup>(</sup>٢) كذا في م. وفي الأصل : « الكريم الحرى ».

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى . ديوانه ١١٤ .

<sup>( ؛ )</sup> لامرئ القيس . وصدره :

له أيطلا ظبنى وساقا نعامة \*

<sup>(</sup>ه) التبريزى : «قال أبو هلال : ورواه بعض علماء البصرة للكروس الطائى ، وهور الكروس الطائى ، وهور الكروس بن ذيد بن الأخزم بن مصاد بن معقل بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة – وفطرة هو جديلة – . وخاصم ابن عم له إلى مروان بن الحكم ، فحبسه مروان .

يقولُ : قَضَى بيننا هذا الرجل بحكومة تَسخَطْناها ، ولم نَرْضَ بها ، إذ لم يُقْصَدِ بَهُمَّا صَــلاحُ ذاتِ البَين ، ولا تلافى جُمْع الشَّمْل ، فازددنا بها تَبايُناً عن الاصــلاح والمراجعة واختلافاً وتناثيًا عن الالتثام والموافقة و تَباعُدًا وقوله « أَمْسِ » تقريبٌ لزمانِ فِعْلِه ، ولم يُردِ اليومَ الذي وَلِيَ يوْمَه . وهذا كا تقول : فلات بالأمْسِ يَفعل كذا وأَمْسِ مَعرِفة ، وإنما بُنِيَ لتضمُّيه معنى الألف واللام .

ولو كنتُ في الأرْضِ الفضاء كَعِفْتُهَا ولحَن أَتَتْ أَبُوا بُه من وَ رائيا(۱) يقول: لو كنت بالبَدْو لرددْتُ حكومتَه وأبديْتُ كراهتى لها، ولكنى كنت أسيرًا إذ كنتُ في الحَضرِ حاصلاً في داره، وداخلاً تحت مَلكَتِه. ومعنى « أَتَتْ أبوابُه من ورائيا » أى حالت مَسالِحُه ومراصِدُه بيني وبين مرادى. ووراء بمهنى قُدَّامَ هنا، ومِثْلُه في القرآن: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ ﴾ .

#### 1.1

## وقال جميل (\*) :

المنت رجالاً فيك قد نَذَرُوا دَمِى وَهَمْوا بَقَتْلِي يَا مُبَمَّيْنَ لَقُونى فيك أَى في ممناكِ وبسببك . وقولُه « قد نَذَرُوا » من صفة رجالاً ، ولقُونى خَبَر لَيْتَ . والممنى تمنيتُ أنّ رجالاً فعلوا في ممناكِ ما فعلوا من الهم بقتلى ، وعَقْد النَّذر في سَفْك دى ، التقوا مى ، ماذا كانوا يفعلون . وفي هذا السكلام إبهامٌ أنهم لا يَجْسُرون على التعريض له ، وفيه استهانةٌ بأقوالهم السكلام إبهامٌ أنهم لا يَجْسُرون على التعريض له ، وفيه استهانةٌ بأقوالهم

<sup>(</sup>١) م والنبريزي : « بالأرض الشنماء » .

 <sup>(</sup>۲) نی الأمال : « وقال آخر » وأثبت ما نی م . وعنه التبریزی : « وقال جمیل بن عبد الله بن مدر المداری . . وقد سبتت ترجمة جمیل نی المساسیة ۱۰۲ .

ومكايدهم ، وإن كانوا قد بَذَلوا من القَولِ ما بَذَلوا ، وأَضَمرُ وا فيه ما أَضمروا . وقد فسَّرَ نهَيْتُهُم له ، وُنسَكُو صَهم عن الإقدام عليه في البيت الثاني .

إذا ما رَأُونَى طالعًا من تَنتِيةٍ يقولون مَنْ هذا وقد عَرَفُونِى يقولُ: إذا ما أبصر رنى (() مُقْبِلاً عن عَقَيَة ، طالعًا عليهم ،ن طريق إليهم مُفْضِيَةٍ ، يتساءلون فيا بينهم بقولهم : مَنْ هذًا ، وإن كانوا عارفين بى .
أي يتجاهلونني خُبْنًا وإحجاما .

٣ - يقولون لى أَهْارَّ رسَهالاً ومَرْحَبًا ولمِ ظَفِرُوا بى ساعةً قَتَلُونى نَبَّهَ بَهِذَا الكلام على تملَّقهم وإظهارِهم بالنِّفاق ما لا يوافق باطِنَهُم، عَجْزًا وضَعْفَ كيدٍ. والمعنى يستقبلوننى بالتأهيل ويتاتَّوْننى بالترحيب عند الالتقاء، ولو أَعْطُوا الظَّفَر لا تَوْا على وما أَبقَوْا.

٤ - ف كيف ولا تُوفى دِماؤُهُم دَي ولا ما أههُم ذو كَنْرَة فَيدُونى (٢) يقال: أوْفَيْتُهُ وَوَفَيْتُ له بكذا وأوْفَيْتُ ، وفى هذا بيانُ عُذْرِهم فى تَرْكُ الوَفاء بالنَّذْرِ ، وتعجَّبْ من أفعالهم عند اختلاف أحوالهم . فيقول: كيف أيقدمون على وليس فى دمائهم كلهم وفالا بدى ، ولا فى مالهم اتساع ، فإذا عَجَزَت دماؤهم عن دى فكيف أيغطُونَ دَيتى .

ويقال وَديْتُهُ أَدِيه دِ يَةً ووَدْيا .

<sup>(</sup>١) في النسختين : « أبصروا بي » .

<sup>(</sup> ۲ ) انتبر يزى واللسان ( نده ) : « دو فدهة يه . والندهة ، بفتح النون وضمها : كثرة المذل .

#### 1.4

### وقال يحيي بن منصور (١) :

﴿ -- وَجَدْنَا أَبَانَا كَانَ حَى بَبَلْدَةٍ سُوعَى بَنْ قَيْسٍ قَيْسٍ عَيْلانَ والفِرْدِ سُوكَى في موضع جَرِ على أنه صفة لَبَلْدَةٍ . والمعنى وجَدْنَا أَبَانَا حَلَّ بَبِلْدَةٍ متوسِّطة لديار قيس بن عَيْلان وسَعْدِ بن زَيْدِ مَنَاةَ . والمعنى حَلَّ بين مُضَرَ وناًى عن ربيعة ، لأن قَيْسًا والفِرْر من مُضَر . والفِرْر: لَقَبُ اسَعْد بن زيد مَنَاةَ . وقال الأخفَشُ : سوى وسَوَالِا في معنى القدل . وفي القرآن : ﴿ إِلَى كَلْمَةِ سَوَاء بِينَنَا وَبَيْنَكُم ﴾ . وفي موضع آخر : ﴿ أَجْعَلُ بَيْنَنَا وبِينَكُ مَوْعِكُمْ اللهَ لُكُ اللهَ عَدْلا .

٢ - فَامَا أَتْ عَنَّا المشيرَةُ كُلُّهَا أَنْخُنَا فَحَالَفُنا السُّيوفَ على الدَّهْر

٣ - فَمَا أَسْلَمَتْنَا عِنْدً يَوْمِ كَرِيَّهِ وَلا نَحْنُ أَغْضَيْنَا الْجُفُونَ عَلَى وَتْرِ

يقول: لما خَذَلَتُنا عَشِيرَ تَنا — وهمرَ بِيعة — فيما نابَتْتا، وتباعَدَتْ بنُصرتها ومَعُونتها عَنَّا، وترَخَّصَتْ في القُعود عن مُساعدتنا ، اكتفينا بأنْفُسِنَا فأقَمْنا بدار الحفاظ والصبْر، واتَّخَذْنا سُيُو فَنا حُلَفَاء على الدَّهْر، قَمَا خَذَلَتْنا في يوم حَرْب وعند مُدَافَعَة وجَهْد، ولا نحن غَمَّضْنَا (٢) جُفوننا على وتْر وحِقْد. والمعنى: إنَّا وسيوفَنا توافَينَا فيا عَليه تَعاقَدْنا، ونوازرنا فيها له تحالَفنا (٤)، فَبَكُفْنَا نحن أَقْصَى

<sup>(</sup>١) النبريزى : « وقال يحيى بن منصور الحنلى . قال أبورياش : هذا غلط من أبى تمام . يحيى بن منصور هن ذهلى ، وهذه الأبيات لموسى بن جابر الحنلى » .

<sup>(</sup>٢) كذا بكسر الدين في النسختين . وهي إحدى القراءات ، وقرئ «سوى» بضم السين في أخرى . تفسير أبي حيان (٦: ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٣) م : «أغضينا » .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : «وتوازنا له له تحالفنا » ، صوابه في م .

المبالغ في طلَب الأوتار ، وانتهت هي إلى أَ بُعَدِ النهايات في المعاونة والإحلاب . وهذا مثلُ ضربه لاستقلالهم فيما نَهضُوا فيه بعدَدِهم وعُدَّتِهم ، وبلائهم وصَبرهم واستغنائهم عن القاعدين عن التَّحَثُّل معهم والذَّب عنهم من عشيرتهم . وقولُه : « أَ نَخْذَا » كِناية مُ عَن الإفامة والثَّباتِ في وجوهِ الأعداء ، إلى أن وصلوا إلى المراد .

#### 1.9

# وقال أبو صَغْرِ الهُذَلِيُّ ('):

١ - رَأَيْتُ فَضِيلَةَ القُرَشِيِّ لَمَّا ﴿ رَأَيْتُ الْخَيْلِ تُشْجَر بالرِّماحِ (٢)

جعل القُرَشِيَّ جِنساً لا عَيناً . والمعنى : رأيْتُ فَضيلةَ القرشيِّبن حين قِسْتُهُم إلى غيرهم عند اشتجار الخيل بالرماح ، وانتظامها بها للطَّدْنِ المختلفِ بينهم ، المتردِّد فيهم ، وجوابُ لمَّا مُقَدَّمْ ، وهو « رَأَيْتُ » في صدر البيت . يريد : عند هذا الأمر بَانَ فَضْلهم على النّاس ، وقوله « تُشجَرُ » كُلُّ شيء وَخَلَ بَعضُه في بعض فقد تَشَاجَرَ ، ومنه سُمِّي المِشْجَبُ مِشْجَرًا ، وتشاجَرَ وشاجَر القَومُ بالرِّماح : تطاعَنُوا .

# ٢ - وَرَ نَّقَتِ الْمَنِيَّةُ فَهَى ظِلٌّ عَلَى الْأَبْطَالِ دَا نِيَةُ الْجَنَاحِ

<sup>(</sup>۱) هن عبد الله بن سلم السهني الهذلى ، شاعر إسلامي ، من شعراء الدولة الأموية ، كان متمصباً لبني مروان مواليا لهم ، وله في عبد الملك وأخيه عبد العزيز مدائج كثيرة ، وروى أبو الفرج خبراً طريفاً له مع عبد الله بن الزبير إذا حبسه في سجن عارم ، بعد متناولة أدبية . يهدما ، ثم أطلق سراحه . الأغاني (۲۱ : ۹۵) والخزانة (۱ : ۵۰۰) .

<sup>(</sup> ۲ ) مما هو جدير بالذكر أن هذه المقطوعة لم ترد فى أشعار الهذليين أو دواوينهم . وذكر التبريزى رواية أخرى أيضاً ، وهى « فضيلة » بهيئة التصغير ، جمله علما ، وقال : « رأيت نضيلة ، أى ضربت رثته . ويجوز أن يكون من رؤية الدين ، أى رأيته فى مشتجر الرماح ، وكان شهد هذا الشاعر وفنديلة الحرب ، فعاد ولم يعد فضيلة ، فسئل عنه فجمجم فى الجواب » .

انعطَفَ « رَنَقَتْ » على الفِعْلِ الذى تَنَاوَلَهُ لَمَّا . فَيَقُول : ولَمَّ استدارت المَنْيَةُ وَحَلَّفَتْ على رَوْسِ الأَبْطَال ، فَهِى ظُلُّ دَانِيَةُ الجُنْاحِ مِن قِيمَ رَوْسِهِم . وهذا مثل . والمعنى : لَمَّا أَشَرَفْ المنيَّةُ عَلَيْهِم إشرافَ الطَّائرِ على ما يريد انكدارَه عليه ، بانَتْ فضيلتُهُمْ . وبقال : رَنَّقَ الطائرُ فِي الحُواء ، إِذَا حَلَّقَ واستدار ، وجَعَل للمتنيَّة ظِلَّا تحقيقاً (١) للاستعارَة من الطائرِ ، لأنه يُوقِمُ ظِلَّهُ فِي تلك الحالة . وجعل الجناح دانيًا تأكيداً لَطَمَع المَوْت في الغوز بالأرواح الاختلاس . وكذا الطَّائر في النَّحليق عند الانقضاض . وارتَفَع « دانيَّةُ الجناح يه و « ظِلِّ » جميعاً على أن يكونان خَبرين لقوله هي ، كما تقول : هذا أن يكون دانية صفةً للظَّل ، وأنَهَا على المعنى . ويجوز أن يكون دانية صفةً للظَّل ، وأنتَهَا على المعنى . ويجوز أن يكون حالاً .

11.

# وقال َ بِمُضُ َ بَنِي عَبْسٍ :

١ - أرِقُ لأَرْحَامِ أَرَاهَا قرِيبَةً خَارِ بنَ كَعْبِ لا خَرْمِ وراسبِ

يقولُ: يَرِقُ قَلَبَي بِمَا تَمَلَّ مَكُهُ (٢) من الرحمة ، فانقطَفَ (٣) من أَجْلِ أُواصِرَ أُراها قريبَةً مشتبكةً بيننا ، من جهةِ الحارث بن كَعْب ، لا من جهة جَرْم. وراسِب ، والحارث بن كَعْب في نِزَارٍ ، وجَرْمٌ وراسِب من قضاعَةً ، وهُمْ من الين ، وكان الحارث بن كعب انتقات إلى العبن ، ولم تكن منهم ، فاهذا قال ما قال .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تخفيفا»، صوابه في م

<sup>(</sup>۲) م: «عا يملكه». (۲) م: « فأتمضت ».

وقيلَ : عَيْسٌ وَضَبَّةُ والحارثُ بن كَمْبٍ إِخْوَةٌ لَأُمّ [ ورخَّم الحارث فى غير النداء وذاك فى الشور جائز<sup>(١)</sup>].

# ٢ ــ وأَنَّا نَرَى أَقَدَامَنَا في نِمَالِهِمْ وَآنُفَنَا بِينِ اللَّحَى والْحُوَاجِبِ (٢)

ذَكَرَ المَشَابِهَ الحَاصَلَةَ بِينهِم تَأْكِيداً لِلْقُرْبَى والقَرابَةِ ، اللَّوجِبَةِ لما ذَكَرَ مِن الرِّقَة والشَّفَقة ، على ما حَدَثَ فيهم من وقوع الفُرْقَة ، وسُقُوطِ التَّجَاوُرِ والخُلْطَةِ . فيقولُ : أَرِقَ للرَّحِمِ القريبة ، ولأنَّا نَرَى أَندَ مَهُم في النَّمال كَاقَدَامِنا ثَا وَقَالَ بِينِ اللَّحَى ولم يَقُلُ عَلَيْهُم ، لأنّه بإضافة الأقدام والنَّمال اكتفى . وذَكَر الأطرَافَ لأنها تَظْهَرُ للمُعُيُونِ ، والمَشَابِهُ تَعَلَّقُ بِهَا أَكْثَرَ .

# ٣ - وأُخْرَقَنَا إعطاءنا وإباءنا إذا ما أَبَيْنَا لا نَدُرْ لماصِبِ

<sup>(</sup>۱) التكلة في م . ونحوها في التبريزي . وقال ابن جني : « رخم حارثا في غير النداء كقوله :

وأضحت منك شاسعة أماما «

وغيره . وسبب جواز ذلك عندى فى الضرورة كثرة ما تنادى هذه الأسماء ، فإذا نوديت رخت كثيراً ، فلما ألف فيها ذلك وكان فيه أيضاً ضرب من التخفيف جنحوا إليه- عند الفم ورة» .

<sup>(</sup> ٢ ) م : « فإنا نرى » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «كأقدامهم منا » ، صوابه في م .

لمن يُرِيدُ قَهَرَنَا . وأَصْلُ المَصْبِ الشَّدّ ، ومنه العِصابَةُ . وضَرْعُ الخُلُوبَةِ إِذَا اشتدَّ الزمانُ بها ، وساء خُلُقُهَا فَرفَعَتِ اللَّبَن ، يُشَدُّ ويُحُتْلَبُ وإِن ضَجِرَتْ ، لِمَسَدَّ الزمانُ بها ، وساء خُلُقُها فَرفَعَتِ اللَّبَن ، يُشَدُّ ويُحُتَّلَبُ وإِن ضَجِرَتْ ، لِمساسِ الحاجة ، واستيلاء الفاقة . وهذا السكلامُ مَثَلٌ هاهنا . ومثلُ البيت قول الآخر (١) :

لا يُخْرِجُ الحَرْهُ مِنَى غَيْرَ مَأْبِيَةٍ ولا أَلَين لِمَنْ لا يَبَتَغِي لِينِي يُرَيدُ : إِنَّ الإكراء لا يزيدنا إلا استناعاً ، والاقْنَسَارَ لا يُحَصَّل مَنّا إلاَّ إِباءٍ . ويُشْبِهُ من حيث النَّظُمُ قوله : ﴿ إِذَا مَا أَبَيْنَا لا نَدُرُ لِعاصِبِ ﴾ الالتفاتَ . ألا تَرَى أَنَّهُ التَّفَت فقال ذلك . أنَّهُ تُرَكَ مَا كَانَ يَظُرُدُهُ مِن القَوْلِ وصار كَأَنَّهُ التَّفَت فقال ذلك .

#### 111

## وقال بَمْضُ شُمَرَاء حِمْيَر (\*):

أي يَوْمَنَا ويَوْمَ بَنِي التَّيْ ــــمِ إِذَا الْتَفَّ صِيقُهُ بِدَمِهُ وَكُلْبٍ ، وَكَانَت على ذُكرَ أَنَهَا قيلت في وقْعَة كَانَت بين حَمْيَر و عَبدِمَ اَةَ وَكَلْبٍ ، وَكَانَت على حُمْيَر ، وقَتُل فيها عَلْقمة بن ذي يَزَن . وقوله «من رأى » لفظه استفهام ، ومعناه حُمْيَر ، وقتُل فيها عَلْقمة بن ذي يَزَن . وقوله «من رأى » لفظه استفهام ، ومعناه التفظيع والنعظيم . وأراد باليوم الوقعة ، لولا ذلك لما صَلَحَ أَن يكونَ إِذَا ظَرْفًا له . ومثله قولُه تعالى : ﴿ فَإِذَا نَقْرَ فِي النَّاقُورِ . فذَلِكَ يَوْمَ مُثِذِ يَوْمٌ عَسيرٌ ﴾ . ألا تَرَى

<sup>(</sup>١) هو ذو الإصمع العدواني . المفضليات (١:١٦١) .

<sup>( 7 )</sup> ذكر التبريزى عن أبي ريائي خبر هذه الأبيات ، وهو خبر طويل آثرانا الإشارة إلينه . وملخصه أن الحرب وقعت بين حمير وسحار ، فظهرت عليهم صحار ، وقتلوا ملكا من ملوكهم يدعى « ذا ثات » ، فجمعت حمير لصحار ، فارتحلت صحار من البيداء فلحقت ببلاد معد فشارت حمير إلى كلب تطلهم بدم الملك – وكلب إخوة صحار – فاستنجدت كلب بتيم الرباب فأنجدتهم على حمير ، ثم ظعن بنو تيم من البيداء فلحقوا ببلادهم و محلوا بيوتهم بيتهم وبين حمير ، ثم صارت حمير إلى التيم وعدى وعكل بني وبرة ، فظهرت بنو عبد مناة وكلب على حمير وقتلت التيم علقمة بن ذي يزن ، فقال بعض شعراء حمير هذه الأبيات .

أَنَّ في قوله ﴿ يُوم عَسَيْرٌ ﴾ معنَى فِعْلِ ، فصار يومثذ ظَرْقًا له ، كأنَّه قال : فذلك النَّقر يومثذ اَقْرُ يوم عسير . فيقول َ: مَن شاهَدَ يومَنا مع اَنِي التَّهُمْ حين التفَّ غُبارُ الجُوِّ بالدّم ، وتَنكَّى به وابتل ، حتَّى قَلَّ . والصِّيقُ : الغُبارِ الجائل في الجُوِّ . وأَضَافَهُ إِلَى اليَوْمِ لِـكُوْنِهِ فِيهِ ، والتفافِهِ كَانَ بِرَسَاشِ الدَّم القاطِرِ من الجراح . وُيقال صِيقَةُ ۚ أَيْضًا : قال [ رؤية (' ] :

# \* يَتْرُكُنْ تُرْبُ الأرْضِ تَجْنُونَ الصِّيَقْ \*

وصِيَقٌ: جمع صيقَة .

٢ - لمَّا رَأُوا أَنَّ يَوْمَهُمْ أَشِبْ شَدُّوا حَيَازِ عَهُمْ عَلَى ٱلْمَهِ

قوله أشِبْ أَى كَثيرُ الجَلَبَةِ ، ضَيِّقُ الاختلاط ، والمكانُ الأشِبُ فيه شَجِرْ مُلتفَّ . وجوابُ لَمَّا «شَدُّوا» . يقول : لَمَّا أَحَسَّ بَنُو التَّبِي بفظاعة الأمر واختلاط الشأن ، وتضابُق الحجال والمَكَرّ ، وطَّنُوا أَنْفُسَهم على الألَم ، وشدّوا حيزومَهِم للجَهْدِ، وتَهَيَّنُوا للصَّبر على ما ابْتُلُوا به وشَقُوا له . والخيز وم: الصدر، لأنَّه موضِعُ الخزُّم والعَزْم ِ، لاشتاله على القلب الذي هو موضَّعُهُماً . ويُسمَّى حَزِيمًا أَيضًا ، كَأَنَّه الموضع الذي يُشَدُّ بالِحْزَامِ . والِحَزْامِ من الْحِزْمِ أَيْضًا . وشَدُّ الحيازيم مَثَلُ للصَّابْرِ على ما لِحَقَهم. ورُوى عن أمير المؤمنين عليه السلام: حَيَازِيمَكُ للمَوْتِ فإنَّ المَوْتِ لاقيكَ (٢)

يُريدُ : أَشْدُدْ حيازِ بمك .

٣ - كَأَنَّمَا الْأَسْدُ فِي عَرِينِهِمُ وَنَحْنُ كَالَّايْلِ جَاشَ فِي قَتَمِهُ

<sup>(</sup>١) التكملة من م والتبريزي وانظر ديوان رؤية ١٠٩. (٢) يئوي أيضاً : « اشدد حيازيمك المموت » ، وهو أكثر ما جاء في الحزم . انظر العمدة ( ١ : ٩٢ ) والأغاني ( ١٤ : ٣٣ ) .

يقول: إنّ هؤلاء القَوْم يتمنّعون على الأعداء، ويبْطِشون بهم، تَمَنُّعَ الأَعْداء، ويبْطِشون بهم، تَمَنُّعَ الأَعْد في أَجَمَتِها وبطْشِها منها، وَحَنُ كَاللَّيل، يريدُ نَحْنُ في كَثْرتنا وهولينا وإحاطتنا بهم، وإدراكِنا إِيّاهم كاللَّيل إذا جاشَ ظُمْتَه، وتراكم سَوادُه. والقَتامُ والقَتَمُ والقُتْمةُ ، يجيء في الظُّهْمةِ والنُبار والرِّيح، وجاء الفعل منه فقيل قَيْمَ وَلَقَتَمُ قَتَما وقَتَامًا. وذَ كَنَ بعضُهم أنّه أراد بالقَتَم الفَتَامَ فَذَفَ الاَيْف، كَا قَالَ عَيْرُه ورواه قَطْرُبُ:

أَلاَ لا بَارَكَ اللَّهُ فَى سُمَيْسُلِ إِذَا مَا الله بَارَكَ فَى الرِّجَالَ وَمَصْدر مَا كَانَ عَلَى فَعِلَ الفَقَلُ فِى الأَّكْثَرِ ، فلا أدرى لِمَ أَنكَره حتَّى اعتذر بما ذكره . والعرينُ: الأَجَمَةُ ،أَجَمَةُ الأُسد ، ثَم بُسَتَّى مُقْتَمَلُ القَوْم عَريناً . وَبُقالُ للرِّجُل : هو عرْ نَهُ لا يُطاق ، إذا كان خبيثا وقولُه « عمينهم » موضِعهُ موضعه الحال ، والأُسْد خَبَرُ مبتد إلى محذوف ، كأنه قال كأنّما هم الأَسْدُ فَى مُقتَمَلُهم ، ونحن كاللّيل في هَوْ لِنا وإدراكِناً ، ويكُونُ قولُه جَاشَ في قَتَمِهُ ، مُقتَمَلُهم ، ونحن كاللّيل في هَوْ لِنا وإدراكِناً ، ويكُونُ قولُه جَاشَ في قَتَمِهُ ، في موضع الحال أيضا ، والأُجْوَدُ أن يكون قَدْ مَعهُ مُضْمَرةً ، أي كالليل وقد جَاشَ .

٤ - لا يُسْلِمُون الْغَدَاةَ جارَهُمُ حتى يَزِلَّ الشِّرَاكُ عن قَدَمَهُ مَدَحَهُم بَحُسُنِ الْمُحَامَاةِ على الجار . وتَرَّكُ الإسلام له مدَّةَ بقائه فيهم . وقولُه « الْفَدَاةَ » أشار بها إلى غَداة اللَّقاء ، أو صَبَاحِ النِوَار . وقولُه « حتى يَزِلَّ الشَّرَاكُ عَن قَدَمِهُ » فيه قَلْبُ ، والأصل زَلَّتِ القَدَمُ عن الشِّراك . وهذا مَثَلُ لوته ، لأنه لا يَلْبَسُها بَعدهُ . واحتَمَلَ الكلامُ القَلْبَ لأن المعنى لا يُخيل فى قولهم : أدخلتُ الخُفَّ فى رِجْلي ، والْهَلَنْسُوةَ فى .

<sup>(</sup>١) لا يخيل: لا يشتبه ولا يلتبس. وفي اللسان: «وأخال الشيء: اشتبه. يقال: هذا الأمر لا يخيل على أحد، أي لا يشكل » وفي الأصل: « لا يجبل كما لا يجبل » ، صوابه في م .

رأسى . وهذا كما يُقال هُرِيق جِفانُهُ ، وصَفِرَ وطابُهُ ، وطُوِى حَصِيرُه ، وخَلَّى مَكَانَهُ . وللمنى لا يُشْلِمُون الجارَ إلى أن يمُوتَ فيهم . ويجوز أن يكون الهاء من قَدَمِهُ راجعًا إلى الشِّرَاك ويكونُ الـكلامُ مَثَلًا لتفظيع الأمْرِ ، وهذا كَا يَقَالُ : ﴿ زَالَ السَّرْجُ عَنِ الْمَسَدِّ ( ) ۗ و ﴿ بَلَغَ الحِزَامُ الطُّبْيَيْنَ ﴾ وما أَشْبَهَهُمَا . والمعنى إلى أن يَزْ لَقَ الرَّجُلُ عن مَقَرًّ ، فلا يثبتُ في النَّمل ، والمعنى ـ إلى أن يَبْلُغ الأمر كلَّ مَبلغ فَظيم .

حتَّى بَشُقَّ الصُّفُوفَ من كَرَمِهُ ٥ – ولا يَخِمُ الَّلْقَاءَ فَارْسُهُمْ

يقول : ولا يَجْبُنُ عن اللقاء فَارِسُهُمْ فَيُحْجِمَ ، ولا يَضِمُف دونَهُ فَيَحْارَ ، بل ُيثْدِمُ إِفْدَامًا تُخْرَقُ (٢٠ الصُّفوفُ به عِزَّةَ نَفْسٍ ، وكَرَم عِرقٍ . واللغاء ينتصبُ على المفمول ، الأصل عن اللقاء ، فلمَّا حَذَفَ حرفَ اَلجُر تَّخفيفًا وَصَلَّ الفِمْلُ فَمَمِلَ . ويجوز أن يكون ظرْفًا كَمطلع الشَّمس ، أراد وقت اللقاء . وقولُه « حَتَّى يَشُقَّ الصَّفُوف » بريد إلى أن يَشْقَهَا كَرَمَّا منه ، كأنَّه لا يرضَى بأَدْوَن المَنزَلَتَيْن في اللِّقاء لنفسه ، بل يَأْبَى إلاَّ النَّهاية والفُلوِّ . ويُقالُ خامَ الرَّجلُ يَخِيم ، إذا كادَ كَيْدًا فلم يُفْلِح فيه ، أو تقدَّم في الحرب فَنَكُم ولم يَظْفُرُ . قَالَ الشَّاعَرِ ، وأنشدَهُ الخليل :

رَمَوْنِي عن قِسِيَّ الزُّورِ حَتَّى أَخَامَهُمُ الإِلَّهُ بهــــا فَخَامُوا(٢٠) ويجوز أن يكون قولهُم خَيِّع بالمكان ، إذا أقام ، والَخْيْمَةُ واحِدةُ الخيام ، منه أُخذًا .

قُ الخَطِّ تَشْفِي السَّقِيمِ مِن سَقَمِهُ (1) 🏲 — وما بَرِحَ النَّايْمُ ۖ بَعْتَزُ ُونَ وَزُرُ

<sup>( )</sup> الممد : واحد الممدين ، وهما موضع دفتى السرج . ( ۲ ) م : «يخسّرق » . ( ۳ ) أنشده فى اللسان ( خم ) . ( ٤ ) كذا جاء البيت فى الأصل بالحزم ، أى بزيادة حرف فى أوله . وفى م والتبريزى :

ما بَرِحَ وما زالَ بمعنَّى ، وليس هذا من البَرَاحِ من المكان . ألا تَرَى. أَنِ اللهُ قَالَ : ﴿ لَا أَبِرَحُ حَتَى أَبِلُغَ تَجْمَعَ البَحْرَيْنِ ﴾ ، وُكَالٌ أَن يَبْلُغَ هــذا الموضِع ، وهُوَ لم يَبْرَحْ من مكانه . وكأنَّ الحَكِلَّمَةَ في اللغة تدُلُّ على معنى الحجاوَزة ، ولذلك قيل :

## \* أُبْرَحْتَ رَبًّا وأُبْرَحْتَ جارا(١) \*

أَى جَاوِزْتَ مَا يَكُونَ عَلَيْهِ أَمْثَالُكَ مِن الْخِلَالِ الْمَرْضِيَّةِ . وَالْمَعْيُ : مَا زال بنو التَّايْم ينتسبون ويَدْعُونَ بيالَفَلانِ مُعْتَزِينَ ، أَو بِخُذِّ الطَّمْنَةُ وأَنا فلانّ مُدّعين ، والرِّماح المحمولة من الخطّ الزُّرْقُ في ألوانيها تَشْنِي المتكبِّر من كِبْره ، والعَدُوَّ الْمُخاتِلُ مَن دَاثِهِ . وقوله « السقيم » يجوز أنَّ يكوَّن كنايةً عن الْمُنافِق. الْمُدَاجِي ، كَمَا قَالَ اللهُ تَمَالَى لَمَّا وَصَفَهُم : ۚ ﴿ فِي قُلُوسِهُمْ مَرَضٌ ﴾ . ويجوز أن بِكُونَ يُرَادُ بِهِ الصَّلِفُ النَّيَّاهِ ، كَمَا 'يُقال عند صفته : في طَرْ فِهِ شَوَسُ ، وكما جاء في صفة السُّيوف:

### \* يُدَاوَى بها الصَّادُ الذي في النَّوَ اظِرِ (٢) \*

ويجوز أن يَكُون المعنى : والرِّمَاحُ في اختلافها تَشْنِي الموتورينَ مِن أُوتارِمَ وذُحُولهم . وجَعَل الفِعلَ للرِّماحِ على الحجازِ والسَّعَةِ . وَقُولُه « وزُرْقُ الخَطَّ » الواوُ واو الحال . و أَيْفَتَرَ ُونَ خَبَرُ مَا بَرَحَ .

٧ - حَتَّى تَوَلَّتْ تُجُوعُ حِمْيَرَ فَالْــــفَلُّ سَرِيـع ۚ يَهُوِى إِلَى أَتَمِــ هُ ٢٠٠٠ يريدُ : ما زالوا بهذه الحالة إلى أن انهزمت جيوش حِمْيَر ، فصارَ الْمَفُولُ المُنْهِزِمُ مُبَادِرًا في السُّرْعَةِ إلى مَقْصِدِه . وقولُه الفَلُّ مَصْدَرٌ في الأصْل وَصِفَ ف.

وهو مَوْضُوغٌ موضِعَ المفعول ، ولذلك جازَ أن تَقُولَ رَجُلُ فَلُ وَقَوْمٌ فَلُ وَنِسْوَةٌ فَلُ . ومِثْلُه رَجُلٌ فَرُ ، إِلا أنه موضع موضِع فارٍّ ، ويقع للواحد والجميع .

٨ - وَكَمْ تَرَكْمَا هُمَاكَ مِن بَطَلِ تَسْفِي عليه الرَّياحُ في لِمَوية مَوْضِعُ كَمْ نَصْبٌ على المفعول من ترَكْمَا . يَقولُ : وكثيرًا تركْمَا في تلك للمركة من الأبطال وهم مُصَرَّعُون مُعَفَّرُون في تلك المَعْركة ، بادُون للضياء والظُّلْمَة ، تأتى الرياحُ بسَفاهَا وتَجعلُهُ في لِمَمْعِمْ وَلِحَامُمْ . وأشار بقوله هناك إلى مُعتزَكِ القَوم ومُزدَحَم الطَّعن والضَّرب .

#### **۱۱۲** وقال حَسَّانُ ثُنُ نُشْبَةَ <sup>(۱)</sup>:

المَوْنُ أَجَرُ نَا الْحَيَّ كُلْبًا وقدأَتَتْ لَهَا حِمْيَنُ ثُرُجِي الوشِيجَ اللَّقَوَّ ما (٢٠)

يقول: أدخَلْنَا في جِوارِنا هذه القبيلة، وضَمِنَا لها الذَّبَّ عنها وسلامتها على ما يعرِضُ لها ، وقد قَصَدَتْ لَهَا خِيرُ بَعَدَدِها وعُدَّتِها ، تَسُوقُ نَحْوَها الخيلَ لَلْطَهَّمة ، والرَّماحَ لَلْقَافَة . والوَشِيجُ أَصلُهُ عُرُوقٌ ، ثُمَّ جُعِلَ للرَّماح أَنْفُسِها . وجَمَلَها مثَةَفَة ، إيُرى عنايتهم إعْدَاد الآلة لزمان المُقاتَلة .

٢ - رَكْنا لهُم شِقَّ الشَّمالِ فأصبَحوا جَمِيمًا يُزَجُّونَ الْمَطِيَّ الْمُخَرَّمَا

<sup>(</sup>١) التبريزي: « وقال حسان بن نشبة المدوى في ذلك – أي في الحرب التي سبق الكلام عليها – أخو بني عدى بن عبد مناة بن أد. قال أبو محمد الأعرابي : هذا الاسم مصحف ، والسواب حساس بن نشبة ، مثل عساس . قال جرير يهجو جخدب بن خرعب التيمي :

أجخدب أشبهت التي كان بظرها كطرثوث أرض غير ذات أناس لقد شهدت تم على أم جخدب وكان سراة التبم رهط جساس

لفاد النهدات دم على أم جحدب يعنى حِساس بن أثابة التيمى » .

<sup>(</sup>٢) م والتبريزى : « نحن أجرنا » بالخدم في أوله .

لَهُمْ بِمَنَى لِحُمْيَرِ . والعرَبُ تَجِعلُ الشَّيالَ كَنايَةً عن الشَّوْم . فمن أمثالِهِم : \* صَبَحْناهُمُ فَغَدَوْا شَأْمَةً \*

وبقولون : خَلَّيناهُم والجانبَ الأشْأَمَ ، وخَلَّيناهم والناحية الشُّؤْكي . فَكَأْنهم يقولون ذلك للمهرم وإن كان مأخَذُهُ في الشَّقِّ الأيمَنِ ، لأن الشَّوْم معه والإدبارَ ، أَيَّ طربقِ أَخَذَ ، ومَسْلَكَ تُوجُّه . وهذا كَمَّا يقال : فُلانٌ مِنَّى بالممين ، وفلانْ بالشِّمالُّ ، وفلانْ بعَلياء عندى ، وفلانْ في المهابط ؛ إذا جَعَلْتَ مَنْزِلْتَهُ عَلَيَّةً أَو مُتسفِّلةً . ومعنى البيت : خَلَّينا لهم في الانهزام شِقَّ الشُّومِ \_ وَجَا نِبَهُ ، فَأُصَبَحُوا يُزَجُّون مَطَابَاهِم نُخَزَّمَةً حَسْرَىٰ كَالَّةً (١) لا يُبَقِّى عَلَى وَجَاهَا ، ولا رُبَّقَى حَفَاهَا وَالْخَزْمُ : الشَّدُّ وَالْقَطْمُ . ويقال شِرَاكُ مُخزُومٍ ، أى مقطوعٌ .

٣ - فلمَّا دَنُوا صُلْنا فَفَرَّقَ جَمْعَهُمْ سَحابَثُنا تَنْدَى أُسِرَّتُهُمْ دَمَا (٢) يقولُ ، لمَّا قَرُ بُوا فِي الالتقاء ، صُلْنا عليهم وبطَشْنا بهم ، فَبَدَّدَ شَمْلُهُم جيشنا الذي كأنه سَحَاية تندّى طرائقُها دَمّا . جَعَلَ السحَّابَة تَرشحُ بالدَّم لمّا كَثْرَ سَفْكُهُم له . وَتَنْدَى في موضِعِ الحال . وانتصَبَ دَمَّا على النمييز . ويقال : نَدِيَ كَيْنَدَى نَدَّى . والأُسِرَّةُ : الأوساط والطرائقُ ، واحدها سرَرْ ، ويستعمل في بطون الأوْدِيةِ أيضا .

ع - فَفَادَرْنَ قَيْلاً من مَقَاوِلِ حِنْمِي كَأَنَ بِخَدَّيْهِ من الدَّم عَنْدَمَا بَقُولُ : تَرَ كُتِ الخيلُ في تَجْوَالِها منهم رئيسًا مَصْرُوعًا ، قد سالَ الدُّمُ على خَدَّيهِ فَكَأْنَهُمَا خُضِبًا بِالْقَنْدُمِ ، وهو دَمُ الأُخَوَينَ . والمِقْوَلُ بلغة أهل الْمَيْن : القَيْل ، والْمُقاوِلُ والمُقَاوِلَةُ جَمْمُه ، وهُمُ الْأَقُوال والأَقْبَالُ . وقَيْلُ نُحَفَّفُ

<sup>(</sup>۱) كذا في م ، وفي الأصل : « فالة » . (۲) م والتبريزي : « تندي أسرتها » .

مَن قَيَّلِ ، فهو من الواو أيضا ، ومعناه هو الذى يَنْفُذُ قولُه ، ويُعْتَمَدُ أَمَرُهُ وَهَهُ ، ويُعْتَمَدُ أمرُهُ وَهَيُه . ووُصِفَ به الملك كما وُصِفَ بالهُمَام ، لمّا كان إذا هَمْ بالشيء فَعَـل ، لا يُرَدُّ ولا يُدْفَع . وقيلَ للسان مِقْوَلُ لمّا كان آلةً في القَوْل .

٥ – أَمَرٌ على أَفُواهِ من ذَاقَ طَمْمَها مَطَاعُمُنَا يَمْجُجُنَ صَابًا وَعَلْقَهَا

يقولُ : صارت مَطاعُمنَا مُرَّةً على أفواه من ذَاقَهَا ، حتى إنها تَمُجُّ بعد ذَواقها صَابًا وعَلَمًا ، والصَّابُ : شَجَرةٌ لها لَبَنْ إذا أصابَ الدَينَ حَلَبَهَا . والعَلْقَمُ : شَجَرْ مُرَّ ، وقيل هو الحنظَلُ . حُكِى أن العَلقمة المَرارة . ويقال عَلْقمَ الحنظَلُ . عَلَى أَذَلُكُ مَرَارَتُهُ . وقولُه : « يَمْجُحْن » حَالُ للأفواه ، والتقدير أمَّ مُطَاعِمُنا على أفواه الذائقين طَعْمَها ، ماجَّةً صَابًا وعَلْقاً ، أى إذا ذاقت رَمَتْ بما هو كذين . والمعنى : إذا خُبرْ نا حُصِلَ منا على ما هو كذلك . وجاز فى « طَعْمَها » الإضمَارُ قبل الذكر ؛ لأن الكلامَ يحتَمِلُ نِيَّةَ التقديم والتأخير ، لمَاكان رُ تَبَهُ الفاعِل وهو مَطَاعُمنَا التقديم ، ورثبةُ المفعول وما بَحْرِ ى تَجْراه التأخير ، وهو على أفواه من ذَاق طَعْمَها . وفي طريقة هذا البيتِ قول الآخر (١) :

فإنْ تَغْمِزْ مَفَاصِلَنَا تَجِدْنَا غِلاَظاً فِى أَمَامِلِ مِن يَصُولُ وَالطَّعْمُ : الذُوْق ، واللَطَاعم : جَمْعُ المَطْعَمِ . ويقال هو حَسَنُ المَطْعَمِ ، أَى طَيِّبُ الطَعَام .

#### ۱۱۳ وقال فی ذلك أيضاً :

ا وإِنَّى وإِنْ كَمْ أَفِدْ حَيًّا سُواهُمُ فَدَانِهِ لِنَيْمٍ يَوْم كَلْبٍ وَخْيَرَا
 يقول: أنا رإن كُنْتُ أَرْ بَا بقدرى ، وَأَرْفَعُ نفسى أَن أَجْعَلَهَا فِدَاءَ لغيرى ،

( =- + + + )

<sup>(</sup>۱) هو خرو بن مسعود . انظر الحماسية ۲۱ .

أَفْدِى تَيْماً بِها ؛ لِمَا كَان منهم من حُسن البلاء يومَ اجتماع كَلْبِ وحْيَرَ للقتال . وجَوَابُ الشرط ، وهو قوله « إن لَمْ أَفْدِ » قد اشتمل عليه الكلام ، لأن المعنى : [ إن (١١ ] لم أَفْدِ غيرهم ترفعاً ، فإنى أَفْدِيهم تَشَكَرًا .

٧ —أَبَوْا أَنْ يُبِيحُواجَارَهُم لِعِدوُّهُ وَقَدْمَارَ نَقْعُ اللَّوْتِ حِتَى تَـكُوْمُرَا (٣٠٠)

أَرَىٰ ، الفِمْلُ لِبَى التَّيْمِ . يقول : امتنعوا من أن يُخَلُّوا بين جيرانهم قبيلة كلب وبين أعدائهم حُمْيرَ ، وقد ارتفع غُبارُ الموتِ حَتَّى التَفَّ في الجُوّ . وأراد بالجار والمَدُوّ السَكْرُة ، إذْ كان المُراد مهما القبيلتين ، وإنما أضاف النَّفع إلى المَوْت تَهُوْيلاً ، ويجوز أن يُربدَ بالموت الحرث . وتَسكُو ثرَ : تَفَوْعَلَ من الكَثْرَة ، يريد تراكم الفبار والتفاقة . وهذا الذي أشار إليه بقوله تكو ثر من التَّراكم ، جملة بعضهم كالسحاب ، وجَعَلة بعضهم يَسُدُّ عَينَ الشمس حتى ظهرت له الكواكب ، وحتَّى صار النهار بسببه كالايل . وتجاوز المتنبَّى المنتقفة ذلك ، حتى بلغ حَدًّا من الإفراط مُسْنَشَعًا فقال :

عَقَدَتْ سَنَا بَكُهَا عَلَيْها عِثْيَرًا لو تَدْبَتَنِى عَنَقًا عليه أَمْكَنَا (') و إِذَا أُردتُ بِالمُوتِ المُنتَةِ بَكُونِ الْمُراد : كَأَنَّ المَوْتِ أَثَارَ الرَّهَجَ في سَلْبِ النَّفُوسِ حتى كَثُفَ في الهواه . وهذا مَثَلُ .

<sup>(</sup>١) بها يلتتم الكالام ، وليست في إحدى النسختين .

<sup>(</sup> ۲ ) التبريزي : « ويروي : تكورا . من كور العامة ، والمعني واحد » .

<sup>(</sup>٣) كذا بالهمز في الأصل ، وبالتسهيل في م .

<sup>( £ )</sup> رواية الديوان بشرح العكبرى : « عليها أمكنا » .

وفى الكلام اختصار ، كأنه قال: ابتدروه بالأسياف وضَرَ بُوه حتَّى سقط، فَذَفَ ضربوه. وموضع يبتدورنه نَصْبٌ على اكمالِ ، وَتَعَلَّقَ حَتَّى بالمحذوف الذى بَيْنْتُهُ.

# ٤ - وكانواك أنْ إللَّيْ ثلاثَمَّ مَرْ غَمًا ولا نَالَ فَطُّ الصَّيدَ حَتَّى تَمَفَّرَا (١)

الأسد أخمى الحيوان أنفاً ، ويبلغ من مُحْبه بنفسه أنه لا يتواضع لأكل صيد غيره . ونُسِبَ الأنفةُ إلى الأنف كا يُنسَّبُ الحمِيَةُ إليه . يقالُ : هو أخمى أنفاً من فلان ، وآنف أنفاً مِنهُ ، وحمى فلان أنفهُ من كذا ، أى أنف منه ولم يرض به . وحَسُنَ في الكِناية عن الإباء والتصوّن عن الدَّناءة واللذَلة قوله : يرض به . وحَسُنَ في الكِناية عن الإباء والتصوّن عن الدَّناءة واللذَلة قوله : لا شَمَّ مَرْ عَمًا » بَعْد ذِكُو الأنف . فيقول : وكان بنو النَّيْم في التَّمَنُع كاللَّيث الذي لا يُغْمِضُ عَلَى قَدِّى ، ولا بَشَمُ مَرْ عَمًا ومَذَلاً ، ولا يَصْبُرُ لشيء على هوان ، ولا يَعْطفُ على مَكْرَه وصَفار ، ولا يَنَالُ الصَّيْد حَتى تَعَفَّراً (٢) » وقال ذلك لأنة والمَقَرُد : التَّرَاب . هذا إذا رَوَيْت «قط الصَّيْد حَتى تَعَفَّراً (٢) » وقال ذلك لأنة فيا يتصيّده لا يَرضى بالاختلاس ، ولا يعتمد على صَيْد غيره والإصابة مِنهُ . وبُروى : ولا نالَ فَظَّ الصَّيْد حتى تَعَفَّراً (٢) » . والفَظُّ : ماء الكرش . ويُقال افتَظ من ويُقال الصَّيْد حتَّى بتعفر أى يسقط في العَفر ويتمكن منه . والأمنى : ولا نالَ الفَظ من المَاف فالله في العَفر ويتمكن منه . والأمنا ، لله المن المَاف من العَلْف والرُطْب . وقطُّ في الماضي كأبَدًا في المستقبل ، في المِن من العَلْف والرُطْب . وقطُّ في الماضي كأبَدًا في المستقبل ،

<sup>(</sup>۱) م فقط: « يعفر! »

 <sup>(</sup>٢) م: « يعفرا » . وزاد التبريزي رواية : « قَمَ صَ الصَّيد » عن عبد السلام البصري .

وهو مَعْرِفَة ْمَبْنِيٌّ كأمس ، وأبدأ نكِرَة ْكَفَدًا . ولا نَالَ ولا شَمَّ ف مَعْنَى لَمْ يَشَمَّ و مَعْنَى ل لم يَشَمَّ ولم يَنَلْ . ومثلُه قولُه نعالى : ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ .

#### 118

## وقال هِلاَلُ بن رَزِينِ (') :

١ - وَبِالبَيْدَاءِ لَمَّا أَنْ تَلاَفَتْ بِهَا كُلْبٌ وحَـلَّ بِهَا النُّذُورُ

يقولُ: لمّن تلاقت كَلْبُ و حْيَرَ بالبَيْدا، وأدركوا الأوتار، فَحَلَّ بها النَّذور وسقطت الأَقْسَامُ عن الحالفين بها لإذراكهم الآثار (٢٠ . وجوابُ لما يجوز أن يكون ما دَلَّ عليه قولُهُ « فَحَانت حْيَرُ » أو قولُه » وحَلَّ بها النَّذُور » . ويجوز أن يكون قولَه « أُجَادَتْ وَبْلَ مُدْجِنَةٍ » ، وهو أول البيت الرابع ، وعند من يُجَوِّز زيادَةَ الخُروف في مثل هذا المكان يكون « حَلَّ بها النَّذور » أو « لحانَتْ » الجوابَ ، فيكون الفاء والواو مُقْحَمَةً ، وهمذا المتعول في قول الله عندَهم الواو يقولون في قول الله تعَالَى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاهِوهَا وَفُتَّحَتْ أَبُوبُهَا ﴾ عندَهم الواو زائدة ، والمُراد فُتِحَتْ " ، وقول امرى القيس :

## \* فَلَمَّا أَجَزْنا سَاحَةَ الْحَيِّ وَٱنْتَحَى ( ) \*

<sup>(</sup>۱) التبريزى : أحد بنى ثور بن عبد مناة بن أد  $\alpha$  . وعند ابن حنى : «وقال هلال بن رزين الربابي  $\alpha$  . وذكره المرزباني في المعجم  $\alpha$  ؛ وقال : « هلال بن رزين أحد بنى ثور بن عبد مناة بن أد . جاهلى . يقول في وقعة كانت لبنى عبد مناة وكلب على حمير  $\alpha$  . وأنشد بعض هذه الحماسية .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو على القلب، حكاه يعقوب، والمألوف في جمع ثأر أمآر كا في م. (٣) كذا ورد في النسختين بتخفيف التاء هنا وتشديدها في النلاوة قبلها . وقراءة التخفيف هي قراءة عاصم وحزة والكمائي وخلف ووافقهم الأعمش ، والباقون بالتشديد . إتحاف فضلاء البشر ٣٧٧ .

<sup>( )</sup> عجزه : ﴿ بِنَا بِطْنَ خَبِتَ ذِي حَفَافَ عَنْنَمُلُ \*

يقولون : المراد انتحى ، والواو زائدة .

٣ - فَحَانَتْ خِمْيَرُ لما التَقَيْنَا وَكَانَ لَهُمْ بَهَا يَوْمٌ عَسِيرُ (١)

يقول: هَلَكَتْ حِمْيَرُ عند الالتقاء، لأنّ الدَّبْرة كانت عليهم لا لَهُم ، وكان لَهُم بالبيدا؛ يَوْمُ صَعْبُ. ويقال: يَوْمُ وَأَمْرُ عَسِمِرٌ وعَسِيرٌ ، والفِعْلُ مِنْه عَسُر بالضم وعَسِر بالكسر ، ويقال هو المُسْرُ واليُسْر ، والعُسْرى والمُسْرَى .

٣ - وأَنْقَنَتِ القبائِلُ من جَنَابِ ﴿ وَعَامِرَ أَنْ سَيَمْنَمُهَا نَصِيرُ ٢٠

يقول: وتيقّنَتْ جَابُ وعامرٌ بطونُ بني كَلب (") أنه سَيَذُبُ عنها نَصِيرٌ عَهِيرِهُ ، ومُعِينٌ قَوِيٌّ. ويعني بالنَّصير بني التَّيْم . وجُعَلَ اللَّفْظَ نَكِرَةً ليكونَ أَبلَغَ في تعظيم النُّصْرَةِ ، لأنه أرادَ نصيرٌ من النُّصّار ، أي كامِلُ في معناه . وجَعَلَهُم كُلهم نَصِيرًا لانُصّارًا . لاتفًاق كلتهم وأهوائهم . وقوله «أنْ سَيَمْنَعُها» أن نُحَفَقَةُ من الثقيلة ، واسمه محذوف ، يريدُ : أنّه سيَمْنَعُها والسّين في الفعل لئلا تلتبس المُحَنَقَة بالنّاصبة للفِعْل . والهاء الذي أظهر تَهُ ضَمير الأمم والشأن .

ع – أَجَادَتْ وَ بْلَ مُدْجِنَةٍ فَدَرَّتْ عَلَيْهُمْ صَوْبَ سَارِيةٍ دَرُورُ ۖ عَلَيْهُمْ صَوْبَ سَارِيةٍ دَرُورُ

<sup>(</sup>١) المرزبانى : «تحايت ».

<sup>(</sup>٢) ابنى جنى : « ويروى وعامر . عطفاً على القبائل . ولم يصرف عامر لأنه عنى بها القبيلة ... وقد يجوز أن تكون الرواية : وعامر أن . على تخفيف الهمزة وإلقاء حركتها على تنوين عامر » .

<sup>(</sup>٣) التبريزى : « وقال أبورياش : يعنى عامر الأجدار ، وهم بطن عظيم من كلب ، وإنما لقب بالأجدار لأنه ولد في أصل جدار ، وهو أخو عامر بن صعصعة لأمه . وجناب بن هبا لنه من كلب » .

<sup>( ؛ )</sup> التبريزى : « ويروى : صوب سارية – يعنى بالرفع – قال أبو رياش : أنت صوب لأنه أر اد الدفعة » . وقد نبه إلى هذه الرواية ابن جنى ، بل جعلها الرواية الأولى .

أيقالُ: هذا يَوْمُ دَجْنِ ، أَى يَوْمُ إلباصِ غَيمٍ . والدُّجُنَّة : الظُّلمة ، وليلةُ مِدْجَانُ . فيقول : أتت سحابَةُ الجيش بمَطْرِ جَوْدٍ ، فوبَلَتْ وَبْلَ مُدْجِنَةٍ — أَى سَحَابَةٍ لها ظَلامٌ ، لكنافتها وقُرْ بَها من الأرْض – فَصَبَّتْ عليهم المَنايَا دَرَّ سَارِيَةٍ ، أَى سَحَابَةٍ تَسْرِى لَيْللًا . والدَّرُور ، هى الكثيرة الدَّر . ولا تفع على أنّه فاعل دَرَّتْ . وصَوْبَ مَصْدَرُ من غير لَفْظِه ، كأنّه قال صَابَتْ دَرُورٌ صَوْبَ سَارِيَةٍ . وجَعَلَ ما فى العَجُر من هذا فى مقابلة ما فى الصدر ، من قوله « أَجَادَتْ وَبْلَ مُدْجِنَةً » كأنه قال : أجادت الخيلُ وَبْلَ مُدْجِنَةٍ مَن قوله « أَجَادَتْ وَبْلَ مُدْجِنَة » كأنه قال : أجادت الخيلُ وَبْلَ مُدْجِنَة فَدَرَّت درور الموت دَرَّ سارية ، فالسَّارية بإزاء المذجنة لا غير ، وكلُّ ذلك مَثَلُ لتَكثير الشَّر ، و تَفْظيع البلاء والقتل . وفي هذه الطَّريقة قول النابغة :

## ومُعَلِّقِينَ على الجِيَاد حُلِيَّهَا ﴿ حَتَّى تَصُوبَ سَمَاوْهِم بَقِطَارٍ

وذكر بعضُهم أنّ أجادَتْ ودرّت فِعْلاَن نَجِمَا للدّرُور ، فهو كما 'يقال قَامَ وقَمَدَ زَبْدٌ . قال : والدَّرُور : حَرْبٌ تَدُرُ بالدِّماء . وُيقالُ : جادَتْ وأجادت بمعنَّى واحِدٍ ؛ والْمَرَادُ جَادَتْ دَرُورٌ فَدَرَت عليهم كوَ بْلِ مُدْجِنَةٍ ، وكَصَوْبِ سَارِيَةٍ . والأَوَّلُ أَفْرَبُ وأكشف وأصَحَ .

يقول: انهزمَت حْمَيْرُ مُسْرِعِين تحت صِفَار البَرَدِ، ولم يصبروا إلى كِبَاره، والسَّيُوفُ الهِنْدِيَّةُ تَسْتِمُهُمْ لُوجُوهُم، ويُقالُ هَنْدَتُ السَّيْفَ، إذا نسْبَتَهُ إلى الهُنْدِ. وقال أبو عمرو: وهَنَّدَتُ السَّيف، إذا أَحْدَدْتَهُ. وذَ كُر الدُّرَيْدِي فَى القَطْقِطِ أَنَّهُ ضَرَّبٌ مِن المَطَرِ، ولم يَحُدَّهُ. وموضِعُ « تَكُبُّ » نَصْبُ على الحال ، وما قَدَّمناه في القِطْقِطِ قول الخليل.

#### 110 '

# وقال جَزْءِ بن ضِرَارٍ (١) :

١ - أَتَانِي فَلَمْ أَشْرَرُ بِهِ حِين جَاءَنِي حَدِيثٌ بَأَعْلَى الْفُنَّتَيْنِ لَحِيبٍ

تقديره: أنانى حديث عجيب بأعلى القُنتَين (٢٠) ، فلم أَسْرَرُ به حين جاءنى . وإنما استَفْجَبَ من الحديث لتَضَعُّنِه ما كَرِهَهُ ، فكان يَرُدّه بما يَقُوى فى أَمَلِهِ من ضِدّه . وقد اجتمع فِعْلَانِ أَتَانَى وجاءنى ، فأعمل الأول . ومثله قول الآخر (٣):

وَلَمْ أَمْدَخُ لَأَرْضِيَهُ بِشَعْرَى لَيْبِياً . . . . . . . . <sup>(1)</sup>

٢ – تَصَانَمْتُهُ حَتَّى أَتَا نِي رَقِينُه وَأَفْزَعَ مِنه نُخْطِئُ وَمُصِبِبُ (٥)

تصائمتُه ، أراد تصائمت عنه ، حتَّى أتانى يقينه ، أى الجَلِيُّ الواضِحُ منه . وأُفْزَعَ بجوز أن بكون معناه صَادَفَ الفَزَعَ فلا يقتضى مفعولا ، ويجوز أن يكون أفْزَعَ الفَيْرَ فيكون مفعوله محذوفاً . ومعنى البيت : تَكَلَّفْتُ الصم عن

<sup>(</sup>۱) جزء بن ضرار ، أخو الشاخ بن ضرار ، قال ابن حجر فی الإصابة ۱۲۸۱ : « ذكره المرزبانی فی معجمه وقال : هو شاعر مخضرم . وهو القائل يرثی عمر بن الخطاب :

جزى الله خيراً من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق » .

بو انظر الأغانى ( ٨ : ٨٨ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) التبريزى : « القنتان : جبل أسود مشرف بعض الإشراف » .

<sup>(</sup>٣) هو ذر الرمة كما في التنبيه لابن جني .

<sup>( ؛ )</sup> تمامه كما في التنبيه :

لئيما أن يكونأماب مالا .

وعند التبريزى : « أن يقال أصاب » .

<sup>(</sup>ه) جمل التبريزى الرواية الأولى عنده : « وأفرع » بالراء المهملة ، وقال : « وأفرع معناه صادف الفرع ، وإذا كان هكذا فلايقتضى مفعولا . ويجوز أن يكون معناه أفرع الغير ، فيكون مفعوله محذوفا » .

ذلك الخَبَر حتَّى جاء ما لم يمكن رَدُّهُ ، لكونِ الشَّبَهِ (١) منتفيةً عنه ، واتفق. المخطئ والمصيب على تصحيحه ، وصادَفَا الفَزَع فيـه ، أو أفْزَعا الفير منه . ومثل قوله « تصاممته » في انحذاف حرف الجرّ (٢) منه قول الآخَر :

\* وأُخفى الذي لولا الأُسى لقَضَاني (٣) \*

يريد: لَقَضَى على ". وفي القرآن: ﴿ وإذا كَالُومُ أَو وزَنُوهُمْ ﴾ ، يريد كالُوا عليهم أو وزنوا عليهم . وأضاف اليقين إلى ضمير الخبر لأنه يريد لُلتَيَقَّنَ منه . وحُدِّثَتُ وَعِي أَحْدَتَ الدهر فيهم وَعَهْدُهُمُ بِالْحَادِثَاتِ قَرِيبُ } وحُدِّثُتُ مَنْ أَذَا مَا النَّائَبَاتُ تَنُوبِ ٤ — فَإِنْ يَكُ حَقًّا مَا أَتَانِي فَإِنَّهُمْ يَكُوبُ الْمَا أَنَائَبَاتُ تَنُوبِ

قوله « حُدِّثت » يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ، فالأول قام مَقامَ الفاعل وضمير ه التاء ، والثانى قومى ، والثالث أَحْدَثَ الدهر فيهم أَحْدَاثًا . وكما قال الآخر (٤) : \* وإن تُسكّلُمُك تَبْلَت (٥) \*

يريد تَبْلَتْ كَلَامَها. ويجوز أن يكون أُجْرَى قولَهُ « أَحْدَثَ الدَّهْرُ فيهم » تَجْرَى نَكَى الدَّهْرُ فيهم ، فاستغنى عن للفعول. وقوله: « وعَهْدُهُم بالحادثات قريب » يجوز أن يكون من جملة ما بُلِّغ وأنْبِيَّ به ، ويجوز أن يكون الواو للحال ، كأنه نَكَى الدهرُ فيهم وحالهم قَربُ العهدِ بحوادِثِه ، ويجوز أن يكون جاريًا مجرى الاعتراض بين ما قبله وما بعده ، وحقيقة معناه تصديقه لما خُبِّر به ،

<sup>(</sup>١) م: «الشبهة).

<sup>(</sup>٢) م : « بحذف حرف الجر » .

<sup>(</sup>٣) لرجل من بنى كلاب ، كما نى الكامل ٢١ ليبسك . وصدره : \* تحن فتبدى ما بها من صبابة \*

<sup>( ؛ )</sup> هو الشنفري . المفضليات ( ١ : ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>ه) البيت بتمامه :

كأن لها في الأرض فسياً تقصه على أمها وإن تكلمك تبلت .

وأنَّ قومَه من السَكِرام الذين لا يَسْلَمُون على الدَّهم ، بل يُولَعُ بالتأثير فيهم كا قال :

أَرَى الدَّهِرَ يَمْتَامُ الكَرامِ و يَصطفِي عَقِيدَلَةً مَالَ الفَاحِشِ الْمَتَسَدِّدِ (١) وإذا عُزِلَ هذا الاعتراض بكون الكلام: وحُدِّثْتُ قومى أَحْدَثَ الدَّهِم فيهم، فإنْ يك حَقَّا ما أتانى. ومعنى البيتين: أنبِئْتُ أَنَّ قومى مَكَى الدهر فيهم، وحَل أثفالَهُ عليهم، فإن كان ما بُلغتُ حَقًا من إخناء الدهر عليهم، وسوء تأثيره فيهم، فإنَّ أخبارَهم كريمة في النّوائب إذا نابتهم، ونفوسَهم عزيزة تأبّى الانقياد لما لا يَحْسُنُ، والمُطاوَعَة فيما يَشِين ولا يَزين. وجواب « فإن يَكُ حَقًا » ما دَلَّ عليه قولُه فإنَّهم كرام ، لأنَّ معناهُ فإنهم يَصْبِرُونَ صَبْرَ الكرام ومثلُه قوله تعالى: ﴿ إِنْ تُمَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ ﴾ ؟ لأنَّ المهنى: فإنّك تملكُهم وتقَدْر عليهم.

فقيرُهُ مُبْدِي الغِنَى وغَنِيْهِم لَهُ وَرَقٌ للسائلين رَطِيبُ

يقول: محتاجُهم متجمِّلٌ، وبما لا تَنَالُه مَقْدُرته ولا يَنْهَضُ وُسُمُه متكرَّرٌ، وظاهِرُه الغِنَى اكتفاء بما يملِكُهُ، وتَصَنَّماً لمن يَرْ مُقُه؛ وغنيتُهم له إفْضَال على المُفاة ، ومعروف عند السوَّال ، يَحْيَوْنَ فَى جَنَايِه ، ويعيشون فى كَنَفْهِ وظلاله. وقولُه « له وَرَقُ » مَثَلُ ضَرَبه للنَّدَى ، وأصله هاهنا ورق الشَّجَر ، وبه عَيْشُ المال : الإبل والغنم . وإذا لم يَمنَعوا من الوَرق عاشَ الناسُ فى فنائهم . هذا الأصل ، ثمَّ يتمثَّلُ به بَعْدُ لِغَيْرِهِ من ضروبِ المنافع ، ووجوه المرازئ . وسَلكَ الله هذه الاستمارة والممثيل مَسْلك زهير حيث يقول:

وليس مانعَ ذي قُرْبَي ولا رَحم يَوْمًا ولا مُعْدِمًا من خايطٍ وَرَقَا

<sup>(</sup>١) البيت لطرفة في معلقته .

وبقال : وَرَّفَت<sup>ِ(١)</sup> الشَّجرِةُ وأَوْرَقَت، وشجرة وَرِيتَة ْ ، إِذَا كَثُر ورقُهَا والوِراقُ: زَمنُ خروجِ الوَرَق ، كالصِّرَام والجِدَاد.

٣-ذَالُولُهُمُ صَمْبُ القِيَادِ وصَمْبُهُمْ ذَالُولٌ بِحَقِّ الرَّاغِيِينَ رَكُوبُ ٢٠٠

يقولُ: مَن كان سَهْلَ الجانب منهم تراه متعسِّرًا إذا سِيمَ الضَّيْمَ ، مُتَصَمِّبًا فى النزام الظُّلْم والجوْرِ ؛ والأبِّ الخليْنُ الْخَلْقَ منهم مُعْتَرِفٌ بحقٌّ الراغبين ، يُرْ كَبُ بِهِ وَلَا يَمَنُّمُ ، و ُبِقَادُ له ولا يَأْبَى . وقولُه رَكُوبٌ ، هو في معنى مفعول هاهنا . والذُّلُولُ: الْوَطِيءُ الظُّهر ، والذُّلُّ والذِّل يَرْ حمان إلى السُّهولة والوَطاءة ، وإنْ كَانَ كُلُّ تَفَرَّد بمعنَّى يتمتَّزُ عن صاحبه بما يُضاَّدُه . ألا تَرَى أنَّ ضِدَّ الذُّلَّ بالضم العِزُّ ، وضد الذِّل بالكسر الصُّعُوبة .

٧ - إذا رَنَّقَتْ أَخْلَاقَ قَوْمٍ مُصِبَةٌ تُصَنَّى بِهَا أَخْلاَ فَهُم وتَطيبُ (٣)

يقول : إذا كَدَّرَتِ المصائب أخلاق الناس فتفيّرتْ ، حتى لا يصير علمها تَحْمَل ، ولا إليها من النوائب مَلْجَأْ ، فإن أَحَلاقَ هؤلاء تُصَنَّى بها [ ولها<sup>(٢)</sup> ] وتطِيب عند تَحَامُلها ؛ كانهم كلما ازدادوا امتحانًا بالدهر ازدادو اطَلاقَةً وهَشَاشةً ، ولينَ مَعْطفٍ ولُدُونةً ، ونُهُوضا بالاعباء ، وصَـبْرًا لَدَى الَّذُواءِ . ويقال ماه رَنَقُ وَرَنْقُ ، وما في عيشه رَنقُ أي كَدَر .

إذا ما أنتَى في آخرينَ نَجيبُ ٨ — ومن يَغْمُرُوا منهمٌ بفَضْلِ فإنَّهُ ۖ أَصْـلُ الغَمْرِ التَّفطية ، ومنه قولهم : دخَل في غُمَارِ الناس . والنَّجيبُ : الكريم من الناس والخيل والإبل، ولذلك قيل للمختار من كلِّ شيء المُنتَجَب، وقد نَجُبَ الرجُلُ نَجَابَةً ، وأَنْجَبَ: أنى بأولادٍ نُجَباء . يِقُول : والمُغْمُورُ

 <sup>(</sup>١) ضبط في الأصل بتشديد الراء ، وفي م بفتحها فقط . وهما لفتان صحيحتان .
 (٢) م : « لحق الراغبين » . (٣) التبريزى : « تصنى لها » . (٤) هذه من م .

الخامِلُ منهم ، لظُهور الفضل عليه ، إذا انتَسَبَ في قوم آخرين عُدَّ نَجيبًا . ومثله قولُ الآخر<sup>(۱)</sup> :

يَسُودُ ثِنَاماً مَنْ سِوَانا وَبَدْوُناً يَسُودُ مُعَدًّا كُلِّها ما تدافِعُهُ وإن كان هذا زائدًا على ذلك . وحذَف مفعول « يَغْمُروا » لأنه لا يَلتَهِسُ . أراد ومن يَغْمُرُوه ، أى المفضول (٢٠ فيهم إذا انتمَى في غيرِهم كان فاضِلا .

#### 117

#### وقال القُطاميُّ :

الحضارة ألح فضارة أعجبته فأى أناس بادية ترانا الحضارة أتكسر منه الباء وتفتح ، وكذلك البداوة تكسر منه الباء وتفتح ، وكذلك البداوة تكسر منه الباء وتفتح . والدراد بالحضارة أهل الحضارة ، فحذف المضاف ، يدُلُ على ذلك قوله « فأى أناس بادية » ، لأن التفضيل إنما يصح بين الحضريين والبدويين . وأى هذه تضاف إلى أكثر من الذي جَمَلتَه خَبرًا ،

<sup>(</sup>١) هو حجر بن خالد الثعلبي ، كما سيأتي في الحماسية ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « المقصود » ، صوابه نى م .

 <sup>(</sup>٣) القطامى ، بضم القاف وفتحها : لقب غلب عليه . قالوا سمى به لقوله :
 يح طهن جانباً فجانباً

واسمع. ممير بن شييم النفلبى ، شاعر إسلامى مقل ، وله ديوان مطبوع . وكان قبل إسلامه نصرانيا ، وكان الأخطل يعجب به كثيراً . وكان يمدح زفر بن الحارث الكلابي لأنه كان أسره ثم من عليه ووهب له ماثة ناقة ورده إلى قومه . الشمو والشعراه ٧٠١ – ٧٠٠ وابن سلام ١٢١ – ١٢٢ والاشتقاق ٢٠٤ – ٢٠٥ والمؤتلف ١٣٦ والمرزباني ٢٤٤ – ١٨٨ والمؤتلف ١٣٦ – ٣٩٤ / ٣ : ١٨٨ – ١٨٨ .

<sup>( ؛ )</sup> م و التبريزي : ﴿ مَنْ تَكُنْ ﴾ بالتاء .

لأنك تربد صِفَتَه . ألا تَرَى أنك تقول مَرَرْتُ برجُلٍ أَى رجل ، وأَىُّ رجلِ أَخُوكَ إِذَا جَمَلته خبرًا يكون تَخْرَج الكلام الَمدْح والتَعجُّب ، كأنك قلت : نهاية في الرجوليَّة أَخُوك . فعلى هذا قوله فأى رجال باديَة . فيقول : مَن أَعِجبُهُ رجال الحضر ؛ فأىُّ رجال بَدْو نحن ، إذا حُصِّلَتِ الرِّجال . والمعنى : أَيْ أَنَاسِ نحن وإن كنَّا من أهل البَدُو . والمراد التمدُّح والتعجُّبُ .

٣ ـ ومَنْ رَبَطَ ٱلِجْحَاشَ فإنّ فينَا قَمَّا سُكُبًّا وأَفْراسًا حِسَانَا(١)

يقول: ومن ارتَبَط الحُمُر واقتناها، وكان عيْشُه منها، فإنّا أربابُ الغَرْو، وآلاتُنا رِمَاحٌ طِوالٌ، وخَيْلٌ رائفة عِناقٌ. والجحشُ من أولاد الحُمُر كالمُهْرِ في الخيل ، والجعش والجِحشَةُ. والسُّلُبُ: الطوال، والواحد سَلوبٌ.

٣ - وكنَّ إِذَا أَغَرْنَ عَلَى جَنَابِ وَأَءْوَزَهُنَّ نَهَبْ حَيْثُ كَانَا

يقالُ: عَوِزَ الرّجُل كذا عَوزًا ، مثل عَدمَ ، وأَعْوزَهُ الدهر : أَفْقَرَهُ . وأَعْوزَهُ الدهر : أَفْقَرَهُ . وأَعْوزَ الرجلُ : ساءت حاله ، وهذا لا يَتعدَّى . يقول : كانت هذه الخيل إذا أغارت على ماحو لها من القبائل فبدَّدت شمّلها ، وخَوَّفَت آمِنها ، وصارت تأخذ حِذْرَها ، وتقهما بالبُعْد عنها ؛ حتى أَعْوزَها النَّهْبُ حيث كان النهبُ ، لمعاودتهم الفارة وقتاً بعد وقت ، وإدامتهم إيّاها ، وإلحاحهم بها . وقوله « إذا أغَرْنَ » ظَرْفُ لقوله أغران من البيت الذي يليه ، وهو جواب له ، والجلة خَير كُنّ .

إِنَّهُ مَنْ الضِّبَابِ عَلَى حُلُولِ وَضَيَّةَ إِنَّهُ مَنْ حَانَ حَانَا عَلَى حُلُولِ

<sup>(</sup>١) أشار ابن جنى فى التنبيه إلى رواية « سلبا » بالتحريك . قال : « ومن روى سلبا وصفه بالواحد ، كقول الله سبحانه : من الشجر الأخضر ، وأعجاز نخل منقعر . ومن قال سلباً وصفه بالجمع ، كقول الله تعالى : وينشئ السحاب الثقال . وقد جاء الشعر بهما جميماً ، وذلك فياكان بينه وبين واحده الهاء » .

• - وأَحْيَانًا على بَكْرِ أَخِينًا إذا ما لم نَجِ ـ ـ دُ إِلاّ أَخَانًا الصّبابُ يشتمل على صَبَّةَ وضَبَيْب ، وحسْل وحُسَيْل ، فلذلك سُمُوا الصّباب . يقولُ : أغارت على أقاربهم وعلى الحِلاَّت النازلة حَولهَم وفيهم ، لأنّ من قُدِّر له الخَيْنُ فقد أدركَهُ . والمعنى : إنهم لاعتيادهم الفَارة لا يَصْبِرُون عنها ، حَتَّى إذا أعوزَهُمُ الأباعِدُ عَطَفُوا على الأقارب . ألا تَرَى أنه تَمَّمَ ذلك بقولِهِ : وأحيانًا على بَكْر أَخِينًا إذا ما لم نَجَدْ إلا أخانا وأحيانًا على بَكْر أَخِينًا إذا ما لم نَجَدْ إلا أخانا

وقوله: ﴿ إِنَّهُ مَنَ حَانَا ﴾ يُسَمَّى الالتفات ، كَأْنَهُ التَفَتَ إِلَى إِنسانِ فقال: إِنَّهُ مِن هَلَكَ بَغَزْوِنَا فقد هَلَكَ . وقولُه ﴿ عَلَى بَكْرٍ ﴾ نَمَلَّقَ بفعلً مضمَرٍ ذَلَّ عليه ما نقدَّم فيما قبله ، كأنَّه قال: وأحيانًا أغَرْنَ على بَكْر .

#### ۱۱۷ وقال الأغْرَجُ المَهْنَىٰ <sup>(۱)</sup> :

أرَى أمَّ سَهْلِ ما تَزَالُ تَفَجَّعُ تَلُومُ وما أَدْرِى عَلاَمَ تَوجَّع يَقْوَمُ ،
 يقول: أرى هذه المرأة تتفجّع تارةً وتتوجّع أخرى ، تَعْتِبُ على وتلُومُ ،
 وما أدرى من أى شيء شَكُواها ، وفي أمْرِ توجّهَ على عَتْبُها ، لأنَّى لا أتماطَى مُنْكَرًا فاستحق به ذلك : وقد مَرَّ الكلامُ في عَلاَمَ وأشباهِهِ (٢٠٠ . وقولُه :
 « ما زال » يريدُ به اتّصال تلك الحالة منها ، لأنَّ ما زال لدوام الماضى ، وما يزال هو مُسْتَقْبَلُ ما زال ، فيصير لامتداد الحال . فإن قيل : أليس زال ضِدِّ دام

(٢) انظر ص ١٩٥٠

<sup>(</sup>۱) التبريزى: وهو رجل من الحوادج ». وذكره المرزبانى فى المعجم ٢٥١ ، وقال : ه عدى بن عمرو بن سويد بن زبان الأعرج الطانى المعنى ، وقيل سويد بن عدى ، وهو مخضرم ، أدرك الحاهلية والإسلام » وذكره ابن حجر فى الإصابة ٣٧١٣ ، ٢٤٠٩ . وأنشدا له : تركت الشمر واستبدلت منه إذا داعى صلاة الصبح قاما كستاب الله ليس له شريك وودعت المدامة والنسداما وحردت الخمور وقد أرانى بها سدكا وإن كانت حراما

فكيف ُ يَفِيدُ وهِ، للنَّنْي معنى الدوام ؟ قُمْتَ لمَّا دَخَل ما النافِيةُ عليه تَغَيَّرَ معناهُ إلى الإنجاب ، لأن تَنْيَ النَّنْي إيجاب ، فعاد إلى معنى الدّوام . وقوله : « تَلُومُ » فى موضع الحال ، أى تَفَجَّمُ لائمة ، وقولُه : « وما أَدْرِى عَلَامَ » ، يريدُ وما أُدْرِى عَلَامَ » ، يريدُ وما أُدْرِى ما يقتضى هذا السُّؤال .

٧ - تَلُومُ عَلَى أَنْ أُغْطِيَ الْرَرْدَ لِقُحَةً وما تَسْتَوِي والوَرْدَ سَاعَةَ تَفْزُعُ

يقول: تعيبُ على في إبثارى فَرَسى الورد بلبن لِفْحَتى ــ وهى النّاقة التى بها لَبَنْ ــ وما تَسْتَوى هِى مع الورد ساعة الفَرَع ووقت الفارة . وقوله والوَرْدَ » منصوب على أنّه مفعول مَعهُ . يريد: لا تَسْتَوى هى مع الورد . والوَرْدَ » منصوب على أنّه مفعول مَعهُ . يريد: لا تَسْتَوى هى مع الورد . ولو أراد ما تستوى هي وما يستوى الورد لم يكن يجوز إلا الرفع ، والعامل في هذا المعمول (۱) لا يعمل بتوسُّط الواو بينهما . وإذا أردت تجريد الفعل على ما يدل عليه قوله نستوى ، يكون تقديره إذا أظهر ته عاملاً فيه : وما تُساوى الورد . وعلى عذا قولهُم : استوى الماء والخُشَبة لأن المعنى سَاوَى الماء الخُشَبة . فإن قيل : كيف قال ولا أدرى عَلام نوجَع ، ثم أنبعه بقوله تلوم على أن أغطى الورد لقحة ، وهل كذب نفسه ؟ فالجواب أن قوله ما أدرى إنكار وتفظيع للشّان ، والمنتخر والنسّىء يقول ذلك وإن كان عالماً . وروى بعضهم « والورْدُ » بالرفع وكان الأجود أن يقول : وما تستوى هي والوود ، لأنَّ عطف الظّاهر على المُضْمر وكان الأجود أن يقول : وما تستوى هي والوود ، لأنَّ عطف الظّاهر على المُضْمر في ذلك الوقت ، لاختلاف غَنامُهما ، ولأنَّ قُصارى تلك الهربُ والدَّهش ، في ذلك الوقت ، لاختلاف غَنامُهما ، ولأنَّ قُصارى تلك الهربُ وأسلى وأسلى وأسلى وألدَّ فرسى كونه عُدَّة للدِّ فالذّ عالذّ ، والمُورُ وأفصح وأسلم . وأنه عَدَّة للدِّ فا والذّ ب والمؤورُ وأفصح وأسلم .

٣ - إذا هِيَ قَامَتْ حَاسِرًا مُشْمَوِلَّةً أَخِيبَ الفؤادِ رأْسَهَا ما تُقَنَّعُ مُولًا)،

<sup>(</sup>١) م: « المفمول » . (٢) النبريزي : «رأسها ما يقنع »ثم أشار إلى الرواية الأخ ي.

هذا بيانُ الحال ساعةَ الفزع ، وموضع إذا نَصْبُ على أنه بَدَلُ من ساعةَ تَغْزَعُ ، ويكون على ذلك قوله « هنالك يجزيني الذي كنت أَصْنَعُ » من البيت الذي يليه مُنْقَطِعًا ، وإن كان بيانَ عِلّة إيثاره باللَّبن وانتفاء للساواة بينه وبين المرأة . والمعنى : ما تُساوى هذه المرأةُ الفرسَ إذا هي قامت بلا قِناعٍ ، جَادّةً في العَدُو ، مَنْخُوبَةَ القَابِ ، طائرة اللَّبِ ، لا خار عليها ولا قِناع ، لدَهَشِها في احتارها ، وذَه ابها عن عادتها وإلفها . وقوله « مشمعلةً » أي جَادَّةً في العَدُو . وانتصب «رأسَها» لأنه مفعول مقدَّمْ . ويجوز أن يكون «إذا هي قامت »استثناف كلام ، وحيننذ يكون جوابُ إذا قوله هنالكَ يجزيني الذي كنت أَصْنَعُ .

إيه باللَّجَام مُيَسِّرًا هُنالِكَ يَجزيني الذي كنت أَصْنَعُ

يقول: وقُمْتُ إلى فرسى فى تلك الحال، مُمَيِّنًا له باللَّجام، للدَّفاع والقتال. ثم قال: فى ذلك الوقت يجزينى ما أعامِلُه به السّاعة من إيثار بَابَن، وتضمير وصَنْعة. وقوله « مُيَسِّرًا » أى مهيِّنًا. وفى القرآن: ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْفُسْرَى ﴾ . هنالك إشارة آلى الوقت، ويستعمل فى الكان. ويقال هناك أيضا فيهما. والعامِلُ فيه هاهنا بجزينى.

## 114

# وقال حُجْرُ بن خالدٍ(١):

# ﴿ - كَلْبِيَّةٌ عَلِقَ الفوادُ بذِكرِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ

<sup>(</sup>۱) التبريزى: « وقال حجر بن خالد ين محمود بن عمرو بن مرثد بن مالك بن ضبيعة ابن قيس بن ثمابة » . وحجر شاعر جادلي كان معاصراً لعمرو بن كلثوم ، وكان أنشد شعراً بين يدى النمان بن المنذ ، فأحفظ عمرو بن كلثوم ، فلطمه عمرو في مجلس الملك ثم اقتص منه حجر ، وأجار الملك حجراً ، فقال حجر ، أبياتاً يمدح بها النمان ، رواها الحاحظ في الحيوان. (۲ : ۵) . وانظر الحماسية ۷۱۸ .

يقول: عَاِق الفؤادُ بذكرِ امرأة كلبيّة ، لا تزال ُتقاسى من أُجْلِها أهوالاً ، وتتحمَّل مَشَقَّاتٍ . قولُه «عَلق الفؤادُ بذكرها» بجوز أن يكون أراد عَلِق ذكرُها بالفؤاد فَقَلَبَ ، لأن المراد مفهومٌ ، ويكون كقول الآخر :

#### \* عَلِقَ الْأحشاء من هِنْدٍ عَلَقْ \*

وكما يقال عَلِق بقلبِه عَلاَقَتُه . ويجوز أن يكون جَمَل الفؤادَ تابعًا للذِّكُو فكا له تملَّق به . وكلُّ شيء وقع موقِعهُ قبل عَلِق معالقِهُ . وجعل صدر البيت على الإخبار عنها ، ثم تقل الكلام إلى مخاطبة نفسه . ويجوز أن يكون استمرَّ في الإخبار عنها ويكون الممنى : عَلِقهَا الفؤادُ فلا تزالُ هي تقاسى أنت بسبَهِا أهوالاً . و « إنْ » من قوله « ما إنْ » زيدت لتأكيد النني .

٣ - فاقْدِنَى حَيَاءَا لِهُ لا أَبا لكِ إِننى فى أَرضِ فارِسَ مُوهَى أَحْوَالاً أَقِيل يَخْاطِ المرأة فقال: ألزى حياءَكِ ، أى لا تفعلى ما 'يقال 'نسيى الحياه معه وأطُّرِحَ ، إِننى محبوس فى أرض فارسَ سِنِينَ لا أَبا لكِ . وقوله « لا أَبا للَكِ » بَمْثُ وتحضيض ، وليس بننى للأُبُوقَ ، وخَبَرُ لا محذوف ، لأن المعنى لا أَباكِ ، ودخلت اللام مؤكّدة للإضافة ، لأن هذه إضافة لا تُخَصِّصُ ، المعنى لا أَباكِ ، ودخلت اللام ، ولوكانت الإضافة مخصصة لكان لا يَعملُ فى أَبا للكِ . وتقدير الخبر: لا أبالك موجود . ويقال: قَنِيَ يَفْنَى ، واقْنَى : أَمْرُ منه . وقنا وتقدير الخبر: لا أبالك موجود . ويقال: قَنِيَ يَفْنَى ، واقْنَى : أَمْرُ منه . وقنا . عَنْنَو . قال المتلقي .)

\* كذلك أَفْنُو كُلَّ قِطْرٍ مُضَلِّلِ (١) \* وإنَّما قال إننى مُوثَقَ ولم يكن قد أُسِرَ وأوثق ، لِعلمهِ بما 'يؤول إليه في

<sup>(</sup>١) صاره : ﴿ فَالْقَيْمَا بِاللَّهِي مِنْ جَنْبِ كَافَرِ ﴿

مَقْصَدِهِ أَمْرُهُ ، كَأَنه لما وطَّنَ نفسه على ترك التَّحَامِي والاتَّقَاء علم أنَّ أُحْسَنَ الماقبتين فيه الأسر ، فذكره . ويكون هذا كقول الآخر :

\* قد كَيْتَمِتْ بنْنَى وَآمَتْ كَنَّتِي \*

فهذا وجُهْ ، ومجوز أن يكون قال هذه الأبياتَ بعد الأشر .

٣ - وإِذَا هَلَكُ مُن فلا تُريدى عاجِزًا غُسًّا ولا بَرَمَّا ولا مِعْزَالًا ليس قَصْدُهُ في هذه الوَصَاةِ إلى أن يَبْعَثُهَا على تَخَيُّر الرِّجال، أو يرشدَها نوجوه الانتخاب<sup>(۱)</sup> ، وإنما المراد : اطابي مثلي . وهو يعلم أنَّها لا تظفر بمن كَاثُلُهُ أُو يَقَارِبُهُ . وَالْفُسِّ : الضَّمِيف . قال :

#### \* فَطَعْنَةُ لا غُس ولا بمُغَمَّر (٢) \*

والبَرَم : الذي لا يَدْخُل مع القوم في الميْسي ، لضيق صدرهِ وتبرمه بمـا يلتَزَمُ في مثله . والمعْز ال : الذي لا يحمل السِّلاح ، ويتناهَى اعتز الهُ ورَفْضُه إياه . والأعزلُ مثله . ومثل هذا قول ابن أحرَ :

فَلَا تَصِلَى جَمْلُرُوقِ إِذَا مَا صَرَى فِي القومِ أَصْبَحَ مُسْتَكِينا إذا شَرَبَ المُرضَّةَ قال أَوْكِي على ما في سِقَائِك قد رَوِينا ٤ - واسْتَبْدلى خَتَنًا لَأَهْلِكِ مِثْلُه يُمْطِى الْجِزيلَ وَيَقْتُلُ الْأَبْطَالَا

يقال : اعتاصِي منِّي لأهْلِكِ خَقَنَا مثلَ ذلك الختن ، يُعطِي عطاء جَزْلًا ، ويقتُلُ الْأَبْطَالَ بَطَلاً فبطلا . ومثله يرتفع بالابتداء ، وما بعدَهُ في مَوضِع الْخُبرِ لَهُ ، والجُلة في موضع الصِّفة للخَتَن ، ولا يجوز نصب « مِثْلُه » .

( تا - حاسة )

<sup>(</sup>١) م : « الانتجاب » . (٢) لزهير بن مسعود ، في اللسان ( غسس ) . وصدره : فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت \*

عَيْرَا َلَجْدِيرِ بِأَن تَكُونَ لَقُوحُهُ رَبًا عليه ولا الفصيلُ عِيَالَا
 هذا أيضاً من صِفَةِ الخُتَن . يقول : لا يكون خليقاً بأن يكون تملوكاً لماله ('')
 لا مال كاً ، و يَحُلُّ الفصيلُ منه تَحَلَّ العِيال لا تحل المال . وهذا كما قال الآخَرُ :

فَلَا واللهِ مَا لَبَنِي بِرَبٍّ ولا لُحَمِي عَلَىَّ ولا سِلاَّبِي (٢)

واللَّهُوحُ صِفَهُ ، يقال ناقةُ لَهُوحٌ إذا كان بها آبَنُ ، وجمُه لُقُحٌ قال الخليل : فإذا أرادوا استمالها على حدِّ الأسماء قالوا لِقْحَةً ، يقال : هذه لِقَحَةُ فُلان ، للنَّاقة الخلوب — ولا يقال ناقَةُ لِقَحْةُ — والجميعُ لِقَاحُ .

#### 119

يقول : مَكَثَ الناسُ نائمينَ فَى ليلهم ، وهذا الرّجل لم ينَمْ ، لأنّه كان بَيّتَ للفارة ، ثم قال « بات يقاسيها » ، أى رُيعانى الفارة كيف يُوقِهُها ويُدَبِّرها متى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بماله » ، وأثبتنا ما في م .

<sup>(</sup>٢) سبق البيت في ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) هو رشيد بن رميض ، بهيئةالتصفير فبهما . في الأصل : « ربيض » ، تحريف صوابه في م والعنبرى ، كذا وقع في أسختي المرزوق ، والصواب « العنزى » ، نسبة إلى بني عنز ابن واثل ، أو بني عنزة . انظر تاج العروس (ه : ٣٧) ، والأرجع أنه من بني عنزة . انظر أمالي القالي (٢ : ١٢٦) و محقيق اسمه في حواشي الحيوان (ه : ٣٤٤) وسمط الكل ٧٧٨ . وقال التبريزي : قال أبو رياش : هذه قالها في غارة الحيلم ، وهو شريح بن شر -بيل بن صرو ابن مرثد ، أغار على اليمن فقتل وليمة بني معديكرب ، أخا قيس ، وسبى بنت قيس بن معديكرب أخت الأشعث بن قيس ، فبعث الأشعث يعرض في فدائها بكل قرن من قرونها مائة من الإبل ، فلمل الحظم ، وماتت عنده عطشاً » .

يَأْخُذُ فِيهَا ، غُلامٌ مُدْمَجُ الْحَلَقِ خَفِيفُ نَقَفْ مُشَمِّرٌ ، كَأَنه قِدْخٌ . يعنى ابن هِنْدٍ . والزَّآمُ بفتح الزَّاء وضمِّها : القِدْحُ كان يُسْتَقْسَمُ به . قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْ لَسَمَقْشِمُ به . قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْ لَسَمَقْشِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ . ويجوز أن يكون المُضْمرين في باتُو المفارُ علمهم .

٣ - خَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ خَفَّاقُ القَدَمْ
 ٤ - فَدْ لَفَها اللَّيْلُ بِسَوَاقٍ حُطمَ

يصفه بأنَّه غليظ السَّاقَين ، ولوطْنِه الأرض صَوْتُ ، ولقَدمه خَفْقُ ، وهو سُرْعَة الخُطْوِ مع ضَرْب الأرض بها ، كأنَّه يشير بهذا إلى ثباته وتُوته في العمل والسّير ، وشدة بلائه وصبْره على السكدِّ . وقوله «قد لَقَهَا » يريد الإبل . وجَمَّل الفِعْل لِلَّيل على الحجاز . والمعنى : جَمَّعَها برَجُلٍ مُتناهى القُوَّق ، عنيف السَّوق ، يَسَكْسِرُ الطرائد بَعْضًا (١) على بعض ، لقلّة رفقه وكثرة عَشفِه ، ولأنَّه السَّوق ، يَسَكْسِرُ الطرائد بَعْضًا (١) على بعض ، لقلّة رفقه وكثرة عَشفِه ، ولأنَّه قليل الفِكر فيها إذ كانت حُصَّلتُ بالفارة ، فإن سَلِمَتْ فعي غُنْمُ ، وإن تَلِفَتْ فليستْ بغرْم ، فالمِوضُ منها بالقرُّب . وقولُه «حُطَمْ » بعالا للمبالغة ، وهو من الخطم الكسر .

٥ - لَيْسَ براعِي إبلِ ولا غَنَمْ
 ٦ - ولا بجزاً إلا على ظَهْرِ الوَضَمْ

يقول: لا يَرْ فُق هذا الرجل بوَسائقه رِفْقَ الرُّعاةِ ، ولا رِفْقَ الجُزَّارِ ، وذلك أن الراعى مُكْتَرَّى لاستصلاح مَرْعِيَّه ، وحفْظ ما ضُمَّ إليه بجَهْدِه ، والجَزَّارُ لا يستَهْلِكُ مَالَهُ ولا يَعْنُفُ عُنْفَ مَن لا يُبْالِي به . وهذا صِفَةُ المِنْوَار

<sup>(</sup>۱) م: « بعضها » .

القليل الفِكْر في فَسَاد ما يَحْوِيهِ منها ، الذَّاهب عن استبقائها ، لا يبالي كيف استوسقت ، وعلى أيِّ حَالةٍ تَحَصَّلَتْ .

17.

# وقال جَمْفُرُ بِن عُلْبَةَ الحَارِثِيُّ :

١ - ألا لا أبالى بَعْدَ يَوْمِي بسَحْبَلِ إِذَا لَمُ أُعَذَّبْ أَن يَجِيءَ حِمَامِيَا(٢)

يقول: اشتَفَيْتُ من أعداً في يومَ سَحْبَلِ وهو اسم واد وأدرك آثارى (٢) عندهم فلا أبالى بدُنُو موتى بَعْدَهُ إذا لم يُعَذَّبْ الله تعالى تبارك المه ، إذ كنت نلْتُ أَمْنِيَتَى ، وقضيتُ مَأْرُبَتى . والذى تناوَلَه قولُه ﴿ لا أبالى هو أن يجى و حَمَامِيَا . ويقال لا أبالى كذا ولا أبالى بكذا . وإذا لم أعذَّب ظَرْفُ للا أبالى ، أى لا أبالى بالموت إذا سَامِتُ من عذاب الله عز وجل . وإنما أتى بإذا رجاء أن يكون الأمر كذلك . وقد مَضَى القولُ في أبالى وأصله وما استَقَرَّ عليه في الاستمال ، وأن قو لهم لا أباليه بالله أصله عند سيبويه باليه فخفف . وقد ذهب غيرُه إلى أنها مقلوبة ، ويقول في بالة إنها فَعْلَةُ ، وإن ألفها منقلبة عن واو ، وأن أبالى كان أبالول أى لا أكاثر ، ثم وضع موضع لا أحففلُ ولا أكثرت . وللترجيح والنَّظَر في السألة موضع عير هذا .

٧ - تَرَكْتُ بِجَنْبَىٰ سَحْبَلِ وَتِلاَعِهِ مُرَاقَ دَم لا يَبْرِحُ الدُّهْرَ الْوَالِيَّ الْمُعْرَ الدُّهُمَ أُخذ يقتص ما هوَّن عليه للوت من فِعْلِهِ ، فيقول : تركت بجانِبَىٰ هذا الوادى

<sup>(</sup>١) سبقت له الحماسية الرابعة . التبريزى : «وقال جمفر بن علية الحارثى حين لق بنى عقيل » .

<sup>(</sup>۲) التبريزی : « يوم بسجل » .

<sup>(</sup>٣) الآثار : جمع ثار بالقلب ، ومثله الأثآر .

ومسايل مياهه مَصْوبَ دَمِ ، يلزم ذلك المكان على مرور الأيام فلا يبرح . وقوله « ثُاوِيَا » مِن ثَوَى بالمكان ، إذا أهم . يفال ثَوَى وأَثْوَى جيما . وقوله « مُراقَ دَمٍ » يجوز أن يريد به دَمّا أريق به دَمْ ، كا يجوز أن يريد به دَمّا مُرَاقاً ، ولحنه إذا أريد به الموضع يكون لا يبرحُ من صفة الدّم ، ويجوز أن يريد به رجلاً أريق دمه ويكون كقولك هو حَسَنُ وجْهِ . وذكر بعضُهم أن المراد مُراق دَم لا يزال ذكرُه باقيا على الدَّهم فحذَف المضاف . والتِّلاع : جَم تَلمةٍ ، وهي أرضُ مرتفعة يتردَّد فيها السَّيل إلى بطن الوادي . ومن الاستعارة الحسنة : فلانٌ لا يُوثَقُ بسَيل تَلْمَتِه ، إذا كان غير صَدوق في أخباره .

٣ – إِذَا مَا أَنَيْتَ الْحَارِثْيَاتِ فَا نَمَنِي لَهُ نَ وَحْسِبِّرُهُنَّ أَنْ لَا تَلَاقِيَا

هذا كلامُ رجل يوئسُ أحِبَّتُهُ من نفسه لاستقتاله ، أو لأنه مُنيَ بما لم يَرْجُ الخلاصَ منه . فقال : إذا زُرْتَ نساء بنى حارثة فأذكُرْ موتى لَهُنَّ ، وأعلمهنَّ أنه لا التقاء بينى وبينهن . فقولُه « أن لا تلاقِيا » أن مخفَّفَهُ من أنّ الثقيلة ، واسمه مُضْمَرْ ، وتلاقِيَا نَصْبُ بلا وخَبَرُهُ محذوف ، المرادُ لا تلاقِي لنا ، والهاء في أنه ضمير الشأن والأمر ، والجلة خَبَر أنْ . وهذا البيت مع ما بَعْدَهُ لمالك بن الرَّبْبَ () فيما أظن ، وانضمًا إلى أبيات جَعفر بن عالبَةَ على سبيل الغلط .

ع - وتَوَّدْ تَلُوصِي فِي الرِّكَابِ فَإِنَّهَا مَتَتُضْحِكُ مَسْرُورًا وَتُبْكِي بِواكِياً

يقول: وأَ كَثِرْ قَوْدَ نَافَتَى حَالاً بعد حَالَ ، فَإِنَّ الْأَعْدَاءَ يَشْمَتُونَ إِذَا استدلُّوا بِهَا وَيَضَحَكُونَ سروراً ، والأصدقاء ذُواْتُ الشَّفقة يغتنُّونَ فيبكون توجُّمًا (٢٠٠٠ . وهذا الْكلام تحزُّنُ وتحشُرُ . وقوله « ستُضْحِكُ مسروراً و تُبكى

<sup>(</sup>١) انظر الخزانة (١: ٣١٧ – ٣١٩). (٢) كذا في النسختين .

بواكيا » من باب وصف الشيء بما يؤول إليه ، ومثلُه قولهم : خرجَت جوارجُه . وقول الفرزدق :

## \* قَتَلْتَ قتيلاً لم يَرَ الناسُ مِثْلَهُ \*

والقَلُوص ، قال الخايل : هي الناقة الباقية على السَّير ، لا تزال قلوصًا حتى تَبزُلُ (١) . وإنما سُمِّيت قَلُوصًا لطُول قوائمها ولم تَجْسُم ْ بَعْدُ .

# وقال آخر <sup>(۲)</sup> :

١ \_ لَمَهْرى لَرَهْطُ المَرْءِ خَيْرٌ َبِقَيَّةً عَالِيهِ وإِنْ عَالَوْا بِهَ كُلُّ مَرْكَب خَبَرُ ﴿ لَمَمْرِي ﴾ مُضْمَر ولا يجوز إظهارُه ، وهو قَسَم ، ولا يجوز أيضاً فيه إلاّ فتع المين ، ولَرَهُطُ جوابُه . والرُّهُطُ يقع على ما دوْن العشَرة ، ولهذا دَخَل عليه من الأسماء أسماء الآحاد فقيل ثلاثَةُ رَهْطٍ . ومثْله نَفَرْ ، ولو كان يقع على الكثير لما جاز لك فيه ألا ترى أنك لا تقول ثلاثُ إبلٍ . وانتصابُ « بقتيةً » على التمييز ، وموضع « وإن عالَوْا به » نَصْبُ على الَّحال للرهط ، وجوابُ الشَّرط فيما دلَّ عليـــه قولُه « خيرُ بقيَّةً » . وقوله « كلَّ مَرْ كب » يريدُ به كلَّ مَرْ كُبِّ مِذْمُومٍ . وعالَيْتُ بفلانِ بمعنى أُعلَيْتُهُ . ومعنى البيتُ : وَ بَمَانَى ، لَوِيْرَةُ الرَّجُّلِ أحسَنُ إِبقاء عليه ، وأَكَثرُ حشمةً له ، وإن أَرْكبُوه ص اكب صُفْبَةً مُكروهَة ، وأنزلوه منازلَ حَزْ نَةً مذمومةً .

٢ \_ مِنَ الجانبِ الْأَقْصَى وإِنَ كَانَ ذَاعَتَى جَزِيلِ وَلَمْ يَخْبِرْكُ مِثْلُ مُجَرِّب تَعَلَّقُ ﴿ مِن ﴾ بِقُولُهُ خَيْرٌ بِقَيَّةً ، لأنَّ مَعْنَاهُ أَفْعَلُ الذِّي يَتِيُّ ؟بِنْ · يَقُول : هُمْ

<sup>(</sup>١) البازل : التي استكلت الثامنة وطعنت في التاسعة . (٢) هـر خالد بن نضلة ، كما في الحيوان (٣ : ١٠٣) والبيان (٣ : ٢٠٠) .

أَحْسَنُ إِبقَاءَ عليه من الغريبِ الأَبعَدِ ، و إِن كَانَ الرجل محتشاً في نفسِهِ غليًا ، ومُعَظَّاً مَهِيبًا . وقوله « و إِن كَانَ ذَا غَنَى » في موضع الحال أيضاً . والجانب يرادُ به الجُنْس لا واحِدٌ بعيْنِه . وقوله « ولم يُخبِرُكَ مثلُ نُجَرِّب » يجرى مجرى (١) الالتفات ، وهو توكيد للخبر الذي أوردهُ ، وتحقيقٌ لما أنباً به وشَرَحَهُ ، وأنَّ ما قالَهُ عَن تجربةٍ وخبرةٍ ، لا عن سماع وخبر .

٣-إذا كنتَ في قوم ولم تك منهم فكل ما عُلِفْتَ من خبيثٍ وطيّب

هذا الكلام تحذير من الاغترار بالأجانب ، والاستنامة إلى ناحيتهم ، و بَعْثُ على طلّبِ موافقتهم و تر ل الخلاف عليهم ، بعد الحصول فيهم إ، وأن استمال الإدلال معهم ، والأخذ بالمضايقة في إيفائهم والاستيفاء منهم غيرُ واجب . وبروى : « في قوم عدى لَسْتَ منهم » ويكون معنى لست منهم : وأنت لاتهوى هواهم . والعدى يقع على الواحد والجميع ، يقال رجلٌ عِدَى ، وقومٌ عِدّى ، أى بُعُدُ عَرباء . وقوله «كُلْ ما عُلِفْتَ » مَثَلٌ . ومثله .

\* ولا تَطْعَمَنْ مَا يَعْلِفُونَكَ \*

وكأنَّ العَلْفَ مختصٌّ بهذا الممنى ؛ فإنِّى لم أجدُه في غيره .

#### 177

# وقال البُوْجُ بن مُسيهرٍ (٢) :

١ - فَيْمُ الحَيُّ كَلْبُ غير أنّا وأينا في جِوَارِهِمِ هَنَاتٍ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « مثل » وأثبتنا ما فى م والتبريزى .

<sup>(</sup>٢) هو البرج بن مسهر بن جلاس ، أحد بنى جديلة ثم أحد بنى طريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان . وهو من معمرى الحاهلية . وكان قد جاور كلبا أيام حرب الفساد فلم يحمدهم . المؤتلف ٢١ وشرح التبريزى على الحماسة فى هذه المقطوعة . وانظر لحرب الفساد شرح التبريزى والأغانى (١١ : ١٢٧) .

هذا الكلام تهكمُ وسخر يَّة . وجاز أن يأتى به بلفظ المدْح لأنه بما بَعْدَهُ تَبِيَّنَ الفَرَضُ ؛ فيكون أَبْلَغَ في الهزْء . والهنات : الأمور المنكرة ، ولا تُستعمل إلا في الشَّرَ ('' ، وهي جَمْعُ هَنَةٍ ، وإنما يُهكَّى بها عن المَحَقَّر اَت ، كأنه يُرى الإبقاء والمجامَلة ، ويجرى الأمر على المَدَاجاة وترك المجاهرة و وقد يُجْمَعُ هَنَة على هنوات ، فمن ردَّ اللام في الجمع ردَّهُ في النِّسبة أيضاً ، ومن لم يَرُدَّهُ فهو في النِّسبة بالخيار ، إن شاء قال هَني وإن شاء قال هَنوي في في في النَّسبة بالخيار ، إن شاء قال هَني وإن شاء قال هَنوي في في في الأحْياء ، غيراً نا مُنيناً في جوارهم بدواه و بُليناً بمُنكر آت والاستثناء في هذا المكان يكون منقطعاً . وكان فارَق قومَهُ طيِّناً مُراغِمًا وجاوَر كلبًا فلم يُحْمَدُ جِوَارَهُمُ فَفَارَقهم ذامًا لهم .

ونيم الحي كَلْبُ غَيْراً نّا رُزِينًا من بَنِينَ ومن بَنَاتِ يريد مثل ما أراد في البيت الأول من السخريَّة ، ومعنى رُزِينًا : أصْبِنَا بِبنين وبَنَاتٍ ، ويقال فلان مُرَزَّأٌ في مالهِ فيكون مَدْحًا ، وفلان مرزَّأٌ في أهْلِهِ فيكون ترَّحًا وقلان مرزًّأٌ في أهْلِهِ فيكون ترَّحًا وتوجُّمًا . ومثل هذا النهكم قول الآخر (٢٠) :

فِدِّى لِسَلْتِي ثَوْبَايَ إِذْ دَنبِنَ الْ لَهُوْمُ وَإِذْ يَدْسُهُونَ مَا دَسُمُوا

فَالتَّفْدِيةُ هَاهنا كَالمَدَح بِنِمْ مَمَّ . وقوله «من بنينَ » مِنْ دَخَل للتَّفْضِيل » كَأْنَّه قال : رُزِينا أَناساً من بنينَ ومن بناتٍ ، ومفعولُ رُزِينا محذوف ، ويجوز أن يكون ذاد مِنْ في الواجب على ما أجازه الأخفش وحكاه عنهم من قولمم : « قد كان من مطر فخلِّ عَنِّي (٣) » ، فيكون المرادُ رُزينا ببنين وبَناتٍ .

<sup>(</sup>۱) ذكر التبريزى أن بعض المحدثين ، قد استعملها فى الخير ، وهو قوله : وعشرة محمودة تحمّها مساعدات وهنات عذاب

<sup>(</sup>۲) هو الجميح الأسدى . المفضليات (۱: ٤٠) .

<sup>ُ (</sup>٣) كَذَا فَي مَ . وَفِي الأصل : « على مَا أَجَارِهِ الْأَخْفُشُ وَحَكَمَاهُ عَنْهُ كَانَ مِنْ مَطْرٍ ﴾ ، وفي تقريف ونقص .

# ٣- فإنَّ الْفَدْرَ قد أَمْسَى وأَمنْحَى مُقِمَّا بَيْنَ خَبْتَ إِلَى الْمَسَاتِ (١)

يقول زاريًا عليهم ومبينًا : إنهُ نالَهُم ما نالَهُم لأن الغَدْرَ مُقيمٌ فيا بين ديارهم ، ومما انطَوَى عليه أحشاؤهم : وفائدة قوله أَمْسَى وأَضحَى بيانُ اتصالِ الوَقْت . وقوله « فإنّ الفَدْر » الفاء رَبَطَ الْجُلةَ التي بعدَها بما تقدَّم ورتَّبَهَا عليه ، كأنه قال : قاسَوْا ما قاسَوْهُ في جِوارِهم فإنَّهم غادرونَ . وخَبْتُ والسَاتُ : ماءانِ لسَكُلْبٍ . يقولُ : الفَدْرُ مُقيمٌ في كُلْبٍ بين هذين ، أى في أول ديارِهم وآخِرها .

# ٤ - تَرَكْنَا قَوْمَنَامن حَرْبِ عَامِ أَلاَ يا قَوْمِ للأُمْرِ الشَّتَاتِ

هذا الكلام اقتصاص لحاله ، وإظهار للتأشف على مجاورة كلب ، والتندم على ما اتفق من مفارقة العشيرة : وقوله « يا قوم الأمر الشّتات » تَعَجُّب . والشّتات : مَصْدَرُ وُصِف به . واللام في الأمر لام الإضافة ، لكن فائدته ما ذكرناه من التعجُّب ، وأتي به مع المدْعُوِّ . وقد يقال يا لزيد فيكون المنادى محذوفا . وهذه اللام تدخل مفتوحة في المنادى ويُراد به الاعتزاء (٢٠) ، كقولك يا لَبَكْر ويا لتميم . فيقول : انتقانا عن قو منا وفارقناهم مُنذ زمن الحرب التي اتفقت بيننا عامًا أوَّل . ثم أخذ يستعطفهم ، ويتذمَّ من مراغمتهم ، ويُظهر الحاجة إليهم فقال : يا قوم أقيلُوا لما تشتّت من أمر نا ، واختل من حالينا . وقوله « من حرب عام » جعَل مِن بَدَل مُنذُ ، لأنه في المكان حالينا . وقوله ( من حرب عام » جعَل مِن بَدَل مُنذُ ، لأنه في المكان مثله في الزمان ، كما قال ; هَنْرُ :

<sup>(</sup>١) المسات ، كذا ضبط في النسختين بفتح الميم ، وضبطه ياقوت بضمها .

<sup>(</sup>٢) الاعتراء : الادعاء والانتاء في الحرب ، ومثله التعزى . وفي الحديث : « من لم يتعز بعزاء الله فليس منا . أي من لم يدع بدعوى الإسلام فيقول يالله أو ياللإسلام أو ياللمسلمين » .

\* أَفُو يَنَ مِن جِجَجٍ ومِن دَهْرِ (١) \*

ه- وأخْرَجْنَا الأَيامَى من حُصُون بها دارُ الإقامةِ والثَّباتِ
يقول: أخْرَجْنَا النِّسَاء اللآني صِّرْنَ أَيَامَى من مقرِّ عزِّهِنَ ، ودار أَمْنهِنَ ،
إلى جوار كُلْب، حتى اتفق عليهن من الأعداء ما اتفَق ، ومن حُلول الرَّزايا
ومقاساةِ الهَنَاتِ بهنَّ ما أَقلَق . وَوَصَفَ النِّسَاء بما آلَ إليه أَمرُهُنَّ من الإيمَةِ ،
وإنْ كُن وقت الإخراج ذواتِ 'بعولي . ومثلُه قولُ الآخَر (٢):

\* ستُضْحِكُ مشرُورًا وتُنبِكِي بَوَاكِيا<sup>(٢)</sup> \*

وفى القرآن : ﴿ إِنِّى أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ . وأَ يَاكَى : جَمَع أَيِّمٍ ، ويقع على الرَجُل والمرأة . والفِمل منه آم ، أى بَقِيَ بلا زَوْجٍ . وهو من الفِمل فَيْمِلْ ، وَجَمُهُ أَيَابِم على فياعل . وأَ يَاكَى مقلوبٌ كأنه قُدِّم اللامُ على المين فصار أَ يَامِي على فيالِع ، ثم فرُّوا من الكسرة وبعدها ياء إلى الفتحة ، فانقلبت أَلِفًا .

٦ - فإن نَرْجِع إلى الجَبَلَيْنِ يَوْمًا نُصَالِحْ فَوْمَنَا حتى الْمَاتِ

هذا إظهارُ رَغْبَةٍ فى الرُّجوع إلى المشيرة، ومعاودة الوَطنِ والمَحَلَّة . يقول: إن اتَّفَق لنا عَوْدَةٌ إلى بلادنا تركنا الخِلاف على ذَوينا، وأقمنا بها إلى انقضاء الأجل، واستنفاد المَهَل . ويعنى بالجَبَلَيْن أَجَا وَسَلْمَى : جَبَلَىْ طَتِي (٢٠) . وقوله « حتى المات » أراد به إلى حين المات، فحذَف المضاف. والماتُ بكونُ مصدراً، وإن جعلته اشمًا للحين فلا حذْف .

<sup>(</sup>١) صدره كما في الديوان ٨٦ طبع دار الكتب :

<sup>\*</sup> لمن الديار بقنة الحجر \*

<sup>(</sup> ۲ ) هو مالك بن الريب . الأمالى ( ۳ : ۱۳۸ ) والخزانة ( ۱ : ۳۱۹ ) . وانظر الأغانى ( ۱۱ : ۱۶۲ ) .

<sup>(</sup>٣) صدره : • وعطل قلوصي في الركاب فإنها •

<sup>(</sup>٤) وكان أجأ لبني ثعل ، وسلمي لبني نبهان .

#### 175

## وقال موسى بن جَا بِرِ (۱) :

١ – لا أَشْتَهِي با قَوْمِ إِلَّا كَارِهًا اللَّهِ الْأُميرِ ولا دِفَاعَ الحَاجِبِ

يصفُ بهذا الـكلام مَيْلُهُ إلى البَدْو ، وتفضيلَهُ رَجَالُهُ عَلَى رَجَالِ الحَضَر ، فيقول : لا أَتمنَّى ورودَ بابِ الأمراء ، ومُدافعةَ الحَجَّاب ، ولا أعلَّقُ شَهوتي بهما إلا على كَرْهِ وعن داعيةٍ عارضة ؛ إذ كُنْتُ أَلِفْتُ الصَّحَارِي والبَرَارِي ، وصاحَبْت بها مَن لا تملِكني معه حِشْمَةٌ ، ولا يَصُدُّني دونَهُ عِزَّة . وانتصب لا كارهًا » على الحال .

٢ ــ ومن الرِّجَالِ أَسِنَّة مُذْرُو بَة ﴿ وَمُزَنَّدُونَ شُهُودُ هُمْ كَالْمَا ثِبِ

يقولُ: مِن الرجالِ رجالٌ كَالْأَسِنَّةِ المَطْرُورة ، أَى يَمَضُون فَى الأَمُور ويفصِلُونها نفاذَ الْأَسِنَةِ ؛ ومنهم مزنَّدُون . والمُزَنَّد : الْمَبَخَّل الْمُقَلِّل . وقيل الزَّنْد خُرُبَ به المُثل فى القِلَّة . يقال : « زنَدان فى مُرَقَّقَةٍ (٢٢) » ، ثم قيل هو مُزَنَّد مشتقًا منه . وقولُهُ « شهودُهم كالغائب « أَى لا غَناء عندهم ، ولا دِفاعَ بهم ، فحضورهم كفيبتهم . وأراد بالغائب الكثرة لا التَّوحيد . وكان من حقِّ التقسيم أن يقول:

<sup>(</sup>۱) هو موسى بن جابر بن أرقم بن مسلمة بن عبيد الحنق اليمامى ، شاعر نصرانى جاهل كثير الشعر ، فيا ذكر الآمدى والمرزبانى ، وكان يلقب أزيرق اليمامة ، ويعرف بابن ليل وهى أمه . وكان يقال له أيضاً : ابن الفريمة ، كما يقال لحسان بن ثابت . وقال أبو العلاء فيا تقله عنه التبريزى : « موسى منقول من العبرانية ، ولم أعلم أن فى العرب من سمى موسى زمان الجاهلية ، وإنما حدث هذا فى الإسلام لما نزل القرآن وسمى المسلمون أبناءهم بأسماء الأنبياء على مبيل التبرك » . وقول أبن العلاء هذا معترض بما ذكره المرزبانى فى معجمه ٣٧٦. وانظر المؤتلف ١٩٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر ما سبق في ص ۱۸۰ .

ومنهم مزنَّدون ، لكنه اكتفى بِمِنِ الأوَّل. ومثلُه قول الله تعالى : ﴿ منها قائمُ \* وحَصِيدٌ ﴾ . وسمعتُ أبا على ِ الفارسيُّ رحمه الله يقول : كلُّ صِفَتَيْن تتنافَيَان وتتدافعان فلا يصحُّ اجتماعهماً لموصوفٍ لا بُدَّ لإضمار مِنْ مَعَهُما إذا فُصِّل مُجلَّةُ بهما ، متى لم يجي ظاهرا ، ثم أنشَد :

وَخُسِ مِيءَ مَمَا قَسَيٌّ وَزَائْفُ (١) وما زَوَّدوني غَيْرَ سَحْق عَبَاءَةٍ وقال: يريد ومنها زائف. وهذا كما تقولُ زَيْدٌ مُنْطَلَقٌ وَعُمْرُو ، والمعنى وعُمْرُو مُنْطَلَقُ ، فَحَذَفُ اكْتَفَاءُ بَالْخَبْرُ عَنِ الْأُولُ ، وعَلْمًا بَأَنَّ المُنْفَطِّفُ ذلك كاله . قال : فإن أمْكن اجتماعُ الصِّفتين لموصوفٍ واحد استُغنِي عن إضمار مِن ، ذلك كقولك صاحباك منهما ظريفٌ وكريمٌ .

٣ - مِنْهُمْ لَيُوثُ لا يُرامُ وبَعَضْهِم مِمَّا قَمَشْتَ وضمَّ حَبْلِ الحَاطِبِ

يقول : من الرجال رجالُ كالأسود عِزَّة وأَنفَةً ، لا يُطلب اقتسارهم واهتضائهم ، ومنهم متقارِ بون كالقُاش واللفائف ، مُجِمُوا على ما اتَّفَق من شيء إلى شيء . كَأَنَّهُ لم 'يُقْنِفُه ذَلَكُ التَّشبيه وتلك القسمة ، فاستأنفهما على وجهٍ آخر . وقولُه « وبعضهم مما قَمَشْتَ » ينوب فيه ذكر البعض عن قوله « ومنهُم » ، لأنّ مِن للتبعيض فاستغنى به . وقوله « وضمَّ حبلُ الحاطبِ » كقول الآخر : \* وَكُلُّهُمْ يَجْمَعُهُمْ بَيْتُ الْأَدَمْ (٢) \*

قال الأَصْمَعيّ : لأَنّ بيتَ الأَدَم يجمع الجيِّد والردىء ، على تقارب بينهما ، ففيه من كل جِلْدٍ رُقْعَـةٌ . وكذلك الحاطب بجمَعُ في حبله<sup>(٣)</sup> الجيّد والردى · ،

<sup>(</sup>١) البيت لمزرد ، كما في اللسان (سحق ، قسا ، مأى ) . (٢) قبله في اللسان (أدم ) : • الناس أضياف وشتى في الشيم • (٣) في الأصل : «صدره » ، صوابه في م والتبريزي .

والرَّطب واليابس ، على تَدَانِ بينهما . فإنْ قِيل : وما الفائدة في إعادة التَّقسيم - التشبيه؟ فالجواب أن يقال : كَأنهُ صَنّفهم <sup>(١)</sup> في الأولى من حيث اختلفوا عن**ده** ف الأعمال والأخلاق ، وعلى توهُّم ِ تباعد بينهم ، بدلالة قوله من الرِّجال أُسِنَّهُ ۗ ومنهم مزّندُون لا رُيمْتَدُّ بحضورهم . وبين الصفتين تفاوت عظيم ، وتباين شديد . وصَنَّفَهُم فى الأخرى من حيث اختلفوا فيها على توهُّم تقارُبٍ بينهم ؛ لأنَّ فيمن يُقْمَشُ من لا يُبَاينُ المباينةَ الفاحشة ، ولا يُخالِفُ المُخالِفةَ المُنكَّرة .

## 178 وقال آخر:

١ – أَقُولُ لِنَفْسِي حَيْنِ خَوَّدَ رَأَلْهُا مَكَانَكِ لِمَّا تُشْفِق حين مُشْفَق

يقال : خَوَّدَ رَأْ لُهُ ، للمذعور المرتاع : والرَّأْل . فَرخ النَّمَام . وهذا مَثَلُّ. والتخويد : ضَرْبَ من السَّـيْر سريم . والتَّخويد والوَخْد والخَدْئُ متقاربةُ المنهى ، في أنها تفيد ضروبًا من المشي ، ويُوصَفُ بجميعها المنعام . ويقال في هذا الممنى ﴿ زَفَّ رَأْ لُه ﴾ ، لأن الزَّفيف ضربٌ من المَدْوِ سريع ُ أيضًا . وفي هذه الطريقةِ قولُهُم « طار طائره » . ويقولون : « هو أنفَرُ من نَعَامٍ » ، و « أَشْرَكُ من ظِّلِيمٍ ﴾ . ومعنى البيت : إنى أُنَبِّتُ نفسى عند ما يَبدَهُ من ذُعْرِ الحرب ، وَيَفْجِأُ مَن روعة القتال ، فأخاطب نفسي إذا هَمَّت بالإحجام ، أو وُسُوسَ إلىها وجوبُ الانهزام : أَلزَمِي مَكَانَكِ لم تُذْعرى وقت ذُعْرٍ . وقوله « مَكَانَكِ ﴾ أَمرُ ، وهو موضوعٌ موضعَ الفمل الذي تحلِ فيه ، ومَكَّتنَّى (٢) به عنه ، فهذا إيجابٌ . وقوله « لَمَا تُشْرَقِي حين مُشْنَقِ » تأنيسٌ ، أي لم تُخافى وقتَ مخافَةٍ .

<sup>(</sup>١) كذا فى م . وفى الأصل : «وصفهم» . (٢) كذا فى م . وفى الأصلى : «ومكتف a .

فهما كلامان . والإشفاق : الذُّعُرُ ، وقد يختلط بالنُّصْح ويتجرَّد عنه . قال الله تمالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِين ﴾ .

٢ - مكانك حتى تَنْظُرِي عَمَّ تَنْجَلِي عَمَا يَهُ هذا المارِضِ المتألِّقِ (١)

يقول: أستَأْنِي وَأَتَرَفَّقُ ، وأقول في تلك الحالة ، تماسَكِي يا نَفْسُ واحفظي مكانَكِ إلى أن يتبين لكِ عن أيِّ شيء تنكشف لك ظلمة هذا العارض المتشقق بالبَرْق . والعارض ، أصله في السَّحَاب ، وهاهنا أراد به الجيش . وجعل التألُّق مثلاً للمَعان الأسلحة . ويقال اثتلق البَرْق أي تلألاً ، و تَأَلَّق . والمَعَاية : الظلمَة والهَبُوة . ويروى : « غَيَاية هذا العارض » وهي في طريق المَعَاية لأنهما من النَّي والعَمَى ، وقد تُوسِع فيهما . وإنما طلبَ من النَّفس الصَّبرَ إلى ذلك الوقت ، لأنَّ مَن ثَبَتَ في الحرب إلى انكشاف الحال فيه فقد أعطاها حَقها .

#### 140

# وقال موسى بن جابرٍ (۲) :

وقلت لزيد لا تُتَرْتِرْ فإنَّهُمْ يَرَوْنَ المَنَا يَا دُونَ قَتْلِكَ أُو قَتْلِي ("" اللَّرِيدِيُّ أَنها كثرة الحركة ("") ، فهي كالتَّنْلَة .
 ورُويَ الحديث : « تَلْتِلُوهُ ومَزْمِزُوهُ » بالراء (") واللام جميماً . وبُرْوَى.

<sup>(</sup>۱) ذكر التبريزى أن بعد البيتين : وكونى مع التالى سبيل محمــــد

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الحماسية ١٢٣.

<sup>(</sup> ٣ ) كذا في الأصل . وفي م والتبريزي : « قلت لزيد » بالخرم .

<sup>(</sup>٤) انظر الجمهرة (٢: ١٣) .

<sup>(</sup> ه ) في النسختين : « بالزاى » ، تحريف .

« لا تُبَرْبِرْ » ، والبرْبَرَةُ ؛ كثرة الكلام ، وكذلك النَّرْرة بالناء ، ورَجُلْ ثرثارُ . ويقال : ما أكثرَ بَرْ برتهم ، إذا ماجُوا في الكلام . ومنه سُمِّي البَرْ بَرَ : جنسٌ من المغاربَةِ (١) ، وكذلك البَرْ بَرَ ة بالزاى : كثرة الحركة . وقد رُوى : « لا تُبَرْ بِرْ » . ويقال ما أكثر بزبرتهم ، ورجل بَرْ بازٌ وبز ابزْ ، إذا كان يكثرُ حركاتُه ويخفُ فيقول : لا تَمْجَلْ يا زَيْدُ ، أو لا تُكثير كلامك ولا تَضْطَرِ ب ، فإنَّ القوم بَرَون الصبر على المنايا ويخفُ عليهم ويقل عندهم إذا ثبت فيه قَتْلُكَ أو قَتْلِي لهم (٢) . وانتَهَزُوا في تحصيل أحدها فُرَصهم . ويكونُ « يَرَوْنَ » في هذا الوجْه من الرَّأَى ، كما يقال فلانْ يرى في دينِهِ ويكونُ « يَرَوْنَ » في هذا الوجْه من الرَّأَى ، كما يقال فلانْ يرى في دينِهِ أو في مروَّنِهِ كذا ، أي بتَّخِذه مَذْهَبًا وبدومُ عليه . ويجوز أن بريد بيرَوْنَ أو في مروَّنِهِ كذا ، أي بتَّخِذه مَذْهَبًا وبدومُ عليه . ويجوز أن بريد بيرَوْنَ المنايا : يُقَاسُون الشَّدَائد ، ويذوقون المنايا ، ولم يَصِلُوا بَعْدُ إلى قَتْلِي أو قَتَلِكَ . المنايا : يُقَاسُون الشَّدَائد ، ويذوقون المنايا ، ولم يَصِلُوا بَعْدُ إلى قَتْلِي أو قَتَلِكَ . ويكون هذا الأم خَرْطُ القَتَاد » ، كا يقال هر دُونَ هذا الأم خَرْطُ القَتَاد » ، كا قال بشر " :

#### \* ومِنْ دُونِ آيْلَى ذو بَحَارَ ومَنْوَرُ (' \*

ومعنى بَرَى كَا يُقال لو عَلَمْتَ ماذا رأيتُ من فلان ، يراد أَىَّ شيء مارَسْتُ وكايَدت. والكلام في المعنى الأول تصوير كال القوم في عداوتهم ، ونَهْي عن المعاجلة (٥) مَعَهُم ، وبَعْث على مصابرتهم ومحاذرتهم. وعلى المعنى الثانى يكون تثبيتاً لصاحبه وتشجيعا ، وتسكينا منه وتصبيراً ، فيكون مثل قَوْله :

<sup>(</sup>١) ومنه سمى البربر ، إلى هنا ساقط من م .

<sup>(</sup>٢) م : « إذا كان تكثر حركاته وتخف » .

<sup>(</sup>٣) أى إذا ثبت لهم . وكلمة « لهم » في م نقط .

<sup>(</sup>٤) صدره كما في معجم البلدان (٢ : ٦٥ ) :٠

<sup>\*</sup> لليلي على بعد المزار تذكر \*

و بحار فى النسختين بفتح الباء ، وهى لغة فيه نص عليها ياقوت ، وأورد لغة أخرى، وهي. كسر الباء . وقد جاء مصروفا في م وممنوعا من الصرف فى الأصل .

<sup>(</sup> ه )كذا في م . وفي الأصل : « المعالجة » ، تحريف .

## \* أقولُ لنفسى حين خَوَّدَ رَأْلُمَا (١) \*

وَ كَأَنَ أَبَا تَمَامٍ تَصَوَّرَ هَذَا المُعَنَّى ، فَلَذَلْكُ أَكُلِّقَ الْأَبِياتِ بِمَا يَلِيهَا .

٧ - فإنْ وَضَعُواحَرْ بَا فَضَعْها وإن أَبَوْ ا فَعُرْضَةُ عَضِّ الخُرْبِ مِثْلُكَ أُو مِثْلِي

يقول: إن حَطُّوا الحرب أو اطَّرَ حُوها، وراموا المسالمة والمتاركة فيها، فاتَّبِمهُمُ فى ذلك واقْتَد بهم ، وإن أبَو الإلاهشَّر فالقوى على عضاض الحرب والصَّبُور على لزامِ أَ مِثْلُكَ أو مثلي ، والمعنى : أنا وأنت . وهذا كما يقال : مثلُه لا يفتاض منه ، والمَّذى هو لا يُفتَاضُ منه . ويقول : فلانٌ عُرْضَةُ الشَّرِّ ، إذا كان قوياً عليه .

٣- وإزرَ فَعُوا الخُرْبِ التَوَانَ التَّى تَرَى فَشُبُّ وَقُودَ الخُرْبِ بِالخَطَبِ الجُزْلِ

جَمَل الرَّفع فى مقابلة الوَضْع من البيت الأول ، والممنى : إنْ هَيْجُوها . والمَوَانُ : التى قُوتِلَ فيها مَرَّة بعد أخرى ، فتقادَمَ وتطاول لَبْثُها ، واتَّصل هيجانُها ، واتَّسَعَ نَفَيانُها . وهذا على التَّسبيه بالتَوَان من النِّساء . فهو كما وصفها غيرُه — لَمَّا أَراد ابتداءها وجِدَّتها — بأنّها فَتَاةٌ وبِكُرْ ، فقال :

الخرْبُ أُوَّلَ مَا تَكُونُ ثُعَيَّةٌ ۚ تَسْعَى بِنزَّتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ (٢٠)

وقد استعملوا البِكْرَ والعَوانَ في الحاجات أيضا، فقال: هي بِكْرُ حَاجَاتِي، وحاجتي بِكْرُ ، وحاجَتُكَ عَوَانَ . يقول: وإن أَجَّجُوا نار الحَرْبِ العَوَان التي تشاهِدُ واستجاشُوا لها، وأثاروا كوامِنَهَا، فاسْتَجِشْ أَنْتَ أَيضاً وأَوْقِدْ نَارَهَا بالحَطِب الفايظ الجزل.

<sup>(</sup>١) البيت الأول من الحماسية السابقة . وقد روى تى م كاملا .

<sup>(</sup>٢) لعمرو بن معديكرب. افظر شروح سقط الزند ١٣٧٨ .

#### 177

## وقال أيضًا :

إذا ذُكرَ ابنا الْمَنْبَرِ يَّهِ لم تَضِقْ ذراعى وأَلْقَ باسْتِهِ مَنْ أَفَاخِرُ (') قوله : « لم تَضِقْ ذراعى » مَثَلْ ، ويقال ذَرْعِى . قال الخليل : الذَّراعُ اسمْ جَامِع لَكلِّ ما يُسَمَّى يَدًا من الرُّوحانيين ('') . يقول : إذا ذُكرَ هذان الرِّجلان من آبائى اتَّسَمَ نِطاق افتخارى ، ورَحُبَ بَجَالى وباَعِي ، ولم تُعْينِي الرِّجلان من أساجِله ، ولم يَقْمُدُ بى ذكرها عن الارتقاء فى الفخر إلى ما لا يَظلُعُ له مَن أُوازِنُهُ وأكا يله ، حتى ألقاه باستِه دون وَجْهِه لتوليه وإعراضه . وذكرُ من أوازِنُهُ وأكا يله ، حتى ألقاه باستِه دون وَجْهِه لتوليه وإعراضه . وذكرُ الاست تقبيح لفعله عند النُكوصِ والانهزام ، وتشنيع عليه فى التولي والإذبار .
 علالان حَمَّالان فى كُلِّ شَدُّوة من الثَّقْل ما لا تستطيعُ الأباعِرُ

يقول: ها في الاشتهار واعتلاء الشّأن، واستضاءة الناس بنورها، والانتفاع بمكانهما، بمنزلة هلا لَيْن ؛ ويتكلّفان عدد كُلِّ جَذْب وَتَحْل ، من الأثقال والأعباء، ما لو صارت أجْرَامًا لَمَجزَ عن النهوض بها وَتَحَمّلها البُدْرانُ. فإن قيل: إذا كان قَصْدُه في تَحَمُّل الأثقال إلى قِرَى الضّيف، ونَحْر الجزور وقسْمَتها في الميْسِر، والصّبر على المُون، والنّهوض بالكُلف، فكيف قال حَمّالان من الثّقل ما لا يستطيع الأباعر ، وكيف مَثّل ما يَثقل على القُلوب من الغرامات والحقوق ، بالأوفار التي تثقل على الظّهور ؟ قلت : إنّما يريدُ أنَّ تلك المؤن والتكاليف التي يلتزمها، ويَسْمَى بها وفها، لو جُسْمَت ثم مُحلَت ، لكانت

<sup>( 1 )</sup> في الأصل : «مزيفاخر » ، وصواب الرواية المتساوق مع التفسير من م والتبريزي .

<sup>(</sup> ٢ ) في اللسان ( ذرع ٤٤٨ ) : « من الروحانيين ذوى الأبدان » .

<sup>( = - 78 )</sup> 

الجَالُ لا نستقلُ بها ، ولا تَقُوَى عليها (١) ، فهذا وَجُهْ . ويجوز أن يكون لمّـاقال. حَمّالَانِ في كل شَتْوَةٍ من الثقُل ، جَعَلَ الْفَقَهُ مالا تستطيع الأباعر ، إذْ كانت. الجِمَالُ وأشباهُها هي التي لحمل الأتقال خلِقَتْ (٢) ، وبها اشتهرتْ ، وليكون في. اللفظ توافَقُ ، مع الأمن من عارضِ الالتباس . ويكون هذا كما قال غيره (٣) :

أَلَّا هَلَكَ اصروُ ظَلَّتْ عليه بِجَنْبِ عُنَيْزَةٍ بَقَرْ هُجُـودُ سَــينَ بَوْتِهِ فَظَالِنَ نَوْعًا قِيَامًا مَا يَحِلُّ لَمْنَ عُودُ

ألا ترى أنَّه لَّ كَان قد كَنَى عن النساء بقوله « بقرُ هجود » عَبَّرَ عن إمساكهنَ عن الطعام تحزُّنا بقوله « ما بَحِلُّ لهن عود » إذْ كانَت البَقَرُ وما يجانسها من البهائم تعتلف النُود وما يكون كالنُود . وليس ذلك إلَّا لِطَلَبِ الموافقة فى اللفظ ، مع الأمْنِ من اللَّبْس . فأمّا قولُ لَبِيدٍ :

فإذا جُــوزيتَ قَرْضًا فاجْزِهِ إنما يَجزِى الْفَتَى لِيسَ الجُمَلُ فَعْنَاهُ إِنَّمَا يَعْزِفُ النَّتِمَ وَمَا يَجِب لَمَا مِن شُكْرِ الْمُنْعِمِ أَرْبَابُ العقول. وذوو التَّمييز ، لا البهائم . فمتى أَزِلَت إليْكَ نِعْمَةُ فَـكُنْ مَن الجَازَاةِ عليها بَمَرَصَدِ ، فإن معرفة ذلك والأخذَ به من تمام العقل ، ويوجيهُ الميزّون وأولو الحُجَى ، لا غيرهُم ممّا لا تَمييز له ، ولا معرفة بذلك عنده . وذكر الجُمَل مُكَتَفِيًّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) م: « بحملها »

قال التبريزى : « هذا قول المرزوق . وقال النمرى : أى هذان الرجلان يحملان من أهباء المغارم وأثقال الصنائع ما لو أنه يوزن لم تستطع حمله الإبل ، وهى أثقل الحيوان حملا ، وأكثر حسير ا . قال أبو العلاء : قد تأول النمرى له معى قد يجوز مثله ولكنه بعيسد ، وإنما ينبغى أن يحمل الشيء على ما كثر ، وذلك أنه ذهب إلى أن هذين الممدوحين يحدلان من قرى الأخسياف ومن نحر الإبل ما لا تستطيعه الأباعر ، أى إنها لا تقوى عليه لأنه بهاسكها » .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في م . وفي الأصل : « هي التي تحمل الأثقال لها خلقت » .

<sup>(</sup>٣) هو امرأة ،ن بني حنيفة تـ ثى يزيد بن عبـــد الله بن عمرو الحنني . المفضايات

<sup>. (</sup> YY : Y )

وإن كان القَصْدُ جِنْسَهُ أَو أَجِنَاسَ مِثْلُه . وفي طريقةِ ما نحن فيه قول أَبِّي تَمَّامُ إِلَّا أَنَّهُ فَصَلَ بِينِ المَنزلتين ، وهو :

والصَّبْرُ بالأَرْوَاحِ يُعْرَف فَضْلُهُ صَـــبْرُ الملوك وليس بالأجسام

۱۲۷ : <sup>(۱)</sup> :

ألم تَرَيا أَنِّي حَمَيْتُ حَقِيقَتى و بَاشَرْتُ حَدَّ المَوْتِ والمَوْتُ دُونَهَا

الحقيقة: الخصلة التي يحِقَّ على الإنسان حمايتُهَا . وقال الخليل: الحقيقة: ما يصير إليه حَقَّ الأمر ووجو به . وقوله ﴿ أَلَمْ ثَرَيا ﴾ تقرير للفير على ما كان من بلانه . يقول: ألم تفلما أنّى ذَبَبْتُ عَمَّا يَجِبُ على الذّبُ عنه ، وباشرت الموت بعفسى ، والموتُ دونَ حماية الحقيقة . يريد أنّ المحافظة على الشرَف أشقُ من المتحام الموت والاستقتال ، لأنه يَحتاج أن يُصْبَر فيه من المكاره على ما لا يُحدُّ ولا يُخصَرُ ، و يُبتَكلّفُ له من المشاق ما لا يُحدُّ ولا يضبط . فهذا وجه . والضّمير من قوله ﴿ دُونَهَا ﴾ يرجع إلى ما ذلّ عليه حَمْيتُ من الحاية والحفظ . ويجوز أن يكون قوله ﴿ والموت دونها ﴾ أى قريب من الحقيقة التي دفعتُ عنها أو من يكون قوله ﴿ والموت دونها ﴾ أى قريب من الحقيقة التي دفعتُ عنها أو من الحاية التي النزمتُها ، وحائلٌ بيني وبينها ، ويكون هذا بيانًا لكيفية مباشر ته لحدً الموت ومشافهته إيّاه على شمت القرث ، ، والواو من قوله ﴿ والموتُ ﴾ واو الحال ، وإذا جَمَلت المعني الأول فيكون الكلامُ بيانًا لتفضيل حاية الحقائق على مباشرة المنايا .

<sup>(</sup>١) كذا فى م . وعند التبريزى : « رقال أيضاً » . وعبارة م والتبريزى تدل على . أن الحماسية لموسى بن جابر . وفى الأصل : « وقال آخر » .

# ٧ ــ وجُدْتُ بِنَفْسِ لا يُجَادُ عِيْلُهِا وَقُلْتُ اطْمَئْنَى حَيْنُ سَاءِتْ ظُنُونُهُا

يصف ابتذالَهُ نفسَه فيما تمنّاه على حاجَةٍ من المشيرة إلى بقائها ، وحُلولها من القلوب محلّ ما يُضَنُّ بها ، فيوجِبُ صيانتَها . يقول : تسخَيْتُ بنفس لا يُتَسَخَّى بمثلها كرمّا وعِزَّةً ، وشَرَفًا وأَبّهةً ، وقلْتُ تثبيتاً لها : اسكني واصبرى عند استيلاء الرُّعب عليها ، واختلاف الظُّنون بها . وهذه إشارة إلى ما يلحق النفس في الأوّل من الالتقاء (1) ، للوهلة المارضة ، والفجمة المروّعة . ومثله : أَنْ فَقُل لهفسي حين خَوَّدَ رَأْ لُهَا مكانكِ لَمَّا تُشْفَق حين مُشْفَق (1)

٣ - وما خَيْرُ مَالٍ لا يَقِى الذَّمَّ رَبَّهُ و نَفْسِ امرِيٌّ في حَقَّهَا لا بُهِينُها (")

لفظُه لفظ الاستفهام ، والمعنى معنى الإنكار الذي يَجرى تَجْسرَى النَّفى . يقول : أَيُّ خَيْرٍ في مالي لا يصون صاحبَهُ من ذمّ وعارٍ ، ولا يحميه من أُحُوقِ تَهْجِننِ وشَنَارٍ ؟ وأَى شيء غَنَاه نَنْسِ لا يبتذلها صاحبُها في استيفاء حقوقها ، ولا يُتعبُها في الدِّفاع دون حقائها ؟ وهذا الكلامُ تبرُّوُ من التحتُد (٤) بماكان منه من إنفاق المال ، وابتذال النَفْسِ . ومثلُه قول الآخر :

وَيَبِتَذِلُ النَّفْسَ المصونَةَ طائمًا إذا مارَأًى حَقًّا عليه ابتذالَها(٥٠)

<sup>(</sup>١) م: « في أول الالتقاء ».

<sup>(</sup>٢) انظر الحماسية ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) التبريزى : « بنفس امرى » .

<sup>(</sup>٤) هذا ما في م . و في الأصل : « التحمل » و نراه تحريفا .

<sup>( • )</sup> م : « المصونة نفسه » ، وقد سبق البيت في ص ١٤١ برواية م .

#### 171

### وقال:

١ - ذَهَبْتُم قَلُدْنُمُ بِالْأُميرِ وَقُلْتُمُ ۚ تَرَكُمْنَا أَحَادِيثًا وَلَحْمًا مُوَضَّمَا (')

يخاطِبُ قومَه ويلومُهم على ما كان منهم من القعود عن نُصْرَته ، والنَّكوص عن مشايعتِه ، واعتلالم عند اعتذارِهم من ذلك بالمعاذير المَسُوبَةِ بالكذب ، التجأَّتُم إلى الأمير وقُلتُم تَرَكْنا قوْمَنا يقولون ولا يَفعلون ، وعند تَسَلُّط الأعداء عليهم لا يمتنعون منهم ولا يدافعون ، فهم كاللحم المُبَضَّع على خُوان الجزّار ، تمتد الأيدى على توضُّعِه إليه ، وتتعلّق الأطاع بتناوله وأخذه (٢) . ويكون هذا كقول الآخر :

رَضُوا بصفاتِ ما عَدِمُوه جَهْلاً وحُسْنِ الفَوْلِ من حُسْنِ الفِعَالِ

هذا إذا رَوَيْتَ « تَرَكْنَا » بفتح التاء ، وإن رَوَيْتَ بضم التاء كان الممنى : ادّعيتم علينا فيا نابنًا ، وعندما هَمْتُم به من مفارقتنا وخِذْلاننا ، أنّا ثر كُنا أحدوثة للناس قبيحة ، يقومون ويقعدون بذِكْرِنا ، وأذلاء مهتضمين لا دِفاعَ بنا ، ولا امتناع من مَذَمَّة في طباعِنَا . والموضَّع : المُقطَّع المُفرَّق في مواضع (٢) .

وما زاد في إلا سَنَاة وَرِفْمَة وما زاد كُم في الناس إلا تَخَضَّما يقول : لم يَزِدني فِعلكم وقو لُكم عند اعتلالكم في مفارقتكم إلا ارتفاعَ

<sup>(</sup>١) أشير في هامش نسخة الأصل إلى أنه في نسخة أخرى: « مبضًّما » . والمبضع : المقطع

 <sup>(</sup>٢) كذا في م. وفي الأصل : « تمتد الأيدى إليها ، وتتعلق الأطاع بتناولها وأخذها »
 (٣) كمذا في م. وفي الأصل : « والمبضع : المقطع المفرق » .

تَحَلِّ ، وَسُمُوَّ حَالِ ، وجَلالةَ قَدْرٍ ، ولم يَزِدْكُم فى الناس إلا تراجُمًا وتذلَّلاً ، وتصويرًا بالقبيح وتسقُطًا ، لأن مَن لا يَصْلُح لمشيرته وأَثْرَ بِيهِ ، وفصيلته وذَوِيه ، لم يَشَكَن إليه البعيد الذى مُيؤوِيه ، والمُسْتَعان به لما يرتجيه .

٣-فَمَا نَفَرَتْ جِنِّي وَلاَفُلَّ مِبْرَدِي وَلاَأَصْبَحَتْ طَيْرِي مِن الْخُوفِ وُقَّما

وهذا يحتمل وجوها: يجوز أن يريد لم يَنخزل — لما أتيتم وأخبرتم — أصحابى الذين هم كالجن ، ولا ذُرِعمَ جأشى فصار طَيْرى واقعةً . ويكون الأوّل كقول الآخر :

## \* عَلَيْهِنَّ فِتْيَانُ كَجِنَّةِ عَبْقَر \*

وتشبيه اللَّسان بالْمِبْرَد وحَدِّ السيف أكثرُ من أن يُحتاجَ له إلى شاهد. وقد قيل في « نفرَتْ جِنِي » إنه مثَلْ لفَلَتَاتِه وَبَدَراتِهِ ، ويكون هذا كما وصف امرؤ القيس فرسَه بالمرج وحِدَّةِ القلب فقال :

## \* به طائف من جِنَّةٍ عَيْرٍ مُعْقِبٍ \*

و إِنَّ ذَكْرَهُ الْمِبْرَدَ مَثَلُ لصلاحِه ، و إِنَّ ذِكرَهُ الطير مثلُ لصيته و ذكرِه الذاهبِ في الناس. ويجوز في هذا الوجه أن يريد به ذكاءه و نشاطه وشهامته ، فقد قيل في ضدّه : هو ساكِنُ الطائر ، وكأنّ على رموسهم الطَّير . ويجوز أن يشير بالجِّنِّ إلى ما يدّعيه الشَّعراء من أنّ لكلِّ واحد منهم تابعًا من الجن يستمين به فيا يَحزُ بُه ، ويُجملُ المُرادَ بالْمِبْرَد في هذا الوجه اللسان لا غير . ويجوز أن يريد بالطَّير سَرَاياه وطوائف خيلهِ التي يطيِّرُها للفارات والارتباء ، وتجسُس (١) الأخبار وغيرها .

<sup>(</sup>١) م: « وتحسس » بالحاء المهملة.، وكلاهما بمعنى واحد، وهو البحث.

#### 179

# وقال حُرَيْث بن جَابِرٍ (١) :

١ - لَمَمْرُكَ مَا أُنْصَفْتَنِي حين سنتني مَوَاكَ معالمَوْلَي وأنالاهَوَى لِيا

العَمْرُ والعُمْرِ لفتان ، ولا يُستعمل في القَسَمِ إِلاَّ بفتح العين . وأَنْصَفْتَنِي : أَعَطَيْنَتِي النَّصَفَةَ والنِّصْفَ . ويقال انْتَصَفْتُ من فَلاَنِ ، أَى استوفَيْتُ حَقِّى منه كَاملاً حَقَّى صرت أنا وهو على النِّصف سواءً . ومعنى سُمْتَنِي : جَشَّمْتَنى خُطَّةً من الشَّرِّ . ويقال أيضا : سَام فَلاَنْ فَلاَناً ، إذا داوَمَ عليه وألحَّ في شيء . يقول : وبقائك ما أعطيتَنى النَّصَفة حين عَرَضْتَ على الرِّضا بأن يكون لكَ يقوى مع مَوْلاَى مع مَوْلاَك ، هوّى مع مَوْلاَى هوّى مع مَوْلاَى . فَرَّدُ ببنه وبين أعدائه . قولُهُ « وأن لا هَوى لِياً » أراد : وأنّهُ لا هَوَى لِياً .

٣-إذا ظُلِمَ المَوْلَى فَزِعْتُ لِظُلْمِهِ فَيَحَرَّكُ أَحْشَا فِي وَهَرَّتَ كَلابِيا

أبِبَيِّنُ كَيفَ يَتَعَصَّبُ لَمُواليه ، وكيف يأنَفُ من اهتضام بَلْحَقُهُمْ ، يقول : إذا اهتُضِم حليفُ لى أو ابنُ عَمّ ، ذُعِرْتُ لامتهانه واهتضامه ، فاضطربَ أحشائى ونبحَتْ كلابى . وللمنى : لم أُعْتَدِ الهضيمة فيمن يتَّصِلُ بى ، ويتسبَّبُ إلى ، فإذا اتفَّق وقُو عُها صارت كلابى تنبحُ ، وأخذَتْ نفْسى تَقْلَق . فيجوز أن يكون تحركت أحشاؤه لوَجيب قلبه وخفقانه ، ونبحَتْ كلابُه لتهيَّيْهِ للانتقام ، وتدجُّجه في السِّلاح له ، وتجمعُ أسحابه وإعدادهِ الخيل والرَّجل لإغاثته . والكلبُ يُنكِرُ أصحابه إذا رآم بهذه الأحوال فينبحُ . أنشدَ الأصمى في مثله : .

<sup>(</sup>۱) التبريزی : « وقال حريث بن جابر بن سری بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدئل بن حنيفة بن لحيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل » .

أَنَاسٌ إِذَا مَا أَنْكُرَ الْكَلُّ أَهْلَهُ حَمَوْا جَارَهُمْ مِن كُلَّ شَنعاء مُظْلِمِ (1) ووجه آخر ، وهو أن يكون تحرَّكت أحشاؤه لاضطرابه في جَمْع من يَجْمَع ، وإعداد ما يُمِدُّ ، والمتسرِّع في الشيء يلحقُه ذلك ، ومثله . أشارَتُ له الحرْبُ العَوَانُ فِجَاءَهَا مُعَقَمَع عَمْ بالأقراب أوّلَ من أتى فقمقمة الأقراب كتحرُّك الأحشاء وأكثرُ . ويكون مهني فَزِعْتُ أغَنْتُ على هذا . ومثلُه قوله :

\* حَلَانًا الكَثِيبَ من زَرُودَ إِنَفْزَعَا (٢) \*

أى لنُغيث . ويجوز أن يكون أرّاد بالـكلام الأصحابَ ، ويكون مثل قول الهُذليّ<sup>(٣)</sup> :

ولا هَرَّها كَانِي لَيَبْفُد نَفْرُها ولو نَبَحَتْنِي بِالشَّكَاةِ كِلاَبُهَا فَقَد فُسُّرَ فِي بِعض الوجوه على هذا . وكذلك قول تأبط شرًّا :

\* لَيْلَةَ صَاحُوا وأَعْرَوْا بِي كَلاَبَهُم (١) \*

فُسِّرَ على ذلك أيضاً.

17.

وقال البَميثُ بن حُرَيْثُ (\*): البَميدُ البَميدُ البَميدُ بن حُرَيْثُ \* تَمَهْرِ للبريدِ المُذَبْذَب المُذَبْذَب أَلْمَ السَّلْسَيِيل ودُونَهَا مَسِيَرَةُ شَهْرٍ للبريدِ المُذَبْذَب

(۱) روى فى الحيوان (۲:۷) مع نسبته إلى طفيل الغنوى : « شنعاء مظلع » . وفى الأمالى (۱: ٥٥) : « مضلع » ، وقال : « ويروى مفظع » .

(٣) السكلحبة العرنى في المفضليات (١: ٣٠). وصدره:
 \* وقلت لكأس ألجميها فإنما \*

(٣) هو أبو ذؤيب . انظر ديوان الهذليين (١: ٨٠) .

( ٤ ) عجزه في المفضليات ( ٢٠: ١ ) : ﴿ بِالْمِيكُتِينَ لَدِي مَعْدِي ابْنِبْرَاقَ ﴿

( ه ) هو البعيث الحنى ، كما فى المؤتلف ٥٦ . وهو البعيث بن حريث بن جابر بن سرى . بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثملبه بن الدثل بن حنيفة بن لجيم . وقد سبق ترجمة . و الله حريث بن جابر فى الحماسية السابقة .

خير الابتداء محذوف ، كأنّه قال : خَيَالٌ لهذه المرأة أتانى أو زارنى ، وبينى وبينها مسيرة شهر للبَريد للُسْرع المتمجِّل . كأنّه استَطْرَفَ من الخيال ماكان يستطرفُهُ من المرأة لو زارت . وقوله « البريد اللذَبْذَب » كما يُهَالُ للسائق الحاثِّ طاردٌ . ألا تَركى قولَه يصِفُ فَرَسًا :

## \* ويَسْبِقُ مطروداً ويلْحَقُ طارِدا \*

لأنَّ المذبذَبَ والمُذبِّبَ الأصل فيهما واحذ ، بَرْجِعُ إلى الطَّرْدِ والاستمجال . والمُشرِع المُسْتَغْجِل يتذبذَبُ ، أى يضطرب . فأمّا قولُه تمالى : ﴿ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذلك ﴾ فهو من صفة المنافقين ، ومعناه مطرودين بين المؤمنين والكافرين ، فليسوا بمقبولين عند واحدة من الفرقيين . ومثلُ ذَبَّ وذَبذَبَ ، كَبُّ وَقَالَ خيالٌ لأمُّ السلسبيل ؟ قلتَ : كَبُّ وَكَبْكَبَ . فإن قيل : لم نَكُر فقال خيالٌ لأمُّ السلسبيل ؟ قلتَ : يجوز أن يكونَ كان برى خَيَالَهَا على هيئاتٍ مختلفة ، فاعتقد لاختلاف هيئته أنَّه عِدَّة خَيَال ، فلذلك نَكْرَهُ ، كأنه قَصَدُ إلى واحدٍ منها ، ومثله :

خَيَالُ لزَينبَ قَدْ هَاجَ لِي 'نكاسًا من الحبِّ بعد اندِمَالِ(١)

٢ - فَقُلْتُ لَهَا أَهْلاً وَسَهْلاً وَمُرْحَبًا ﴿ وَرَدَّتْ بِتَأْهِيلِ وَسَهْلِ وَمَرْحَب

حكى ما دارَ بينه وبين الخيالِ. والخيالُ يُذَكِّرُ ويُوَّنَّتُ. ونبَّه بكلامِهِ على أَنَّهُ أظهر لها قبولاً حَسَنًا، ويشرًا وطَلاَقةً، فِعْلَ المتشوِّفِ لها، المتشوِّقِ إلى لقائها، وأنه تلقاها بالترحيب والتأهيل ساعة طلوعها، فأجابته بمثل ذلك. وانتصَبَ أَهْلاً بفِعْلِ مُضْمِر كَأَنَّهُ قال أَنَيْتَ أَهْلاً لاَ غُرَباء، وَسَهلاً مِنَ المنازِلِ لا حَزْنًا، ورَحْبًا من الأماكن لا ضَيِّقًا: والتأهيل: مصدر أَهَّلْتُهُ أَى قاتُ له أَهْلاً . وكان يجب أن يقول فردّت بتأهيل وتسهيل وترحيب، لو أتى قاتُ له أَهْلاً . وكان يجب أن يقول فردّت بتأهيل وتسهيل وترحيب، لو أتى

<sup>(</sup>١) لأمية بن أبي عائد في ديوان الهذليين (٢: ١٧٣) برواية : «خيال لجمدن» .

بالكلام على حِدِ واحَدِ ، لكنّه أنى فى بعضه بحكاية اللهَّظ ، وفى بعضه ببناء الأخبار . وقال سيبويه : إذا قال الرَّادُ وبك أهْلا ، فإنّما يقول : أنت عندى بمنزلة من يقال له هذا لو جِنْتني . وإنما قال هذا لأنَّ الحال لا تقتضى من الزَّارُ أن يُصَادِف المَرُورَ عندَهُ ذلك ، فحمل الكلام — وقد اعتيد فيه ما ذَكرهُ صلى أنه يُرَادُ لو جنتنى لكنت بهذه المنزلة .

ه - مَمَاذَ الإلهِ أَن تَكُونَ كَظَنْيَةٍ ولا دُمْيَةٍ ولا عَقِيلَةٍ رَبْرَبِ مِعاذًا . كَأَنّهُ مِعاذًا التَصَبَ على المصدر . والممنى أستميذُ بالله أو أعوذ به معاذًا . كأنّه أنف وصاريَ والم بصديقته أن تكون في الحُسْنِ بحيث تشبّهُ بالظّني أو الظبية أو بالصورة المنقوشة ، أو بكريمة من بَقر الوّحْش ، إذ كانت هذه الأشياه عنده دونها ، وقاصِرَة عن رُثبهم . وقد سَلَكَ من المتقدمين امرؤ القيس هذه الطريقة فقال :

كَانَّ دُمَى سَقْفِ على ظَهْرِ مَرْمَرِ كَسَامُزْ بِدَ السَّاجُومُ وَشُيَّا مُصَوَّرًا (1) غرائرُ في كِنِّ وصَوْنِ ونَعْمَةً يُحَلَّيْنَ يَاقُوتًا ودُرًّا مُمَنَّقً ـــرا فشبَّةَ الدُّمَى بَالنِّسَاء بالدُّمى . ومما يستحسن من هذه الطريقة قول أبى تمام :

كَأَنْمَا جَادَ مَغْنَاهُ فَفَــيّرَهُ دُمُوعُنَا يَوْمَ بانوا وهَى تَنْهُمِلُ لَانَّهُ الْأَنْهُ الْأَنْهُ الْأَنْهُ اللَّمِّاقِ . فى إثْرِ الأَخْبَابِ لِمُنَّاقِ . فى إثْرِ الأَخْبَابِ يومَ الفِراق . والمقيلة : الكريمة من النِّساء [ والدُّرِّ (٢)] وكلِّ شيء . والرَّبْرِبُ : القطيع من البقر .

<sup>(</sup>۱) مزید الساجوم ، مبیض لها فی نسخة الأصل ، وإثباتهما من شرح دیوان امر ئ القیس ۹۲ – ۹۳ . والساجوم : اسم واد . والمزبد : الذی علام الزبد . وفی م : « مزید الساجور » ، تحریف . (۲) هذه من م .

٤ - ولكنَّها ذادَتْ على الخسن كُلَّهِ كَالا ومِن طِيبِ على كلَّ طَيَّبِ

يقال: زدته فزاد وازداد جميعاً. وكالاً ينتصب على التمييز، والمعنى أنها يزيد حُسْنُها على كلِّ حُسْنِ كَالاً، لأنَّه لا حُسْنَ إلا وتدخُلُه نقيصة ، سوى حسنها. وكذلك كلُّ الطيِّب يتخلَّه حَطيطة إلاّ طِيبًا. و « من طيب » أى وزادَتْ من طيبها على كلِّ طيِّب طيباً. والفَرَض أن يبيِّنَ لم أنكر لها (١) تشبيهها بغيرها، فقال: هي تترفَّع عن ذلك: إذْ كانت جامعة للمحاسِن، مستحقَّة للوصف بغيرها، فقال: أو إذْ كان كل واحدٍ من تلك الأشياء استبَدَّ بصفَةٍ دون صِفَةٍ، ويَتفرَّدُ بنوعٍ دون نوع.

• - وإنَّ مَسِيرِي فِي البِلادِ ومَنْزِلِي لَبِالمَنزِلِ الْأَقْصِي إِذَا لَمْ أَقَرَّبِ

يقول: مكانى الذى أسير فيه من البلاد، وموضعى الذى أنزل فيه، لا بعد المنازل، وأوضع المساير، إذا لم يلحقنى فيها تقريب وتعظيم. وقوله « أقراب » بمعنى أكرام وأدنى، على طريق الإعظام. وليس يريد تقريب (٢٠) المسافة به ويجوز أن يكون المهنى إذا لم أقراب كنت بمنزلة المطرود المدنى، وإن كنت مقيا دانياً. وكان الواجب أن يقول لبالمتنزل والمسير؛ فاكتنى بأحدها. وآثر المنزل والمسير؛ فاكتنى بأحدها. وآثر المنزل بالذ كر لأن النُرول لا يكون إلا بعد السير. ودَلَّ بهذا الكلام على أنّه لاير ضَى في متصرفاته إلا بما بَقْضى بتبجيله، ويُقضى إلى اصطفائه والرفع منه؛ وأنّه لا يصبر على الموان والجفاء حيث سار ونزل ، بل يَظْلُبُ إكرامَهُ وإلّا انتقل و تحوّل. على الموان والجفاء حيث سار ونزل ، بل يَظْلُبُ إكرامَهُ وإلّا انتقل و تحوّل.

<sup>(</sup>١) كلمة « لها » ليست في م .

<sup>(</sup>٢) م: « تقليل ».

يقول: لستُ وإن أدنيت وبُجِلِّتُ ببائع نصيبي من شَرَفي ، وموضى (۱) من عشيرتى ، طلبًا للتحبُّب إلى من أجاورُهُ وأعاشِرُهُ ، أو تهال كا فى تعليق الطَّمَع بمن أرجوه وآمُلُه . والخلاقُ : الحظُّ والنَّصيب من الصلاح . ويقال : ما لفَلان خَلاقٌ ، إذا لم يكن له رغبة والاستصلاح واكتساب الخير . وانتصب « ابتفاءً التَّحبُّبِ » على أنه مفعولٌ له .

٧ - وَيَعْتَدُهُ قُومُ كَثَيْرَ تَجَارَةً وَيَعْنَعْنَى مِنْ ذَاكَ دِينِي وَمُنْصِي

يقول: وَيَمُدُّ مَا تَبِرَّأْتُ مِنْهُ وَأَنِفْتُ مِنْ فَمَلِهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسُ تَجَارَةً رَاجَةً ، وصفقةً مفيدة نافِعةً ، وأنا يدفعني عنه ويزهِّدني فيه شرقي وديانتي . وهذا القول يجوز أن يكون تنزيها لنفسه ، وتزكية لفَمَالِهِ وخُلُقِه فَقَط ، وأن يكون القصد منه التعريض بغيره . وهذه الأبيات وإن كان في جمنتها (٢٢) ما ليس من الباب فإنه كرة تبديدها لسلامتها من المقابِ ، ووفورِ حظِّها من الانتخاب .

٨ - دَعَا نِي يَزِيدٌ بعد ما ساء ظَنَّهُ وعَبْسُ وقدكاناً على حَدِّ مَنْكَ إِب

ما قَدَّمَهُ تَوَصَّلُ إلى بيان مراعاته أمْرَ العشيرة ، والتعطَّفَ على القريب وقت الحاجة ، والتمسُّكَ بما يوجبه الكرّمُ والحرّية . يقول : دعانى هذا الرجلُ وصاحبُه مستغيثين ، بعد سوء ظنّه بعشيرته وبى لما أَسْلَفَ من الشرّ ، وقدَّمَ من المُقوق والإيذاء ، وقد كانا أشرَفا على حَدِّ الهلاك . هذا إذا رويت بفتح الكاف مَنْكب ، والمعنى : شافها حَدَّ الشرِّ وحَرْفَهُ ، ولا يأمنان اقتحامهُ وتوسُّطة . ويقال أصابة تنكب من الدَّهم ومَنْكب و تنكب و تنكب و منه قيل حافر نكيب ومنكوب ، إذا أثرَّ فيه حجر أو غيره .

<sup>(</sup>۱) م : «أو موضعى » .

<sup>(</sup>٢) كذا في م . وفي الأصل : ﴿ مَنْ جَلَّمَا ﴾ .

ويروَى « على حَدِّ مَنْكِب » بكسر الكاف ، والمعنى : كانا مُهاجرَيْ لى . يقال : فلانٌ معى على حَدِّ مَنْكِب ، أى كلما رآنى اُلْتَوَى ولم يتلقنى بوجه ، وتنكَّب عنى ؛ أى اجْتَنَبنى . واللَّنْكِبُ من كلِّ شى ، : جا نِبُه وناحيَتُه . وجوز ومثله قولهُم : فلانٌ بلقانى على حَرْف ؛ وهو منحرف عنى ومتحرِّف . ويجوز أن يريد بقوله « بعد ما ساء ظنَّه » بعد تَسَلُّط الياس والقنوط من الحياة عليه . وقد عَلماً أنَّ العشيرة كلَّها سيوى عَصْري من خاذِلينَ وغيَّب

دَلَّ بهذا السكلام على الضرورة الداعية إلى الاستمانة به ، والاستظهار بدعوته وإجابته . يقول : استفاثا بي متيقّنين أنَّ كلَّ عشيرتهما إذا لم أحْضُرْ من بين شاهد لا يَنْصُر ، وغائب لا يَحضُر وأنّ السكفاية لا توجد إلاّ عندى ، والنُصرة لها لا تَحْصُل إلاّ بَسْعِي . وقولُه « من خاذلين وغُيَّب » أراد ومِنْ بين غُيَّب ، فاكتنى بمن الأول عن الثانى ، وقد من القدول فى مثله مشروحًا . ومعنى سَوَى هاهنا معنى بَدَل ومكان . وذكر المحضر والمراد النَّفْس ؛ كأنه قال : وقد علما أنّ العشيرة كلَّها بدلاً منى ومكانى ، من خاذل وغائب .

• ١ - فَكُنْتُ أَنَا الْحَامِي حَقِيقَةُ وَائِلِ كَمَا كَانَ يَحْمَى عَن حَقَائِقَهَا أَبِي يَقُول : أَعَنْتُهُما على ضمف رجائهما ، وتسلّط الظنون السَّيَّئة عليهما ، جاريًا على الناية الموروثة عن أسلاني ، ومقتديًا في الذَّبِّ عن المشيرة ، والمواظبة على حماية الحقيقة ، بَآبائي . ويقال : تحيت الحقيقة وتحميّتُ عن الحقيقة ، وهو يَحْمِي عليه ويُحامِي عليه .

#### 141

# وقال الْمُثلَّم بن رِياَحٍ (١):

١ - مَنْ مُبْلِعْ عَنَّى سِنَانًا رِسِالَةً وَشِجْنَةَ أَنْ تُومَا خُذَا الحَقَّ أُودَعَا

يقول: مَن يؤدِّى عنى رسالةً إلى هذين الرجلين ، بأن ارضَيَا الحَقَّ وقومَهُ واستهانة . واستهانة . وهذا تَوَعُدُ واستهانة . واستهانة . واستهانة . وهذا تَوَعُدُ واستهانة . وقوله « أنْ قُومًا » أن محقّقة من أن النقيلة والمراد: أنَّهُ قُومًا . ومثله قولُهُمْ فى : أَمَا أَنْ جزاكُ الله خيراً ، ويجوز أن يكون أن المفسِّرة ، كأنه وَسَّرَ الرِّ سالة بقُومًا خُذَا الحقق . ومثله قولُهُمْ : أَتَفْخَرُ عَلَى أَنْ أَصابُكَ أَكثر من أَصابى ، وأن هذه نجرى تَجْرى أَى فَى أَنَّهُ يُومًا أَنْ أَصابُكَ أَكثر من أَصابى ، وأن هذه بجرى تجرى أَى فى أنَّهُ يُفَسِّرُ به . ولو قال قوما وخذا الحق ، فأتى بحر في العطف بجرى تجرى أَى فى أنَّهُ يُفَسِّرُ به . ولو قال قوما وخذا الحق ، فأتى بحر في العطف بغير العاطف كثيراً . وقوله « قوما » ليس المراد به فعل القيام ، لكنه وُصْلَةٌ فى السكلام ، وقد بُيِّنَ فيا مضى أمثاله . ويجوز أن يكون قوله خُذَا الحق على طريق التهكم والسخرية . أى إنْ قَدَرْ تُمَا على أخذ الحق المُدَّ الحق على أخذ الحق المُدَّ المُعنى فَخُذَا . ويجوز أن يكون المعنى : تَرْ كَمَا ما سميتها هُ حقًا ، وطابكها له عندى سواء على الحقيقة . أن يكون المعنى : تَرْ كَمَا ما سميتها هُ حقًا ، وطابكها له عندى سواء على الحقيقة . أن يكون المعنى : تَرْ كَمَا ما سميتها هُ حقًا ، وطأبكها له عندى سواء على المقيقة . وأن يكون المعنى أشابه وشقه وسادَهُ وأَغْضَبُ إن لَمْ تُمُطِ بالحق أَشْجَمَا (٢)

(۱) التبریزی : «المثلم بن ریاح بن ظالم المری » . وقال المرزبانی فی المعجم ۳۸۹ : « المثلم بن ریاح المری جاهلی ، و له یقول سنان بن أبی حارثه وأجار علیه :

من مبلغ عنى المثلم آية وسهلا فقد نفرتم الوحش أحما هم إخوف دنيا نلا تقربهم أبا حشرج وافسح لحنبك مضجعا فأجابه المثام :

من مباغ عنى سنانا رسالة وشجنة أن قوما خذا الحق أودعا ي

 يقول: أكفيك ما يَمُشَى ويخشى، ولا أضايقك فيا يرجِع نقمُه وضَرُه إلى . وذِكر وضع الجنب والوسادِ مأخوذُ من المثلِ السائر في المعتنى بالشيء المتعهّد له، وهو قولهم: « أمَّ فَرَشَتْ فأنَامَتْ »: والمعنى: لا أكلَّمُك عنايَةً بأمرى، ولا أؤاخذك بمصالح أسبابى: ومتى لم تناول مَولاى أشجَع الحقق، ولم تُتمامله فيا بينكا بالحق والقدل ، غَضِبْتُ له وانتقمتُ ؛ لأن في تضييع حقّ المولى والأخذ بالتغميض فيه لازم العار، وفي استعال التّغابى فيا يتملّق بي واطّراحى المناقشة والمشاحَّة فيه باقي الصّيت والجمال. قوله ﴿ إن لم يتملّق بي واطّراحى المناقشة والمشاحَّة فيه باقي الصّيت والجمال. قوله ﴿ إن لم تمثل بالحق » قيل فيه مفعولُ تُعلّم الثانى محذوف ، ومعنى بالحق: بالقذل والإنصاف . كأنه قال: تُعطّ أشجَعَ ما يَجِبُ له بالحق. وقيل أراد بتُغطّ تُعامِلْ فعدًا و تعدل أراد بتُغطّ تُعامِلْ فعدًا و تعدل أراد بتُغطّ تُعامِلْ فعدًا و تعدل أله و الفعول الثانى ، لكنه زاد الباء فيه تأميل فعدًا و تأل الآخر (١):

# \* سُودُ الحَاجِرِ لا يَقرأْنَ بالسُّورِ (٢) \*

ويغلب فى نفسى أنّ الشاعِمَ قال وأغضبُ إن لم تعطِيا الحقّ أشجعا ، لأنه بَنَى الرسالة على أن تكون متوجهة نحو اثنين : سِنَانِ وشِجْنَة . ومخاطَبُتُهُ من بَعْدُ أحدَكُما فى قوله سأكفيك ، على عادتهم فى الافتنان والتصرُّف ، لا يمنع من الرجوع إلى ما بَنَى كلامَهُ عليه من ذكر الاثنين . وهذا ظاهمُ لمن تأمَّلُهُ .

<sup>=</sup> قبيح ، والصحيح : وأغضب إن لم يغضب الحق أشجعاً . يقول : سأكفيك أمرى كله ولا أحلك شيئاً ، وأغضب لك ولحقك إن لم يغضب له أشجع » .

<sup>(</sup>۱) هو الراعى النمرى ، أو القتال السكلابي ، إذ ورد في شعر لكل منهما . الحزانة (۲۱۷ : ۳۷)

<sup>(</sup>٢) صدره: \* هن الحرائر لاربات أجرة \*

٣ - تَصِيحُ الرُّدَينِيَّات فينا وفيهِمُ صِياحَ بنَاتِ المَاء أَصْبَحْنَ جُوَّعَا

يريد: تختلف الرِّماح المنسوبة إلى هذه المرأة (١) بيننا وبينهم بالطَّفْنِ ، فصياحها كرصيّاح بنات الماء إذا جاعت. وهذا كما حكى الآخَرُ وَقْعَ ٱلْقَنَا والسَّيْفِ عند الطَّمن والضَّرْبِ ، فقال :

## \* والطَّفْنُ شَغْشْفَةُ والضَّرْبُ هَيْقَعَةُ (٢) \*

وَيَغْنِي بِبِنَاتِ المَاء طيورَ المَاء . وهذا كما يقال في الوحش : بِنَاتُ الفَلاَ ، وللنوائب : بِنَاتِ الدَّهْرِ .

ع - لَفَفْنَا البيوتَ بالبيوت فأَصْبَحُوا بَنِي عَمِّنَا مِن يَرْمِنَا يَرْمِنَا مَمَا

يقول: استأنفنا حالةً جامعةً لنا ولعشيرتنا ، فاستبدلنا بالتبائن اجتماعاً ، وبالتَّزايل اختلاطاً ، وبالتنافر تأنَّسًا ، وبالتَّشارد تألَّفاً ، حتى صِرْ نا يَدًا واحدةً على المنابذين ، ولسانا واحداً على المخالفين ، فمن رَحَى واحداً مِنا فقد رَحَى جميعنا . هذا إذا رويت: « من يَرْمِنا يَرْمِنا مَعَا » . ومن روى : « من يَرْمِنا مَعَا » . ومن روى المنى في اجتماع السكلمة أبين . وفي هذه الطَّريقة قولُ الآخر (٢٠):

فأمْسَى كَفْبُهَا كَفْبًا وكَانَتْ مِن الشَّفَّانَ قد دُعِيَتْ كِمَابًا

<sup>(</sup>۱) هى ردينة ، واسم زوجها سمهر ، كانا يقومان الرملح بخط هجر ، فنسبت إلى كل منهما . اللسان ( سمهر ، ردن ) .

<sup>(</sup> ٢ ) البيت لمبد مناف بن ربع الهذلى . اللسان ( شغغ ، هقع ، عول ، عضد ) وبقية أشمار الهذايين ص ٣ . وقد سبق الاستشهاد به في ص ٣٧ . وعجزه :

ضرب المعول تحت الديمة العضدا

<sup>(</sup>٣) هو معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب . المفضليات (٢ : ٢٥٨) .

#### 127

# وقال آخر <sup>(۱)</sup> :

إِنْ مِنْ إِنِّى إِن تَكُنْ لِي حَادِياً أَعْكِرْ عليكَ و إِن تَرُغُ لا تَسْبِقِ

يقولُ : إِنْ تَخَلَّفْتَ عَنِّى حتى يكون مكانك مكان الحادى من البعير أَعْطِفْ عَلَيْكَ . وإِن تَقَدَّمْتَنى هاربًا حتَّى تصير كالمادى لى مستعملاً الخداع والرَّوَاغَ معى لم تَفْتْنِى. والمعنى : إِنِّى أَدْرِكُكَ على كل حالٍ . وقد أحسَنَ النّابغة في قوله :

فإنَّكَ كَاللَّيلِ الذي هو مُدْرِكِي وإن خِلْتُ أَنَّ المنتأَى عنكُ واسِتُع ويقال عَكَر واعتَكر بمعنى عَطَفَ ، وإنّه لهَكَار في الفِتَن ، إذا كان ثابت القَدَم .

٣ - إنّى امرُوْ تَحِد الرجَالُ عَدَاوتِي وَجْدَ الرّ كَابِمن الذباً بِالأَزْرَقِ يقول: إنّى رَجُلُ ينال أعدائى من عداوتهم لى ما ينال الإبلَ من الذّباب الأزرق، وهذا الجنس من الذّباب يتأذى به الإبلُ تأذّى الخُمُر بالنَّمَر أو أشد. وعداوتى ينتصب على المفعول. كأنّه قال: يجد الرّ جال من عداوتى ، فحذف وعداوتى ينتصب على المفعول. كأنّه قال: يجد الرّ جال من عداوتى ، فحذف

( To - 40 )

<sup>(</sup>۱) عند التبريزى فقط : « وقال ابن دارة » . وابن دارة هو سالم بن مسافع ابن يربوع – ويربوع هو دارة ، وإنما سمى دارة لأن رجلا من بى الصادر قتل ابن عم ليربوع ، فقتله به وأخذ ابنته ، ثم أرسلها فأنت قومها ، فسألوها عن قنل أباها فقالت : غلام كأن وجهه دارة القمر . انظر الخزانة (۲۱:۲۱) والأغاني (۲۱:۰۰).

<sup>(</sup> ۲ ) زمل هذا ، هو زمیل بن أبیر ، أحد بني عبد الله بن مناف ، قاتل ابن دارة . وفي ذلك يقول :

أما زميل قاتل ابن داره وغاسل الخزاة عن فراره . وكان سالم وزمل جميعاً في صدر الإسلام ، أدركا زمان معاوية .

حَرْفَ الْجَرْ ووصل الفِعْل فَعَمِلَ . يَدُلُ عَلَى ذَلَكُ قُولُه . « وَجُد الرِّكَابِ من ِ الذُّبابِ » . ومثله :

## \* أُستَعْفِرُ الله ذَنْباً لست مُحْصِيَهُ (١) \*

وقوله « عداوتى » يجوز أن يكون مُضَافًا إلى الفاعل ، أى عداوتى لَهُم ، ويجوز أن يكون مضافًا إلى المفعول ، أى عداوتهم لى ومعنى تَجِدُ تَجْزَنُ ، وليجوز أن يكون تجد بمعنى تَعْلَم ، ويكون عداوتى. ولذلك كان الوَجْدُ مَصْدَرَهُ . ويجوز أن يكون تجد بمعنى تَعْلَم ، ويكون عداوتى. المفعول الأول ووَجْدَ الرِّكاب المفعول الثانى . والمعنى : إنّ عداوتهم لى تُقْلِقُهم وتُنَزِيهم ، فيعلمُها الرِّبَال مثل وَجْدِ الرِّكاب من هذا الجِنْس من الدُّباب ؟ أى ينالون منها ما ينال تلك منهم . ويحصل فى البيت تجنيس حينئذ .

#### 144

# وقال الخُصَيْن بن الحُمَام (٢):

١ - فَقُلْتُ لَهُمْ يَا آلَ ذُبْيَانَ مالَـكُمُ تَفَاقدتُمُ لا تُقْدِمُون مُقَدَّمَا

يقول: قلتُ لهؤلاء القوم: ما لسكم تُحجِمُون ولا تُقدِمون، فَقَدَ بعضكم بَعْضًا ولا اهتَدَى أحدُكم إلى الآخَر. وهذا الكلام تَضَجُّر منه بهم لمَّا تخاذَلوا ولم يكونوا عند الظّنِّ فيهم . وَوَضَعَ مُقَدَّمًا موضع الإقدام ، وساغَ ذلك لأنَّ مصادرَ الكلات الصَّادرة عن أصل واحد يوضَعُ بَعْضها مَوْضِعَ البهض لدَاعِ مَصادرَ الكلات الصَّادرة عن أصل واحد يوضَعُ بَعْضها مَوْضِعَ البهض لدَاعِ يَدْعُو إذا لم يَكُنْ ثَمَّ مانِع . وإنما قُلْتُ هذا لأنَّ قَدَّم يكون مرة مَّ متمدًّباً ،

<sup>(</sup>۱) هو من أبيات سيبويه الحمسين التي لا يعرف لها قائل . سيبويه (۱:۱۷). والخزانة (۱:۸۶؛) . وعجزه :

رب العباد إليه الوجه و العمل «

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الحماسية ٤١.

ومرة يكون بمعنى تقدَّم ولا يَتعدَّى ، ومُقدَّمًا هاهنا مصدر ما لا يتعدَّى ، فهو مِثُلُ تَقَدُّم لو قَاله ، ومنه مُقَدَّمةُ الجيش ، يُرَادُ متقدِّمتُه . وقولة « تفاقدُ مُم » اعتِراضٌ بين ما لَــــكُم وبين لا تُقدِمون ، وهو دعا عليهم . ومثله في الأمريْن جيماً قولُ الآخر (١) :

إن النمانين و ُبلَّنْتَهَا قد أُحوجَتْ سَمْعِي إلى تَرْ ُجَمَانْ وإنْ كان هذا دُعاء خَيْر .

٢ - مَوَ اليَكُمُ مَوْلَى الوِلَادَةِ مِنْهُمُ وَمُولَى اليَّمِينِ حَابِسًا مُتَقَسِّمًا

إِنَّما قَسَم المَوَلَى هذه القَسْمَة لأنَّ المولَى له مواضع في استمالهم ، منها المَوْلى في الدّين : وهو الوَلِيُّ . على ذلك قول الله تمالى : ﴿ ذَلِكَ بأنَّ اللهُ مَوْلَى اللَّذِينَ آ مَنُوا اللهِ تمالى : ﴿ ذَلِكَ بأنَّ اللهُ مَوْلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ مَوْلَى اللهِ مَوْلَى اللهِ مَوْلَى اللهِ ورسوله » . فَمَلِيُ مُولاهُ » ، وقوله عليه السلام : « مُزَيْنَةُ وأَسْلَم وَغْفَارٌ مَوَ اللَّهِ ورسوله » . ومنها المَصَبّةُ وبنو المَمّ ، وهو الذي سماه الشّاعر مَوْلَى الولادة . ومنها الحليف ، وهو من انضم إليك واعتز بعز ك وامتنع بمنهك ، وهو الذي سَمَّاهُ مَوْلَى البين ؛ وهو من انضم إليك واعتز بعز ك وامتنع بمنه ك ، وهو الذي سَمَّاهُ مَوْلَى البين ؛ وهو لأنه يُنْسِبُ بنسبيك ، وأنت مَوْلاكَ مَوْلاكَ . وهم يقولون : إنَّ المَوْلَى لا يَكَادُ يَفْضُلُ الصميم ، قال :

وليس أُبَيْرُكُمْ كَأْبَيْرِ سَوْء وما جُعِلَ المَوَالِي كَالصَّمْيِمِ

يقول تَدَارَكُوا الذين ينتسبون بالوَلاء ، ولاء النَّسب ، وولاء الحِلْفِ والنَّصْرَةِ ، فَكُلُّ منهم ذو حَبْس على الشَّرّ منقسِّم الحال ، ، متوزَّع المال مُغَارُ عليه ، فما لَـكُمْ لا تَمْتَكِضُون ولا تُمْدِكُرُون .

وقولُه : « حابِسًا » فى معنى تَحْبُوسٍ ؛ لكنَّه أخرجه تَخْرَج النَّسَب ؛ أى

<sup>(</sup>١) هو عوف بن محلم الخزاعي . الأمالي (١: ٥٠)

ذو حَبْسٍ ، وانتصابه على الحال . وقوله « مواليكم » على هذا انتصب بفغل مُضْمَرٍ ، كأنه قال : أغيثوا مواليكم وتداركوا . ويُرْوَى « حابِسْ قد تُقُسَّمَا » . وقيل هو اسم عَلَمْ ، وارتفاعه على أنه بدل من مولى اليمين ، وقد تُقُسِّمَا في موضع الحَبْر . واكتنى بالإخبار عن المَوْ لَيَيْنِ لأنَّ الموالى انقسموا إليهما . موضع أَنْجَبَر أَنْ الموالى انقسموا إليهما . موقلتُ تَبَيِّنْ هَلْ تَرَى بَيْنَ وَاسِط وَنَهِنْ أَكُنْ صَارِخًا غَيْراً أُعْجَما (١)

يُرْ وَى ﴿ فَارِسًا غَيْرَ أَخْرَمَا ﴾ ، كأنّه أقبل على واحد منهم فقال : تأمّل هل تَرَى بين لهذين الموضعين فارساً غيرَ مُنقَطع . المعنى : أنهم يتواترون أرْسَالاً في الصُّرَاخِ غير متجمّعين له ، بل يَدْبَعُ بَعْضهم بعضاً في أرضِكم ودياركم يستنصرون فلا يُنصرون ، فالَـكم لا تَأْنَفُون . ومن رَوَى : ﴿ صَارِخًا غَيْرَ أَعْجَمَا ﴾ فعناه مستغيثاً لا يُجابُ ، فكا أنه أعجم لا يُفهم قولُه . يريد : تَبَيَّنْ فإنك لاتَرَى إلا فارساً أخْرَمَ ، أو صارِخًا أُعْجَم . والأعجم : الذي لا يُفصح . فإنك لاترَى إلا فارساً أخْرَمَ ، أو صارِخًا أُعْجَم . والأعجم : الذي لا يُفصح . والصارخ والصَّرِيخ واحد ، ويقال صرخ فَأَصْرَخْتُهُ ، أي استغث فأغَنتُه . وفي القرآن : ﴿ مَا أَنَا يَصْرِخِكُمْ ﴾ والصَّرْخَةُ تُسْتعمل في الفَرَع والمصيبة . وفي المَثَلُ ﴿ لَهُ صَرْخَةُ الطَّبَلَى ﴾ . وانَخُرْمُ : القَطْع ، ومنه أَخْرَمُ الكَيْف ، وهو تَحَرُّ في طرف عَيرِها(٢) .

٤-من الصُّبْح حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ لا تَرَى من الْخَيْلِ إِلَّا خَارِجِيًّا مُسَوَّمَا أَى ابتدأ الأعداء بغيرون و يَنْهَبُون ، وهؤلاء يصرخون ويستغيثون ، من

<sup>(</sup>١) التبريزى ومعجم البلدان : « ونهمى الأكف » ، ونص ياقوت على أن النهى بالكسر ويفتح . وذكر التبريزى في بعض رواياته : «غير أخزما » ، وقال : « وصارخ ، قبل مغيث . وأخزم : جبل . ومعنى البيت على هذا أنه ليس بين هذين الماءين مفزع إلا هذا الجبل » .

وقت النَدَاةِ إلى أَن غَابَتِ الشَّمس ، فلا تَرَى من الَخيل إلا ما خَرَجَ بنفسه لا أَوَائِيَّةً له كَمِثْلِه ، وقد أُعْلِمَ بعلامة ليعرف بلاه صاحبه . وقوله : « من الشَّبْح ِ » ، وُضِعَ مِنْ فيه موضع مُنْذُ ، لأَنَّ مُنْذُ في الأَزْمَنَةِ بَمَنزلة من في الأَمكنة . ومثله قول زهير :

# \* أَقُوَيْنَ من حِجَج ومن دَهْرِ (١) \*

وقال الأصمَعيُّ : اكخارِجِيُّ :كلُّ مُتناهِ في جنْسه ، فائتِي نُظَرَاءه في معناهُ . ولَمُسَوَّمُ من السَّيما ، وهي العلامة ، وفي القرآن : ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ .

عَلَيْهِنَّ فِتْيَانُ كَسَامُمْ مُحَرِّقٌ وَكَانَ إِذَا يَكُسُو أَجَادَواً كُرَمَا

يقول: على هذه الخيل رَجَالَ كَسَاهُمْ مُحَرِّقٌ ، أى دروعهم وسائر أسلحتهم مماكان يكسوهم ، ويَجِعْلُهُ خِلْمَةَ : وكان مُحَرِّقٌ إذا كسا الأسلحة أنى بها جيّدةً كريمة . ونحَرِّقٌ : لقَبْ لعمر و بن هند ، وكان أَحْرَقَ قَوْمًا من تَميم حين أَجَّج النارَ بأُوارة ، فُلُقِّبَ به ، وقال بعضُهم : لُقِّبَ بذلك لأنه كان إذا عاقب عاقب بالنار . وقوله «إذا يكشو » اعتراض بين الفعل وهو يكشو وبين الفعول به وهو « صفائح أبضرى » من البيت الثانى . ويقال أجاد الشيء بمعنى جاء به جيّدًا ، وبمعنى جَوَّدَهُ . وكذلك أَكْرَمَهُ يكون بمعنى أتى به كريما ، وبمعنى كرّمَهُ . وقد توسعوا في كسًا وإن كان أصل الكسوة النّباس ، فقيل : اكتسى الأرضُ بالنّبات ، على التشبيه ، فقال رُوْبَةُ يصفُ النّورَ والكلاب :

\* وقَدْ كَسَا فيهنَّ صِبْغًا بَرْ زَغَا \*

أَى كَسَا الكلابَ دَمًا طرِيًا . وقال بعضهم فى وصف نبالٍ : \* وزُرْقِ كَسَنْهَا رِيشَها مَضْرَ حِيَّنَةً \*

<sup>(</sup>١) صدره : ﴿ لَمْ الدِّيَارُ بَقَّنَةُ الْحَجْرُ ﴿

أى تُذَذُها من ريش مَضْرَحِيٍّ . فعلى هذا قوله ﴿ كَسَاهُم مُحَرِّقٌ ﴾ .

٣- صَفَائِحٌ بَصْرَى أَخْلَصَتُهَا قُيُونُها ومُطَّرِدًا مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ مُبْهُمَا صَفَائِحٌ اِنتَصَبِ عَلَى أَنه مفعولُ ثانِ مِن كَسَاهِ مُحَرِّقُ . وبُصْرَى : قَرْية وَالشَامِ تُطْبَعُ بَها السَّيوف . فيقول : كَسَاهُم مُحَرِّقُ سُيُوفًا بُصْرِيّة ، انخَذَها طَبّاعُوها مِن خالصِ الحديد ، ودُرُوعًا ليِّنة سهلة سَلِسَة ، متتابعة السَّرْد ، تَطَّردُ ولا تختلف ، داود يَّة . والصفائح : جمع صفيحة ، وهي كلُّ سيف عريض أو خشَبة عزيضة . ويقال سيف مُصْفَحَ أيضاً ، أي عريض ، كأنه زيد في صَفْحَتَيْه ، أي جا نَبَيْه ، ويقال أصفَحَ بسيفه ، أي ضَرَب بصَفْحِه . ومعنى أخلَصَتْها : أتَتْ بها خالصة الحديد . واستعمل الكِشوة في السيف كا يستعمل فيه النَّرُ . قال :

# \* فَوُ فِّرَ بَرْ مَا هُنَالِكَ ضَائعُ (١) \*

يريدُ السيفَ . ووصَفَ الدِّرْعِ بالاطّراد لتتابع سَرْدِها على حَدّ واحد ، لا اختلاف في حَلقها ، ولا تفاوُتَ في نَظْمِها . وجَعَلَها مُبْهَمَّا لإِحكامِها .

٧ - فلما رَأَيْتُ الصَّبْرَ قَدْ حِيلَ دُونَهُ وَإِنْ كَانَ يَوْمَّاذَا كُواكِبُمُظْلِما (٢)

يقول: لما رأيتُ الأمرَ مُستفحِلاً ، والخَطْبَ عظيما مُستفظّما ، والصبرَ عليما لذا كُلِّنا ، مغلوبًا عليه ممنوعًا ، صَبَرْ نا نحن من بين أصحابنا على عادتِنا المعهودة مِنّا ، ووطَّنّا أنفُسَنا على الشرّ . ويجوز أن يريد بقوله « لمثّا رأيتُ الصبرَ قد حِيلَ دونه » لمثّا رأيتُ الوقتَ وقتًا يُعالُ فيه الصبرُ ، ويُحالُ بين طالِبيه وبينَه .

<sup>(</sup>١) لقيس بن عيزارة الهذلى ، في ديوان الهذليين (٣: ٧٨). وصدره :

 <sup>\*</sup> فویل ام بز جر شعل علی الحصی

<sup>(</sup>٢) م: «ولما رأيت ه . التبريزي : • ولما رأينا الصبر ه .

وقولُه « وإن كان يومًا ذا كواكب مُظامِلَ » اعتراضُ بين لمنا وجوابه ، وهو شَرَطٌ فى وقوع الصبر منهم أيترج عن الحال . أى صَبَرْنا وإن كان اليومُ يومًا مُطَلِمًا أَرَى فيه السَّمو المُبار الموت . وجوابُ الحَلِمَ السَّمَة فِي عنه الحَلِم اللهُ اللهُ وروى بعضهم : « وأن كان يومًا » بفتح الممزة على أن يكون أن مخفّفة من الثَّقيلة ، والمرادُ وأنه كان اليومُ يومًا ذا كواكب . وهمذا الرّاوى لعلّه لم يعرف الاعتراضاتِ والفصاحةَ فيها ، والتَبَس المعنى عليه أيضاً .

# ٨ - صَبَرْ نَا وَكَانَ الصَّبْرُ مِنَّا سَجِيَّة بِأَسْيَافِنَا يَقْطَمْنَ كَفَا ومِعْصَمَا ('')

يقول: حمَّنا أنفُسَنا على المسكروه ، وحبَسْناها في مجال الموت والشرّ ، وكان ذلك مِنَّا عادةً وطبيعةً . وقوله « أسيافنا » يجوز أن يتملَّق الباء منه بصَبَرْنا ، واعترَض بينهما قولُه « وكان الصبرُ منا سجيّةً » ، إذ كان أراد أن يُبيِّنَ أن ذلك الفيل ليس بمُسْتبدَع ولا مُسْتنكر من أخلاقهم . ويجوز أن يتعلق بما دَل عليه « وكان الصبر منا سجيَّة » . و يَقطَهْنَ في موضِع الحال للأسياف على الوجهين جيماً . وفي طريقته قول نَهْشَل بن حَرِّى :

ويَوْمِ كَأْنَ الْمُضْطِلِينَ بَحَرِّهِ وَإِن لَمْ يَكُن نَارُ قُمُودٌ عَلَى جَمْرِ صَـَـبَرْنَا لَهُ حَتَى يَبُوخِ وَإِنَمَا تُفَرَّجِ أَيَامُ الكربهة بالصَّـبْرِ مَـ سَنَفَلِقُ هَامًا مِن أَنَاسٍ أَعِزَّةٍ عَلَيْنَا وَمَ كَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلَمَا يَقُولُ : نُشَقِّقُ هَامَاتٍ مِن رجالٍ بَكرُمُون علينا و يَعِزُّون ، لما يجمّعُنا و يَعِزُون ، لما يجمّعُنا و إياهُم من الأحوال الوكيدة ، والحُرَّم القويّة بالأنساب والأسباب ، وم كانوا

<sup>(</sup>١) ابن جنى : «يريد أكفا ومعاصم ، فوضع الواحد موضع الجمع . . . وجاز ذلك الأنها إنما يقطعها كفاكفا ، ومعصما معضما ، فتصور هذة الحال فوحد » .

أشدً عقوقاً وأتمَّ ظلماً ، بما اطَّرحوه من صماعاة الحقوق ، وبدهوا به من تناسى العُهود ، واستعجَلُوه من البَغْي ، وسَلَكُوه من سَهَن النَّيِّ . ويروى أن يزيد ابن معاوية لا رحمه الله (۱) تمثَّلَ بهذا البيت الله وُضِع بين يديه وأسُ الحسين ابن على رضى الله عنهما .

• ١ - ولمَّارَأَيْتُ الوُدَّايِسِ بِنَافِيِي عَمَدْتُ إِلَى الْأَبْرِ الذِي كَانَ أَخْرَمَا الذِي كَانَ أَخْرَمَا اللهِ عَبْدَاعِ الحَيَاةِ بِذِلَّةٍ ولا رُرْتَقِ مِن خَشْيَةِ المَوْتِ سُلَّمَا

قوله «إلى الأمرِ الذى كان أَخزَما» جُعلَ الحزَّمُ للأمرِ كَا جُعلِ له المَرْمُ فَى قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ ﴾ ، فكلُّ ذلك مجازٌ واتساعٌ . وصَلَح أن يريد بقوله أَخزَمَ ، أخزَمَ من غيره ، لوُقوعه خَبرًا ، لأنه كما يجوز حذف الخبر بأسره إذا ذلَّ دليلُ عليه ، كذلك يجوز حذف ما يتم به منه إذا لم يلتبس بغيره ، ولم يختلُ الكلامُ بسببه . وقوله « لما رأيتُ الوُدَّ ومحافظته ، أو إظهار وأقام المضاف إليه مقامة ، كأنه قال : لما رأيت مُراعاة الوُدَّ ومحافظته ، أو إظهار الود وإبقاءه أو ومعنى البيت : لما رأيتُهُم لا يَرْ تَدَعُون عن ركوب الرأس ، والمجاذبة إلى أقضى ما في الطّوق من اللّجَاج والشر ، قصدتُ إلى ماكان أجمع للحَزْم معهم من مكاشفتهم ، وتَرْكُ الإبقاء عليهم ؛ لأن ظهور التعادي والشكاشُف خَيْرٌ من رُكوب الذُرُورِ (٣ ) مع التشا بك . ويُبلاحظ هذا البيت قولُ الآخر :

إذا حاجة مَزَّنْكَ لا تَسْتَطِيمُها فَدَعْهِا لأُخْرَى لَيِّنِ لك بأبُها وقوله « فلستُ بمبتاع الحياةِ بسُبَّةٍ (٢٠) ، يقال ابتاعَ الشيء بمدى اشترى ،

<sup>(</sup>۱) م: «لعنه الله ¤.

<sup>(</sup>٢) الرواية في متن البيت : ﴿ بذلة ﴾ . أما رواية ﴿ بسبة ﴾ فقد أشار إليها التبريزي ـ

<sup>(</sup>٣) كـذا في النسختين . والوجه » الغرر . .

و إِن كَانَ بِعْتُه بِمِمِنَى اشْتَرْيْتُهُ وَبِعْتُهُ جِمِيمًا . والسُّبَّةُ : الخَصْلَةُ التي يُسَبُّ بها ، فهي كالهُجْنَة والعُرَّة (١٠). يقول : فَعَلْتُ ذلك ، فإننى لست بمن يَطْلب المَيْشُ مع الذُّلُّ ، ولا يَمَّن يَرْ تَتَى فَى الأسباب خوفًا من الموت ، بل المِيتَةُ الحَسَنَةُ على ما يتعقَّبُها من الأحدوثة الجميلة آثر عندنا، وأوقع من هَوَانا، من العيشة الذَّميمة على ما يُخالِطُها من الرِّضَا بالدَّيَة .

## ١٣٤ وَقَالَ بَشَامَةُ مِن الغدر (٣٠:

١ - وَلَقَدْ غَضِبْتُ لِخُنْدِفٍ ولِقَيْسِهَا لَمَّا وَنَى عَن نَصْرِهَا خُذَّالُها

خِندَفْ. لَقَبُ لليلى امرأة الياسِ بن مُضَرَ ، لقولها لزوجها يومًا : ما زِلْتُ أَخَنْدِفُ فَى أَثَرِكُمْ – والْخُنْدَفَةُ : مشية كالهَرْوَلَةُ – فقال لها : وأنت خِنْدِفْ. فلزِمَهَا ، فصارت مُضَرُ نسلين : أحدها ولد قَيس بن عِيلان ، والآخر خِنْدِفْ. ويُرْوَى أَنَّ رجلا على عَهْد الزبير بن العَوّام ظُلِم ، فَنَادَى : يالَخِنْدِفَ (٣٠ . خُرج الزبير بن العَوّام ظُلْم ، فَنَادَى : يالَخِنْدِفَ (٣٠ . خُرج الربير وبيده السَّيف ، وهو يقول : خَندِفْ أَبُّها المُخندِف ، والله الذن كنتَ مظاوما

<sup>(</sup>١) في الأصل : « والعسرة »وفي م : « والغرة » ، والوجه ما أثبتنا ، والورة يوزن الهجنة : ما يمتري المرم من جنون .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) جدل التبريزى هذه الحماسية لبشامة بن حزن : وقال :  $\alpha$  قال أبو هلال : فى الشهراء رجلان يقال لها بشامة ، أحدهما بشامة بن الغدير ، وهو عمرو بن هلال بن سهم بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان . . . و الآخر بشامة بن حزن النهشل ، و هذا الشعر له . وقاله الآمدى : هو لبشامة بن الغدير  $\alpha$  . و ابن الغدير خال زهير بن أبى سلمى ، كا فى المؤتلف للآمدى ص  $\gamma$  ، وقد سبق ابشامة بن حزن الحماسية رقم  $\gamma$  .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل. وفى م والتبريزى: «خندف إليك أيها المخندف »، وصواب هذه الأخيرة: « أخندف إليك أيها المحندف »، كا فى السان (خندف)، وقال: « يقول: يا من يدّو خندفاً أذا أجيبك وآتيك. قال أبو منصور: إن صح هذا من فعل الزبير فإنه كان قبل نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن التعزى بعزاء الجاهلية ».

هذا تفسير للغضب الذى ذَكَرَهُ وبيات نتيجته . والعِرْض : النَّفْس ، ويُشْتَغْمَل فى الحسب . يقول : ذَبَبْتُ عَنْهَا ومنعت الأعداء منها ، وَلَدَىَّ فى أَمْنَالِهَا مِن القبائل أمثال هذه النَّصْرة . هـذا وَجه ، ويجوز أن يريد ولدَىَّ فى أمثال هذه الفصيدة . والقرائن التى تسوَّغ رَدَّ الضميرين إلى جميع ما ذكرناه حاضرة فى الكلام قوية .

س - إنّى امروْ أَسِمُ القصائِدَ للمِدَى إنّ القصائد شَرُهَا أَغْفَالُهَا هَذَا يَكُن الاستدلال به على صحَّة المعنى الثانى ، ومعنى « أَسَمُ القصائد » : أغْلِمُها بما يصبر كالسَّمَةِ عليها ، حتى لا تُنْسَبَ إلى غَيرى ، وحَتى يُعْرَفَ منها السبب الذى خَرَجتْ عليه ، فَمَنْ سَمِعَها عرف قصتها ؛ ولهذا قال إنّ القصائد شَرُها أغفالها ، أى شَرُ الشعر ما لا مِيسَمَ لقائله واللّهُول فيه عليه . ويقال دَبَّةُ غَفْلٌ ، إذا عَرى من الأعلام . وسممتُ من يقول في البيت إنه مقلوب ، والمرادُ أَسِمُ المِدَى يقصائدى ، كما قال الآخر (۱) :

<sup>(</sup>١) هو المتلمس . ديوانه ص ١ نسخة الشنقيطي بدار الكتب والكامل ١٥٨ ليبسك .

## \* جَعَلَتُ لَهُ فَوْقَ الْعَرَا نِينَ مِيسَمَا (١) \*

والأوّل أكشَفُ وأصح ، بدِلالةِ أن الفُفْل جَعَلَه من القصائد ، فكذلك المؤسومُ يجب أن يكون منها (٢) .

ع - قوْمِي بَنُو الحُربِ الدَو ان بِجَمْمِهِمْ والْمَشْرَفيَّةُ والْقَنَا إِشْمَالُهَا يُرْوَى « والْمَشْرَ فِيَّةِ بِالجَرِّ » ويكون معنى البيت قوْمِي إخوان الشَّرِّ الشَّرِ الغظيم ، وأبناء الحرب التي قوتل فيها مرَّةً بعد أخْرَى ، فصارَتْ عوانًا بعد أن كانت بِكْراً ، أي رُفِقَتْ من حَالٍ إلى حَالٍ أشدً منها ، ويكون هذا مثل قولِ الآخَر :

فلسانا من بني جَدَّاء بِكْرِ ولكِيِّنَا بَبُنو جَالَّة النِّقَالِ

وعلى ما ذكرنا يتمُّ الكلام بقوله القوان ؛ ثم قال «بجمعهم» أى باجتماع قومى واجتماع آلات الحرب اشتملت نارها . والباء من بجمعهم يتملّق بقوله إشمالها . ويروى « والمشرَفيّة » بالرّف ، ويكون على هذه الرَّواية تمام الكلام عند قوله بجمعهم ؛ لأن الباء منه حينئذ يتملّق بقوله العَوَانِ (٢٠٠ . والمهنى : قومى بنو الحرب التى عُوِّنت ، أى صارت عوانًا بهم ، وباجتماع جيشهم ؛ ثم استأنف الكلام ؛ فقال : « والمشرفيّة والقنا » ، والمراد واشتمال نارها بالرِّما حوالسُّيوف المَشْرَفيّة .

<sup>(</sup>١) صواب الرواية : « جعلت لهم » . وصدر البيت :

<sup>\*</sup> ولو غير أُخوالي أرادوا نقيصتي \*

<sup>(</sup>٢) التبريؤى : «قال أبو العلاء : أى أجعل فيها شيئاً تشهر به وتعرف ، كما تعرف الناقة بسمها . وأما الشعراء اليوم فيجعاون الموسوم من الشعر ما ذكر فى قافيته اسم الممدوح ، كقول الأعشى :

فآ ليت لا أرثى لها من كلالة ولا من حنى حتى تلاقى محمداً .

<sup>(</sup>٣) ابن جنى : « والقنا إشمالها ، أى ذوات إشمالها ليسكون الثانى الأول ، وهذا واضح . والباء في بجمعهم حال من قومى ، أى قومى في حال اجتماعهم بنو الحرب . وعمل فيها ما فى بنى الحرب الموان من معنى الفعل . ألا تراه فى معنى صبر ومقدمون » .

وهذا الكلام — أعنى والمشرفية — وإن استُوْفِ به فمن صفة الحرب . وقبل في المشرفية إنَّها نسبت إلى المشارف ، وهي قرَّى معروفة تُجْلَب منها وتُطْبع بها . ويقالُ : أشعلتُ النَّار في الخطَب ، وأشعلتُ الخيلَ في الفارة ، وأشعلته غَضَباً . هـ مازَالَ معروفاً لُمُرَّةُ في الوَعَي عَلْ القَنا وعَليم مُ إِنْهَالُهَا ما زال لدوام الماضي ، وارتفع عَلُ القنا على أنّه اسمه ، وخبرُه معروفاً .

ما زال لدوام الماضى ، وارتفع عَلُّ القناعلى أنّه اسمه ، وخبرُه معروفاً . والمعنى : سَقْىُ الرِّماح عَلَلًا بعد نَهَلِ عادَةٌ معروفةٌ لهم ، فيما نقادم من الأبّام إلى الآن إذا حضروا الحرب . والقلُّ والقلُلُ : الشَّرْ بَهُ الثّانية ، ويقال : عَلَّ إِللَهُ يَعُلُّهَا فَعَلَّا ، فَنَهِلَتْ ، إذا سَقيتَها أُولًا ، فَنَهِلَتْ ، إذا شريتَها أُولًا ، فَنَهِلَتْ ، إذا شريتَ فى أوّل الورود حتى رَويت . ومثل هذا البيت قول الآخر :

نَهِلْنَا مِنْ دِمَاء بَنِي أُوَّئِي وأَنْهَلْنَا الْقَــــنَا حَتَّى رَوِينَا وَتَهَلِنَا الْقَـــنَا مَنَاهِلَ. وإنما وتوسَّمُوا في الاستمال حتى سَمَّوا منازل السَّفْرَ على المياه مَنَاهِلَ. وإنما قال: « وعليهم إنهالهُا » لأنه كأنه جعل ذلك واجبا عليهم.

٣ - من عَهْد عَادِ كَان مَمْرُوفاً لنا أَسْرُ الْلُوكِ و نَشْلُها و قِتَالُهَا وَقِتَالُهَا وَضَعَ مِنْ فى قولِهِ « من عَهْدِ عَادٍ » موضع مُنْذ لقوَّتَها وكثرة تصرُفها وعَكُنْها فى باب الجرت ، وأداء معنى الابتداء ، ومِثلُه قول الله تعالى : ﴿ لَمَسْجِدْ أَسِّسَ عَلَى النَّقْوَى مِنْ أُوَّل بَوْمٍ أَحَقُ ﴾ ، وقولُ الرَّاجز :

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين .

فقط ، وتَبَجَّح أيضاً بأن ذلك قديم فيهم (١) منذ زمن عاد لا حَدِيث .

# وقال أَرْطَاهُ مِنْ سُرِيَةَةً ٢

١ – ونَحْنُ بَنُوعَمْ على ذَاكَ ببنا ﴿ زَرَا بِي فِيهِا بِغْضَةٌ ۗ وَتَنَافَسُ (٣)

يقول: نحن أبناء عَمْ مِ، وعلى ما بيننا من القُرْبَى وَالقرابَةِ فُرِشَتْ بيننا بُسُطُ شَرّ تشتمل على تباغُض وتحاسُدٍ . وذِكْر الزرابيّ مَثَلُ هاهنا، وهي البُسُطُ ، واحِدُها زرْبِيَّةٌ وزرْبِيَّ وقال أَبُو عَبيدة : وهي في لغةٍ أخرى الشَّوَاذَكين (٥٠ : وأنشد لذي الرُّمَّةِ :

رَ دَيْتَ مِن أَفُوافِ مَوْدِ كُأَنَّهَا ﴿ زَرَانِيٌّ وَأَرْبَجَّتْ عَلَيْكَ الرَّوَاعِدُ

وفى الفرآن: ﴿ وَنَمَارَقُ مَصْفُونَةٌ . وَزَرَابِيُّ مَبْنُونَةٌ ﴾ : أي مفرَّقة في الجالس . ويقال : اطُّو بساط الشرّ بيني وبينك . ويقولون أيضاً : أعطاني ولانُ في بسّاط كلامه كُذًا ، أي فيما بَسَطَ منه . وقال الخليل في الزرانيّ : إنَّها

<sup>(</sup>١) فى الأصل : «قديماً منهم»، وأثبتنا ما فى م . (٢) ذكر ابن جنى فى المبهج أن الأرطاة واحدة الأرطى، وأن سهية تحتير سهوة، يتمال فرس سهوة ، إذا كانت سهلة الحرى . وسهية أم أرطاة غلبت على نسبه ، وأبوه زفر ابن عبد الله بن مالك . وأرطاة شاءر إسلامي في دولة بني أمية لم يسبقها ولا تأخر عنها ، وقيل أدرك الحاهلية وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان . وهو من بني مرة بن عنوف بن سعد ، وكان من وقد هلى عبد الملك بن مروان وكان عمره إذ ذاك مائة وثلاثين سنة . الأغانى ( ١١ : ١٣٤ – ١٤٠ ) والاشتقاق ١٧٦ – ١٧٧ والإصابة واللآلي ٢٩٩ : ٦٣٠ .

<sup>(</sup>٣) التبريزي : « قيل إنها في ديوان أرطاة : زرانب على مثال غرائب ، فكأنه جمع زريبة ، فجعل العداوة زريبة لأنها تزرب في القلب ، أي تدخل » . وأنشده أبو الندي « زآنب » وهي القوار ص ، قال أبو الندى : ولا أعرف لها واحداً .

<sup>( ؛ )</sup> بتثليث الزاى فيهما ، كما في اللسان .

<sup>(</sup> د ) كذا ورد هذا اللفظ. ولعل له صلة بكلمة « شادكونه » الفارسية ، بمعتى ما ينام عليه الإنسان من حشية ونحوها . انظر معجم استينجاس ٧٢٢ .

القُطُوعُ الحِيرِّية الرَّقيقة. وفي كلام بعض الفصحاء: « فُرِشَت بيننا قُطُوعُ النَّائَم ». فَمَلَى هذا استعمل هذا الشاعر الزّرابيّ . فأما قوله « على ذاك بيننا » ، فإنما أشار بذلك إلى ما جَمَهم من سبب العمومة ونَسَمِها. ويُرُوى: « على ذات بيننا ، زرابيُّ » كأنه أراد بذات بينِهم خالصة النَّسب والقَرابة ، ثم جمل فوقها ما قد غَمَرَها وسترها من زرابي ً الفساد . ويُروى :

. . . . . على ذاك بيننا تَنَاء وفينا بِفْضَةٌ وتنافسُ

والمعنى : وعلى ما يجمَعنا من الرَّحِم ينأى بعضُنا عن البعض ، ومع ذلك بيننا تدابُرُ وتباغُضُ ، وتهاجُر وتقاطُع . كأنهم جعلوا التنائى مداواةً فى إزالة ما بينهم فلم ينفع .

٧ ـ و نَحْنُ كَصَدْعِ المُسِّ إِن يُعْطَ شَاعِبًا يَدَعْهُ وفيه عَيْبُهُ مُتَشَاخِسٌ

المُسُّ: القَدَّحُ الضَخْمُ. والشَّعْبُ، يستعمل فى الجمع والتفريق. ويقال أيضاً: تفرَّق شعبُهم. والشاعبُ هاهنا: مُصْلِح القِدَاح. يقول: استَحْمَ الفسادُ بيننا حتى لا يَقْبَل صُلْحًا ولا صَلاَحا، وتفاقَمَ الانصداع حتى لا يلتحم تبايُنَا وتدافُهَا، فلن تعودَ الحالُ إلى ما كانت وإن أمسكنا عن إثارة الشرّ والزيادة فيه زماناً، وتصنَّعْنا فى الاحتمال والمقاربة إبقاء على الحظّ من المراجعة وإذناء، بل يكونُ ما بيننا كالشَّق فى القَدَح، إن أعْطى شاعبًا تركّهُ والتيبُ ظاهر، فيه، غير مُنْكَتِم ولا خافي. والمتشاخس: المتفاوتُ المُتباينُ. ومنه قولُهم: تشاخسَت أسنانُه من الكِبَر، إذا احتلفَتْ. قال الخليل: هو أن يسقط بعضُها ويميل بعضُها. وقيل الشَّخْسُ فى الأصل فتْح الفم للتشاؤُب. ويجوز أن يريد بقوله «وفيه عَيْبُه»: ومَعيبُه هكذا. وفى طريقته قول الآخر:

ومِنَ الْمَوَالِي ضَبُّ جَنْدَلَةٍ ﴿ نَخِرُ الْمَوَدَّةِ ظَاهِمُ الغَمْرِ

وقد أَحسَنَ أَبَانُ اللَّاحِقِيُّ في مُزْدَوِجَتِه حينَ قال:

وإنما مسودَّةُ الأشرار في وَهْبِهِا كَمَثَلِ الفَخَّارِ بِصِيبُهُ أَدْنَى بَدِ فَيَنْكَسِرْ(۱) وليس بُرْسَى شَفْبُه إذا جُيرْ بِسَيْبِ عَلَى عَلَيْ مَا اللَّهِ مُرَدُّ تَحِيَّةٌ على جَانِبٍ ولا يُشَمَّتُ عَاطِسٌ ٣ – كَنَى يَيْنَنَا أَلَّا يُرَدُّ تَحِيَّةٌ على جَانِبٍ ولا يُشَمَّتُ عَاطِسٌ

يُروَى « يشمَّت » بالشين والسِّين ، وهما بمعنّى واحد ، وسمغتُ أبا على ۗ الفارسيّ يقول في اشتقاق التَّسميت بالسين غير معجمة - وهو قولُك للماطِس : يَرْحُمُكُ الله - فقال : كأنه إذا عَطَسَ لحَقَّتُه نَفْضَةٌ في جسمه ، فإذا دعا الداعير له فكأنه رَدُّه إلى سَمْته وهَدْبه . وقال في النشميت بالشين معجمة : كأنَّه التثبيت من الشُّوامِت وهي القوائم (٢) . يقول: يكفيك من الشَّرُّ الرَّاتب بيننا أنَّه لا تُركُّدُ تحيَّة الواحِدِ مِنَّا — يريد جَوَابَ تسليمه — وإن كان الالتقاء ممه عن عُفْر كالالتقاء مع الأجانب والفُرباء ، وأنَّه إذا عَطَسَ واحِدٌ لا يُتلقَّى بالدُّعاء لهُ على ما استمرَّ وعُرِف من عَادَةِ الناس في تَنادِيهم وتجاورهم(٣) . وقوله «كَنَى بيننا » هو بينَ الذي كان ظَرْفًا ، فنقله إلى باب الأسماء . ومثله قولُ الله عن وجل: ﴿ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ (1) } وقال الشاعر (٥):

كَأَنَّ رَمَاحَهُمْ أَشْطَانُ بَيْرِ الْمِيْدِ بِين جَالَيْهَا جَرُورِ و يجوز أن يُرْوَى « أن لا تُرَدُّ » بالرفع ، وكذلك « ولا يُشَمَّتُ » على أن

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل ، رفى م : و أدنى أذى ) . (٢) قال ابن جى : « وذلك أن القائمة هى التي تحمل الفرس ونحوه ، وبها عصمته ، وهي قوائمه . وكأنه إذا دعا له فتد ثبت أمره وأنهضه وأحكم دعائمه » .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين ، بالجم . (٤) وردت في الأصل بفتح النونوالاستثماد يقتضي ضمهاكا في م . والأولى قرامة نافع. وحفص والكسائى وأبى جعفر، وقرأ الباقون بالضم . إتحاف فضلاء البشر ٢١٣ فى سورة الأنمام. (٥) هو مهلهلي . انظر الكامل ٢١٢ ، ٣٥٢ ليبسك . وانظر القصيدة بتمامها في

أمالي القالي ( ٢ : ١٢٩ – ١٣٣ ) .

تَجْمَلَ أَن كُخَفَّهَ مَن الثقيلة . ويكون المراد أنه لا تُرَدُّ تحيةٌ . ومثله قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا بَرَوْنَ أَن لا يرجع ﴾ ، بالنصب والرفع .

#### 127

# وقال عَقِيلُ بِنُ عُلَّفَةَ (١) :

١ - تَنَاهُوا واسألُوا ابْ أَبِي لَبِيدٍ أَأَعْتَبُهُ الضَّــــبَارِمَهُ النَّجِيد

يقول : كُنُّوا عما أنتم عليه من تهييج الشّر ، وأُمسكوا عن الشّر في تأريث نار الحرب ، واسألوا هذا الرجل : هَلْ أرضاه الأسدى القوىُّ الغليظ الشديد لَّا تحكّك به ، وهل وقاه ما استحقَّهُ عليه . كأنَّه جَعَل إنزاله السُّو، به والزَّيادة عند تـكرُّههِ له إعْتَاياً ، على النهكم والسُّخريَّة . ومثله في ذلك قول بِشْرٍ :

غَضِبَتْ تَمِيمٌ أَنْ تُقَتَّلَ عَامِرٌ لِوْمَ النِّسَارِ فَأَعْتِبُوا بِالصَّيْلَمِ

والضَّبارِمَةُ ، قال الخليل : هو الجرىء على الأعداء . وسمى الأسَدُ ضُبارِمًا . قال : و ُيقال هو الأسَدُ الوثيقُ الخاقي ، للسكتنز اللحم . ويجوز عندى أن يكون من معنى المُضَبَّر لا من لفظه ، فيكون من باب دَمِتٍ ودِمَثْرٍ ، ودُلامِصٍ ودِلاصٍ وسَبِطْ وسِبَعْلْرٍ . والنَّجِيد : ذو النَّجْدةِ ، وهي البأسُ والشَّدَّة .

<sup>(</sup>۱) هو عقيل بن علفة بن الحارث المرى . شاعر مجيد من شعراء الدولة الأموية ، وكان معروفا بكبره واعتزازه بنفسه . وانظر أخباره فى الأغانى (۱۱ : ۸۱ – ۸۹) وابن سلام ۲۱۶ والخزانة (۲ : ۲۷۸ – ۲۷۸) . وهتيل ، يفتح المين ، قال ابن جنى فى المبيح : هاميم مرتجل ، ويمكن أن يكون فعيلا بمعنى مفعول ، أى معقول ... والعلف : ثمر الأراك، الواحدة علفة » .

٢ - ولَسْتُم فَاعِلِينَ إِخَالُ حَتَّى يَنَالَ أَقَامِيَ الْحَطَّبِ الْوَقُودُ

حَذَفَ مَفَمُولَ قُولِهِ فَاعلَيْن ، وهو ما ذَلَّ عليه قُولُه في البيت قبله « تَنَاهُوا » كَأَنَهُ قال : ولَسْتُم فاعلَيْن التَّنَاهِيَ . يقولُ : ما أَرَى أَنَّكُم تَنتَهُون إلى مارَسَمْتُ ، أو تَقْبَلُون كلا مِي الذي إليه أَشَرْتُ ، حَتَّى يَعْظُم الخَلْب ، ويَبْلُغ البلاء أَقْصَى مبالِغ الجُهْدِ ، فيتمدَّى الأقارب إلى الأباهد ، ويَتأدَّى من السَّقيم إلى البرى . وذِكُر الخطب والوقود هاهنا مَثَلُ لتفاقم الشَّان واستفحاله ، واتساع المكروه واشتاله . وقد مَضَى القولُ في « إخالُ » وكُسْر الهمزة منه .

س وأبغضُ من وَصَفْتُ إِلَى فيه لِسَانِي مَفْشَرُ عنهم أَذُودُ يقول: إِنَّى مَعَطَفْ على عشيرتى وإن كانوا مُسِيشِن إِلَى ، مَتَكَرِّمْ معهم وإن كانوا مُسِيشِن إِلَى ، مَتَكرِّمْ معهم وإن كانوا متعاملين عَلَى "، فأبغضُ إنسانِ أَذْ كُرُه وأتناوَلُه بلسانى مُتَنَقِّصًا له ، ووَنْ البيت تقديم وَنَاخِيرْ ، وأصْلُ ترتيبه : أَبغَضُ مَن وَصَفْتُ لِسَانِي فيه إِلَى قَوْمُ هَكذا شأنى معهم . وهذا تنبيه على أنَّ الرشاد في المحافظة على حُرَم ذوى الرَّحِم وإن كانوا منايذين . فَتَنْ مِنْ قوله « أَبغَضُ مَنْ » نَكِرة موصوفة "، وصفَتُهُ وصَفْتُ منايذين . فَتَنْ مِنْ قوله « أَبغَضُ مَنْ » نَكِرة موسوفة "، وصفَتُهُ وضَفْتُ لسانى فيه الجُلة . وقد فَصَلَ بين بَعْضِها والبعض الآخر بقوله « إِلَى » وهو أَجنيُ منها . وهذا في الصفة أَقْرَبُ منه في الصِّلة ، فاحتالُه فيه أَقْرَبُ . ومثلُ هذا قولُ جرير :

فَلَوْ شَاءَ قَوْمِي كَانَ حِلْمِيَ فَهِمُ وَكَانَ عَلَى جُهَّالِ أَعَدَاثِهُمْ جَهْلِي وَمَعَى أَلْفُصَلَ . ومنى أُذُود : أَذْفَعُ ، ومنه سُمِّى اللسانُ المِذْوَدَ ، وهذا كَا سُمِّى المُفصَلَ . ع — ولَسْتُ بِسَائِلِ جَارَاتِ بِبْتِي الْغُيَّابُ رَجَالُكِ أَمْ شُهُودَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مفارقة القَيِّمِينَ بهنّ ، مبرصِّدًا للتمكن منهنّ ، فيكون ذلك باعِنًا للشُّوال عن رجالهنّ ، ليغتنم الخَلْوَةَ بِهِنَّ . والثانى أن يريدَ رَفْعَ الطَّتِعِ عن حِيرَتِه ، وقلّة الفيكرِ فى تتثبع أَحْوَالِهِم ، عند حضورِهم وغيبتهم ، إذْ لم يكن هَمُّه فى النَّيْلِ منهم ، ومشاركتهم فيما يتجدّد لهم من خَيْر ، فِعْلَ السَيفُ للمطامع الدنيتة . ويكون هذا كما قال الآخر :

وإذا أنى من وجْهِهِ بِطَرَيقِهِ لَمْ أَطَّلِنْعُ عِمَّا وَرَاءَ خِبَاثِهِ وَهَذَا أُوْجَهُ ، لأنَّ ذِكر المِنَّة قد جاء من بَعْدُ .

۵ – ولَسْتُ بِصادِرٍ عن ببت جَارِی صُدُور التَّنِرِ غَمَّرَهُ الوُرُودُ (۱۲)

هذا يَشْهَدُ لما اخْتَرْنَاهُ في تفسير ما قَبْلَهُ ، فيقول : و إذا دَعَانِي الجار إلى بَنْيَتِهِ أَبُكُرِمُنِي بَرِّه ، ويُشْرِكُنِي في خَيْرِه ، لا أَنْصَرِفُ عنه والطَّمَعُ فيه بحاله ، والاستغنام للحقير من مَالِهِ وطَعَامه على حَدِّه ، انصر ان العَيْرِ عن المَاء وقد غَمَّرَهُ الورود . والتَّغْمِير كَالتَّصريد ، وهو شُرْبُ دون الرَّى ومنه الغُمَرُ : القَدَحُ الصَّغِير ، وقال الخليل : 'يَتَكَايَلُ به المَاء في الْهَهَامه . وأنشد :

تَكْفِيهِ حُزَّةُ فِلْذِ إِنْ أَلَمَّ بَهَا مِن الشَّوَاءُ وَيُرْوِى شُرْبَهُ الْفُمَرُ (٢) وقيل في غَرَّهُ معناه أرواهُ من الغَيْر: الماء الكثير، فيكون المعنى: إنّى لا أَنَهَالَكُ على طامه فِعْلَ النَّهُومِ الخسيس الهِمَّة فاتَضَلَّعُ ، لكنى آكُلُ أَكُلاً كُويًا. وهذا المعنى أَقْرَبُ عِنْدِى .

<sup>(</sup>۱) التبريزى : «قال أبو رياش : البيتان الأخير ان لابن أبي نمير القتالى ، من بني مرة ، جاء جما أبو تمام صلة في هذه الأبيات ، وليسا مها » .

<sup>(</sup>۲) لأعشى باهلة يرثى أخاه المنتشر بن وهب . اللسان (نحر ) وإصلاح المنهاق ه، ۸ به. و ۳۱٦ . وقصيدته في حاسة ابن الشجري ۱۰ والأصمعيات ۳۳ ليبسك .

هذا مثلُ قولِ الآخر (<sup>()</sup> :

لَا آخُذُ الصَّبْيَانَ أَلْنَمُهُم والأَمْرُ قَد يُغْرِى به الأَمْرُ وَفَ طَرِيقَتِه أَيْضًا قُولَ الآخَر :

أُحِبُّ صَبِى السَّوْءِ من أُجْلِ أُمِّهِ وأَبغضُه مِنْ بُغْفِها ، وهو حادِرُ (٢) أَى حَسَنُ الخَلْق : بَصِفُ عِفَّتَه فيقول : لا أُلْقِي سَوْطَى بين يَدَى الصبيّ الذي في عُنُقِه عُوذُ وتما ثم لصِغَره ، ألاعِبُه في الظاهر ، وأضيرُ التودُّدَ إلى أُمَّة وأطلُب الخَلْوَة بها لاشتغاله . وهذا إذا رَوَيْتَ : « ورَّبته أُرِيدُ » ، وقولُه ألاعِبه في موضع الحال . ويُرْوَى : « وريبته » وهو أَكْشَفُ . ورأيتُ من يَغْضُرُ الأبياتَ الثلاثة على صِفة العقة عن الجارات ، وأن بكون كلَّ بيتٍ منها لمعنى أحسنُ وأولى .

### 147

# وقال محمَّد بن عبد الله الأزدِيُّ :

١ - لاأَدْفَعُ ابْنَالَمُ بَمْشِي على شَفًا وإنْ بَلْفَتْنِي من أَذَاهُ الجُنَادِعُ

الشَّفَا : حَرْفُ الشيء . ويمشى في موضِع الحال . والبيت يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المعنى إذا أشْنَى ابنُ عتى على بلاء وشَرَّ يُحُاف عليه منه ، ويُحْشَى عَطَبُه فيه ، فإنى لا أَدفَعُ في صدرِهِ تحامُلا عليه ليقتحمه ، ولا أَزُجُ به فيه لأَغْرِقه . ويجوز أن يريد : إذا انحرَفَ عنى مهاجِرًا لي ومشَى على جانب من المؤانسة معى لا أنفّره ، ولا أثمَّم استيحاشَه بما أثيرُ من كوامن غيظه ، وإن

<sup>(</sup>۱) هو مسكين الدارمي . أمالي القالي (۱: ٥٠) .

<sup>(</sup>٢) أنشده في اللسان ( حدر ) شاهداً على أن الحادر : الغليظ .

<sup>(</sup>٣) المبهج : وقد قالوا الأزد و الأسد ، وكأن الزاى يدلمن السين ، وكلاهما علم مرتجل» .

٧ ــ ولكن أُواسِيهِ وأنْسَى ذُنُوبَهُ لِتَرْجِمَهُ يومًا إِلَى الرواجِعُ

قولُه ﴿ أُواسِيه ﴾ أى أجعلُه إِسْوَةَ نفْسَى ، فأقاسمه مالي ومِلْكَى : بقول : لَكنِّى أَتناسَى ذُنُو بَه وهَفُواتِهِ ، وأَتغابَى جرائمَه وزَلاتِه ، وأُحْسِنُ التأتِّى في أثناء ذلك لمواسانه ، عند ما أنتظر من قَيْلَته وعَطْفَتِه ، حتَّى يردُدَّه إلى ما كان عليه من قَبْلُ دَوَاعى الأحوالِ ، وتَشَابُكُ الأرْحام ، ورواجِعُ العَقْبِ ، ولواحِقُ السَّبَبَ . وهذا الذي وَصَفَهُ هو الغاية في الإبقا، والاستبقاء .

٣-وَحَسْبُكَ مِن ذُلِّ وسُوءِ صَنْيِمَةٍ مُنَاوَاةً ذِي القُرْبَى وإن قِيلَ قاطِع

<sup>(</sup>١) م: «ومن كلامهم».

يقول : كافيك من سُوء الفمل و اكتساء الذُّلِّ ، أن تُنَاوِئَ أقاربَكَ وإن كانوا قاطِمِينَ عاقِّينَ ، مُهَاجِرينَ مُصَارِمين . وإنّما قال « من ذُلُّت » لأنَّ عِزَّ الرَّجُل بعشيرتِهِ ، ومن أَمَاتَ نفسَه الخظَّ منهم فقد ذَلَّ . ولُلْنَاواةُ أَصْلُهَا الهَمْرُ ، واشتقاقها من النَّوْء : المُّهُوض . كأنَّ المَتَعَادِ بَيْن يُناهِضُ كلُّ صَاحِبَهُ إِما بَنَفْسِه ، و إما بعقيدته و نيَّيته . وقوله « سُوء صنيعة » جَعَلَ الصَّنيعة اسما فهي كالـكريهة . وقوله « و إن قيل قاطِمهُ » ارتَفَعَ قاطعُ على أنَّهُ خَبَرُ ابتداء مُضْمَر ، كأنَّهُ أراد وإن قيل هُوَ قاطع . وفي طربقته قول الحطيئة :

فَأَيْقُوا لا أَبِالَكُمُ عليهم (١) فإنَّ مَلامَةَ المَوْلَى شَقَاه

وروى بعضهم : ﴿ وأَنْ قيل » بفتح الهمزة ، كَأَنَّهُ ۖ يَفْطُفُهُ عَلَى قُولِهِ مُناواةً ، والمعنى حَسْبُك من الأمْرَيْنِ المذكورين مُناوَاةُ الأقاربِ ، وقول الناس هو قاط مْ عَاقُ . والأوّل أَجْوَدُ وأَشْبَهُ مَا اقْتَصَّهُ وتَصَرَّفَ فيه .

### ۱۳۸

## وقال آخَر:

 إن يَحْسِدُونِي فإنِي عَيْرُ لا يُمِهِمْ قَبْلِي مِن النَّاسِ أَهْلُ الفَضْلِ قد حُسِدُوا(٢٠) الضمير في ﴿ يحسدوني ﴾ لطائفة من الناس خَصَّهم بالإخبار عنهم ، وقَصَدَهم بالكلام. فيقول: إنْ نافَسُوني وحَسَدوني، ورَمَقُوا النِّفْمَةَ عَلَيَّ بِعَيْنِ التَّسَخُطُ. فإنَّى لا ألومهم ولا أعْتِب عليهم ، إذْ كان التَّنَافُسُ والحَسَدُ يَنْبَعَانَ الفَصْلَ ،

<sup>(</sup>١) وكذا فى الديوان ٢٧. و فى م : ه عليكم » تحريف . وبعده : فإن أباهم الأدنى أبوهم وإن صدورهم لكم براء (٢) الابيات فى أمالى القالى (٢ : ١٩٨٠) وعبون الأخبار (٢ : ١٠ – ١١) . ورواية عيون الأخبار :

إن تحسدونى فإنى لا ألو مكم

وإذْ كَانَ مِن قَبْلَنَا اعتادَ بعضهم من بَعْضٍ مِثْلَ ما نراه بسبب الفضل. وقد أَحْسَنَ كُلُّ الإِحْسَانِ مِن قَالَ :

وإذا سَرَحْتَ الطَّرْفَ حَوْلَ قِبابِهِ لَمْ تَلْقَ إِلَّا نِعْمَةً وحَسُودا(١) فأتنا قولُه « قَبْلِي من الناسِ أهْلُ الفَضل قد حُسِدوا » . فِيثْلُهُ قول مُمَر بن أبى ربيعة :

# \* و قَديمًا كَانَ فِي النَّاسِ الْحَسَدُ (٢) \*

وَقَبْلِي جَعَله لغواً ، ومن الناس تَبْبِينَ ، وقد حُسِدوا خبر المبتدأ .

٢ – فَدَامَ لِي وَلَهُمْ مَا بِي وَمَا بِهِمْ وَمَاتَ أَكَثَرُنَا غَيْظًا بَمَا يَجِدُ هذا الكلامُ دُعَالِه لنفْسِه وعليهم ، على طريق التَّسَلِّي وقلَّة الاحتفال ، ولأنَّ الحاسِدَ يَرْ فَمُ الخَاملَ من الغَضْل ويُنَوِّدَ به . فيقول : أَدَامَ الله لى ما أنا عليه من الفَصْلِ، ولَهُمُ ما هم عليه من اكخسَد ، وماتَ أَكَثَرُنا لَغَيْظِه بما يَجِدُ . وقولُه ﴿ وَمَاتَ أَكْثُرُنَا ﴾ الْأَكَثَرُهُمُ الْحَسَدَةُ ، لأَنَّهِ — وإن أَدْخَلَ لَنَّفَسَهُ فيمن أَضَاف الأكثر إليه — واحِدٌ . وقوله « بما يَجِدُ » حَذَفَ المَفْمُولَ ، والمعنى بما بحِدُهُ في نفْسه من الحَسَد ، أو بما يَجِدُهُ من النِّعمة والفَضْلِ عند المَحْسُود . وحَدَّثني أبو عبد الله حَمْزَةُ بن الحسن قال : سمعت أبا الحسن على بن مهدى الكِسرويّ يقول: أنا قد تتبَّعْتُ من دواوين الشُّمراء قديمِهم ومُحْدَثِهم فوجدتُ أَبا تَمَّام ِ الطائنَّ متفرِّداً بمعنى قوله :

وإذا أرادَ اللهُ نَشْرَ فَضِيــــلَّةٍ ﴿ طُوبَتْ أَتَاحَ لَمَا لِسَانَ حَسُودٍ لَوْلَا التَّخَوُفُ للمُواقبُ لم يَزَلُ للحاسِدِ النُّنْفَى على الْمُحْسُودِ

<sup>(</sup>۱) فی م : « فإذا سرحت » . (۲) صدره فی الدیوان ۷۹ :

ـد حملته من شأنهــا .

غير مَسْبُوقٍ إليه . وعندى أنَّه أخذه من فَحْوَى هٰذين البيتين وإن كان زاد عليه .

سم-أنا الذي بَحِدُونِي فِي صُدُورِ هِم لا أَرْ تَقِي صَدَرًا مِنْهَا ولا أَرِدُ قَوْلُهُ ﴿ يَجَدُونِي ﴾ كان يجب أن يقول يجدونني ؛ لأنَّ الفيفل في موضع رَفْعٍ ، لكنّه حَذَفَ النون تخفيفاً . وكان يجب أن يَقُولَ لَوْ جَرَى على حُكْمِ الصَّلَةِ : يجدونهُ ، حتَّى يكُونَ في الصَّلة ضمير يَمُود إلى الذي و إنها جازَ أن يجيء وليس فيه ما يَمُودُ إلى الذي و إن كان صِلَةً لهُ ، لأنَّ الذي خَبَرُ أنا ، وهو وللبتدأ شيء واحِدُ ، فلما كان الأول والثاني شيئاً واحِدًا لم يُبالِ أن يَرُدُ قالم الشمير الذي يجب رجُوعُه إلى الناني إلى الأوّل . ومثلُ هذا ما نُسِبَ إلى أمير المؤمنين عليه السلام :

### \* أَنَا الذِي سَمَّتُن أُمِّي حَيْدَرَهُ (١) \*

فقال سَمَّنْ ولم يقل سَمَّتْهُ. وقد مَضَى القولُ في مثلهِ فيما تقدَّم مُسْتَقْصَى ، ومعنى البيت : أنا الذى صِرْت غُصَّة في صُدورِهم قَد نَشِبَتْ فَلاَ تَصْدُرُ ولا تَرِدُ ، أي صارت لازِمَةً لا تَسُوغُ ولا تؤوبُ. وقولُه « صَدَرًا » مَصْدَرٌ في مَوْضِع الحال . و « لا أَرْ تَقِي » إن جعلْتَ في صدورهم لَغْوًا يكون في موضع المفعول الثاني، وإن جعلْتَ في صدورهم مفعولا ثانيا كان لا أَرْ تَقِي حَالاً .

# 139

### وقال آخر :

الشَّى، يَبَدؤُهُ فَى الأصْلِ أَصْفَرُهُ وَلَيْسَ يَصْلَى بَكُلِّ الحربِ جانبها
 يَبْدَؤُهُ أَى يبدأ منه ، فَذف حرف الجر وَوَصل الفِعْلَ فَنَصَب . يقول :

<sup>(</sup>١) سبق الرجز في ص ١١٥.

أُوائلُ الأمور ضعيفة ، ومبادئها صغيرة حقيرة ، ثم تَسْتَحْكِم على مَرّ الأيام وتَصَرُّف الأخوَالِ فتعظُم . وهذا كما قال الأخَرُ (١) :

الحربُ أُوَّلَ مَا تَكُونُ فُتَيَّةٌ تَسْمَى بِيزَّتُهَا لِكُلَّ جَهُوُلِ وَفَى طَرِيقَتِهِ قُولُ الْآخَر (٢٠):

# \* كَمْ مَطَرَ بَدْؤُهُ مُطَيْرُ (٣) \*

وقولُه «وليس يَصْلَى بنار الحرْب جانيها» يروَى: «بِجُلّ الحرب» والمعنى: لا يَصْطَلِي بنار اكحرْب ومُعْظَيِهَا مَن يَكتسبُها ويوقِدُها فقط، بل يحصُل بالمشاركة فيها ويُمْنَى بِبَلْوَاها ، مَن لم يَنْقُل خَطْوَته فى بَعْثِها ، ولم يَسْعَ فى تهييجها.

٧- والحَرْ بُ يَلحَقُ فيها الكارِهونَ كا تَذُنُو الصِّحَاحُ إلى الجَرْبَى فَتَعْديها

يقولُ: شَرُّ الحَرْبُ يُعْدِي إعداء الجَرَبِ ، فتَرَى الكارِه لها يَلتَحِقُ بها (١٠) وإنْ لم يُذَكِها ولم يُشَيِّع مَوقِدَها . وفي هذا القشبيه خروج ُ الشَّبَّه من الكُمُون إلى الظَّهُورِ ، ومن الخَفَاء إلى البرُوز ، حتى يَتَجَلَّى لِمُتَأَمِّلُه والْفَكِرِ فيه على بُعْدِه في التصورُ تَجَلَى القريبِ في المُرْفِ والاعتياد . وهذا هو غابة المراد من التَّشبهات .

٣- إنّى رأيتُكَ تَقْضَى الدَّيْنَ طَالِيهُ وَقَطْرَةُ الدَّمِ مَكْرُوهُ تَقَاضِها هذا البيتُ يصلُحُ أَن يكون مذحًا ، فيكون المعنى : إنى رأيتُكَ تخرُجُ إلى المدينين سَريعًا من دَ يُنهِم عليك ، غيرَ مُدافِعِ بما فى ذِمَّتِكَ لم ولا مُعاطِلِ ،

<sup>(</sup>١) عمرو بن معدیکرب . شروح سقط الزند ١٦٧٨ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو تمام . البيان والتبيين ( ٣ : ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) صدره : ﴿ رَبُّ قَلْيُلُّ جَي كَثْيِراً \*

<sup>(</sup> ٤ ) م : • يمتحن بها » .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : «يدركها » والوجه ما أثبتنا من م .

فإذا طُولِيْتَ بِدَم أُو نُوزِعْتَ فَى ذَخْلِ ، شَقَّ تقاضيك به و تعذَّرَ ، و تَصَمَّب نيلُه من جِهَتِك و تعسَّرً . فَعَلَى هذا قولُه « مَكْرُوهُ تقاضيها » ، معناهُ مرُوهُ تقاضيك بها . ويصْلُحُ أَن يكون ذَمَّا ، فيكون المهنى : إنى رأيتُك بأهْوَن سَعْنى وأفرَب طلب تخرُجُ من الأو تار والدماء إلى طلاَّها ، فلا كُلْفَة فى نَيْلَها وإدراكها من جهتك ، والتَّقاضى بالدَّم عَسِرٌ صعبُ إلا إذا كان عندك وَقبَلَك ، فما ذلك إلاَّ لضَعْف كيدك ومهانة نفسك ، وقصور آبائك . والدَّين فى هذا الوجه براد به الوِيْرُ والدَّمُ . وقولُه « مكروهُ تقاضيها » يعنى تقاضى غيرك بها . ومثلُ قوله مكروهُ تقاضيها فيا أضيف إليه قولُ كبيد :

بَ بَا لَكُ مَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

18.

# وقال شُرَيْح بن قرْوَاشِ (٢):

﴿ لَمَّاراً أَيْتُ النَّفْسَ جَاشَتْ عَكَرْتُهَا عَلَى مِسْحَل وأَيْ سَاعَةٍ مَمْ كَرِ يقولُ: لمَا تحرَّكَ حَيِّتِي وغَلَبَ (٢) نَفْسَى ، حتى كَادَتْ تَثُورُ مِن مَقرِّهَا فتجرى أَنْفَةٌ وامتعاضاً ، عَطَفْتُها على صاحبى مِسْحَل وفى أَى وقت مَمْطَفِ فتمُنتُ ذلك . وهذا تفظيع للشأن ، وتفخيم للأمر . فإذا رَوَ يْتَ ﴿ وأَيُّ ساعةً مَمْكر » بالرفع يكون مبتدأ وخبره محذوف ، كأنه قال : وأى ساعة مَمْكر

<sup>(</sup>١) من معلقته . وعجزه :

<sup>\*</sup> لأعل منها حين هب نيامها \*

<sup>(</sup>٢) كان من سبب هذه الأبيات ما رواه التبريزى عن أبى رياش قال : لتى شريح بن مسهر أخو بلحارث بن كعب ، مسحل بن شيطان بن جذم بن رواحة ، فطعن مسحلا فصرعه فعمل شريع بن قراوش على شريح بن مسهر فطعنه فعبرعه واستنفذ مسحلا : وقال هذه الأبيات . (٣) كذا في النسخين ، أى غلبت نفسى .

وَمَكَرَّ تَلْكُ السَّاعَةُ . وإذا رويتَه بالنصب يكون ظَرَّفاً ، ويكون العامل فيه مضمرًا ، كأنه قال : وعَـكَرتُ أَيَّ وقتِ مَمْكَرٍ . ومعنى عَـكَرَ : عطف . ويقال : هو عَـكاَرْ في الفِتَن . وجواب لَمَّا « عَـكَرتُهَا » .

٣ - عَشِيَّة نَازَلْتُ الفَوَارِسَعِنْدَهُ وَزَلَّ سِنَا فِي عَن شُرَبْح بِن مُسْهِرِ عَشِيَّة نَازَلْتُ الفَوَارِسَعِنْدَهُ وَلَا سِنَا فِي عَن شُرَبْح بِن مُسْهِرِ عَشِيَّة الله الله الله وَأَى سَاعَة مَعْكَرِ إِذَا نَصَبْتُ أَيًا ، وإِن رَفَعْتَه فَانتصابُ عَشِيَّة على أَن يكون ظَرْفَا والعامل فيه فَعْلُ مضمر كَلَّ عليه مَا قَبْلَهُ ، كَأَنه قال عَكرتُ عشيَّة . ولا يكون العامل نازَلْتُ ، لأنه مضاف إليه وابَيان الموقت ، والمضاف إليه لا يَعمل في المضاف . فيقول : عَطَفْتُ عليه ذَابًا عنه ومدافمًا دونه ، عشيَّة منازَلَتي الفرسان بحضرته ، وحين زلَّ سِنَانُ رمحي عن ابن مُسْهِر ، وإنما ذَلَّ السِّنان عنه وسَلِمَ من طَعْنَتِه لأنه رَلَّ سِنَانُ رمحي عن ابن مُسْهِر ، وإنما ذَلَّ السِّنان عنه وسَلِمَ من طَعْنَتِه لأنه كان لبس دِرْعًا تحت ثيابه وهو لا يشعُر ، فكأنه يعتذر ويتلَقَف .

" - وأُنْسِمُ لَوْلَا دِرْعُهُ لَتَرَكْتُهُ عليه عَواف من ضَبَاعِ وأُنْسُرِ قُولُهُ أَنْسِمُ لَوْلَا دِرْعُهُ لَتَرَكْتُهُ عليه عَواف من ضَبَاعِ وأُنْسُرِ قُولُهُ أَنْسِمُ مَيْنَ ، والحاوف به عذوف ، وجوابُ القَسَم استُنْنِيَ عنه بحديث مع أُنْسِمُ صار وهو محذوف كالمنطوق به ، وجوابُ القَسَم استُنْنِيَ عنه بحديث لولا ، لأنه فيه . والمعنى أنّه بَيْنَ العُـذْرَ فيا اتّفَقَ عليه ، فقال لولا دِرْعُه التي استظهر بها ، وظاهَرَ بثوبه فوقها ، لتركتُه بَطَعْنتي مقتولًا ، وعوافي السّباع والطير تأتيهِ وتنالُ منه . ويقال عَفَاهُ واعتفاه بمعنى واحد .

٤ - وهَلْ غَمَراتُ المَوْتِ إِلا نزالُكَ الْ كَلِينَ عَلَى لَهُمَ الكَمِيّ الْمَقْلِ هذا الحكلام بيانُ ما تكلَّفه عند التمشَّف على مِسْحَلٍ ، وتصوير لَهَوْل ما رَكِبَهُ وعاناه من عظيم البلاء في نُصْرته . ولهذا جمل النَّف بلفظ الاستفهام ، فقال: وما شدائدُ الموت إلا منازلتُكَ الحكيّ فوق لحم الحكيّ ، أي فوق جِيَف فقال: وما شدائدُ الموت إلا منازلتُكَ الحكيّ فوق لحم الحكيّ ، أي فوق جِيَف

القتلى . ولولا أنَّ هَلْ فى طريق الننى هاهنا لما جاء بعده إلَّا . والْمُقطَّرُ : الْمُلْقى على أحد قُطْرَيْهِ ، وهما الجانبان . ولقَطّر اختصاص بالمبارة عن الإسقاط والصَّرْع . على ذلك قول عمرو بن مَعَدِيكريبَ :

\* مَا قَطَرَ الفَارِسَ إِلَّا أَمَالًا \*

ومن المَحْكِيِّ عنهم في الممنى الذي قَصَدَهُ هذا الشَّاعر ، أنه سُئِل بعضُهُم : ما أشدُّ ما رأيتَه فيما زاولْتَه من الحروب ؟ فقال : « الزَّاقُ على المَاقَ » . وفي طريقته قولُ الآخر :

يَطَأْنَ مِنَ القَتْلَى ومنْ قِصَدِ القَمَا شَرِيجًا فِمَا يَجْرِينَ إِلَّا تُوتُهَا (٢)

#### 121

# وقال طَرَفَةُ أَلِجَدُ عِيْ (٣):

إِذَا كِنَّا إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ بِنِي فَقَمْسِ قُولَ امرى إِناخِلِ الصَّدْرِ (1)

(١) صدره كما في شرح شواهد المغني ٢٤٥ .

\* قد علمت سلمي و جار اتها \*

(٢) م: « إلا تقح) ».

جذمة في بني عبس » .

(٣) ذكره الآمدى في المؤتلف ١٤٦ ، وقال: « أحد بني جذيمة بن رواحة بن قطيعة ابن عيس بن بغيض ، شاعر فارس » ، وتصحف على صاحب القاموس فجعله طرفه الخزيمى، وقال: « من بني خزيمة بن رواحة » . وقال ابن جني في المبهج: « الطرفة: واحدة الطرفاء ومثله قصبة وقصباه ، وحلفة وحلفاه .. . . وجذيمة : علم مرتجل وليس منقولا . ويجوز أن يكون من جذمت يده أي قطعها ، فيسكون اسماً كالنطيحة والذبيحسة . وقال ابن جني في التنبيه : « طرفة الحذيمي جذيمة عبس ، ويقال الجذمي » . وبهذه النسبة الأخيرة ورد في المؤتلف التنبيه : » على أبو رياش : كان من خبر هذه الأبيات أن جذيمة بن إرواحة بن ربيحة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس – هو ابن فقعس بن طريف بن عمرو بن قمين بن الحارث ابن ثملية بن دودان بن أسد بن خزيمة . وذلك أن حية بنت مالك بن مرة كانت تحت فقمس فات عبا فخلف عليها رواحة ، فوالمت جديمة على فراشه . فزعوا أنها تزوجته وهي حبل بجذيمة فولدته لثلاثة أشهر ، فجله جذيمة يطلب بمير اثه من أبيه فقال له أعيا بن طريف : ما أعرفك ولا لك عندى ميراث . فقال له : ويحك أعطى ولو بكراً أستحق به النسب . فنعه ... وثبت

يُخَاطِبُ واحداً من الركبان غير مُعيَّن ، ويكلِّفُهُ إِن عَرَضَ ابنى فَقْمسٍ أَن رُبَلِّغَهَم عنه قولَ رجُلِ ناخلِ الصَّدرِ ناصَّح الجَيْب ، صادِقِ الوُدِّ . وإنها وَكَمَيْلهَا رسولاً كانتًا من وَلَيْل أَنْ الدَّعُو لأَمْر بِن : أحدها شدّة اهتمامه بالرسالة وتحميلها رسولاً كانتًا من كان . والثانى أنّه أراد أن بضع رسالةً ظاهرها أنّها أودعَت متحمِّلاً ، علماً بأنَّ الرسالة بنفسها إذا ضُمِّنت الشِّمْرَ وعُقِدَتْ به ستبلُغ على أفواه الرُّواة . وقولُه « نَاخِلِ الصدر » يريدُ مُصَنِّى ما فى الصّدر ، فَذَف المُضَاف . أو يريد ناخل الصّدر لما يعيه فجمل الفمل للصّدر توشَّماً ، والمعنى أنّه موافق الظّاهر ناخل الصّدر . ويقال : نَخَلْتُ الوُدَّ والنّصَحَ لفلان ، إذا أخلصتهما .

٧ - فوالله ما فار قُتُكُمُ عن كَشَاحَةِ ولا طِيبِ نفسٍ عنكُم آخِرَ الدَّهْرِ

يقول: أُحْلِفُ أَنِّى لَمُ أُوثِرْ فراقَكُم لمداوة لازمة لِكَشْحِي ، وبفضاء متمكِّنة من طويتي ، ولا لِسُلُو نفس عنكم وسخاء قلب بكم آخر الدَّهر. وهذا الكلامُ إظهارُ مَيْلِ إلى إصلاح ذات البين لو تساعدَت الأحوال ، ومَعْذِرَةُ أقامها فيا قَصَدَهُ من مُرَاغتهم ، وآثرَهُ في مهاجرتهم ومفارقتهم ، وإبانة عن الأمر في أنَّ الباعث على ما اتفق لم يكن من سُوء خَلَّة ، وانطواء على حَسَلَمِ وقطيعة . وإنما قَرَنَ الشُّلُو بقوله آخر الدهم البُرِي أن ذلك التقدير ليس بحاصِل ولا واقع أبداً ، وهذا كما يقال لا أفعل كذا ما دامت السموات والأرض .

٣- ولكننى كُنْتُ امراً من قبيلة بَنْتُ وا تَنْنِي بالمظالم والفَخْرِ هذا كَشْف المهذرة وذِكْر السَّببِ الموجب للمجانبة والفُرْقة ، فيقول : ولكننى كنت رَجُلاً من قبيلة خرجت عن طريق التَّواصُل إلى طريق التَّقاطم عما استعملته من البَنْى والشَّقاق ، وتعاطَتْهُ معى من الظُّلم والميناد ، حتَّى تَدَاعَتْ مبانى التَّواشُج والتَّحاب ، وانفصمت عُرَى العلائق بيننا والتَّواد ، وعيلَ مباني التّواشُج والتَّحاب ، وانفصمت عُرَى العلائق بيننا والتَّواد ، وعيلَ

الصِّبْرُ ، بما لحق من الهَضْمِ ، وحَرِجَ الصَّدرُ ، لِمَا تلاحَقَ حالًا بعد حالِ من الاستخفاف و الذُّلَّ .

٤ - فإ نِّي لَشَرُّ النَّاسِ إِنْ لِم أَ بِتَهُمُ على حَالَةٍ حَدْبَاء نا بِيَةِ الظَّهْرِ (١) انتقل عن الخطاب إلى الإخبار حين توعَّدهم ، و إنْ كان الكلُّ من جملة الرِّسالة . ويروَى : « لِشَرِّ الناس » بكسر اللام ، والمعنى أنا انُ شرِّ الناس ، كما قال النامغة:

# \* لئن كان للقبرين قبر بجلَّقِ<sup>(٢)</sup> \*

والكلام لفظه لفظ الخبر والمعنى معنى القسم . وهذا من الأيمان الشريفة . ويروى : « لَشَرُّ الناس » . والمعنى : أنا شَرُّ الناسُ إنْ أُحِلُ هؤلاء القَوْمُ بياتًا على حَالَةٍ مُنكرةٍ ، وخُطَّةٍ صعبة ، لا يُستقَرُّ عليها ، ولا 'يثبَتُ على ظَهْرِ ها .

وفي هذه الطريقة قولُ الآخَر (٣):

لَقَدْ حَملتْ قيسُ بنُ عيلانَ حربَنا على يابسِ السِّيساءِ مُحدَودِبِ الظَّهْرِ فقوله نابية الظهر مثل قول هذا تُحْدَوْدب الظهر ، أي ظَهَرْ ُهَا يَجِفُو لَنُتُوِّ مِ ونُبُوِّه فيقلق راكبها ولا يَقَرُّ ، وجوابُ الجزاءِ الفاء في قوله وإني لشَرُّ النَّاسِ . وحتى يَفرَّ النّاسُ من شَرِّ بَيْنِناً و نَقَمْدَ لا نَدْرى أَ نَنْز عُ أَم نَجْرى

تَعَلَّق حَتَّى بفعلِ مضمرٍ ، كأنَّه قال : وأُديمُ ذلك لهم حتَّى بَفِرَّ الناسُ ، أَى إِلَى أَن يَفِرَّ الناسُ. والمعنى: إنِّي لا أَزالُ أَنَمَادَىٰفِ اللَّجَاجُ والشَّرَّ ، وأَترقَى في دَرجاتِ النِّز اعوا كُورِب، حتَّى يَسقِيلَ النَّاسُ من مشار كيتنا وملابستنا فيا نُزاوله، ويستَعْفُوا من التوسُّط بيننا وردّنا عَمَّا نقتحمه ، وكيفُضُوا أيديَهم من استطلاحنا

<sup>(</sup>١) كذا ورد في الأصل و في م والتبريزي و المؤتلف : «على آلة» .و الآنة : الحالة أيضا .

<sup>(</sup>۲) عجزه : \* وقبر بصيداء التي عند حارب \* (۳) هو الأخطل ، ديرانه ۱۲۹ واللسان (سيس) .

ونتحيَّر نحن أيضاً ونرتبك إذا توسَّطْها أَمُورَنا ، فلا نَدْرِي أَنَقْصِرُ وَنَـكُفُ ، أَمْ نَجْرِي فَنَنَقُذُ . وهذا إلمامُ بما سارَ به المثَلُ في قصة السالثة للسَّمْن ، ويقول الشاعر (٢) :

وكُنْتُ كذاتِ القِدْرِ لِم تَدْرِ إِذْ غَلَتْ الْتُنْزِلُهَا مُذْمُومَةً أَم تُذْبِهُمَا (٢٠ وَفَى المثل السائر: « اختَلَطَ الخاثِرُ بالزُّبَّاد (٢٠ » . وقولُه « لا نَدْرِى » في موضع الخالِ .

### 187

# وَقَالَ أَيْ بِن مُعَامِ الْمُرِّيُّ ( ) :

١ - تَمَنَّى لِيَ المَوْتَ الْمُمجَّلَ خَالِدٌ ولاخَيْرَ فيمَنْ آئيسَ يُمْرَفُ عاسِدُهُ
 ٢ - فَخلِّ مَكَانًا لَمُ تَكُنْ إِنَّسُدَّهُ عَزِيزًا على عَبْسٍ وذُ بْيَانَ ذَا يُدُهُ (٥٠)

يقول: وَدَّ لِيَ المُوتَ الوَحِيِّ السريعَ الإِتيانِ خَالِدٌ ، حَسَدًا منه و ُبغْضًا ، وَمَنافَسَةً فِي الرِّياسَةِ وحِقْدًا . ثم قال مُنَسَلِّيًا : و لا خَبْرَ فيمن لا حاسِدَ له ، لأَنْ الحَسَد من تواسِع الفضل ومسبَّباته . ومثل هذا قولُ الآخر :

إِن يَحْسُـــُدُوتَى فَإِنَى غَــير لاَئْمِهِم قَبْلِي من الناسِ أَهَلُ النَّضْلِ قَد حُسِدُوا<sup>(٢)</sup>

وقد شرح القول فيه . وتُوله ﴿ فَخَلِّ مَقَامًا ﴾ أَقْبَلَ عَلَى خَالِدٍ مُبَكِّمًا له

<sup>(</sup>١) هو بشر بن أبي خازم . المفضليات (٢: ١٣١)

<sup>(</sup>۲) رواية المفضليات : « فكانواكذات »

<sup>(</sup>٣) الزباد ، كرمان : ما لا خير فيه .

<sup>(</sup> ٤ ) التبريزى والآمدى : « العبسى » قال التبريزى : وحمام هو ابن جابر بن قراد بن. مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيمة بن عبس » . ومثله عند الآمدى في المؤتلف ٩١ .

<sup>(</sup> ه ) التبريزي و الآمدي : • فخل مقاماً يه .

<sup>(</sup>٦) من الحماسية ١٣٨.

ومُقصِّرًا به ، يعرِّفُه أنه يَحسُدُه فيا لا يَصْلُحُ له ولا يُسْتَكُنَى مِثْلُه فيه ، فقال : اتْرُكُ مقامًا تَزِلَّ قَدَمُك عنه ، وتسقُطُ رُتْبَتُك دُونه ، وأنْسَ مَكانًا لا تسدُّه بكفايتك ، ولا تقوم فيه بغَنائك ، [ وبعز المدافعُ دونه على طوائف عبس وذبيان — وإنما يريد رياسة العشيرة (١) — ] وخَلِّ القيام بأم عَبْسٍ وذُبيان إذْ لَسْتَ من رجالِ ذلك . وقوله « لِتَسُدَّه » اللام فيه لام الجحود ، وهي لام الإضافة ، والفعل بعده ينتصب بأن مُضْتَرَةً ولا يُظْهَرُ البَّتَةَ .

### 184

### وقال أيضًا:

السّتُ بِمَوْلَى سَوْءَةِ أُدَّعَى لَهَا فإنّ لسَوْءاتِ الأُمُورِ مَوَالِيَا مَوْلَى سَوْءةِ أُدَّعَى » من الدَّعاوةِ والدَّعْوةِ ، وهي أي لا أقارِبُها (٢) ولا أدانيها : وقوله « أَدَّعَى » من الدَّعاوةِ والدَّعْوةِ ، وهي النَّسْبة . يقول : لا أَنقاطى قبيحًا ، ولا أثولَى نُخْزِيَة فأنسَب إليها ، وأَعْرَفَ بها ، فإن لقابح الأمور أَرْباباً غيْرِى . وهذا انتفالا من الأدناس ، وتبرُّقُ من المقابح ، وتمريض بأن ما يتنزّه عنه حاصل في نُجاذِيه وملازمٌ له .

إذا عَدُّوا أُدِيمَ وَالْمُلِدَى أَدِيمَ إذا عَدُّوا أُدِيمَى وَاهْيَا<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) التكملة من م .

<sup>(</sup>٢) م: ﴿ أَقَارَفُهَا ﴾ . والمقارفة : المقاربة والمداناة .

<sup>(</sup>٣) أبن جى : « زاد لا مؤكدة للنى ، وقاصلة بين معنيين ، وذلك أنه لو قال : و لن يجد الناس الصديق و المدى أديمى و اهياً لم يكن فيه دليل أنه لا يجد بعضهم دون بعض ، و إنما فيه من الدليل أنه لا يجدونه كذلك كلهم ، فقد يجوز أن يجده و اهيا بعضهم ، كما أنك إذا قلت ما جاء فى الناس كلهم ففيه فني مجيء الكل وليس فيه نني مجيء البعض . فإذا قلت ما جاء فى الصديق و العدو جاز أن يكون قد جاء بعض أو لئك . فإذا قلت ما جاء فى الصديق و لا العدو لم يجز أن يكون جاءك أحد مهم . فهذا هو الفرق ، وهو أحد ، لأنه لم يطلع أحد مهم على ضعفه » .

يقولُ: إِنَّى صحيحُ الأصل، تقُّ العرض، فلو تعاوَنَ في الكَشْفِ عَمَّا أدَّعيه والبحث دونة أصدقائي وأعدائي ، ومن يَرَى التغميض على ما 'ينْكِرْه ، أو التشهيرَ والتنديد بما يثيرُه، لما وجدوا غيزةً ، ولا ظَفِروا بنَقيصة . وذِكْرُ الأديم مَثَلُ للعَرض والأصل. والمَدُّ والإحصاء كنايةٌ عن النَّحْص والتنقيرِ. ٣ - وإنَّ نِجَارِى يَا بْنَ غَنْمٍ كُنَالِفٌ فَجَارَ اللَّمَامِ فَابْغِنَى مِنْ وَرَائِياً النِّجَارُ: الأصل. وهذا تمريضُ بالمخاطَب، يقول: أصلي مخالفٌ لأصول الأدنياء ، فاطلبني للمُفاخرة إذا غبتُ عنك [ أُوفَتُكَ (١) ] . فأما إذا حَضَرْتُ فإنك لا تقاوِمُني ولا يستقيم لك مساجَلتي . هذا إذا جَعَلْتَ وراء بمعنى خَلْف ، فإن جَمَلَتُهُ بَمْ مَنَى تُدَّامَ يَكُونُ بَمْ مَنِي أَبِغِنِي إِذَا تَقَدَّمْنَنِي. وَمَن طَلَبَ من تخلَّفَ عنه مِن قُدَامٍ لا يُدْرِكُه . والكلام على هذا يكون تهكُّمًا وسُخْر يَّةً . فالمعنى فى الأوّل والثانى: إنكَ لا تَلْحَقُ شَأْوى فاطُلُبْنِي طَلَبَ المَهَدِّر واليائس(٢). ويجوز أن يكون يُريدُ : إنى كريمُ الأصل، رفيع المَحَلّ ، علىُ الرُّتبةِ ، ومن كان كذلك لا يُظفَرُ به ، ولا يُصْطادُ مِثْلُه [ إلاَّ(٢)] بالخضوع له والانقياد بالتذلُّل بين يديه ، فأبنيني وأنت تابع لى ، وواطئ عَقْبِي ، حتى تنالَني، وإلا لم تَبْلُغُ مُمرادَكُ منِّي. ويقالُ: فلانٌ من وراء فلانٍ ، إذا كان ناصرًا له ، وتا بعًا . وأنشد ابن السِّكِّيت :

لَمَّمْرُكَ مَا كَانَ ٱلْقَرَنْبَى ورَهْطُهُ بِمَمِّى ولا خالِي ولا مِنْ وراثيا وقال: اللَّهْنَى ولا ناصرى. فأما قولُهم الله من وراثك، فالمعنى طالبُكَ ومُترصِّدٌ لمكافأتك. فعَلَى القولِ الأخير بكون من ورائى فى موضع الحال لضمير الفاعل فى أبُغ.

<sup>(</sup>١) التكملة من م . (٢) التبريزى : ﴿ كَبِعْضِ الرَّجَالَ ﴾ .

<sup>(</sup> ٣ ) المعذر : المقصر المتوانى من غير عذر . ومنه : « وجاء المعذرون » .

٤ - وسيَّانِءِنْدِي أَنْ أَمُوتَ وَأَنْ أَرَى كَبَمْضِ رِجَالٍ يُوطِنُونَ المَخَازِيا

ارتفع سِیمَانِ علی أنه خبر مُقَدَّم لقوله ﴿ أَن أَمُوتَ وَأَنْ أَرَى ﴾ ، واَلمنی : مِثْلَانِ عندی مَوتی وأن أَرَی کمن يَأْلفُ الحُخازیَ ويَرْضاها وطَنَّا ومأوًى ، ولا يأنَسُ إلاّ بها ، ولا يَرْجِعُ إلّا إليها . وهذا تَمْرِيضٌ بالمُخَاطَبِ أيضاً . والسِّئُ : المُثْلُ . قال :

فَإِيَّاكُمْ وَحَيَّـةً بَطْنِ وَادٍ هَمُوزِ النَّابِ لِيسَ لَـكُمْ بِسِيِّ (') هُ وَلَسْتُ بِهِيَّابِ لَمَ لايَهَا بُنِي ولَسْتُ أُرَى للمَرْءِ مالاً يَرَى ليَا

يقول: لاأحتشِمُ مَن لا يحتشمنى ، ولا أَتهيَّبُه إِذَا لَم يَتهيَّبُنى ، ولا أَرى من إعظام المرء وإجْلَالِهِ ما لا يَرَاهُ لى ، لَكُنِّى أُوازِنُ الناسَ فى أَفعالِهم ، وأجازيهم على قدر استحقاقهم . وقوله « ما لا يرى ليا » حَذَفَ مفعول يَرَى تخفيفاً ، وهذا الحذفُ سائغ إنْ جَعَلْتَ ما مَعرِفةً فيكان ما بعدهُ صِلةً ، أو جعلته نكرة فكان صِفة .

٦-إذا المَرْءُ لمُ يُحْبِبُكَ إِلا تَسكَرُهُمَا عِرَاضَ المَلُوق لم يكنْ ذاك بافيا

انتصب قوله « تكرُّها » على أنه مَصْدَرٌ في موضِع الحال ، والتقدير إلا متكرَّها . وانتَصَبَ « عِرَاضَ العَلُوقِ » على أنه مصدرٌ مما دَلَّ عليه قولُه « لم يُحْبِبْكَ إلا تَكَرُّها » ، لأنّ المهنى إذا الرّجلُ عارَضَك في الحُبِّ عِراضَ المَلُوقِ لَم يكن ذلك الحُبُّ باقياً ولا ثابتاً . والتَلُوق ، هي المرأة التي تَرأم ولدَها وتَلسُنُهُ حَتَّى مِأْنسَ بها ، فإذا أرادَ ارتضاع اللّبنِ منها ضَرَبَتْهُ وطردَتْهُ . قال :

( ۲۷ - حاسة )

<sup>(</sup>١) للحطيئة في ديوانه ٢٠ واللسان ( سوا ) .

وما نَحَنِي كَمِنَاجِ المَسلو في ماتَزَ من غِرَّةٍ تَضْرِبِ (١٠٠ ويشْبِهُ البيتَ الذي نحن في تفسيره قولُ الأُخَر (٢٠): أَمْ كَيْفَ يَنْفَعُ مَا تُعْطِى المَلُوقُ به رِعْانُ َ أَنْفِ إِذَا مَا ضُنَّ بِاللَّبَنِ

#### 188

# وقال عَنْتَرَةُ بن شَدَّادِ ("):

# ١ – يُذَبِّبُ وَرْدُ على إثْرِهِ وأَمْكَنَهُ وَنْعُ مِرْدًى خَشِبْ

هذا وَرْدُ بن حابِسِ طَلَبَ نَضْلَةَ الأُسَدِى بِوِ تَرِكَانَ له عِندَهُ (') . فيقولُ تَ تَسَرَّعِ هذا الرجل في إثر الهارب منه ، واستحثُّ فَرَسَهُ في خَاقِه ، فَكَنَهُ منه عَدْوُ فَرَسِ صُلْبِ كَأْنَهُ مرْداةٌ . والمرْدَى : صَغرة بُهكسربهاالنَّوَى وغيرُه . ومعنى خَشِب خَشْبًا فَخَشِب . والخَشِبُ (') من السَّيف ('' : لَشِب خَشْبًا فَخَشِب . والخَشِبُ من السَّيف ('' : الذي بَدِئ طَبْعُه فلم يَلِنْ بَعْدُ . وقوله « وَقْعُ مُ مِرْدًى » هو من وقَمْتُ الحديدَة ،

<sup>(</sup>۱) للنابغة الحمدى فى اللسان (علق). وقد روى فى الأصل: « تضرب « بالرفع ، وصوابه بالخفض لأنه جواب الشرط كما فى م ، وعليه نبه ابن برى . اللسان (علق). وقبله : وكان الخليل إذا رابى فهاتبته ثم لم يعتب

<sup>(</sup> ۲ ) هو أفنون النظبيم . اللمان (علق ، رأم) والبيان والنبيين ( ۱ : ۹ ) والمفضليات. ( ۳ : ۲۲ ) وخزانة الأدب ( ؛ : ۶۰ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي م والتبريزي: « وقال عنترة » فقط. ويبدو أن هذا الأخير هو النص الصحيح. وقال التبريزي: « قال أبو هلال : يعني عنترة بن معاوية بن شداد بن قراد. بن محزوم بن مالك بن قطيعة بن عبس ، وكنيته أبو المغلس. وفي الشعراء جماعة يقال لهم عنترة مهم هذا ، ومهم عنترة بن عكبرة الطائي ، وهو عنترة بن الأخرس ، وقد مر ذكره. ومهم عنترة بن عروس مولى ثقيف ، وكان مولدا في بلاد أزد شنوءة ، شاعر راجز ». و انظر الحماسية ٣ ، و المختلف للآمدي ١٥١ -- ١٥٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) التبريزى : " وقيل ورد : اسم فرسه » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « والخشيب » ، والوجه ما أثبتنا من م .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في النسختين ، كأنه جعل السيف جنسا ، أو لعل : « من » مقحمة .

إذا ضر بتَهَا بالميقَعَةِ ، كأنَّ الفَرَسَ كان يَضربُ الأرضَ بحوافره ضَرْبَ الحديد بالميقمَةِ . ومن هذا قول الهُذَليِّ ساعدَةَ :

وحَوَا فِرْ تَقَعُ البَرَاحَ كَأَنَّمَا أَلِفَ الزِّمَاعَ بِهَا سِلاَمْ صُأَبُ(١)

[ فمعنى تقع البراح ، أى تقرعه . وروى الجمعي هذا البيت :

. . . . . . . . . كأنَّما ألف (٢) الزِّماع ردى سِلام صُلَّب (٢)

وقال : رَدَى صخرَة ، شَبَّة الأنف بها ، فعلى هذه الرواية يَحْصُل التوافُّق بين َبْيْتَىْ عَنْتَرَة وساعِدَة الْهُذَلَىٰ في اللفظ أيضا .

٢ - يتَابعُ لا يَبْتَغِي غَيْرَهُ بَأْ بْيَضَ كَالْقَبَسِ الْلُتَهِ فَعْرَهُ بَا بْيَضَ كَالْقَبَسِ الْلُتَهِ التتابُع والمتابعةُ يستعملان في اطِّر اد الشَّيء واستمراره على حَدٍّ واحِدٍ . على هذا قولة :

# \* وَعُرَاضَةُ السِّيَتَيْنِ تُوبِعَ بَرْيُهَا \*

ومفعول 'يتابع محذوف' ، ويجوز أن يكون الفمل للرَّجُل ويجوز أن يكون للفَرس. كَأَنَّ الرادُّ: بتابِع الرَّكُضُ أَو العَدْوَ. وموضع لا يبتغي نَصْبُ على الحال . والباء من قَوْلِهِ « بأبيض » يجوز أن يُريدَ به سَيْمًا . والقَبَسُ : النار . شَبَّهُ بَهَا في بَرَ يقها ولمعانها ويجوز أن يريد به رجُلاً كريما ، ويكون على هذا عنابع » للفرس . وشبَّهَهُ بالنار لذكائه ونفاذه . واستعالُ البياض في الكّرَم ونقاء المِرْضِ كَثيرْ معروف ، على ذلك قولُ الآخَر (٠) :

<sup>(</sup>١) ديوان الهذليين (١: ١٨٦).

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل ، وهو هنا م : «كافا أنفسه » . (٣) هذه التكملة من م .

<sup>( £ )</sup> جعل التبريزي الرواية الأولى : « تتابع a وقال : « أي تمادي هذا الرجل لا يبتني

فیر نضلة . والتتابع فی الشر دون الحیر . ویروی : یتابع ، ومفعول یتابع محذوف » .

<sup>(</sup> ٥ ) هو ابن قيس الرقيات . ديوانه ٨٣ .

### \* أَمُّكَ بَيْضَاء مِن قُضَاعَة (١) \* \* . . . \*

فأما مَعْنَى قوله « يبتنى غَيْرَه » فيجوزُ أن يكون أن هِمَّتَهُ كانت موكولةً به لا بشيء من الغنائم والامْوَالِ. وَكَانَّهُ أَلَمَّ بقوله :

\* أَغْشَى الوَغَى وأعِفُ عند النَّغْنَمُ (٢) \*

ويجوز أن يُر يدَ أنَّ قَصْدَه في الطَّلَبِ كان إليه لا إلى غيره من النَّاس.

٣ - فَمَنْ يَكُ فِي قَتْلِهِ يَمْتَرى فإنَّ أَبَا نَوْ فَلِ قد شَجِبْ

أَضَافَ للَصْدَرَ في قَتْلِهِ إلى المفعول . يقول : مَنْ شَكَّ في قتل وَرْدٍ اِلْمَصْلَة فَلْيُزِلِ الشَّكَّ عن نفسه ، وليَدَع الارتياب إلى غيرهِ فإنه هَلكَ لا تحالة . وأبو أَوْفَلِ : كنية نَصْلَةً . وفي الكلام ِ مَهَـكُمْ وإظهار شَمَاتة · ويقال شَجَبَ بفتح الجيم ، إذا هَلَكَ ، فهو شَاجِبْ ، وشَحِبَ بَكُسر الجيم فهو شَجِبْ ، لفتان .

٤ - وَعَادَرْنَ نَصْلَةً فِي مَعْرَكٍ لِيَجُرُ الْاسِدِيَّةَ كَالْمُعْتَطِبْ

النون ضمير الخيل. يقول: تَرَكَتِ الخَيْلُ هذا الرجل لمَّا انكشفت عنه وهو في مُزْدَحَم الحَرْب جارًا للأسنَّة المُـكسورة فيه عند الطفن ، كأنَّه جامع حَطَبٍ . ويقال أَحْرَرْتُ فَلاناً الرُّمحَ فجرَّهُ ، أَى كَسَرْنُهُ فيه لَمَّا طَعَنْتُه فصار بجرُّه . وأنشد أبو زَيْدٍ :

\* أَجِرَّهُ الرُّمْخَ ولا تُهَالَة (٢) \* وحكى بمضهم أن المحتَطِبَ : دُوَ يُبَهُ مَرُّ على الأرْضِ فَيَعْلَقُ بِهَا العِيدَانُ .

<sup>(</sup>١) هو بتمامه كما في الديوان وما مضي في حواشي الحماسية ٢٥ : ٣ : أمك بيضاء من قضاءة في ال \* بيت الذي يستكن في طنبه

<sup>(</sup>٢) لعنترة في معلقته . رصدره :

عنبرك من شهد الوقيعة أنى ه
 (٣) سبق إنشاده في البيت السائح من الحماسة ٢٩ ص ١٦٢٠ .

ويكون المعنى يجُرُّ الأسنّةَ كما تَجُرُ هذه الدُّوَ ْيَبَّـةُ العِيدانَ . وهذا تصوير ْ للخفيِّ بالجَلَق .

### 180

## وقال ءُرْوَةُ بن الوَرْدِ ('):

﴿ — لَحَى اللهُ صُمْلُوكاً إِذَا جَنَّ لَيْلُهُ مُصَافِي الْمُشَاشِ آ لِفًا كُلَّ تَجْزِرِ (\*)

لَحَى الله : كلمة تُستمملُ في السَّبِ ، وأصله اللَّوْم والقَشْرُ أيضاً . والصُّعلوك : الفقير . يقول : زاد الله كلَّ فقير يرضى من عَيشهِ بأن يطُوفَ فى المَجَازِر إذا أَظَمَّ عليه الليلُ ، ويلتقط المُشاشَ منها كأنه يصافيها ويلازمها حبًّا لها — فَقَرُّ الاسَّ . ومالَهُ يُسِفُ لمثل هذا وإنما قال هذا على وجه الإنكار . أى ليم يقنعُ بذلك ، ومالَهُ يُسِفُ لمثل هذا المَطْمع الخسيس ولا يطلُبُ مَعالى الأمور . والمُشاش : كلُّ عَظْم هَشَ دَسِم ، والواحدُ مُشاشهُ . وقولُه « مُصافي المُشاش » نكرة ، وانتصب على أنه صفة والواحدُ مُشاشهُ . وإضافته ضعيفة " ، لأن المشاش أشيرَ به إلى الجنس ، ولا يحصل التخصيص بالإضافة إليه . وعلى هذا قولهم : قيدُ الأوابِد ، وَدَرَكُ الطَّريدةِ وما أشبهُ . وكان يجب أن بحرًّ الياء من مُصافى بالفتح ، فسكّنه لأن منهم من يُجْرى الفتحة فى مِثله من المعتلِّ بحرى سائر الحركات فلا يُشِيَبُها .

# ٢ - بَعُدُّ الْفِنَى مِن نَفْسِه كُلَّ الْيُلَةِ أَصابَ قِرَاهَا مِن صَديقٍ مُيسِّرٍ

<sup>(</sup>۱) التبريزى: وسمى بالعروة من الشجر ، وهو ما لاييبس فى الشتاء فتستغيث به الإبل فى الحدب ». وعروة : شاعر جاهلى فارس من بنى عبس ، كان يلقب عروة الصعاليك ، لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم . انظر الأغانى (۲: ۱۸۵ – ۱۹۰) واللالى ( ۸۲۳ – ۸۲۵) والخرانة ( ٤: ١٩٤ – ۱۹۹) والشعر والشعراء ۷۵ .

<sup>(</sup> ۲ ) رواية الديوان : « مضى فى المشاش » .

<sup>(</sup>٣) فقرا ، مفعول « زاد » في أون هذه العبارة .

يقول: لِفَرَحِه بِمَا يَنالُهُ مِن كَشْبِهِ الدَّنِيّ ، ورضاهُ عِن أَيَامِهِ بِعَيْشِهِ اللَّهِمِ يَعُدُّ وَفَ يَعُدُّ وَإِذَا أَصَابَ القِرَى لَدَى صديقٍ وُلِدَت له شِياهٌ فَاتَسَع اللَّبنُ عنده وفى رَخُلِهِ وَاللَّهِ يَحُوزًا لَهُ ، ومحصَّلاً عنده ، فلا غَضاضةَ تلحقه ، ولا أَنفَةَ تقبضه . ولكيسِّرُ ضدد المجنب ، يقال يَسَّرَ الرَّجُل ويَسَرَّتْ غنهُه . وجَنَّبَ الرجُل ، إذا قَلَّتِ الخُلُوبة في إبلهِ وغنهه . قال :

# \* وكلُّ عام عليها عامُ تجنيبِ(١) \*

وقولُه « أَصابَ قِرَاهَا » أَضافَ القِرَى إلى الليلة على الجازِ ، والمرادُ قِرَاهُ فيها .

٣ - يَنَامُ عِشَاء ثُم يُصْبِحُ ناعِسًا فَحُتُ الْخُصَى عَن جَنْبِهِ المَتَعَفِّرِ ٢٠

يقول: ينامُ هذا الصَّمْلُوكُ لدناءة هِمَّته، وَهَاءة مديشته، واستيلاء الكَسَل على نفسه ومكسَيه قُبُلَ اللَّيل (٢)، لأن هِمَّته (٤) في راحَتِه ونومِه، وحِرْصِه على ما يَسُدُّ جَوْعَتَه به. ثم يأتى الصَّبَاحُ عليه وهو ناعس بَمْدُ، غير قاض حاجَته من الرُّقاد، ولا ضَجِرٍ في مَضجَمِه بالتساقط والانجدال، ينفي عن جَنْبه ما لَصِق به من الخُصى والتُراب، ونَشِبَ فيه من دُقاقِ الحصى. وذلك لأنه نامَ بلا وطاء. وقوله « يَحُتُّ الحصى » أى يُسْقِطُه ، فهو قريب مِن يحُطُّ. والمَعَفرُ: التراب. ويقال عَفَّر تُهُ فَتَمَفَّرَ.

<sup>(</sup>١) للجميح الأسدى في المفضليات (١: ٣٣) وصدره:

<sup>\*</sup> لما رأت إبلى قلت حمولتها \*

<sup>(</sup> ۲ ) الديوان : « ثم يصبح طاويا » .

<sup>(</sup>٣) م : ﴿ وَمُكَسَّبُتُهُ . وَقَبْلُ كُلُّ شَيْءً : أُولُهُ .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا على الصواب في م . وفي الأصل : « لأن نهمته » .

ع - ولكن صُمْلُوكاً صَفِيحَةُ وَجْهِهِ كَضَوْء شِهابِ القَابِس الْتَنَوِّر (١)

صَفْحةُ الرّجُل وصَفِيحته : عُرْضُ وجهِه . يقول : ولكنَّ فقيرًا مُشْرِقَ الوَجه صافى اللون ، لا يتخشّع لفقره ، ولا يتذلَّلُ إذا أثَّرَ الدهرُ فيه ، فكأَن ضوء وجهِه ضَوه نار القابس المتنوِّر . والقابس هاهنا ذو القَبَس معناه . والقَبَسُ : النار ، ويكون القابسُ الطالبَ . ويقال : أَقْبِسْنَى نارَكَ . والمتنوِّر : المتفقّل من النار . ويقال تنوَّرْتُ النار ، أى نظرْتُ إليها واستضأتُ بنورها . ومنه قول اص،ئ القيس :

تنورْتُهَا من أَذرِعاتَ وأهْلُهَا بَيَثْرِبَ أَدْنَى دارِهَا نَظَرَ عَلِ وموضع « صفيحةُ وجهه » مع خَبَرِه نَصْبُ على أن يكون صفةً لصُمْلُوكًا وخَبَرُ لسكنّ يجىء فيا يجىء من بَعْدُ . وقوله « صفيحة وجهه » حَذَفَ الْمُضافَ منه لأنّ المرادَ ضوء صفيحه وجهه كَضَوْء شِهاب ، فأقام المضاف إليه مَقامَه .

• - مُطِلاً على أعدائه يزجُرُونَهُ بِسَاحَتْهِمْ زَجْرَ الْمَنْيَحِ الْمُشَهْرِ يَقَالُ: أَطَلَّ على كذا ، إذا أوتى عليه . والمنيخ ، قال الخليل : هو الثامنُ من القداح . وقال أبو عَمْرِ و : المنيخ والسَّفِيخ والوَغْدُ قِدَاحُ لا أنصِبَاء لها ، وإنّها يُحكَّرُ بها القداح فهى تُجَالُ أبَدَا ، وقال الأصمى : المنيح الذي لا يُعْتَدُ به . فيقولُ : ولكن الفقير الوضىء الوجْهِ ، الذي يبذُل جُهْدَه ويبتذِلُ نفسه في طلب غِناه ، ويُقْصُرُ سَعْيَه على ما يبلغ به عُذرَه فيهُ سَرِفُ على أعْدَا أَبِهِ غازِياً في طلب غِناه ، ويُقصَرُ سَعْيَه على ما يبلغ به عُذرَه فيهُ سَرِفُ على أعْدَا أَبِهِ غازِياً ومُغِيراً ، وهم يزجرونهُ حالاً بعد حال ، ويكر وعليهم وقتاً بعد وقت يُرْجَرُ هذا القِدْحُ في خروجه ومع ذلك يُرَدَّ . وخَبَرُ لكنّ بَعَدُ لم يَجِئً .

<sup>(</sup>١) بين هذا البيت وسابقه عند التبريزى :

مُعِينُ نَسَاء ٱلْحُيِّ مَا يَسْتَعِينُهُ وَيُسْيِي طَلِيحًا كَالْبَعْيْرِ الْمُحَسَّرِ

إذا بَمُدُوا لا يَأْمَنُون افترابَهُ تَشَوُّف أهل الفائب الْمَتَنظَّر (1)

يقول: هذا الفقيرُ لا يَقْمُدُ به عن طَلَبِ الأعداء والإغارَةِ عليهم والنَّيْلِ منهم بُعْد الغَزَاةِ وتنائى الدَّار، فهم لا يأمنونَهُ و إن شَحَطُوا، بَلْ يتشوَّفونَهُ تَشَوُّف الغائب الْمَتَنَظَّر، أَى كَا يُتَشَوَّفُ غَائِبٌ دَنَا قَفُولُه ويُنتظَرُ . وانتصب «تشوُّف» على المَصْدَر فيا دَل عليه لا بَأْمَنون اقترابَه، ومفعول تَشوُّف محذوف ، كَأَنّه قال تَشَوُّف أهل الغائب رُجوعَهُ .

٧ - فذلك إِن يَلْقَ المَنِيَّةَ يَلْقَهَا حَمِيداً وإِنْ يَسْتَفْنِ يَوْمًا فأُجْدِرِ

يقولُ: ذلك الصَّفَالُوكُ إِنْ أَذْرَكَهُ الأَجَلُ ، قَبْلَ نيلِ الأَمَل ، لَقية محوداً ، إِذْ كَانَ قَدْ فَعَلَ مَا وَجَبَ عليه ، وأَقَامَ عُذْرَه فِي مطلُوبِهِ باستفراغ الوُسْعِ فِي السَّمْيِ لَهُ ، وإِذْ كَانَ التَّبِعَةُ فَيا فَاتَ على من يَملكُ العَوَاقَبَ دُونَهُ . وإِن نَالَ الغَنِي يَوْماً فِما أَخْلَقَهُ بذلك . وقولُه ﴿ إِن يَلْقَ المنيَّةَ ﴾ خَبرُ قولِه ولكن صُّفُلُوكاً فو انْفَرَدَ عَنْ قوله فذلك ، لكنّه لما تراخى الخبرَ عن الحَبرَ عنه وتباعد للقتضي عن المقتضى له أنى بقولِه فذلك ، مُشِيراً به إلى الصَّملوك . فصار إن يَاق خبراً عنه . وساغ ذلك لأنَّ المراد بالأول والثاني شيء واحد ، وبما أُجرى هذا الجرى لحصول مثل هذا التراخى فيه قولُ الله عن وجل : ﴿ أَلَم تَعْلَمُوا (٢٠ أَنَّهُ من يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمُ ﴾ ، فأعاد أنّ في قولِه ﴿ فأنّ ﴾ كا ترى .

<sup>(</sup>١) الديوان : • فإن بعدوا » .

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة الحدن والأعرج . وقراءة الحمهور : «ألم يعلموا » بالياء . انظر تفسير . ألى حيان ( ٥ : ١٤ ) .

#### 127

وقال عَنْترهُ بن شَدّاد العَبْسِي (١) :

أين الهُجَم لَهُمْ دَوَارْ أَدا تَمْضِي جَاعَتُهُم تَمُودُ
 البیت یُروی علی وجهین : أحدُما :

تركتُ بنى الْمُجيمِ لَهُ دَوَاراً إذا يَمضِي جماعَتَهُمْ يعودُ

ویکون الضمیر فی قوله له للفرس ، ویمضی فِمْلُ لَهُ ، وجماعتهم ینتصب علی المفمول ، لأنّ یمضی هذا یتمدّی ، ومعناهُ یُجاوِزُم ، ویکون الممنی : تَرکّتُ هؤلاء القومَ لَفَرَسی مَطَافاً بمنزلة الدَّوَار — وهو صَنَمْ کانوا بحجُّونه — یطُوف حَوْلَ ذلك الصَّنَمَ ، إذا نَفَذَهم وخرق صفوفهم ودار علیهم عاد إلی مثل فعله الأوّل ، ویُشْیِه هذا البیت بیتُ الأعشی فی المعنی واللَّفظ ، وهو :

تَطُوفُ عليهم وتَمْضِيهِمُ كَا طَافَ بَالرُّ جُمَةِ الْمُوْتَجِمْ وَتَمْضِيهِمُ كَا طَافَ بَالرُّ جُمَةِ الْمُوتَجِمْ وجاء في الحديث حُجَّةً لتَمدِّى يمضى، في صِفَة المَحْشَر: « يَمْضِيهِمِ الدَّاعى ويَنْفُذُهُم البَصَرُ » .

والثانى أن يُروَى :

تركَّتُ بنى الهُحَيم لهم دَوَارُ إِذَا تَمضى جَمَاعَتُهُم تَمُودُ والمُعنى: تركتهم يطوفون حَولَ قتلاهم كما يُطاف على ذلك الصَنَم ، أو ذلك النسُك ، فإذا انقَضَتْ جماعَة منهم عادت الأخرى للنِّظارة (٢٠). وقوله «جماعتُهم» يريد جَماعة منهم ، فأضاف البعض إلى السكلِّ ، وليس يريد جُمْلتَهم ، فهو ف

<sup>(</sup>١) سبقت له الحماسية ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) كذا وردت الكلمة بضبطها في الأصل . وهي ساقطة من م .

حَكُمِ النَّـكِرات. وموضِعُ « لهم دَوَارْ » نَصْبُ على الحال ، وقوله « تَمُودُ » فاعِله مضمر ، وهو جماعة أخرى ، فاكتنى بذكر الأولى عَنها .

٣ - تَرَكَتُ جُرَيَّةَ العَمْرِيُّ فيه شَدِيدُ المَيْرِ مُعْتَدِلُ سَدِيدُ ()

يفتخر بأنه أَصَابَ المذكور ، لمَّا رماه بسَهُم يُحكَم النصل ، مُقَوَّم القدْح ، صُلْبِ العَيْرِ ، سديد الوَقع . وموضع قوله ﴿ فَيه شديدُ العَيْرِ » نَصْبُ على الحال . والعَيْرُ : النَّانَى من وسط النصل . وقد أقيم الصِفَةُ مَقَامَ الموصوف ، لأنَّ المُرَادَ به سَهُمْ شديد العَيْرِ . ولولا ما حَصَلَ من الاختصاص بإضافة الشديد إلى المَيْرِ لَمَا جاز ذلك فيه ، لأنَّ الصفة لا يقوم مَقام الموصوف حتى يَدُل عليه دَلالةً قويةً . فأمّا إذا كانت عامّةً في أجناس ، فلا يجوز ذلك فيه . لو قُلْتَ مَرَرْتُ بطَويل ، وأنت تريدُ رَجُلاً ، لم يَحْسُنْ ، لأنَّ الطويل يكونُ في غير الرجال كما يكون في الرجال . ولو قُلْتَ مررتُ بكاتِبٍ ، يَحْسُنُ إذْ كانت غير الرجال كما يكون في الرجال . ولو قُلْتَ مررتُ بكاتِبٍ ، يَحْسُنُ إذْ كانت

٣ - فَإِنْ يَبْرَأُ فَلَمْ أَنْفِتْ عَلَيْهِ وَإِنْ يُفْقَدْ فَحُتَّ لَهُ الفُقُودُ كَانَ مِن رموزهم أنّ الواحد إذا رمى بسهم وأراد سلامة الرَّميَّة منه رَقَى سَهمَهُ بمُوذة ونَفَتَ فيه ، ثُمَّ رَتَى به ، وإذا أراد هلاكه لم يفعل ذلك . ومثل هذا قول الآخر (٢) :

فَلَمْ أَرْقِهُ إِن يَنْجُ مَنْهَا وَإِنْ يَمُتْ فَرَمْيَةُ لَا غُسِ وِلا بِمُفَمَّرِ (٣) وقولُه ﴿ فَحُقَّ لَه الفُقُود ﴾ وقولُه ﴿ فَحُقَّ لَه الفُقُود ﴾

<sup>(</sup>۱) التبريزى : « إنما قال العمرى لأن الهجيم ابن عمرو » . ورواية التبريزى : « معتدل شديد » بالنين .

<sup>(</sup> ۲ ) هو زهير بن مسعود ، كما فى اللسان ( غسس ) . وقد سبق الاستشهاد بعجز البيت فى ص ٣٥٣ .

 <sup>(</sup>٣) فيا سبق وفيا سيأتى فى الصفحة التاليسة : « فطعنة لاغس » . ونخشى أن تكون ظرو اية النبست على المرزوق .

لأنَّ الفاء يُجِلْبُ فَى اَلْجَزاء إِذَا كَانَ الْجُوابِ بِالابتداء والخبر ، ولو قُصِد إلى أَن يَكُونَ الفعل جواباً لا يُشتَغْنَى عن الفاء . وبعض من يدْفَع هذه الطريقة يقول لا رُقيةَ ولا نَفْتُ ، إنَّمَا كَنَوا عن الإبقاء بمثل هذا السكلام . وقولُه : « وإن مُنْفَقَد » فهو مِثْل قَوْلِهِ « فَطَمْنَةُ لا غُسَ » . والمعنى : إن يَيْرَأُ فليس ذلك من مُثْقَياى ، وإن يهلِكُ فواجِبُ لأنّ المصابّ بمثله يَهلِكُ لا تَحَالة .

ع - وما يَدْرِى جُرَّيَةُ أَنَّ نَبْلِي يَكُونُ جَفِيرَهَا البَطَلُ النَّجِيدُ
 يُرْوَى: « وهل يَدْرِى جُرَّيَةُ » . والمعنى لا يعلم أنّه كا أنى أصَبْتُهُ فدأ بى وعادتى أن تكون الأبطال النُّجَدَاء لِنَبْلِي بمنزلة الجَعْبَةِ ، أَصِيبُهُمْ أبداً بها .
 وفى ذكره البَطَلُ النَّجِيد إلمامٌ بقول الآخر (١):

. . . . . . . . ونَصْ عَلَادُ نَفُوسًا 'بَنَتْ عَلَى كَرَم ِ<sup>(۲)</sup> ويقول الآخر<sup>(۲)</sup> :

من عَهْدِ عَادِكَانَ مَغْرُوفًا لَنَا أَسْرُ الْلُوكِ وَقَتْلُهَا وَقِتَالُهَا وَقِتَالُهَا وَقِتَالُهَا وَقِتَالُهَا وَقِتَالُهَا وَقِتَالُهَا وَقِتَالُهَا وَقِتَالُهَا وَقِتَالُها وَأَخْذَ أَنُو تَمَتَّامُ هَذَا لَلْمَنِي فَقَالَ :

فَلَا تَطْلُبُوا أَسْيَافَهُمْ فَى جُنُونِهِا فَقَدْ أَسْكِنَتْ بَيْنَ الطَّلَى والجَاجِمِ (') ويجوز أن يكون مُتَهَكِّمًا فيا ويجوز أن يكون مُتَهَكِّمًا فيا وَصَفَهُ بِهِ ، ويجوز أن يكون مُتَهَكِّمًا فيا وَصَفَهُ بِهِ ، ويجوز أن يكون مادِعًا له ، لأن مدح خصمه وفْتَ غَلَبِه رَاجِمْ إليه .

<sup>(</sup>١) أحد بني بولان ، من طبيء . الحماسية ٣١ .

<sup>(</sup>٢) صدره : \* نستوقد النبل بالحيض ونصه \*

<sup>·</sup> (ُ ٣ ) هو بشامة بن الغدير . الحماسية ١٣٤ .

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ كذا في م والديوان ٣٨٧ . وفي الأصل : ﴿ وَلَا تَطَلُّبُوا ۗ ۗ .

### 187

# وقال قَيْسُ بن زُهَيْرِ الْهَبْسَىٰ سَيِّدُ بَنِي عَبْسَ (١) :

١ - تَملَّمْ أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ حَيًّا على جَفْرِ الهَبَاءةِ لا يَريمُ (٢)

يُرُوْى ﴿ أَنْ خَيرَ النَّاسِ حَيًّا ﴾ ، والمعنى هو حَى ۗ ، وقولُه ﴿ على جَفْرِ الْهَبَاءَةِ ﴾ خَبَر أَنَّ ، ويروى : ﴿ مَيْيَّا ﴾ وإعرابه على ما ذكرناهُ فى حَيًّا . ويروى : ﴿ مَيْتَ ﴾ وإرتفاعُهُ على أنّهُ خبر أنّ ، و ﴿ على جَفْرِ الْهَبَاءةِ ﴾ فى مَوْضِع الصفة له . ومعنى تَعَلَّم \* اغلَم \* . ولا يقال فى جوابه تَعَلَّمت \* ، استُغني عنه بعَلَمت \* . ويَعْنى بخير الناس حَملَ بنَ بَدْر . وجَفْرُ الْهَبَاءة : وَبَعْنى بخير الناس حَملَ بنَ بَدْر . وجَفْرُ الْهَبَاءة : وَبُوْتُ وَيَبَهُ الْهَوْم ، وماؤها كثيرٌ مَعِينٌ . وكان حل انهزم فى وَوْمَةٍ بين عَبْسٍ وَذُبيّان ، فلا انتهَى إلى الهباءة أمِنَ لَبُعْدها عن الطّلب ، فَرَحَى بنفسه إلى الماء ليبترد ، فاتفق كَاق قَيْس به مع عدّة مِن ذَوِيه ، فقُتِلُوا عن آخرِ هم .

٧ - ولو لاَ ظُلْمُهُ مازِلتُ أَبْكِي عليه الدهرَ ما طَلَعَ النُّجُومُ

أشار بالظُمْ إلى ما جرَى بينهم فى أمرِ داحِس والغبراء، و إنكارِهِ السَّبْقَ، وركوبِهِ البَّغْىَ . وقولُه « ما طَلَعَ النَّجُومُ » ينتصب على أنه بدَلُ من الدهر. والمعنى : لولا ما أسلَقَه من الظَّمْ لاقتضى ما يجمعنى و إيَّاه من الأحوال والدَّم،

<sup>(</sup>۱) تيس بن زهير العبسى شاعر جاهل فارس. وهو صاحب داحس ، وكانت الغبراه فرس حديفة بن بدر الفزارى ، وقد أُجرى السبق بين الفرسين فوضع حمل بن بدر أخو سديفة كينا يصدون داحسا عن الغاية ، وحدث خلاف أيهما ألسابق ، فنثبت الحرب بسبب ذلك بين عبس وفزارة ، واستمرت أربعين عاما قتل فيها خلق كثير . انظر العقد والأغنى (٧: ٣٤٣/ ١٤٣: ) والكامل ٣٤٣ والميداني (١: ٣/٣٥٩ : ٥١).

<sup>(</sup> ٢ ) جمل التبريزى الرواية الأولى : « أَن خير الناس ميت ۽ ثم نبه على روايتي « حيا ۽ و « ميتا » .

والتشاجُرِ والرَّحِمِ — البكاءَ عليه مدَّةَ الدهر . وقولُه « ما طَلَع » بمنزلة المصدر ، وقد حَذَف اسم الزَّمان معه . والمراد بذكر الدَّهر الكثير والمبالغة والتأبيد . وقد بيَّنَه بقوله « ما طلَعَ النجومُ » ، لأنه على ذلك يصحُّ أن يكون لدَّلاً منه . فهْنَى « عليه الدهر ) عليه طَو اللَّهر (() ، وامتدادَ الدَّهر .

٣ - ولكُنَّ الفَتَى حَمَلَ بْنَ بَدْرٍ بَغْي والبَغْيُ مَنْ تَعُمُهُ وَخِيمُ

يقول: استعمَلَ البَغْيَ واستَوْبَلَ العافية ، واستذمَّ الَمُ ْتَع ، ومَن بُغِيَ عليه فإنه يُنْصَرُ . ويقال : بَغَى الرَّجُل على فُلان ، أى جارَ . وبَغَى الفَرَسُ فى عَدْوه ، وهو فرَسَ عاغٍ ، وذلك إذا اختال ومَسرِحَ . وإذا استُثْمِلَ فى الفخار والاستطالة فهْوَ من هذا . والوَخَامةُ : الثُّقَلُ يَعرِضُ من الطَّعام . يقال وخُم وخامَةً فهو وَخيم ووَخْم ، أى لا يُسْتَمْرَأ .

٤ - أَظُنُ الْحِلْمَ دَلَّ عَلَى قَوْمِي وقد يُستَخْهَلُ الرَّجُلُ الحليمُ (٢٠)

يقولُ : احتمالى من عَشِيرتى ، واستمالُ الحلم معهم ، هو الذى جسَّرهُم على " فيما أظنّ ، ودَلَّهُم على قَصْدى واهتضاى على ما يتبيّن . ثم قال « وقد يُستجهَلُ الرجلُ الحليم » أى إذا أُحْوِجَ الحليمُ وأَحْرِجَ " فقد يَسَكَلْفُ ما لا يكون معهوداً في طَبْعهِ ، ولا موجوداً من خُلقِه . وإنما نَبَّة بهذا الكلام على أنه يتحلمُّ عن الأَذ بَيْنِ ، ويَصْبِرُ على أذاهم ، وأنه لمَّا عِيلَ صَبْرُه وحُمِّلَ فوقَ ما فى وُسْفِه ، خرجَ عن المَّتادِ منه إلى غيره .

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي نسخة الاصل : « طول الدهر » .

<sup>(</sup>۲) أنشده بعد التبريزي :

ومَارَسْتُ الرِّجالَ ومارَسُونِی فُعُوَجُ علیٌ ومُستَقیمُ (٣) في الاصل : « وأخرج » ، والصواب ما أثبتنا من م »

### 181

# وقال مُساوِرُ بن هِنْدِ (١) :

١ - سائلُ تَمِيمًا هَلْ وَفَيْتُ فَإِنني أَعددتُ مُكُرُّ مَتِي لِيَوْمِ سِبَابٍ

يقول: سائل تميا هلكان منى وقالا بما تَضمَّنته لجارى، فإنى رجلُ نَظَّارٌ فَى أَعقابِ الأحاديث، مُهمَّمُ بإعداد المكارِم ليوم النِّفار، شديدُ النِّزاع فى مجالس الفَخَار. كأنه يقرِّرُ خَصَاءَهُ على ماكان من وفائه، ليُستقط التَّبِعة عنه فية، ويُنبِّة على أنه يُراعِى أفعالَه فيخُلِصُها مما يُعَدُّ سَيِّنَةً وسُبّةً وَوَصْمةً في حَسَبه.

٢ - وأَخَذْتُ جارَ بَنِي سَلامةً عَنْوَةً فَدُوَمَتُ رِ مُقَتَهُ إِلَى عَتَّابِ

عَتَّابٌ هذا كان معتصا بحبله ، ومستظهر ًا بذمَّته ، فلحقه من بنى سلامة اهتضامٌ فى أمر ، فجاء مُساورٌ ومكَّنه من جارِهم ، وأعطاه ر بقَته ليتحكَّم فيه ، ويشتنى لما لحقة منهم . وهذا الكلامُ بيانُ لكيفية وفائه والخروج إلى جارِه مماكان تضتن له . وقولُه « عَنْوَةً » أى قَهْرًا ، وهو مَصدَرٌ فى موضع الحال . ويقال : أَخَذَ بَلَدَ كذا عَنوةً ، أى قَهْرًا بالسيف . والرَّ بقةُ : الخَبْلُ يُشَدُّ فى عُنْق البَهْم ، وقد توسَّمُوا فيه فقالوا : خَلَع فلان ربقة الإسلام . وقولُه « فدفعتُ رُبقتَه » ، هو كما 'بقال دفعتُ مَقَادَتَه .

٣ - وجَلَبْتُه من أَهْلِ أَبْضَةَ طَائقًا حَتَّى تَحَكُّمُ فَيْهِ أَهُلَ إِرَابِ

<sup>(</sup>۱) هو المساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسى . شاعر فارس مخضرم، أدرك النهى ولم يجتمع به ، ويقال إنه ولد فى حرب داحس قبل الإسلام بخمسين عاما . الإصابة ، والخزانة (٤: ٣٠٧) والشعر والشعراء ٣٠٧ . وفر، المهج أن « مساور » منقول من المم الفاعل . وأما هند فعلم مرتجل .

الهاء من « جَلَيْتُه » ترجع إلى دار بنى سَلامة . وأَبْضَةُ : اسم ماء . وقولُه « جَلَبْتُه طائما » تنبيث على أنه وإن لزِمَه لجاره الانتقام له من خصمه ومهتضييه فقد تبرَّع له بما لم يَكُنْ عليه ، وتَكلف فيه ما لم يَلزَمُه . وإرابُ : موضع ، وقيل إرابُ : ماء ابنى المَنْبَر . وأَبْضَةُ : ماء لطيِّيه . والأَبْضُ كالمَقْل ، ومنه المَأْبِضُ في الرِّجْلِ . وقيل للفرابِ مُؤْ تَبِضُ النَّسَا ، لأنه يَحْجِل فكأنه مأبوض .

ع - قتلوا أبن أخْتهِم وجارَ بُيُوتِهِمْ من حَيْنِهِمْ وسَفَاهَةِ الألبابِ يشَّمِ بِهَمْلتهم الذميمة ويُندِّدُ ، فيقول : قطَمُوا الرَّحِم ونقضُوا العَهد ، وارتكبوا ما كان محظورًا في الدِّبن والمرُوَّةِ ، والعهد والذَّمَّة ، فقتلوا جارَهم وأبنَ أخيهم ، بخِمَةِ عقولهم ، واقتراب هلاكهم . والسَّقَهُ : الخَفَةُ في الأصل ، ومنه قيل زمامٌ سَفِيهُ ، إذا كان كثير الاضطراب ، ومنه قيل : تسفَّهَتِ الرّيمِ النفسْنَ ، وتسفَّهُتُه عن مالِه . واللَّبُّ : القَمْل ، والفِمْلُ منه لَبَّ يَلَبُ . وقالت صَفيّةُ بنت عبد المُطّلِب (') : « أضرِبُه لكَنى يَلَب ، ويَقُودَ الجَيْشِ ذا الجُنْسَ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « عبد الملك » ، صوابه فى م واللسان ( لبب ) . وكانت قد ضربت. الزبير فقبل لها : لم تضربينه » ؟ .

<sup>(</sup>۲) ويروى : وذا اللجب ، .

مُنْقَطِع ﴿ . وَذَ كُرَ النَّوْبِ على عادَتِهِم فى السَكِنَايةِ عن النَّفس . وعلى هذا قوله : 

نُبِّيتُ أَنَّ . دَمَّا حَرَاماً نِلْتُهُ فَهُرِيقَ فى ثَوْبٍ عَلَيْكَ مُحَبَّرِ

وقد قيل معنى قولهِ تعالى : ﴿ وثيابَكَ فَطَهِّر ﴾ ، أَى نَفْسَك . ويقولون على هذه الطريقة : فُلانٌ غَمْرُ الرِّدَاء ، وعَفيف الخَيْجْزة ، والمراد النفسُ . وعلى هذا قول النّابغة :

\* رِقَاقُ النِّمَالِ طَيِّبُ حُجُزَ النَّهُمُ (١) \*

وقَوْل الهُذَلِيِّ (٢):

تَبَرَّأُ مِنْ دَمِّ القَتِيلِ وبَزِّهِ وقَدْ عَلِقَتْ دَمَّ القَتِيلِ إِزَارُهَا

٣ - وإِذَا فَمَلْتُمْ ذَلَكُم لَمْ تَثُو كُوا أَحَدا يَذُبُ لَكُمْ عَن الأحْسَابِ الْحَطَابُ يُوجَّةُ إِلَى جَذِيمة وهو منهم ، ولذلك جَمَلَ لَمْ أَحْسَابًا يُحْتَاجُ إلى الذَّبِّ عَنْها ، ويَنْصَحُ لَمْ بالإبقاء عليها ، ويَرْكُ الأَفْمَالِ التي تَدْعو إلى البَرَاءة منهم ومنها ، لكنَّه أخرج نَفْسَهُ مما عَصَبَ من الذَّمِّ بهم ، وألزمهم من ذَمِيم القَوْل في شَيَمِهم وطُرُقهم ، فقال : إذا ركبتم من شَفيع الفَدْر مثل ما أَنْكُرْ ثُهُ اشْتَهرا أمر كُم ، وانتنى النَّسيب والغريب من مُلابستكم ، وخُلِّ ما أَنْكَرْ ثُهُ اشْتَهرا أَمر كُم ، وانتنى النَّسيب والغريب من مُلابستكم ، وخُلِّ بين القادح في أحسابِكم وأعماضكم وبينكم ، فلا يَذُبُ عنكم ذَابٌ ، ولا يُبدافع دونكم مُدافِع ، وتفرَّدْتم بالعار اللاحق ، والتَّهجين العائد .

<sup>(</sup>١) : عجزه : \* يحيون بالريجان يوم السباسب \*

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو ذريب الهذلي . ديوان الهذايين ( ٢١ : ٢١ ) .

### 189

# وقال العباس بن مرِّدًا سِ<sup>(۱)</sup> :

١ ــ أَبْلِـغُ أَبَاسَلْمَى رَسُولاً يَرُوعُهُ وَلُوْ حَلَّ ذَا سِدْرٍ وأَهْلِي بِمَسْجَلِ ٢ - رَسُولَ امرى بُهُدِي إِليْكَ نَصِيحَةً فَإِنْ مَعْشَرُ جَادُوا بِعِرْضِكَ فَا بُخَل يخاطب بقَوْلِهِ « أُ بلِمَ » صاحبًا له ، يقولُ أدَّ إلى أبي سَلْمَى رسالةً تُفَرِّعُهُ على ما بيننا من البُعْد ، وعلى استيطانه ذا سِدْرِ ونزولِ أهلى بعَسْجَلِ . وذو سِدْر : موضع فيه السِّدْر ، وهو شَجَرُ النَّهْق . وعَسْجَلُ : موضع من حَرَّةٍ بنى سُكَيْم ، وبينهما مسافَة بعيدة . والرَّسُولُ يقع على المُرسَلِ والرِّسالة جميماً ، وَيَجرى نَجْرَى المصادر ، فيقع على الواحد فمـا فَوْقُهُ ، ومجازُّ « لوحَلَّ » تَجَازُ الشَّرْطِ ، فهو يفيدُ معنى إنَّ ، كأنَّه قال : أَبْلِغهُ ذلك فإنِّى لا أَذْخَرُهُ نُصْحِى ، وإن بَعُدَ عَنِّي وعَنْ عَشيرَتي . وانتصب « رسول » من البيت الثاني على أنَّه بدل من رَسُولاً يَرُعُهُ . و نَقَل الكلام في البيت الثاني عن الإخْبَار إلى الخطاب ، لتكون الوَّصَاةُ أَنجع، والرِّسالة أَبْلغَ . وإنَّما قال « رَسُولاً يَرُعُهُ » لما فيه من التَّحذير . فيقول : أدِّ إليه رسالةَ رَجُلِ مُتَنصِّح متقرِّبِ ، وعلى ما يكون فيه صلاحُه وخلاصُه مُذَبِّهِ . وقوله « فإنْ مَعْشَرْ جادوا بِمِرْضِكَ » تَعْرِيضْ بمن كان يَغُشُّه ويخونُه ، ويداجيه فيما استشاره فيه فلا يَصْدُقه. وارتَفَع « مَغْشَرْ » بِفعْل ـ مُضْمَر « جادُوا » تفسيره ؛ لأنَّ إنْ بالفعْل أَوْلَى ، وَالَعْنَى : إِنْ عَرَّضَكَ مَن َ لا يُهمُّهُ سَلامَةُ عِرْضِكَ لما فيه ذَهَابُ النفَس وتَلَفُ الْمُهجَةِ ، وتَسَخَّى بك

<sup>(</sup>۱) هو العباس بن در داس السلمي السحابي ؛ أسلم قبل فتح مكة بيسير . وأمه الخنساء الشاعرة ، وكان العباس من المؤلفة قلوبهم . الحزالة (۱: ۷۳) والإصابة ، والأغان (۱: ۲۳ – ۷۲ واللالي (۳: ۲۳ – ۷۲ واللولي) (۳: ۱۳۲ – ۷۲۷ ) والمسرى (۳: ۱۳۲ – ۷۲۲ ) والمشعر والشعراء ۲۵۹ – ۲۲۰ ، ۷۲۲ – ۷۲۰ ).

<sup>(</sup> Tr - TA )

وبما يجمعك وإيّاه من أسباب المودّة واللُّحْمَة ، فابْخَلْ أنت به وتَمَاسَكْ ، قَبْيُل فَوْتِ الْوَقْتِ ، وانْظُرْ ليومِكَ وغَدِكَ قُدًّامَ تَوَلَى الأَمْرِ .

سل وإن بَوَ الله مُبَوّا صَدْق ، أَى أَحْلَلُه ، والْبَاءَ : المنزل به و تَحَول وإنْ يقال : بَوَ أَنّه مُبَوّا صَدْق ، أَى أَحْلَلُه ، والْبَاءَ : المنزل ، يقول : وإنْ حَمُوكَ على مَرْ كَب غير وطيء يَسُومونك فيه خسفا ، وأنْ أُوكَ منزلاً حَشِناً حَزْناً يؤثّر في ثَفِنات الإبل فَيُدْمِيها ، ويَسْتَوْعِرُه الرَّكُ بُ فلا بَرَونهُ منزلاً خَشِناً لما فلا ترَض به ، وانتقل عنه . وهذا مَثُلُ لما عَرَّضُوهُ لَهُ ، وَيَبْعَثُه بضَرْ بهِ إِبَّاه على مُحاذرته ، وتصور الأمر معهم بصورته . وقوله «غيرَ طائل » يجب أن يَكُونَ من الطَّول : الفَضْل ؛ يقال : طال عليهم طَوْلاً فهو طائل . والمنى : لا خَيْرَ فيه فيطُول على غَيْره . ومِثْلُ هذا البيت قولُ امرئ القيس :

هُوَ الْمُنْزِلُ الْآلاَفِ مِن جَوِّ ناعِطِ بِنِي أَسَدِ حَزْنَا مِن الأَرْضِ أَوْعَرَا اللهُ وَقُوله وَ إِن بَوَّ وَكَ . وقوله وَ اللهُ اللهُ

أَخْرَج مَا قَدَّمَه مِن النمثيل لكيدهم وسُوء دِخْاتِهِم ، ومَا يجب عليه من الأخذ بالتحرُّز مَهَهم ، وتَرْكُ الاستناخة في النبرك (٢) الذي اختاروه ، واللبَوَّأُ الذي أعدُّوه ، في مِغْرَض آخَر . والمعنى : وما يُعدُّ قِرَّى لكُ فتجنَّبُه ولا تتناوله ، فإنهم هيَّنُوا لك به سَمَّا قَاتِلاً فلا تَعْلَمُهُ والْمُثَمَّل ، هو السَّمُ الذي قد خُلِطَ به

<sup>(</sup>١) التكملة من م .

<sup>(</sup> ٢ ) سبق الاستشهاد بصدر البيت في ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي الاصل : « المنزل » .

ما يقوّيه ويُهَيِّجُه ، ليكمون أنفذ . ويقال للصُّوفة التي نوضع في الهِناء عند<sup>(١)</sup> طَلْي البمير به . النَّمَلةُ ، وهو بمــا ذَ كَرْتُ . قال الرَّاجز<sup>(٢)</sup> :

### \* كَمَا يُلاَثُ فِي الهِنَاءِ الشَّمَلَةُ (٢) \*

وقوله « أَتَوْكَ على قُرْباهُم » يجوز أن يريد به على تقرَّبهم وتنصَّحهم ، ويجوز أن يريد به على تقرَّبهم وتنصَّحهم ، ويجوز أن يريد به على قرابتهم وتشا بُك الأحوال بينك وبينهم . وإنما تنقَّلَ في المَثْلَ بَعدَ اللّهَوْل عليه في محاذرتهم (<sup>1)</sup> ، وإنذارًا في الرُّكونِ إليهم ، والاستنامة إلى ناحيتهم .

أَبندَ الإزارِ مُجْسَدًا لك شاهِدًا أُربيتَ به في الدَّارِ لم يَتَزَيّلِ

هذا الكلام وإن كان لفظه لفظ الاستفهام فهو تقريم وإنكار ، وتنبيه وإنذار ، فيا يُضرِبُ المخاطَبُ عنه ، ويَغْفُلُ دونَه ، مع كونِه أعدل شاهد على سوء نيَّتِهم ، وخُبثِ طويَّتِهم ، ومع خروجه عن حيِّز الاستدلال عليه إلى المشاهدة ، ومن خَلَلِ الخَفاء والتشكُّك إلى ظاهم الضرورة . فيقول : أتفتر بهم ، أو تستريب بما أحذَّرُك منهم ، بعد ظهور أمرهم وانكشاف قصدهم ، بهم ، أو تستريب بما أحذَّرُك منهم ، بعد ظهور أمرهم وانكشاف قصده ، وبعد ما أتيت به في الدار من الإزار المتلطَّخ بدم ابن عمك ، وقد يبس عليه ولم يتزيّل عنه . فقولُه « بعد الإزار » يتمانى بفيل مُضمَر قد دَلَّ عليه خبيئات القَصَّة الحكيةُ ( ) . والمُجْسَدُ : النَّوْبُ المُشْبَعُ صِيغًا . والجِسَادُ : الزَّعفران . ومعنى لم يتزيّل : لم يفارق الدَّم ، ولم يَنْفَكُ مما خالطهُ منه .

<sup>(</sup>۱) م: «بعد»، تحریف.

<sup>(</sup>٢) هو صخر بن عمير ، كما في اللسان ( ثمل ) .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان : «كما ثلاث بالهنا. ي. وقبله :

مغوثة أعراضهم مموطلة في كل ماء آجن وسمله

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « مجاذبتهم » ، صوابه من م .

<sup>(</sup>ه) کلمة « قد » و « خبيئات » من م.

٧ - أراكَ إِذًا قد صِرْتَ للقوْمِ ناضِحًا مُيقالُ له بالغَرْبِ أَذْبِرْ وَأَقْبِلِ

الناضح: البعير الذي يُسْتَقَى عليه الماء. والنَّضَحُ من الحُياض (1): ما قَرُبَ من البيْر فَيُفْرَغُ الماء من الدَّلُو فيه ، وهذا الكلامُ صدر عَّن نَصَحَ جُهْدَهُ وَبَيِّنَ لموعوظِهِ رُسُدَه ، فلمَّ لم يُتَلَقَّ بالقبول قولُه جعله قضيّة منه على المُخاطب، بسوء الاختيار، وركوب الاغترار، وأظهر أنه قد صار من التضجَّر به ورَفْع الطمع عنه وعن صَلاحِه ، في حكم الميائس من فلاحِه ، والمُمسِك عن وعظِه وإبلاغه ، لكونه في حكم المُسخَّر لهم حتى لارَأْيَ له ولا اعتبار، ولا تدبير ولا اختيار، فقال: أراك قد صرْتَ معهم بمنزلة البعير الذي يُستَقَى عليه ، طاعة وانقيادًا، فيقال له أَدْبِرْ وأَقْبِل بالغَرْب. والمعنى تُسامُ ما تُسامُ ما تُسامُ فتلتَزِ مُه و تنقادُ ، فِعْلَ ذلك البعير، ومعنى « يُبقالُ له » أي يُحْمَلُ على ذلك. والتصرّف في القولِ على وجوه كثيرة من الحجاز.

٧ - فَخُذْمَا فَلَيْسَتْ للمَزيزِ بِخُطّةٍ وفيها مَقَالٌ لأَمرئ مَتَذَلِّلِ

هذا الكلامُ خُروجُ عن (٢) عُهدة ما يفعله المخاطَبُ، وبَرَاءَةُ إليه مع الإنكار عليه والتنبيه على موضِع الخطأ فيه، فيقول: وكَلتُك إلى نفسك، وتفضّتُ يدى من مُراجعتِك، فأرضَ بما عليه تُدارُ، وابْذُلُ ما تُراوَدُ عنه وتُسامُ، عالما أنّ مثلة لا يَرضى به عزيزٌ، ولا يلتزمُه آيف ؛ وفيه مع ذلك نَظَرٌ وجدالٌ لمن يتذلّلُ : هل هو خُطّتُه أبضاً. والمعنى: إنك تركّبُ ظَهْرًا لا يقتعده المتنكلُ للذّات فكيف المعزيز. ويجوز أن يكون المعنى: فيها للناس، إذا تذاكرُوا الأحوال والخُطط، نَظَرٌ وكلامٌ مبسوطٌ: هل يَرْضَى عَنْه المتذلّلُ للتذلّلُ المتذلّلُ المتدلّلُ المتذلّلُ المتدلّلُ المتدلّلُ

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين . وفي اللسان : ﴿ النَّسْمِ ۗ ، .

<sup>(</sup>۲) م: « من « .

أَوْ لا . ويجوز أن يربد : إنّ الذَّايل يتكلّم فيمن برضاها خُطّةً وُيُمَيَّرُه إِيّاها ، فكيف بكون خُطّةً للمزيز . وهذا الوجه أبلغُ الوجوه الثلاثة ِ وأدقُّها .

10.

وقال المباس بن ِمر ْداس (۱):

أَنَشْحَذُ أَرْمَاحًا بَأَيْدِي عَدُوِّنَا وَتَثْرُكُ أَرْمَاحًا بِهِنَّ مُنكَايِدُ (٢)
 هذا مَثَلُ . والمعنى : أتعِينُ أعداءنا علينا ، لأنَّ مَنْ أَحَدَّ سلاحَ العدوِّ الذي

هدا مثل . والمعنى : اتعين اعداء نا علينا ، لان مَن احَد سلاحَ العدوَّ الذى يَعالِدُه فقد أعانَه عليه . و إنما خَصَّ من بين المُدَدِ الرِّماح لأنها كأنها أَخَصُّ بهم . وقولُه « و تتركُ أَرْماحًا » أراد و تتركُ شخذ أرْماح ، فحذَف المُضاف . وبجوز أن يكوفي كنى بالأرماح عن الرِّجال . شخذ أرْماح ، فحذَف المُضاف . وبجوز أن يكوفي كنى بالأرماح عن الرِّجال . والمعنى : أتهيَّج أصحاب عدوِّى (٢) عَلَى ، و تسدِّده نحوى ، و تتركُ أصحابى الذين بهم أكايد ، فلا تقوِّى في القتال والصَّبر رأيهم ولا تُيرُ في النَّبات عزاتمهم ، ومن المعروف قولُهم : فلان سَيْفي ورُمحى ، في الذي يستظهر به عند مُلاقاة الأعداء وفلان ترُسي وجُنَّى ، فيمن يُتقى به من الأسواء . و إنما قال في هذا الوجه أرْماحًا بأبدى عدونا لأنه إذا كنى عنهم بما يكون آلة جعلها باليد . ويقال شحَذْت بأبدى عدونا لأنه إذا كنى عنهم بما يكون آلة جعلها باليد . ويقال شحَذْت السَّكِين ، إذا أحدد ته . والباء من قوله « بأبدى » يتعلق بمضمر ، كأنّه قال المَاحَا مستقرّة وحاصلة بالأيدى . والعدوُ يقع على الواحد وعلى الجمع . وفي القرآن ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُولُكُ ﴾ .

٣ - عَلَيْكَ بجار القوم عَبْدِ بن حَبْتر فَلاَ تَرْشَـدَنْ إلاّ وجارُكَ رَاشِدُ

<sup>(</sup>١) التبريزي : « وقال أيضاً » .

<sup>(</sup> ۲ ) النبريزى : « جن تكابد » . وفى تفسيره : « والمكابدة : معالحة الأقران . يقال كابدت الثى، مكابدة وكباداً ، إذا قاسيته فى مشقة . والكبد : الشدة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « رسولي » ، وأثبتنا ما في م .

هذا الكلامُ بَعْثُ وتحضيضٌ على مراعاة العهود والدِّم، وصيانة الجار من الاهتضام، وإن لام فيها اللَّوائم. فيقول: أَنتَصِفْ لجارك وانتقم له بأن تؤثّر في جار القوم، فإنك لا تكون راشدًا إلا وقد رَشَدَ جارُك معك. ويقالُ رَشِدَ يَوْشَدُ، ورَشَدَ يَوْشُدُ، لفتان. والباء من قوله: « بجار » يتعلق بعليك، لأنّ معنى عليك خُذْ. ويقال خُذْ كذا وخُذْ بكذا. يقال أيضاً عليك كذا وبكذا. ودخول النون الخفيفة في قوله « تَرْشَدَنْ » لأنه ليس بواجب فهو يجرى تَجْرى الأمر والنَّهْي والاستفهام.

٣ - فإنْ غَضِبَتْ فيها حَبيبُ بنُ حَبْتَر فَخُدْ خُطّةً يَرْضاكَ فيها الأباعدُ

الصمير في « فيها » للقَعْلَةِ والخُطَّة . ألا ترى قولهُ « فَذ خطةً يرضاكُ فيها الأباعد » . والمعنى : إن تَسخَطَ ما تتكلّقه لجارك من الذَّبِّ عنه والانتقام له هؤلاء الفومُ فلا تُبال بهم ، وخُذْ في أمره ما يَحَمدك الأباعدُ دون الأقارب ، فإنّ الأخبار إذا انتشرت عنك بالوفاء استَرْجَحَك الأجانب . وخَذْلُ الجار وتسليمُه إيثارًا لهوى الأقارب ، ومُجانبةً لكراهتهم ، يجلب الذمَّ ويُلحِق العار .

إذا طالَت النَّجْوَى بِنَيْرِ أُولِي القُورَى أَضَاعَتْ وأَضْفَتْ خَدَّمَنْ هُو فارِدُ
 هذا بيأن الرَّأْى فَى قَبُول ما أشار به ، وترك التَّمريج على غيره . والمامل في « إذا طالت » أضاعَتْ ، وهو جوابه أيضاً . فيقول : إذا طالت المناجاةُ

وامتدَّت الاستشارة مع غيرأرياب الآراء القو ية ضَيَعت المستشير وأمالت خَدَّه، وصار في الانفراد بما يمانيه بمنزلة مَنْ لا ناصر له ولا مُشِير ، لوقوع التشاور على غير حَدِّه، وتقصير المُشير في القيام بواجبه، وقد جمع بين فعلين في قوله «أضاعت» و « أَصْفَتْ » فأعْمَل الثاني ، وهو المختار عند أصحابنا البصريين . ويجوز أن يكون مفعول أضاعت غير « خد مَنْ » فحذَفَهُ ، كأنّه قال أضاعت رَبَّها . وكان

الحسكم في هذا الوجه أن يقول لو أظهر المفعول: وأصفَت خدّه لكونه فارداً بوحيداً ، لكنه لما كان الآخِر هو الأول وقد حذّقه ، لم يُبيال بإظهاره ، لأن الذى هو فارِدْ ربُّ النجوى لا غير . ومعنى إصفاء الحدّ الإذلالُ والانحرافُ للفتُور والحجل . والقُوى : جمع قوة ، وأصلها طاقات الخبل ، ثم استُعملت في الآراء والعزائم . وأصل النَّجوى المُسارَّة ، فاستُعيرت للمشُورة لأنَّها في أكثر المواضع تَقَعُ بها . ويقال : فلانٌ نَجِيُّ فلانٍ ، وتناجَوْا فيا بينهم وانتَجَوْا ، وهم نَجْوَى ، وهذه الطريقة قول الآخر :

ومَنْ لا يَكُنْ ذَا نَاصِرِ يَوْمَ حَقِّهِ أَيْمَلَّب عليه ذَو النَّصِيرِ ويُضْهَدِ هُو لَكَ عَارِدُ الصِّرِ وَيُضْهَدُ عَنْ مَوْلالتَحَارَدَ نَصْرُهُ لا يُحَارِدُ فِي السيف مَوَلَّى نَصْرُهُ لا يُحَارِدُ بقول : حارِب من قَصَدَ جَارَكُ وأعان عليه ، ولا تَقْمُدُ عَن نُصْرَ تِهِ والانتصار له ، فإنْ لم يعاوِنْك فيما تَرُومُهُ مواليك ، وتأخّروا عن النَّهُوض مَمَك ، فاستمن بالسَّيف ، فإنّ فيه مَوْلَى لك لا يَخْذُلُك ، ولا يتباطأ عنك . وهذا كما قال غيره (۱): بالسَّيف ، فإنّ فيه مَوْلَى لك لا يَخْذُلُك ، ولا يتباطأ عنك . وهذا كما قال غيره (۱): بالسَّيف على الدَّهْر (۲) \*

والُمحاردة أصلها فى قِلَّةِ اللَّبَن ، واستمير فى قِلَّة الموازرة والمظاهرة . وقوله ﴿ فَإِنْ مَوْلاكَ ﴾ ارتفع مولاك يفعل مُضْمَرٍ ما بَعْدَهُ . [ تفسيره ، لأن إن بالفعل أولَى (٢٠ ] .

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن منصور . الحماسية ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) صدره: \* فلما فأت عنا العشيرة كلها \*

<sup>(</sup>٣) التكملة من م . وانظر ما سبق في ص ٤٣٣ س ١٦ – ١٧ .

#### 101

### وقال أيضًا :

وهذه الأبيات تُعَدّ من المُنصِفاَت(١):

١ - فَلَمْ أَرَ مِثْلَ اللَّمِيُّ حَيًّا مُصَبَّحًا ولا مِثْلَنَا يوم التَّفَيَّنَا فَوَارِسا

<sup>(</sup>١) المنصفات : القصائد التي أنصف قائلوها فيها أعداءهم ، وصدقوا عمهم وعن أنفسهم فيما اصطلاوه من حر اللقاء ، وفيما وصفوه من أحوالهم من إمحاض الإخاء . ويروى أن أول من أنصف في شعره مهلهل بن ربيعة حيث قال :

كأنا غدوة وبني أبينا بجنب عنيزة رحيا مدير

و من المنصفات قول الفضل بن العباس بن أبي لهب :

لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم . وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا النظر الخزانة ( ٣ : ٢٠٠ – ٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) الوضح : النقى الابيض .

ولو قال عَمَلاً كان السَّامِع لا رَبْيُعُدُ في وهمه أن خُسْرَهم (١) كان لجنس واحد من أجناس الممصية ، أو لعمل واحدٍ من الأعمال الذَّميمة . فـكذلك قوله فوارسَ » جَمَعُهُ حتَّى يَكُون فيه إبذانُ بالكثير .

٢ - أَكَرَّ وَأَنْهَى للحقِيقة مِنْهُمُ وأَضْرَبَ مِنَّا بالسُّيوف القَوَانِسَا

المصراع الأول ينصرف إلى أعدائه وهم بنو أسد ، والمصراع الثاني إلى عِثْرَتُهِ وأصحابه . والمراد : لم أر أحسَنَ كرًّا ، وأبْـلغ حمابةً للحقائق منهم ، ولا أُضْرَبَ للقوانس بالشَّيوف منا : وانتصب القوانِسُ من فِعْل دَلَّ عليه قوله « وأُضْرَبَ منا » . ولا يجوز أن يكون انتصابه عن أَضْرَبَ لأَنَّ أَفْعَلَ الذي ـ يَتُمْ بِمِنْ لَا يَعْمَلُ إِلاَّ فِي النَّكِرَاتِ ، كَقُولَكَ : هُو أُحْسَنَ مَنْكُ وَجُهَّا . وأَفْمَلَ هَــذا يجرى مجرى فعل النعجُّب ، ولذلك تَمَدَّى إلى المفعول الثاني باللام ، فقلتُ ما أُضْرَبَ زَيْدًا لعمْرِو . وقول الله تعالى : ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالانهِ (\*\*) ﴾ ، موضع حيثُ نَصْبٌ مما دَلَّ عليه أَعْلَمُ . والقُوْنَسُ ، قال الدريدي : هو أعلى البَيْضَةِ وقال غيره : قَوْنَسُ الفَرَس : ما بين أَذُنيه إلى الرَّأْس . ومثله قَوْ نَسُ البَيضة من السِّلاح .

٣ - إذا ما حَمَلْنَا مَمْلَةً نَصَبُوا لَنَا صُدُورَ الْمَذَاكِي والرِّماحَ الدَّوَاءِسَا يُرْوَى : « إذا ما شَدَدْنَا شَدَّةً (٢٠ » . يقول : إذا حَمْلْنَا عليهم ثَبَتُوا في

وجوهنا ، ونَصَبُوا صدور الخيل القُرّح ، والرماحَ الْمَدَّةَ لذلك ( ، ) .

<sup>(</sup>١) فى الاصل : « جسرتهم » ، والصواب فى م . (٢) هذه أدى قراة جمهور السبعة . وقرأ ابن كثير وحفص : « رسالته » بالتوحيد .. تفسير أبي حيان ( ٤ : ٢١٦ – ٢١٧ ).

<sup>(</sup>٣) جعلها انتبريزى الرواية الأولى ، وما قبلها الرواية الثانية .

<sup>(</sup>٤) م : « الدفع » .

و لدَّغَس: الدَّفع في الأصل، ثم يُستعمل في الطَّمن وشدَّة الوطْء والجُماع. والذَّكا.: ضِدُّ الفَتَاء. ويقال فَرَسٌ مُذَكِّةٍ ، إذا تَمَّ سِنُّه وكُلَ قُوته. وفي المثل: «جَرْئُ اللَّذَ كِياتِ غِلَابٌ ». ويقال « غِلابٍ ». ويقال: فَتَا. فلان كذكا. فلان وكتذكية فلان، أي حَزَامَتُه على نقصان سنه كحزامة ذاك مم استكاله لِسِنِّه. وقال زهير بن أبي سَلْمَى:

أيفَضُلُهُ إِذَا اجْتَهَدَا عَلَيْهِ تَمَامُ السِّنِ منه والذَّكَاهِ

ع-إذا الخَيْلُ جَالَتْ عن صَرِيعٍ مَنكُرُهُمَا عَلَيْهِم فَمَا بَرْجِهْنَ إِلاَّ عَوَابِسَا
يقول : إذا الخَيْلُ دَارَتْ عن مَصْرُوعٍ مِنّا كَرَرْنَا عليهم لنصرع منهم مثل ما صرعوا منا . ويجوز أن يريد : إذا جالَتِ الخَيْلُ عن صَرِيعٍ منهم لا يُقْنِعُنَا ذلك فيهم ، بل نَكُرُها عليهم لمثله (۱) ، وإن كرهت الكرَّ لشدة البأس فلم تَرْجِع إلا كوالح . والعامل في قوله « إذا الخيل » نَكُرُها ، وهو جوابُهُ أيضاً . وإلا عَوَابِسًا في موضع الحال ، وقولُه « الخيلُ » ارتفع بفعل مُضْمَر ما بَعْدَهُ تفسيره .

#### 107

# وقال عبد الشَّارِقِ بن عبد العُزَّى الجُهَنَى '' : ١ – أَلاَ خُيِّبتِ عَنَّا يا رُدَيْنَا نُحَيِّيها وإنْ كرُمَت عَلَيْنا

(١) في الاصل : « لميله » ، صوابه في م .

<sup>(</sup> $\gamma$ ) في الاصلى : « وقال عبد الشارق » ، والنكملة بعده من م . وزاد التبريزي بعده « وهي من المنصفات » و انظر ما سبق من الكلام على « المنصفات » في الحماسية السابقة . وعبد الشارق ، كما يظهر من تسعيته : شاعر جاهلى . قال في المبهج : « الشارق اسم صمم لهم ، و لذلك قالوا : عبد الشارق كقولهم عبد المزي ، وكلاهما صمم . ومثله عبد يغوث وعبدود و نحو ذلك : ويجوز أن يكون الشارق من قولهم عبد الشارق ، وهو قرن الشمس ، كقولهم لاأكلمك ما ذر شارق ، أي ما طلع قرن الشمس ، فقولهم إذا : عبد الشارق كقولهم عبد شمس . وأما المزي فهو اسم صم ، وهو تأنيث الأعز » .

هذا على كلامين . و ﴿ أَلَا ﴾ افتتاحٌ (١). والتعيّة ،قال بمضهم : هي الوَدَاعُ ها هنا ، يقول : ألا أَبْلَغْتِ وَدَاعَنا يارُدَينــةُ . ثم قال : نحيِّمها ، أي نُوَدِّعُها وإن عَزَّت (٢) علينا مفارقتُهُا . ويجوز أن يكون دعا لرُدَينــةَ مبتدئًا فقال : جَزَ الَّهِ الله عَنَّا ، أَى نَوَلَّى الله ذلك من دُونِنا ، ثم راجِّع نفْسَه فقال : كَفْعل ذلك على فَخامةِ موقِعِها منّا ، وجلالَةِ تَحَاِّها من تُلوبِنا ، إذَكُنَّا لا تَقدِرُ لها على غير ذلك . وقوله « نُحَيِّمها و إن كَرُمَتْ » يسمَّى التفاتاً ، كأنه التفَتَ إلى من معه فقال ذلك .

٢ – رُدَيْنَةُ لُوْ رَأَيْتِ غَدَاةً جِئْهَا عَلَى أَضَمَانِنَا وقد أَخْتَوَيْنَا تُوصَّلَ بمخاطبتها إلى اقتصاص الحال التي يريدُ شَرْحَها ، فأخذ بُيَاتُها فيقول: لو رأ يْدِّينا غَداةَ حِنْنا على حَزَ ازَاتٍ في النَّفس، واحتراقاتٍ في الجَوْف والصَّدْر ، من الغَيْظ والحِقْد ، وقد حَوْينا أموالَ أعدائنا ، واستَبَحْنا حَريمهم ، ومَلَّانا أَيدينا من غنائمهم . هذا إذا رَوْ يْتَه بالحاء غير مُعْجَمَةٍ . وروى بعضهم : « أَخَتَوْ يِنا » بالخاء المعجمة ، ويكون افْتَعَل من الخَوَى ، والمَّمَى : خَوَتْ أَفَنْدَتَنا من الوُرِدِّ ، كقول الآخَر (٣):

وإذْ صَفِرَتْ عِيَابُ الوُدِّ مِنْكُمْ وَلَمْ يَكُ اَبْيَانَا فِيهِ إِنْ مَامُ وأَجْوَد منها « وقد أَجْتَوْ بْنَا » بالجيم ، وهو أَفتَمَل من الجَوَى ، كأنه يريدُ ما اشتملَ الجوائحُ عليه من العَداوة حتى صار جَوَّى . والأَضَمُ : الفَصَب. ومع ذكر الأُمَم ِ أَجَنَوَى بالجيم أَشْبَهُ ، وهو أَقْرَبُ . وجوابُ لو محذوف ، لأنَّ الأفمال التابعةً لهذا البيت جيعُها مقصورٌ على بيان القِصّةِ ، وشَرْح أحوال الوَقْمةِ .

<sup>(</sup>١) أى ألا : أداة لافتتاح الكلام . وفي الاصل : « والافتتاح » ، صوابه في م . (٢) في الأصل : « كرمت » ، صوابه في م . (٣) هو بشر بن أبي خازم . المفضليات (٣ : ١٣٥ ) .

وقد بيَّنْتُ فيما تقدَّم أنَّ حَدْف الجواب من مِثْل قولِ الفائل : لو رَأَيْتَ زيدًا وفي يده السَّيْفُ ، أَدَلُ على التهويل والتفخيم من إثباته .

٣ - فأرسَلْنَا أَبَا عَمْرٍ و رَبِينًا فَقَالَ أَلاَ أَنْهَمُوا بِالقَوْمِ عَيْنَا

يقول: توجَّهنا نحوَّم وأ نفذنا مِن قِبَلنا من ارْ نَبَأَ لنا ، فعادَ مبشِّرًا وقال: قَرُّوا عَيْناً واستَبْشِرُوا ، فقد أقبَلُوا . وهذا ممَّا يُترْجِمُ عن محبّتهم لملاقاة الأعداء ، وحِرصِهم على القتال ، وتشوُّفهم للمجاذبة والنِّزاع ، حتى عَدُّوا قُرْبَهم بِشَارَةً ، والالتقاء معهم غنيمة . وهذا عندى أبلَغُ من قول الآخر:

يَسَـــتعذِّبُونَ مَناياهِم كَأُنَّهُمُ لا يَيَأْسُونَ من الدنيا إذا تُتِلوا(١) ومن قوله:

### \* لِقِلْهُ أَعَادٍ أَمْ لِقِلْهُ حَبَانْبٍ \*

وقولُه « عَيْناً » انتصبَ على التمييز ، وهو من باب ما ُنقل الفِيْل عنه وَوُضِم النَّكِرةُ فيه موضع المَعْرِفةِ ، لأنّ الأصل في قَرِرْت به عَيْناً : قَرَّت عيني . ومِثْلُه قولهم : يقصَبَّبُ عَرَفاً ، ويتَفَقاأُ شَحْمًا . وفي القرآن : ﴿ وَاشْتَمَلَ الرّ أَسْ شَيْبًا ﴾ .

٤ — ودَشُوا فارِسًا مِنْهُمْ عِشَاء فلم اَنْهُدِرْ بِفارسِهِمْ لَدَبْنَا يَقُول: وجَّهُوا فارسًا لَيَنْدَسَّ في أثناء خيلةا ، و يَعْرِف سرَّنا وعَلَنَهَا ، ويقف على عَدَدِنا وعُدَّتِنا ، فيرجع إليهم بواضح الأحوال والأخبار ، فقلَيناه والانصراف إليهم ، ولم نَستعمِل غَدراً في احتباسه عندنا ، وطيَّ أخبار نا عنهم .

<sup>(</sup>١) «يستمذبون منا » هى من هامش نسيخة الأصل فقط مع علامة إلحاق ، وهذه العبارة سابقة من م . وبقية حروف الكلمة ، وهى « ياهنم » من « مناياهم » هى تكلمة ضرورية وليست فى النسختين . ويبدأ الاستشهاد فى النسختين بكلمة « كأنهم »

وأصل الدّس : إخفاء الشيء تحت غيره . وفي القرآن : ﴿ أَمْ يَدُشُهُ فِي التّرَابِ ﴾ ويقال (١) : الدس إلى فلان ، أي أناه بالنمّائم . فإن قيل : ما فائدة في كر الفَدْر هاهنا والفارس الذي أنفذوه جاسوسًا (٢) لم يكن اتحَذَ (٢) منهم أمانًا ، ولا اشترَط عنهم شرطا يوجِبُ سلامتَهُ به مع مخالطته لهم . قلت : كأنّ المراد لم نستعمل مَكْ يَا حتباس الرسول ، إذ كان في منعه من الانصراف إليهم انطواه أخبارنا عليهم ، فيكون كالفَدْر بهم وبه . ويجوز أن يكون ذلك الفارس الذي ظَهَر لهم ثَمّة بالمعرفة بينه وبينهم ، فقد ظهورَه أخذًا للأمان عليهم . ويجوز أن يكون شربً مربًا ساحَةه منه .

ه - فجاءُوا عارضًا بَرِدًا وجنْنَا كَوِيْلِ السَّيْفِ بَرْكُبُ وَازِعَيْنَا

يقول: تَسَارَعُوا مُقْبِلِين نحونا ، وكأنهم في كثرتهم وتعجَّلهم قطعة من السَّحاب فيها بَرَدُ — وَوَجُهُ التشبيه أَنَّ لهم حَفِيفاً وَوَقْماً شديداً منها فِتاً ، كا يكون لذلك السَّحاب — ونحن لكثرتنا وإتياننا على ما يَعترض في طريقنا كالسَّيل الذي لا يُبقى ولا يَذَر . ومعنى ﴿ نَرْ كُبُ وازِعَيْنا » أَي لا نَنْقادُ لمن يريد صَبْطَنا ، ولا نُطاوع من يَطْلُبُ كَفّنا من الجيشين جيعا . ولم يُتَنَّ « وازِعَيْنا » لأنه يشير إلى رجلين ، لكنه أراد الكثرة والجنس بالوزاع ، ثم تَقَيّ مبيّناً اختلاف الطائفتين من الخيلين . ولا يجوز أن يُروَى « وازِعينا » بكسر العين لما يَحْصُل من العيب بالسَّنَادِ مع ارتفاع الضرورة (١٠) .

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « ويقول » .

<sup>(</sup>٢) م: « داسوسا » فاعول من الدس . وقد أشير في نسخة الأصل إلى أنها كذلك في نسخة أخرى . والمعروف ، كما في مادة ( دسس ) من المعاجم : « الدسيس » .

<sup>(</sup>٣) م: «أخذ».

<sup>(</sup> ٤ ) في التذبيه : « وقد رواه بعض الرواة : واز عيينا ، فركب قبح السناد لضيق طريق المبي الأول عليه . والقول فيه ما ذكرته » .

## ٣-فَنَادَوْا يَالَبُهُثَةَ إِذْ رَأَوْنَا فَقُلْنَا أُحْسِنِي ضَرْبًا جُهَيْنَا

يقول: لمّا شارفناهم استغانوا ببنى بُهنّة مُعْتَزِين إلبهم، ومستَمِدِّ بن منهم، فاستَتَرْنَا نحن أيضًا فى مقابلة ما فعلوا بنى جُهَيْنَة ، وهَزَرْنَاهم للضَّرْب فيهم، والإيقاع بهم ، وإنّما يستعملون الاعتزاز فى مثل هذه الحالة تهويلاً للأمر، وتكثيراً للعشيرة ، ليستشعر كل من الفرية بن الرُّعْبَ من صاحبه ، والتهيُّب له ، واللام من « يا لَبُهْنَة » لام الجر ، وتعلقت بيا : حَرْفِ النِّداء . ولا يجوز أن يقال تعلقت بالفعل الذى ذل عليه يا ، لأنَّ ذلك الفعل الم يَخرِجُ إلى الوجود سقط حكمه . وفتيحت لوقوع النادى موقع المضمر . وبُهْنَة مَدْعُوَّة ، والجار مع المجرور فى موضع نصب لأنَّه منادًى . وقوله أحسني ضَرْبًا » يجوز أن يكون فى موضع الحال أى فاربَه من أحسني مَلاً » ، ومعناه خُلقًا . والمرادُ مخالقة (١) أهل الحرب والمستنصرين ؛ وهذه رواية أبى زيد . وقال ابن السَّكِيِّت : معناه الحرب والمستنصرين ؛ وهذه رواية أبى زيد . وقال ابن السَّكِيِّت : معناه الحسني تمالُوًا أي تعاوُنًا . وبقال مالأت على فلان ، وكا نه من قولم رَجُلْ أحسني تعلى ولكه ، وقد مَاكُ أَبَّ مُلاً مُن وقد مَاكُ الله من قولم رَجُلْ أَلْمَا ، وقد مَاكُ وقد مَاكُ أَنْ المَاكِّة ومَلَا .

٧ \_ سَمِمْنَا دَعْوَة عن ظَهْرِ غَيْبٍ فَجُلْنَا جَـــوْلَةً ثُمَّ ارْعَوَيْنَا

يقولُ: قَرَعَ أَسماعَنا في أثناء النهيُّوْ والتطالُع دَعْوَةٌ تأدَّتْ من مكانِ غائيبٍ عن عيوننا ، فَدُرْنَا دَوْرَةً ثَم رَجَعْنا إلى أماكننا . وهذا يجوز أنَّ يكونُوا خافوا الكينِنَ فجاءوا ليتأمَّلُوا ، فلما أمنوا رَجَهُوا . ويقال : ارعَوَى عن الجَهْلِ ارعِوَا \* ورَعْوَى حسنة ورُعْوَى ، أَى رَ-َعَ . ويقال : فَعَل فُلاَنَ كَذَا بِظَهْرِ النَيْبِ ، وأتانى خَبَرٌ عن ظهرِ النَيْبِ .

<sup>(</sup>١) كذا على الصواب بالقاف عند التبريزي ..وقي النسختين: « تخالفة » ـ

## ٨ - فَأَمَا أَنْ تُواقَفْناً قَلِيلاً أَنْخِناً للكلا كِل فَارْتَمَيْناً (٢)

هذه المواقفة ألتي أشار إليها ، يجوز أن تكون للتَّمْيِيَة والتهيئة ، ويجوز أن تكون للتَّمْيِيَة والتهيئة ، ويجوز أن تكون لتدَاعِي الأبطال والمبارزة ، واعتراضهم بين الصَّفَين للمطاعَنة . وقوله « قليلا » يجوز أن يُر يدَ به زَمَاناً قليلاً ، فيكون ظُرُفاً ، ويجوز أن يريد به () : تواقفاً قليلاً ، فيكون صفة لمصدر محذوف . والصفات ننوب عن المصادر والظروف كثيراً . وجواب لمَّا « أنَحناً » ، ومفعولُه محذوف . والمنى : إنّا بَعْدَ المطارَدَةِ نزلناً ، وأخناً للصَّدور فَتَناصَلْناً .

يقول: لمَّا مَلْنَا الطَّرَاد والرِّماء، بإفناء النَّبال وتَعْطِيلِ القِسِيّ لانقطاع الأوتار، مَشَى بَعْضُنَا إلى بَعْضِ للسَكفاح والجلاد، طلباً للاشتفاء، كَأُنَّهم تَنقلوا في دَرج القتال ومرانبه، حتى بَلَغُوا أعلاها وأَصْعَبَها، وأولاها بدَرَكِ الثَّأر وأحتها. ولهذا لمَّا سأل عمر بن الخطّاب رضى الله عنه عمر و بن مَعْد يكرب عن أنواع السّلاح، وا تنهَى إلى ذكر السيف، قال «عِنْدَهُ تَشْكُلُ الأَمْهَات ». وانتصَبَ

<sup>(</sup>١) م: " وارتمينا ". وقال ابن جنى : " لك أن تجعل اللام صلة إلى المفعول توكيدا كقول الله صلة إلى المفعول توكيدا كقول الله سبحانه : قل على أن يكون ردف لكم ، وكقوله : إن كنتم للرؤيا تعبرون ي غير أن هذا قدم فيه المفعول فحدن زيادة اللام لإءانة الفعل . وقرأت على محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيلي لابن ميادة :

وملكت ما بين السراق ويثرب ملكا أجارٍ لمسلم ومعادد

أى أجار مسلما ومعاهداً ، فكأنه قال : أنخنا الكلاكل ، فزاد اللام من حيث ذكرنا .. ويجوز أن يكون اللام خبر مبتدأ محذوف يدل عليه قوله أنخنا ، فكأنه لما قال أنخنا قال .. إناختنا للكلاكل » .

<sup>(</sup>٢) كذا في م وفي الأصل : «أن يكون به » .

« تلألُوء مُزْنَة » على أنه مَصْدَرُ مما دَلّ عليه « مَشَيْنَا نحوهم ومَشَوْ الإينا » ، لأنَّ في ذلك تلألُوَ السِّلاح من الجانبين جميعا ، ووميضَ كلِّ واحدة من الطَّ ننتين جميعا ، ووميضَ كلِّ واحدة من الطَّ ننتين جميعاً للأخرى . وقولُه « إذا حَجَلُوا بأَسْيَافِ رَدَيْنَا » ، أى إذا كان مشبُهم إلينا حَجْلاً كان مَشْنِنَا إليهم رَدَيَاناً . والرَّدَيَان فَوْقَ الحَجَلان ، لأنَّه مَشْيُ الحَمار بينَ آربِّهِ ومُتَمَعَّكِه ، فهو أَسْرَعُ من الحَجَلان ، إذ كان في الحجلان تقارُب الحَطْو كَشْي المقيَّد ووَثْبَتِه . فيقول : تلألُأ نا لوفور أسلحتنا ، وبربق دُروعِنا وبَيْضِنا ، وإيماض أعيننا ، تلألُوَ سحابَة بَرَقَتْ لسَحَابَة أَخْرَى قابَلَتُهَا . وقال أبو زَيد : هذا من رَدَيَان الجوارى إذا لَعِبْن (') تَرْفَع إحداهُن رَجُلاً وتَخْطُو بأخرى خُطُوتَين ، ثم تضعُها وتَرفع الأخرى ، تفعل ذلك مِرَاراً . قال : والفُرَاب يَردِي ويَحْجِل .

١١ - شَدَدْنَا شَدَّةً فَقَتَلْتُ منهم ثَلاَثَةً فِثْنَا وَقَتَلْتُ قَيْنَا
 ١٢ - وشَدُّواشَدَّةً أخرى فجَرُّوا بأَرْجُلِ مِثْلِهم ورَمَوْا جُوَيْنَا

يَقُولُ: حَمْلُناً عليهم حَمْلَةً مُدكرة (٢) ، فأصَّبْنا منهم ثلاثَةً من الفتيان ، وقَيْن : اسمُ رجُل كان مشهوراً فيهم بالبأس والنَّجْدَةِ ، فلذلك عَيْنَ عليه . وقولُه « ثلاثَةً فِقْيَةً » فِتْيَةٌ من أبنية القليل ، كفله وصِبْيَةٍ ، ولذلك أضاف الثلاثة إليها . وبنا الكثير الفِتْيان . و « شَدُّوا شَدُّوا شَدَّةً أُخرى » ، يقول : وحملوا حَمْلةً فأصابوا منَّا مِثْلَ ما أصْبْناً منهم ، وارْتُثَ من قَتْلاً نا مثلُ ما ارتُتَ من قتلائم ، ورمَوْا جُوَيْناً أَخِي . قوله « بأرْجُلِ مثلهم » لو قال أمثالِم لجاز ، وفي القرآن : ﴿ بُمُ لا يَسكُونُوا أَمْنااَكُمْ \* ﴾ ، وفي موضيح آخر :

<sup>(</sup>١) في نسخة الأصل: ﴿ نعين ﴿ ، صوابه في م .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ساقطة من م .

﴿ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهُم رَأْىَ العَيْنَ ﴾ ، وفي موضع آخر : ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُم ﴾ . وهذه الأبيات تُسمَّى المُنْصِفة ، لِمَا تقا بَلَ فيها من صِفاتِ الجيشَيْن على وَجْه التعادُل ، وسَنَن التصادُق . إِن قيل ما فائدة قوله « شَدَّةً أُخْرَى » ، ولم يكن قد تقدّم لهم أُولَى ؟ قلت : يجوز أن يكون أرادَ تَوَالَى بيننا حَمْلَتَانِ : الأولى مِنَىا ، والأخرى منهم ، لأنَّ قَصْدَهُ اقتصاصُ الحال الدائرة بينهم . ويجوز أن يكون أراد أن يبين أنهم كانوا السابقين والمبتدئين ، فوصَف شَدَّتهم بالأخرى لِيُعْلَمَ أَنَ المنقدم في الذَّكر كانت الأولى .

١٣- وَكَانَ أَخِي جُوَيْنُ ذَاحِفَاظٍ وَكَانَ الْقَتْلُ لِلْفِتْيَانِ زَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ فَيَا اللَّهُ فَدَ أَنْحَنَيْنَا اللَّهُ وَا بَاللَّهُ وَا بَاللَّهُ وَا بَاللَّهُ وَا بَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

نَبَّهَ على أنه بحُسْنِ محافظتِه على الشَّرَف ، وجميل مدافَعَته دون العشيرة مَبَت حتَّى قُتِل ، وأنَّ قِتْلَتَهُ كانت قِتْلَةً محمودةً تَزِينُ ولا تَشِين . وقولُه : فَآبُوا بالرِّماح مَكسَّرات ، وأَبْنَا بالسيوف مُنحَنيَات ، جعَل فيه أعلى الصفتين لتَفْسه وذَويه (١) ، وإن كان الظاهر من قَصْده في الوَصْف الجَرْي على سَنَن النِّصْف ، يَشْهد لذلك ما رَبَّبَهُ زهيرٌ في قوله :

يطَمَنُهُم مَا أَرْنَمُوا حَتَى إِذَا أُطَّمَنُوا ضَارِبَ حَتَى إِذَا مَا ضَارِبُوا أَعَتَمَقًا أَلا تَرَى أَنه جَمَل الطَّمَنَ فَوقَ النَّضْل، والضِّر ابَ فَوقَ الطِّمَان، والعِناقَ فَوقَ السَّمَاح. وكذلك فعَل في الرَّدَيانِ والحَجَلان، وفي وَصْفِ أَخيه بحُسُن الحِفَاظ عند قوله « ورمَوْا جُوَيْنَا » في مَقَابِلَةٍ « وقَّتَلْتُ قَيْناً » . وأمّا قول الآخ (٢٠).

( aula - ۲9 )

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي الأصل : « لنفسه من ذويه » .

<sup>(</sup>٢) هو الحصين بن الحمام المرى . المفضليات (١: ٦٣).

نُطَارِدُهُم نَسْنَنَقِذُ الجُرْدَ كَلَّهَنا ويَسْنَنقِذُونَ السَّمهرِى الْقَوَّمَا فليس من التناصُفِ في شيء ؛ إذكان المعنى : إنَّا عند الطَّمَان نُذُوبهم عن ظُهور الدَّوَابَ ، فنَغْنَمُ دُوابَّهم ونفوز بها ، وهم يستنقذون رِماحَنا لأننا نكسرُها فيهم إذا طَعَنَّاهم ، ونُجِرُها إياهم فيفوزون بها . فيقول : انصرَ فوا وقد تكسّرت فيهم إذا طَعَنَّاهم ، ورَجَعْنا وقد تَثَنَّتْ سُيُوفُنا بإعمالنا إيّاها في البَيْضِ والدُّروع وقت الجِلاد .

ولو خَفْت لنا السَّميد لَهُمْ أُحَاتُ ولو خَفْت لنا السَّلَهَ سَرَيْنَا السَّلَهُ سَرَيْنَا السَّلَهُ سَرَيْنَا السَّلَانِ المُوسِ ، ولو ساعَدَتْنا الطائفة المجروحةُ مِنَّا ، وقَدَرَت على السُّرَى لسَرَيْنَا ، لكنَّ كُلاَّ مَنَا اضطرَّ الطائفة المجروحةُ مِنَّا ، وقَدَرَت على السُّرَى لسَرَيْنَا ، لكنَّ كُلاَّ مَنَا اضطرَّ إلى الإقامةِ والتلوَّم ريْثَمَا يَثُوبُ إليه التُوى بَعْدَ لُحُوقِ الجَهْدِ ، ومشارفةِ الرَّدَى . وقد قيل إن الأحاج المعلش ، والمشرف من الجراح على الهلاك يَعْطش . وقد قيل إن الاحاح شدَّة الوَّجْدِ من الغيظ حتى يُسْمَعَ له من الصَّدْرِ صوتْ ، وهو على مثال الأدواء والأصوات جميعًا ؛ لأنَّ فَقالا يَكثُرُ فيهما . والسَّرَو والعَلَم ، وقفلَى يكونُ جَمْقًا لما كان من الزَّمانة والضَّرَرِ وانواع البَلايا . وأبنيةُ واحده تختلف

### وقال بِشْرُ بنُ أَ بِيَّ ('): وقال بِشْرُ بنُ أَ بِيَّ ('): \- إِنَّ الرِّ بِاطَ النَّكَلَدَ مِن آلِ دَاحِسِ كَبَوْنَ فَمَا مُيْفَاحِنَ يَوْمَ رِهَانَ

<sup>(</sup>۱) التبریزی : « وقال بشر بن أبی حام العبسی ، ابنی زهیر بن جذیمة . ویروی : بشیر » . وقی المؤتلف ۲۱ « بشیر بن أبی جذیمة العبسی ، بضم الله، تصنیر بشر » . وقد سبقت ترجمة « أبی بن حمام » نی الحماسیة ۱۲۲ .

يُرُوَى « أَبَيْنَ فَلَا يُفْلِحْنَ (۱) » ، ويُرْوَى « كَبَوْنَ » أَى سَقَطْنَ لَوجوهِها . قال :

## \* فَكُبَا كَمَا يَكُبُو فَنِقُ تَارِزٌ (٢) \*

وهذا الكلام تَضَجُّرٌ بما أنقَتَج بين أبنَى بَغيضٍ عَبْسٍ وذُبيانَ من الشرِّ، في الرّهانِ على داحسٍ والعَبْراءِ ، ودُعالا على داحسٍ ونسلهِ بألا تُفلِح في خطارٍ ، وأن تأبى النَّجاح في سباقٍ ، فقال : إنّ الخيسلَ المربوطة المشائم من آل داحسٍ وداحِسًا ، أبت السّبق في حَلْبَةٍ وميدانِ ، والفَلاَح يومَ خطارٍ ورهان . والمعنى : لا جمَل الله لها ذلك ، فقد تر دَّدْنا من البَلا في عَمَايات لا انكشاف لها . وخبرُ إن « جَلَبْنَ بإذن الله » وقولُه « كَبَوْنَ فا يُفلِحْنَ » أو « أبينَ فلا يُفلِحْنَ » اعتراض بين إن وخبره . والمعنى مَعْنى الدَّعاء ، فهو كما يقال إنّ زَيْدًا خَذَلَهُ الله فعل كذا . ومثله في الاعتراض بالدُّعاء قولُ الآخو نها .

ن ن ن مَا كُمْ تَفَاقَدْتُمُ لا تَقُدْمُون مُقَدَّمًا اللهُ تَقَدْمُون مُقَدَّمًا اللهُ

ويجوز أن يكون الكلام كله إخبارًا متجرِّدًا (٢) عن الدُّعاء ، فيكون معنى كَبُوْنَ وأْبَيْنَ ، أنه حصَل لهن ذلك . والنَّكُدُ : جمعُ أنْكَد . والرّباط :

<sup>(</sup>١) كذا فى النسختين ، ورواية التبريزى : « أُبين فا يفلحن » . وانظ ما سيأتى في الحائية التالية .

 <sup>(</sup>٢) لأبي ذريب الهذلي في ديوان الهذليين (١:١٥). وعجزه:
 بالخيت إلا أنه هو أبرع هـ

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. وفي م : ﴿ فَمَا يُفْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو الحصين بن حام المرى . الحماسية ١٣٢ .

<sup>( ° )</sup> صُدره : \* فقلت لهم يا آل ذبيان مالكم .

<sup>(</sup>٦) أُشير في هامش نسخة الأَشْل إلى أنها في نسخة أخرى : « مجردا »

مصدر رابَطْتُ ، ولذلك وقَع على الواحد والجَمْع . والآلُ ، ذَكَر البَصريُّون أنه في معنى الأهل ، لا فَرْق بينهما ، وأنّ تصغيره أُهَيْلُ ، وهذا 'يؤْذِن بأنّ أصل أَلِفِهِ هالا . وحكى تَعلبُ عن شيوخِه أنّ الأَهل ، القرابَةُ ، مُتَّبِمًا كان أو غيرَ مُتَّبِم ، وأنّ الآل الْمَتَّبِم وإنْ لم يكُنْ ذا قرابةٍ ، فهما لمعننَيْن . قال : وحكى الكسائى في تصغير الآل أوْ بلُ ، وفي تصغير الأَهْلِ أَهْيُل .

٢ - جَلَبْنَ بإذن الله مَعْتَلَ مَالِكِ وَمَرَّحْنَ قَيْسًا مِن وَرَاءِ عُمَانِ

أخذ يعتدُّ الخصالَ المكروهةَ الحاصلة بها ، فيقول : جَلبَ سَبْقُ دَاحِسٍ بِعِلْمِ اللهُ تعالَى قَنْلَ ماكِ بن زُهَيْرٍ ، وتطريحَ قَيْسِ بن زُهَيْرِ من أرض المَرَبِ إِلَى مُحَان . وكان قَيْسُ نَذَرَ ألاَّ بَنْظُرَ في وَجْهِ غَطَفَانِيّ أبداً ، فدَعاه ذلك إلى مراغمة العشيرة ، والتباعُد في الفُرْبَةِ . وقولُه « بإذن الله » من قَوْلِكَ أَذِنْتَ بالفَوْمِ . وفي الحديث : « ما أَذِنَ اللهُ لشيء (١) » . وقَصْدُ الشَّاعِر أن يَذْكُر ما أَغْفَ من الشَوْمِ . وقوله « جَابْنَ » جعَل ما أَغْفَ للآل ، وللراد دَاحِسُ ، لكنَّه لما جعَل الدُّعاءَ لآله استمر في الإخبار على حاله ولم يغيِّر . ويشبهه قول الآخر :

إِنَّ ابْنَ ضِرَارٍ حِينَ أَنْدُبُهُ لَيْدًا سَعَى لَى سَعْيًا غَيْرَ مَكْفُورٍ

أراد: إنّ ابن ضِرَارٍ زيداً ، فذكر الآل والمراد غيره . وهم في كثير من المواضع أقاموا الوَالِدَ مَقَامَ الوَلد مقام الوالد ، والعشيرة مقام الواحد مقام الكشيرة ، لأغراض مختلفة ، حين أمِنوا الالتباس . وممّا بُجانِسُ هذا زيادتهم « ذو » و « حيّ ٍ » . أنشد أبو زيد :

<sup>(</sup>١) تمام الحديث، كما في اللسان : أو ما أذن الله لشيء كأذنه لنهي يتغني بالقرآن » . وقد فسر الأذن : بالتحريك ، أنه الاستماع .

يا قُرَّ إِنَّ أَبَاكَ حَىَّ خُوَ يَلِدٍ قد كُنْتَ خائفَه على الإِحْمَاق (١) وقال الشَّمَاخ :

\* فأدْمِعَ دَمْعَ ذى شَطَنِ بديع (٢) \*

والقَصْدُ إلى خُوَ ْيِلدٍ وإلى شَطنٍ .

٣ - لُطِمْنَ عَلَىٰذَاتِ الإِصَادِ وَجَمْعُ كُمْ مَ يَرَوْنَ الأَذَى مَن ذِلَّةٍ وَهُوَ انْ

الملطومُ داحِسْ ، فجرى على ما بَنَى عليه الـكلامَ من الإخبار عن نَسْلِهِ وَلَه . وكان خذَبِهَةُ بن بَدْرٍ أَرْصَدَ فِتْمَنَا لَهُ من بنى فَزَارَةَ لمَّا تَعَالَى هو وقَيْسٌ على الفَرَسَيْنِ في موضعٍ من ذات الإصادِ لُقِّبَ بشِمْبِ الحيْسِ - كَيْسٍ أكلوه فيه — وقال لهم : إن جاء دَاحِسْ متقدِّماً سابقاً فالطِوهِ وَنَهْنِهُوهُ عن الغابة حتَّى تتقدَّمهُ الغَبْراء ، فرَّ بهم دَاحِسْ مُبَرَزًا وفعلوا به ما رَسَمَ لهم حتَّى الغابة حتَّى تتقدَّمهُ الغَبْراء ، فاجتهد داحس وتكاف من القذو ما لحَقَ بها ، وتقدَّم عليها ثانياً فجاء سابقاً . وقولُه « وَجَمْهُ كُم يَرَوْنَ الأَذَى » ، يخاطبُ به بنى عبس ، وإنَّما يصِفُ ما نيلَ منهم وركبهم من الهَضِيمة في فَرَسهم لمّا لُطِمَ ، وفي عبس ، وإنَّما يصِفُ ما نيلَ منهم وركبهم من الهَضِيمة في فَرَسهم لمّا لُطِمَ ، وفي أنفسهم حين مُنفِعُوا ما استُحق له . واللَّهمُ : الضَّرْبُ في اخلاً ، ثم قيل فَرَسْ لطيم تشبيماً بذلك . وهذا كما يقال هو تَمْسُوح شَباطِل مستحًا . وذات الإصادِ يُريد البُقْعَةُ التي فيها الإصاد ، ويقال هي رَدْهَةُ بين أَجْبُلٍ . والردهة كما يُحْبَرِ فيها الماء ، والجميع الرِّدَاهُ .

٤ - سَيُمْنَعُ مِنْكَ السَّبْقُ إِنْ كُنْتَسَابِقًا و تُقْتَلُ إِن زَلَّتْ بِك القَدَمَانِ

<sup>(</sup>۱) نوارد أبي زيد ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٢) صدره في ديوان الشماخ ٦١ :

أطار عقيقه عنه نسالا \*

<sup>(</sup>٣) م: «كالحفرة » وأشير في الأصل إلى أنها في نسخة «كالنقرة ».

هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنّه جعل الخطاب لصاحب الفَرَس على الجَاز والسَّعة، والمقصود الفَرس، فيقول: تُمْنَعُ من السَّبْقِ إِن سَبَقْتَ وهذا إِسَارة إلى ماكان منهم من لَطْمِ داحِس. وقد قُدِّمَ ذِكْرَه و فإن خَفَّتْ قَدَمَاك بِكَ وَبَرَزْتَ ثانياً أَتِي عليك . ويكون قَوْلُهُ ﴿ زَلَّتْ بِك القَدَمان ﴾ على ما فَسَرْناهُ من قولهم قَدْحُ زَلُول، إذا كان خفيفاً . فهذا وَجْهُ . والثاني أن يُتْرَك الخطاب على ظهمه وحَدِّه ، فيكون المُعنى : سَيُمْنَعُ منك المُتَّقَقُ عليه من الخطر بسَبْقِ وَرَسك ، فإن لم بَشُبُتْ قَدَماك عند التَّقاضي به ، وفي الدفاع عن نفسك فيا يُراد من ظُلْمِكَ ويرام من هَضْمِكَ قُتِلْتَ أيضاً . وهـذا أَقْرَبُ وأشبه بالقِصَة .

#### **١٥٤** وقال غَلَّاقُ بن مَرْوَانَ َ '':

المحمُ فَطَعُوا الأرْحَامَ بينى و بَيْنَهُمْ وَأَجْرَوْا إليها واستَحَلُّوا المَحَارِمَا وَطَعُوا بالتخفيف يَصْلُح لقليل الفِيْسل وكثيره ، فإذَا تَقَلْتُ لم يَكُنْ إلاَّ للتَّكثير أو التنكرير . والشّاعر يُصِفُ ما أَجْرَى إليه القَومَ في سَبْقِ داحِس من قطيعة الرَّحِم ، وانتهاك المَحْرَم ، واستحْلالِ المَحْظُور الححرَّم ؛ ويَقتَصُ ما تَنَقَلُوا فيه وتدرّجوا إليه حَالاً بعد حَال ، وشيئا بَعْدَ شيء . وقوله ﴿ أَجْرَوْا إليها » الإجراء بُشتَعْمَلُ في المُذمَوم ، ومفعولُه محذوف ، كَانَهُ أُجرَوا إليها » الإجراء بُشتَعْمَلُ في المُذكر المذموم ، ومفعولُه محذوف ، كَانَهُ أُجرَوا

<sup>(</sup>١) النبريزى : • غلاق بن مروان بن الحكم بن زنباع » . المبهبج : « يكون علاق فمالا من غلق الرهن فهو غلاق ، كملم فهو علام ، وسلم فهو سلام . ويجوز أن يكون من من أغلق الباب ونحوه ، وهذا أقلها لعزة فعال من أفعل ، إنما جا، منه أسأر فهو سآر ، وأدرك فهو دراك ، وأجبر فهو جبار . وأقصر فهو قصار . وقزأ بعضهم : يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد . ومروان : علم مرتجل » .

فِعالُهُم إليها ، والضمير في « إليها » للقطيعة ، لأنّ الفِعْلَ كِدُلُّ عَلَى مَصْدَرِهِ . وهذا كما رُيقال : مَن كَذَبَ كان شَرَّا له ، أي كان السَّكذِبُ شَرَّا له .

٢ - فيااليُّتَهُمْ كَانُوا لِأُخْرَى مَكَانَهَا وَلَمْ تَلِدِي شَيْئًا مِن القَوْمِ فاطِمَا

البيتُ على كلامَيْن : صَدْرُهُ إِخبارٌ ، وعجْزُه خطابٌ لفاطمة ، وهي أخت للم . ومِثْلُه في أنه كلامَيْن قوله تعالى : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا واستَفْفِرِي للمَ فَيْ فَوْلُ مَتمنّياً : بِوَدِّي للمَ فَيْقُولُ مَتمنّياً : بِوَدِّي للمَ فَيْقُولُ مَتمنّياً : بِوَدِّي للمَ نَبِكُونُوا لوُصْلَةٍ وقَرَا بَةٍ غير وُصلتهم وقرا بنهم ، حتَّى لا يَبلغ الجفاه من جهتهم مَبَالِفَهُ في نَفُوسِنا ، لأنَّ ظُهُم ذَوِي القُربي أَشَدُّ تأثيراً . والشَّرُ إذا وَردَ على الإنسان من مَظنَّة الخير كان أَنفَذَ تحزيزاً . فقولُه «كانوا لأخرى مكانهاً » الإنسان من مَظنَّة الخير كان أَنفَذَ تحزيزاً . فقولُه «كانوا لأخرى مكانها » أى لورا أنه القرابة ؛ أو لأَرْحام أخرى مَكانَ هذه الأرحام . وقوله « لم تلذي شيئا » تمنَّى ارتفاع الوُصْلَة كا تَمَنَّى في الأول انقطاع القرابة ؛ كأنه وَدَّ بعد استبدالهم بالتناصُر تَدَابُراً ، وبالتّواصُل تَقَاطُعاً ، أنَّهم كانوا منهم غَرَاء . وقوله « فيا أَيْتَهُمْ » المُنادَى محذوف ، أراد يا قَوْم كَيْتَهُمْ .

﴿ قَمَا تَدَّعِي مَن خَيْرِ عَدْوَةِ دَاحِسِ وَتَبْرِيْنَ ، ويُسُوِّئُ رأيَهِم فى تَبَجُّحِهم ، تَبْثُمُ مَا أَحْمَدُوه مِن سَبْقِ داحِسِ وتَبْرِيْنِه ، ويُسُوِّئُ رأيَهِم فى تَبَجُّحِهم ، ويَمَرُّ فُهِم قُبْحَ عاقبةِ ما اختاروه ، وسوء مَنَبَّةِ ماشَر عُوا فيه . وإنّما قال «ماتَدَّعِي» لأنّ أصحاب الفَبْراء كانوا يملِّون (۱) سَبْقَ دَاحِسِ وينكرونه ، فلهذا عَلَّقَ ما حكاهُ عَنْه بالدَّعْوَى . وقولُه « من خير عَدْوَةِ » أَى من نَفْعِه وسَنَاء ذكره . وقوله « فلم تَنْجُ منها » رَدَّ الضمير على المضافِ إليه وهو المَدْوَة . يريدُ : لم يَرْجِع .

<sup>(1)</sup> هذا ما في م . وفي الأصل : « لأن أصاب النبر اء لأنهم كانوا يعللون » .

إليك منها جَدْوَى ، ولا ارتفع الأمر فيه كَفاً . وآمَّا فاتت الغنيمة فيه لم تَحْصُل. لك السّلامة أيضاً .

﴿ سَأَمْتُم مَا حَيَّى بَغِيضٍ وَغَرَّبَتْ أَبَكَ فَأُوْدَى حَيْثُ وَالَى الأَعَاجِمَا قَالَ أَبو زيد : يقال شَأْمَ فلانْ أصحابَهُ ، إذا أصابهم الشُّوْم من قِبَلِه .
 و « بها » يُريدُ بالعَدْوَةِ ، وهذا تفسير قولِه : فلَم تَنْجُ مِنْهَا يَا ابْنَ وَبْرَةَ سَالِماً .
 يَقُولُ : أَوْقَعْتُم بَعَدَوَتِها والخِطارِ عليها الشُّوْمَ في حَيَّى بَغِيضٍ : عَبْسٍ وذُبيانَ ،
 وأُحْوِجَ أَبُوكَ -- يعنى قيس بن زُهَيْر - إلى تَرْكُ أَرْضِ العَرَب ومهاجرتِها .
 يعنى حين أُحْرِجَ (() وأَزْعِجَ إلى بلادِ العجم ، حتى صار يُواليهم بها ، إلى أن .
 مات غريباً بين ظهرانيهم . وأشار بقوله « حَيْثُ » إلى نُعان وما وَرَاءه .

• وكَانَتْ بَنُو ذُبِيَانَ عِزَّا وَإِخْوَةً فَطِرِثُمْ وَطَارُوا يَضْرِبُونَ الجَمَاحِمَا يَقُول : كَان بنو ذبيانَ لَكُم يَا بنى عَبْسِ مَلَاذًا وعِزًّا، وعَتَادًا وظَهَراً ، لل يجمَعُكُم وَإِيَّاهُمْ مَنِ الْأُخُوَّةِ ، فَاطَرَّحَتُم مَوَاتَّ النَّمازُج والنَّشَابُكِ ، وَجَاوِزُ تُمُوها إلى التَّجاذب والتقاتُل . وهذا تحسيرُ للمُخاطَبِ فيما انتقل عنه من موالاة العشيرة ، والإبقاء على الأحوال الجامعة ، وتلهيف فيما انتقلوا إليه من شهييج الحرب ، وبَسْط الأذَى والشر ، وتنبيه على ما يتَمَقَّب أحوالَم إن استمرُ وا عليها من التفانى والتَّهالُك . وكان الواجب أن يقول : فطر مُمُ مَضْرِبُونَ وطاروا يَضْر بون ، فاكتنى بالإخبار عن إحدَى الفرقتين ؛ إذْ قدعَمْ أنَّ حال الأخرى كَحَالِمًا . ومعنى طو مُم : تَسَرَّعْتُم ، كَا قال :

<sup>\*</sup> طاروا إليه زَرافات ووُحْدَانا<sup>(۲)</sup> \* (١) كذا في م. وفي الأصل : • أخرج » بالخا. المعجمة .

 <sup>(</sup>۲) من الحماسية الاولى . وصدره :

<sup>\*</sup> قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم \*

٣-فأضْحَتْ زُمَّيْرٌ فِي السِّنِينَ التي مَضَتْ وما بَمْدُ لايُدْعَوْنَ إِلَّا الْاشاعَا أنَّتَ الفِمْل لأن المُواد بذكر زهَيْر القبيلةُ بأشرهَا ، ومعنى يُدْعَوْن بُسَمَّوْن ،-كما قال ابن أُخَر:

### \* وكنتُ أَدْعُو قَذَاهَا الإثبدَ القردَا(١) \*

يريد أُسِّى، ولذلك تمدَّى إلى مفعولين، فيقول: صار أسلاف بني زُهِّير ابن حُذَيْفَة وأخلافُهم لا يُسمَّون قديمًا ولا حديثًا إلَّا المشائم . والأشائم : جمع أَشْأَم . ويقال : جَرَتْ لَهَم طَيْرٌ أَشَائِمُ ، أَى جَرتْ لهم بالشُّؤْم ِ. وقال زهير : \* فَتُنْتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأُمَ (٢) \*

أى غلمان أمَرٍ أَشْأَم . وقوله « في السنين » يجوز أن يكون ظرْ فا لأضْحت ، وبجوز أن يَكُون ظرفا لقوله « لا يُدْعَوْنَ » . وقولُه « وما بَمْدُ » يراد به وفيا بعد فيكون ما معطوفاً على السُّنين . ويجوز أن يكون موضع « ما » نَصْبًا على أن يكون معطوفًا على موضِع في السِّنينَ لا على لفظِه ، لأنَّ موضِعَهُ نَصْبُ لـكونه ظَرَفًا . ويجوز أن يُجْعَلَ مَا صِلَةً ، كأنَّه في السِّنينَ الماضيةِ وبعدها . وبجوز أن يُرْوَى : «ومن بَعْدُ لا يُدعَونَ » ، وهو حَسَنْ . وذكر بعضُهم (٣) أنَّ ما من قوله « وما بَعْدُ » لا يجوز أن يكون إلّا صلةً وزائدةً (\*) لأنَّ بَعْدُ لَتَا جُملَ غايةً ودخَلَهُ النُقْصَان بِحذْفِ ما كان مُضَافًا إليه امتنع من أن يكون مبنيًا على شيء وخَبَرًا عنه ، وإذا امتنع من ذلك امتنع أن يكون صلةً لموصول ، لأنَّ الذي يكونُ

<sup>(</sup>١) صدره ، كما في اللسان ( دعا ) :

أهوى لها مشقصا جشرا فشبرقها

<sup>(</sup>٢) تمامه : فتنتج لكم غلمان أقمام كلهم كأحر عاد ثم ترضع فتفطم

<sup>(</sup>٣) هو ابن جي تي التنبيه . (٤) نص التنبيه : وينبني أن يكون ما من قوله : وما بعد ، زائدة ... » النج ...

صِلةً من الظروف والجلمَل هو ما جاز أنْ يكون خَبَر المبتدأ . وليس الأمم على ما قاله ، ألا ترى أنَّ قوله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمَ نَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِيًّا مِن الله ومِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْنُمُ فِي يُوسُف ﴾ . معناه : ومن قبل الذي فَرَّطْتُم في يُوسَف ، أَي قَدَّمْتُم . ويجوْز أَن يُرَادَ : ومن قبلِ تَفْريطُكُم ، فيكون ما مع الفِيْل في تقدير مَصْدَرٍ . وعلى الوجهين جميما ما في مَوْضِع رَفْع ومن قَبْلُ خَسَبَرُه . وذكر أبو إسعاق الزَّجَّاجُ في ما من الآية ثلاثة أوجهي ، ما ذكر نا أحَدُهَا . وإذا كان الأمرُ على هذا فما ذَكرَهُ هذا القائل غير صحيح، لأني قد أرَبْتُكُهُ بَعْد وهو غابَهُ خَبَرًا ، وكُونُهُ صِـلَةً تابِع لكونه خَبرًا ، فاعْلَمْهُ .

#### 100

## وقال المُسَاورُ بن هِنْدِ (١) :

 ١٠ - أَوْدَى الشَّبَابُ فَمَالُهُ مُتَقَفَّرُ وفقدتُ أَشْرَابِي فأيْنَ المُّفبَرُ (٢٧) يقول : أَذْبَرَ الشبابُ وولَّى (٢) ، فهو فائتُ لا يُتَنَبَّعُ (١) ، ومطاوبُ لا 'بِلْحَقُ ، وعَدِمْتُ نُظْرِأَى وأَفْرَانِي ، فأَيْنَ بِمَائِي بَعْدَهُم ، وكيف خَلاصِي ممَّا اخَتَرَمَهِم وأفناهم . وهذا الكلام توجُّم وتحسُّر لما تَقَضَّى من شبابه ، وعُنفوان عُمْرِهُ \* وَتَقَدَّمُ مِن أَقْرَانِهِ ولِدَاته . أَى إِذَا خَلَوْتُ مِنهم ، وصِرْتُ عائشًا ف

<sup>(</sup>۲) التبريزى: « وأكثر الناس ينشد : وفقدت أصحاب » .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) هذا ما في م , وفي الأصل : « وقل » مع الإشارة إلى أنها في نسخة أخرى :

<sup>( ؛ )</sup> م « لا يتبع » . ( ه ) أثير في الأصل إلى أنها في نسخة : و أمره » .

غَيْرِهِم فَكُمْ عَسَى أَن أَبْـقَى بَعْدَهُمْ . ويقال غَيَرَ إِذَا مَضَى ، وغَيَر إِذَا َقِى . ويريد (١) بالمَغْبَر هنا البقاء ، ويقال : اقتفرتُ الشَّىء وتقفّرته ، إذا تتبَعْتَه .

٣ - وَأَرَى الْفَوَانِيَ بَمْدَمَا أَوْجَهُنِّنِي أَغْرَضْنَ ثُمَّتَ قُلْنَ شَيْخُ أَغُورُ

الفوانى : جمع غانية ، وهى التى تَسْتَغْنِى بزوجها عن الرِّجال ، وقيل هى التي تَستغنِى بمحاسنها عَن النزيُّن بالحلِيِّ . وقال أبو عبيدة : هى المتزوّجة ، وأنشد لجيل بن مَعْمَر :

حَبَّتُ الأَياتَى إِذْ رُبَنَيْنَةُ أَيِّم فلل تَفَنَّتُ أَعْلَقَتْنَى الْفَوَانِيَا وأنشد ابنُ الأعرابية:

## \* أَزْمَانَ لَيْـٰ لَى كَعَابُ غَيْرُ غَانِيَةٍ (٢) \*

والشاعر بقول متشكّيًا من الشّيْبِ المُفتّاض من الشّباب ، ومن الضعف التتابع لصحّة الجسم ، ومن السقوط والأنحطاط بعد الجاه عند الغانيات : أرى النّساء بعدما كُنَّ بجعلنَ لى عِنْدَهُنَّ جاهاً أعْرَضْنَ عنى واطّرَحْنَنِى ، وأبد لَدّنِي بالحمد ذَمّا ، وبالتسمية تَلقيبًا وَنَبْزً الْ ، فتى ذُكِرْتُ عِنْدَهُنَّ قلن هو شَيْخَ أَعُورُ . وقوله « أَوْجَهْنَنِي » من الوجاهة : المَنزلة . يُقالُ وَجُهَ وَجَاهة ، أعُورُ . وقوله « أَوْجَهْنَنِي » من الوجاهة : المَنزلة . ورَجلُ مُوَجَّهُ وَوَجِيهُ . ووجَهْنَى السلطان وأَوْجَهَنَى : جعل لى جاها ومنزلة . ورَجلُ مُوَجَّهُ وَوَجِيهُ . وقوله « شيخ » ارتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وقد مَضَى القولُ في التاء من ثُمّت ورُبَّت ، وأنه على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وجُمِلَتْ تَاء مفتوحة فَر قا بينها وبين التي تَلَعَمُ الفعل والاسم .

<sup>(</sup>١) أشير في الأصل إلى أنها في نسخة : «ويراد» .

<sup>(</sup>٢) لنصيب ، كما في اللسان ( غنا ) . وعجزه :

<sup>\*</sup> وأنت أمرد معروف لك العزل \*

<sup>(</sup>٣) النبز ، بالفتح : التلقيب ، وبالتحريك . اللقب .

٣ - ورأْبْنَ رَأْسِي صَارَ وَجْهَا كُلُّهُ إِلَّا قَفَاىَ وَلِحْيَةٌ مَا تُضْفَرُ (١)

يقول مستمرًا في تكلُّف الجزّع إثر ما تولّى من الشَّبَاب، وباسطًا مَعْذِرَةً النَّسَاء فيما استَحْدَثَنَ له : رأينني قد صَلفتُ وانحسر الشَّهْرُ عن رأسي حتَّى صَار كُلُهُ كُوجِهِي ، إلا قفاى فإنَّ به رَبُدًا مِن الشَّعْرِ ، وإلا لحية لا تُقام مَقام الذُّوَّابة في الضَّفْر والتَّجَمُّل . فقوله « لحْيَةٌ مَا تُضُفَّرُ » تَحَسَّرٌ على ما عَدِم في رأسه من الضَّفَارُ وإن كانت اللَّحية لم يُعْتَدْ ضَفْرُها . وقوله « كُلُه » ارتَفَع على أنّه توكيدُ المُضْمَر في صار ، أو على أنه اسم صار ، أو على أنه يرتفع بغمله وفعلهُ ما دَلَّ عليه قوله « وَجْهًا » كأنَّ المراد توجَّه كُلُهُ ، ويكون بقم كُولُكُ رأيتُ زَبدًا قَيْسِيًّا أبوه ، أي تَهَيَّسَ أبوه ، ومردت إسَرْج يَحَرِّ مُفَيَّدُهُمْ .

٤ — وَرَأَ إِنْ شَيْخًا قد تَحَنَى صُلْبُهُ يَمْشِى فَيَقْعُسُ أَو يُبَكِبُ فَيَعْتُرُ اللهِ عَلَى مُشْيَةً يقول: ورأَيْنَ شيخًا منحني الصَّلْبِ، تُحْدَودِبَ الظَّهْرِ، يمشى مِشْيَةً القَعْسَان إذا استَمَرَ في الشيء أو يتعثَّر فيسقط لوجهه. وكان الواجب أن يقول: أو يَعثُر فيُسكِبُ ، لأنَّ المِثار قَبْل السَّقُوط للوجه ، لكنَّه لم يُبَال بتغيير الترتيب ، لأمنيه من الالتباس ، وهذا دون ما يجيء في كلامهم من القلْبِ ، مثل قوله:

#### \* كَمَا أَسْلَمَتْ وَحْشِــيَّةٌ وَهَقَا \*

<sup>(</sup>۱) ابن جى: «يروى كله بالرفع والنصب. فالنصب على أنه توكيد للرأس، والرفع على أنه توكيد للرأس، والرفع على أنه توكيد للمن رأين رأسه كله، على أنه توكيد المضمير فى صاد . والوجه الرفع ، وذلك أنه ليس يريد أنهن رأين رأسه قد صار كله وجها . وقد يجوز أيضاً أن يكون كله إذا رفع البهم صاد ، حتى كأنه قال : ورأين رأسى صاد جميه وجها . . . وقد يجوز أن يكون كله صفة أو تأكيدا ، وهو أولى من أن يباشربه العامل ، ألا تراه أخا ما لا يباشر العامل أبدا ، وهو أحمعون » . (٢) الصفة : هنة كالمرفقة فوق السرج ، بمنزلة الميثرة الرجل . أحمع وأجمعون » . غذا ضبطت بضم العين فى الأصل ، وهي رواية أبي هلال كما نص التبريزي . وضبط في م . بفتح العين . التبريزي : «ويروى : يقمش . أي يضطرب . ومنه تقموشت الخيمة ، إذا سقطت » .

#### وكقول امرئ القيس:

### \* كَمَا زَلَّتِ الصَّفْوَ الْهُ بِالْمُتَنَزِّلُ (١) \*

ويقال : قِيسَ يَقْعَسُ ، إذا صار أقْمَسَ خِلْقَةً فيه ، وقَمَسَ يَقْمُسُ قَمَسَانا إِذَا مَشَى مِشْيَةً الْأَقْمَس تَكَلُّفًا ، ومثله عَرَجَ يَعْرَجُ وَعَرَجَ . ويقالُ : أَكَبَّ زَيْدٌ فلا يتَمَدَّى ؛ وكَبَّهُ الله لوجهه ، وهذا على العكس مما عليه أكثرُ الأفعال . ومثلُهُ أَقْلَعَ الغَيْمُ وَقَلْعَهُ الله .

الله الله عَرُوا فِثْنَةً عَمْياء أُوقَدُ الرها وَتُستَقَرُ (٢)

إِنَمَا قَدَّمَ مَا اقتصَّهُ مِن ضَفْفِه وكَثْبَرَتِه ، ليُرِي المُذْرَ فِيمَا يَفْجِزُ عنه من النهوض في الفتنة التي ذكرها ، فيقول : لَمَّا وجدتُ الناسَ قد كَرِ هُوا ما تَرَدُّوا فيه من فِتْنَةِ لا يُهْتَدَى لوجْهِها ، ولا يُقْتَدَرُ على كَشْفِها ، تَسْتَعِرُ نارها و تتلهَّتُ ، و ُبِيْتَمَتُ شرُّها فَشْتَملُ . و َيَعني بهذا فتنةَ ابن الزُّ بير وعبد الملك . وجوابُ لَمَّا منتظَرُ ، وهو هنا محذوف يدُلُ عليه الكلام ، كأنه قال : انقَبَضنا عن النهوض فيها والحَرَاك ، لنَنظُرَ ماذا تَكُون . والفِتنةُ العمياء: التي لا يُهْتَدَى فيها لوجهِ أَمْرٍ ، وفَصْلِشأن . والتَّعْميةُ : التلبيس . ويقال : هو في عُمِيانه (٢) ، أَي عَاهُ ، مَصْدَرٌ كَالطُّغُمِيان .

٣ - وتَشَمَّبُوا شُعَبًّا فَكُلُّ جَزِيرَةٍ فَيْهِا أَمِيرُ المؤمنين ومِنْبَرُ شَمَنْتُ يَكُونَ بِمِمْنِي جَمَعْتُ وبِمِمْنِي فَرَّقْتُ . ويقال التَمَامُ شَعْبُهُم ، إذا اجَتَمَمُوا بَهُدَ تَفَرُّقِ ؛ وتَفَرَّق شَمْبُهُم ، إذا تَبَدَّدُوا بِعَـد تَجَمُّع . والشَّمْبُةُ : الطائنة ، وجمعها شُمَبُ . يقولُ تفرَّق الناس فِرَقاً ، فصار الاختلاف لازمّا

<sup>(</sup>١) صدره ﴿ ﴿ يَرَلُ الْعَلَامُ الْحَفَّ عَنْ صَهُواتُهُ ﴾ ﴿ (١) مَا دُونُ الْمَاحِمُ الْمُتَدَاوِلَةُ ﴿ (٢) مَا ذَا لِلْمَاحِمُ الْمُتَدَاوِلَةُ ﴿ (٢) مِنْ الْكَلَمَةُ مَا لَمْ يَرِدُ فِي الْمَاحِمُ الْمُتَدَاوِلَةُ ﴿

لأهوائهم ، والتبايُن مُقْترِناً بآرائهم ، في كلِّ جزيرة أميرُ المؤمنين ومِنْبَرٌ ، يدْعو إلى نَفْسِه ويَخْطُبُ على مِنْبَرِه لِجَذْبِ<sup>(١)</sup> الأمرِ إليه . وقولُه «أميرُ المؤمنين » لفظه مَعرفةُ للإضافة المعتادة في هذه اللَّفظة المألوفة على الحدِّ الذي تَرَى ، لَكُنَّ التنوين مَنْوِئٌ ، وإذا كان كذلك كان في حُكْم ِ النَّكِرات. و إنما ساغ ذلك لأنّ قوله « أمير المؤمنين » يُشارُ به إلى الحال ، أي فيها أمير على المؤمنين ، واسمُ الفاعل إذا أُريدَ به الحال أو الاستقبال كانت إضاَفَتُه على ـ وجه التخفيف لا على وَجهِ التعريف ، ويصير التَّنوين الذي هو الأصل مُنَويًّا ا فيه ، وعلى هذا قولُه : ﴿ عارضُ مُمْطِرُ نَا ﴾ لأنَّ التقدير مُمْطِرٌ لنا . وكذلُّك قوله عزٌّ وجلَّ : ﴿ هَدْيًّا بَالِـغَ الـكَثْمَةِ ﴾ . وعَنَى بذلك ابنَ الزُّبير ونظراءه مَّنْ كَانَ يَطْلُبُ الْحَلَافَةَ فَي أَيَامُ عَبِدَ المَلْكُ مِنْ مَرْوَانَ • وهذا البيت منعطفٌ بمـا فيه على قوْله « هَرُّوا فْتُنَةً » .

٧ - وَلَتَمْا مَنْ ذُبْيَانُ إِنْ هِي أَعْرِضَتْ أَنَّا لَنَا الشَّيْخُ الْأَغَرُ الْأَكْبَرُ (٢)

يَقُولُ عَلَى وَجْهِ التَّوَعُّد : لَنَمْلَمَنَّ هذه القبيلةُ إِن تَوَجَّهَتْ نَحْوَنَا أَنَّا لنــا هذا الرَّئيس المشهور الشَّأن ، العظمُ الأمرِ . و يُقالُ : عَنَى به زُهَيْرَ بن جذيمَةً -المَبْسِيِّ . وقيل هو قيس بن زُهَيْر . ويُرْوَى « إِنْ هِيَ أَدْبَرَتْ » . والمعنى : إِن وَأَتْ وَأَعْرَضَتْ ، فَإِنَّهَا سَتَعْلَمُ أَنَّا نَكَتَنِي مِن دُونِهِم . ويجوز أَن يكون للُرَادُ بأَدْبَرَتْ : تركت الحق . وجواب إنْ فى قوله : « لَتَعْلَمَنْ ذُبَيَانُ » ، وقد مَضَى مثله .

﴿ وَلِنَا قَنَاةٌ مِن رُدَبْنَةَ صَدْقَةٌ ﴿ زَوْرَاهِ حَامِلُهَا كَذَلِكُ أَزْوَرُ ﴾

 <sup>(</sup>١) هذا ما في م . و في الأصل : « مجذب » .
 (٢) في الأصل : « إن هي أدبرت » ، و الوجه ما أثبتنا من م و التبريزي ، كما يدل. عليه سياق الشرح .

قوله : « من رُدَيْنَةَ » أى من رِمَاح ردينة ، وهى اسمأة كانت تبيع الرَّماح ؛ فحذف المضاف . والصَّدْفَة : الصَّلْبة ، والعرب تَذْكُر القناة وصلابتها واعوجاجها ، وأنَّها لا تلين ولا تقبل التَّقويم والتَّثقيف ، ضاربة بها المثل فى الحِلاف والإباء ، والامتناع والتَّمَشُر على من يُريدُ إكْرَاههم ، والتَّصَعُب على من يُريدُ إلى الله الله الله الله المُعَلِق منهم . والمعنى : قناتُنا لا تَستقيمُ الْقَوْمِ ، وحامِلها لا ينقاد لمجتذب . وعلى هذا قول عمو و بن كلثوم :

عَشَوْزَنَةٌ إِذَا نُحْزَتْ أَرَنَتْ آَرَنَتْ آَشُــجُ قَفَا الْمُقَوِّمِ وَالْجَبِينِـالْاً ﴿ وَقُولُ الْآخِر (٢) :

كانَتْ قنالَى لا تَابِنُ لفامِنِ فَالَانَهَا الإصاباحُ والإمْسَاء وهـــذا الشَّاع لم يَرْضَ بَذَكِرِ القَنَاةِ وما جَرَت به العادة من وصف اعوجاجها ، حتَّى عَقَّبَهُ بقولِه « حامِلُها كذلك أَزْوَرُ » ، فزاد على مَن تقَدَّمَ كا ترى ، وإنما أراد التأكيد وللبالغة وتببين قوّة الامتناع على مَن يطلب اقتسارَهُم. وهذا كا يَصَفون المتكبِّر بالشَّوسِ والصَّعر والصَّيد. وقولُه : « حاملُها كذلك » من صِفَة القناة ، وارتفع حاملها بالابتداء ، وقد أُخبَرَ عنه بخبرَين : كذلك ، وأزْوَرُ . وقولُهُ «كذلك » إذا وَقَعَ هذا الموقع لا يُغَيَّر ، بل يكون الهذكر والمؤنَّث على حال واحدة ( ) . وأنشد أبو زيد :

<sup>(</sup>۱) م: «يطلب ».

 <sup>(</sup>٢) المقرم ، هي في م : « المثقف » . وقد أشير في نسخة الأصل إلى أنها في نسخة حرى : « المشنف » .

<sup>(</sup>٣) هو شاعر جاهل، كما في الكامل ١٢٥ ليبسك .

<sup>( ؛ )</sup> الحق أن هذه إحدى اللغات ، وإلا فيناك لنة لنطابقــة التي تطابق فيها الكاف. المخاطب إفراداً وجماً وتدكيراً وتأذيئاً ، وهي أفسح اللغات . انظر هميم الهواميم (١٠٧٧ – ٧٧٪) وشرح ابن يعيش على المفصل (٣ : ١٠٥٥) وشرح التصريح (١ : ١٢٨) طبع ١٣٤٤ والمغني (١ : ١٥٥) طبع ١٣٤٨.

أَمَا أَفَاتِلُ عَن دِينِي عَلَى فَرَسٍ وَلا كَذَا رَجُـــلاً إِلَّا بأَصَابِي (') وَلَمْنَى وَلا كَذَا رَجُــلاً إِلَّا بأَصَابِي (') وَلَمْنَى وَلا كَا أَنَا السَاعَةَ رَاجِلًا .

#### 107

### وقال ءُرْوَة بن الوَرْد (٢٠) :

رَ قَلْتُ لِقَوْمٍ فَى الْكَنِيفِ تَرَوَّحُوا عَشِيَّةَ بِنْنَا عِنْدَ مَاوَانَ وُزَّجِ تَقَدِيرِ البيت : قلتُ لقوم رُزَّح عَشِيَّةَ بِنْنَا عند مَاوَانَ فَى الْكَنيف : تقدير البيت : قلتُ لقوم رُزَّح عَشِيَّةَ بِنْنَا عند مَاوَانَ فَى الْكَنيف : تروَّحوا . والمعنى بَعَثْتُهم على السَّير في الرَّواح ، وإن كابوا مُتَسَاقِطي القُوى (٣) كالينَ ، لا حَرَكَ بهم ، ولا نُهُوضَ يُقِيمهم ، هَزَلَى لتأثير السَّفَر فيهم ، وظهور كالينَ ، لا حَرَكَ بهم ، وواحد الرُّزَّح رَازِحْ (١) ، ويقال رَزَحَ البعيرُ رُزُوحًا ،

<sup>(</sup>١) نى نوادر أبى زيد ص ه وكذا عند التبريزى : « بأصحاب » ، بدون إضافة . وقد تكلم أبو زيد على البيت ، ونسبه إلى حيى بن وائل .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فى الحماسية ١٤٥. وكان من خبر هذه الأبيات كما فى ديوانه ص ٨٨ والتبريزى عن أبى رياش : « تتابعت على معد سنوات جهدن الناس جهداً شديداً ، وكافت غطفان من أحسن معد فيها حالا ، وترك الناس الغزو لجدوبة الأرض ، وكان عروة فى تلك السين غائبا فرجع محفقا قد ذهبت إبله وخيله ، وجاء إلى قومه وقد عن بعضهم عليه عنة ، فندب مهم رهطا فخرجوا معه فنحر لهم بعير او هلوا سلاحهم على بعير آخر وقد د لهم بعير افرزعه بيبهم ما معه فقال له مائك : أين تنطلق بغتيانك هؤلاء تهلكم ضيعة ؟ تال : إن الضيعة ما تأمرون به : أن أقيم حتى أهلك هزالا . فقال : إن أطعتى رجعت على حرسين – وهما جبلان فى أرض بي فزارة – فكان طريقك حتى تأنى قومى فتكون فيهم . فقال : فا أصنع بمن كنت عودتهم إذا باوي و اعترونى ؟ قال تعتذر فيعذرونك إذا لم يكن عندك ثميه . قال : لكن أنا لا أعذر خصى بترك الطلب . فقال عروة يذكر شدة حال أعل الكنيف ومن بماوان ، وقيامه بأمرهم حتى صلحوا ، وندبه إياهم حتى خرجوا معه » .

<sup>(</sup> ۴ ) م : « ساقطی القوی » . ( ؛ ) الكلام بعده إلى « رزاح » ساقط من م .

إذا أُغيًا، وإبِلُ رَزْحَى، وقَوْمٌ رِزَاحٌ (١) أَى مَهَاذِيلُ ساقِطُون. والكنيف: الخطِيرة من الشَّجَر.

# ٣- تَنَالُوا النِّي أُو تَبْلُذُوا بِنفوسِكُم إلى مُسْتَراحٍ من حِمَامٍ مُبَرِّحٍ (٢)

قولُه « تنالوا » جواب الأمر من البيت الأول ، وهو تَرَوَحوا . والمعنى : سيروا واجتهدوا تنالوا الغنى ، وتَنبُلُغوا حَدًّا من الطَّلَب يُفْضِى بكم إلى الموت المُريح الباسط لعُذْرِكم (٢) . والمُبَرِّح : المُدِيح الشديد ، ومن هذا وصف الرِّيح بالبارح . ويقال : بَرَّح بنَ الحُبُّ ، أى اشتدًّ ؛ وبَرَّحَ بن فلان ، إذا آذى ؛ وأَبرَح الشدة ويكونُ العَجَبَ ، ومنه قول الأعشى :

#### \* أَبْرَحْتَ رَبًّا وأَبِرَحْتَ جَارَا( ) \*

## ٣- لِيَبْلُغُ عُذْرًا أُو يُصِيبَ رَغِيبَة وَمُبْلِغُ نفسٍ عذْرَهَا مِثْل مُنْجِح

قولُه « لِيَبْلُغَ » تفسير ما قَدَّمهُ . ويشير بقوله « عُذْرًا » إلى قاطِع المَوْت لأنَّ المجتهد في طَلب الشيء إذا حَال أجله دون أَمَلِهِ فقد أَعْذَرَ ، إذْ كان قد فعل ما عليه (٥) . وقولُه « أو يصيبَ رَغِيبَةً » إشارةٌ إلى نيلِ الغِنى . والرُّغب : اتَّساع الشَّى ، ومنه بَطْنُ رُغيبُ . وقولُه «ومُبلغ نفْسِ عُذْرَها مِثْلُ مُنْجِيج » أى من أَعْذَر فها بَطْلُبُه ، أصابَهُ أو فَاتَهُ ، فقد أنْجَح . وهذا الكَلاَمُ وإن كان ظاهِرُه

( ۳۰ – خاسة )

<sup>(</sup>١) هذا الجميع لم يرد في المعاجم المتداولة ، وبدله « رزاحي » بفتح الراء مع قصرآخره.

<sup>(</sup>٢) الديوان : « من عناه ،برح » .

 <sup>(</sup>٣) م : « إلى موت يرمحكم ويبسط عذركم » .
 (٤) هو بتمامه في ديوان الأعشى ٣٧ :

تقول ابنتي حين جد الرحي \* ل أبرحت ربا وأبرحت جارا

<sup>(</sup> ه ) م : « إذا كان ما عليه قد فعل » .

وظاهِرُ صَدْر البيت الأوّل أنَّه يتكرر به المعنى الذى قدمه فيه ، فليس الأمم. كذلك ، لأنَّه ذَكَرَ فى الأوّل إبلاغَ النَّفْس من المَوْتِ حَدَّا يُرِيحُهُ ، ولم يُبيِّن من فَعَل ذلك : هل أَنْجَحَ أُولًا . وفى الثانى بَيَّنَ أَنَّ المُفْذِرَ فى طَلبِ الشيء كالمُنْجِح ، وأنّه إذا استَغرق وُسقه فى طَلَب ما يَهُمَّ به ثم حالَ دونَهُ حائلُ . فَقَدْ أَغْذَر . وفى طريقته قَوْل أبى تمام :

لِأَمْرِ عليهمْ أَن تَتِمَّ صُدُورُهُ وَلِيسَ عليهم أَن تَتِمَّ عَواقِبُه

#### 101

### وقال أبو الأبْيَض المَبْسيُ (١):

<sup>(</sup>۱) النبريزى : « قال أبو هلال : وكان فى أيام هشام بن عبد الملك ، وخرخ مجاهداً فى بعض الوجوء فرأى فى المنام كأنه أكل تمراً وزبداً ودخل الحنة ، فلماكان من الفد أكل تمراً وزيداً وتقدم فتاتل حتى قتل » .

لا نَفْس السُّؤال . وقولُه : وقد حَانَ منهم قُفُولٌ ، أَى رُجُوعٌ عن المَفركة إلى ديارهم وحَيِّهم ، كَأَنَّهُ كَانَ هَمَّ بالاستقبال ، وَوَعَلَّنَ نَفْسَهُ مِن مُصادمةِ العَدُوِّ(١) ، ومصادَمَةِ القِتَالَ على ما غَلَّبَ اليأْسَ من الانصرافِ عنهم ، لتَعَرُّضه لِمَا لا يَسْلُمُ مَعَهُ مَن يُلَابِسُهُ ، فَتَكَلَّم بذلك . وقولُه ﴿ يَوْم ذَاكَ ﴾ إشارةُ إلى يوم ملاقاةٍ الأعداء . فإن قيل : هل تُقُدِّر في الكلام بعد الاستفهام شيئًا لأنَّكَ إذا استَفْهَمْتَ عن شيء كان ما تَسْتَفْهم عنه وخِلانُه سَوَاء عندك ، وإلاّ لم تكن مُسْتَفْهِمًا ؟ قُلتَ : مَعْنَى الاستِفهام هَلْ يَقُولَنْ فوارِسْ كذا ، وهل زَيْدٌ عِنْدَكَ ، عَلَى ، « أَوْ » أو « أَمْ » وَلَوْلا ذلك لامتنع الاستفهام . وسنَشرح الحكلام فما يقتضيه هذا الموضع في البيت الذي بعده .

أَبَا ٱلأَبيَضِ العَبسِيُّ وهُو قَتيلُ (٢) ٧ – تَرَكْناَ ولم يُجْنَنُ من الطَّيْرِ لَحْمُهُ يقول: ليتني عَلِيْتُ هل يقولون في مُنْصَرِ فهِم تَرَكْنا أبا الأبيض مصرُومًا متروكاً بالقرّاء، تَمفُوهُ (٢) سِباعُ الطير وتأكلُ من لحمِه، غير مستُورِ عنها ولا ممنوع منها. وقد اعتَرَضَ بيْنَ تَرَكْناً ومفعوله وهو أبو الأبيض بقوله ﴿ وَلَمْ يُجْنَنُ مَن الطير لحمهُ » ، وموضمُه نَصْبُ على الحال . فإن قيل : فما للُّقدِّر بعد الاستفهام هنا من حرفَى العطف: أم ، وأوْ ، وكيف يكون معنى الكلام معذلك المقدَّر ؟ قُلْتَ : الممنى على أَوْ ، بدلالة أنه يُجابُ مثل هذا الكلام بنَمَ أَوْ لا ، إذ كان المبنى على ليتني عَامِتُ هل يَقَعُ ذلك منهم . فأمَّا تقدير أمْ وهي عاطفة فلا يصحُّ في مثل هذا الموضع ، كما لا يجوز اللَّفظ بها على جهة المعادلة . وقد قال أبو العبّاس :

<sup>(</sup>١) كذا على الصواب في م . وفي الأصل : « على مصادمة العدو » . (٢) التبريزي : « ولم نُعَجَّنْيِنْ » .

<sup>(</sup> ٣ ) تعفوه : تمتريه . وهذه رواية م . وفي نسخة الأصل : «تقفوه » .

وما لا بُدَّ للفارس منه .

لا يكونُ أَمْ بَعْدَ شيء من حروف الاستفهام سِوَى الألف إِلاَ عَلَى كلامين . وأما تقدير أم ِ المنقطمة فبعيد ، لأنه لو قُصِيدَ لم يكن بُدُ مَن ذِكْرِه وذِكر السَّتَفْهَم ِبه عنه بعده . فاعلَمْهُ .

٣- وَذِى أَمَلِ بَرْ جُو تُرَانِي وإنَ مَا يَصِيرُ لَهُ مِنِّى غَدًا لَقَلِيلُ يَعُولُ : رُبَّ إنسان يُعَلِّقُ طَمَعَه بميرانى ، ويرجو تحصيله بَعْدِى ، والذى يَنالُهُ منه غَدًا - يُشِيرُ إلى يَوْم مَوْنِه - قليلٌ غير كثير . والمُغنَى : إنّى لا أَذْخَرُ مالى بل أَثْلُفه في اكتساب المحامد ، فلا يكون لى تُرَاثُ إلا سلاحى

ع - وما لي مال عيرُ دِرْعِ حَصِينَةٍ وأَبيَضُ من ماء الحَديدِ صَقِيلُ (١)
 ٥ - وأَسْمَرُ خَطِّى الْقَنَاةِ مُنْقَفْ وأَجْرَدُ عُرْيَانُ السَّرَاةِ طَوِيلُ

نَقَ أَن يَكُونَ لَهُ مَالَ يَدَّخِرُهُ '' طُولَ حَيَاتِهِ ، وَيَرِثُهُ الوَارِثُ بِمَدَ بِمَاتِهِ إِلاّ دِرْعَهُ وَبَيْضَتَهُ ، وسَيْفاً مَصْقُولاً طُبِعَ مِن خَالِصِ الحَديد ، ورُخما حُمِلَتُ قَنَاتُهُ مِن الخَطِّ — وهو جزيرةٌ بالبَحْرَين — وفَرَسًا قصيرَ الشَّفْرِ مُنْجَرِدَ الظَّهْرِ مِن اللَّحْمِ ، مُشْرِفَ الهَامَةِ ، طويل القامَةِ ، المُغْفَر : حَاتَى يَمَقَنَّمُ بِهَا المَسْلَحُ ، وكذلك الغِفارَةُ . وقال الخليل : المُغْفَر ؛ رَفْرَفُ البيضةِ . وأصل المُغْفِر التغطية والسَّرة . وقوله « غير دِرْعٍ » يجوز رفعُهُ ، وهو الوَجْه ، على أن يكون يدلاً ، وبجوز النَّصْب على الاستثناء .

٣-أَقِيهِ بَنَفْسِي فِي أَكُورُوبِ وأُ تَقِي بِهِ إِنِّي لِلْخَلِيلِ وَصُولُ

<sup>(</sup>١) م والتبريزى : «غير درع ومغفر » . وأشير في حواشي الأصل إلى أنها في نسخة

<sup>(</sup>۲) م: «ينخره».

هذا ممتى شريف حَسَن . يقول : أَحْفَظُ مَقَاتِل فَرَسِي بفخذى ورِجْلى ، وأَتَّقِي فيا (١) يأتينى بمُنُقِه . والمعنى : من أراد أن يصيب مَقتلى جَمَلْتُ بينى وبيْنَهُ عُخْدَى دابّى ، كا أنّ من أراد مَقتَلَ فَرَسِي أَجعلُ بينه وبيْنَهُ فَخِذَى ورِجْلَى . ثم قال : « إِنِّى للخَليل وَصُولُ » أى لا أَخْذُلُهُ في الشدائد ولا أنتَفِعُ به إلا وأَنقَهُ . وهذا مَثَلٌ . والعربيُ يُستِّى (٢) سلاحَهُ وَمَنْ كُوبَه خَلِيلاً ، على ذلك ما أَنشَدَه الأصمعيُ ، وهو :

وإِنِّي كَمَا قَالَتْ نَوَارُ إِنِ أَجَتَاتُ ۚ عَلَى رَجُلٍ مَا شَــدًّ كُنِّي خَلِيلُهَا

#### ۱۵۸

### وقال قَيْس بِن زُهَيْرِ الْمَبْسِيُّ (٢):

١ - لَمَوْرُكَ مَا أَضَاعَ بَنُو زِيَادٍ فِمَارَ أَبِهِمُ فَيمن يُضِيعُ

اللامُ من « لَمَمْرُكَ » لام الابتداء ، وخبر المبتدأ محذوف ، كأنهُ قال : لممرُك قَسَمِي . بقول : وبقائك ما ضَيَّع لمؤلاء العصابةُ من حقِّ أبهم وشَرَفِ أسلافهم ، ما يوجب التذهر عند المحافظة عليه في جُملة من يُضيع حُقوق آبائهم ، وما أَثَّالُوهُ من مَفاخِرِهم و محاسِنِهم ؛ بل حافظوا عليه بما ضَيُّوا بما استحدثوه واطَّرَ فوه إليه . وحَذَف مفعول بُضِيع كأنه قال : فيمن بُضِيع الذِّمَار . ويُقالُ : فلانٌ حامى الذَّمار ، أى إذا ذَمَر وغَضِب جَمِي . وهذا كا يُقالُ ، هو مَبْتُ الخَبَارِ ، أى إذا حَصَلَ في الخَبَار ثبت . وقولُه « ما أضاع » تَهَكُمْ "

<sup>(</sup>۱') م: «عا».

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « و العرب تسمى » .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الحماسية ٤٤ . و التبريزي : « وقال قيس بنز هير في بني زياد الربيع ، وعمارة ، وأنس ، وكان يقال لهم السكلة » .

أو تعريضٌ ؟ لأنَّ الذين أخبر عنهم أَشْهَرَ أُمرًا وأعظمُ شأنًا مِن أن يُقالَ فيهم ذلك .

# ٧ - بَنُو جِنِّيَّةٍ وَلَدَتْ شُيُوفًا صَوَارِمَ كَثْلُهَا ذَكَرُ صَنِيع ﴿

يَعْنِي وَلَدَ زياد بن عبد الله بن ناشِب العَبْسِيّ ، يقول : هم بنو امرأة كَانَّهَا في فَضَلِها ودَهَانها منَ الجِنّ . وهذه المرأة هي فاطمة بنت الخرشب الأنمارية ، وهي إحْدَى المُنجِبات من العرب ، وكانت قد رأت في مَنامِها كَانَّ (١) قائلاً قال لها : « أَعَشَرَةُ هِدَرَةٌ (٢) ، أحَبُ إليك أم ثلاثة كَمشَرَةٍ » فلما انتبهت اقتصَّتْ رؤياها على زوجها فقال لها : إن عاودك ققُولى : بل ثلاثة كمشرة . فرجعت إلى المنام ورأت مثل ما رأت من قبل ، فجعلت تَقُولُ في الجواب : بل ثلاثة كمشرة . فولدت بنين ثلاته (عَلَمَ من قبل ، فجعلت تَقُولُ في الجواب : قومه وعشيرته ، وهم ربيع الحفاط ، وعُمَارة الوَهاب ، وأنس الفَوَارس . وكا جمل الأم حِنَيَة الحروجها فيما أنت به عن المعاد [ من الإنس (٤) ] جمل الأولاد جمل الأم حِنيَة الميونة ، وهم ولاد امهأة ولدَتْ رجالا كأنهم في النّفاذ سُيُوفٌ سيوفًا . ومعنى البيت : هم أولاد امهأة ولدَتْ رجالا كأنهم في النّفاذ سُيُوفٌ

<sup>(</sup>١) كذا في م . وفي الأصل : « أن » .

<sup>(</sup>٧) ضبطت في الأصل بالتحريك ، وفي م يكسر الهاء ، وفيها لغة ثالثة وهي ضم الهاء وفتح الراء ، أي ساقطون ليسوا بشيء . وفي اللسان : قال ابن سيده : والفتح أقيس ، لأنه خم هادر مثل كافر وكفرة . وإما هدرة – أي بكسر ففتح – فلا يكسر عليه فاعل من السحيح ولا المعتل ، إلا أنه قد يكون من أبنية الجموع . وأما هدرة – أي بضم ففتح – فلا يوافق ما قاله النحويون ، لأن هذا بناء من الجمع لا يكون إلا للمعتل دون الصحيح نحو غزاة وقضاة ، اللهم إلا أن يكون اسماً للجمع . والذي روى هدرة بالضم إنما هو ابن الأعرابي . وقد أنكر عليه » .

 <sup>(</sup>٣) وهذا يوانق السجع قبله . والحق أنهم أربعة ، أوأنهم صاروا فيما بعد أربعة
 وهم المسمون بالكلة . والرابع هو قيس الحفاظ . وأما ربيع فالمعروف في لقبة ، أنه « ربيعة
 الكامل » . انظر شروح سقط الزند ٢٠٥١ والاشتقاق ١٦٩ .

<sup>( )</sup> التكلة من م .

قواطع ، كلُّ واحد منها ذَكَرُ الحَدِّ ، مَصْنُوع صقيلٌ . و « مَنْيع ۗ ﴾ كما استُغيل في الشَّيْف استُغيل في الخيل . بقال صَنَعْتُ الفَرَس ، إذا ضَمَّر ْتَه .

٣- شَرَى وُدِّى وشُكري من بَعيدٍ لآخِر غالبِ أبداً رَبيع

يقال: شَرَبْتُ الشّيء بمعنى اشتريت وبِمْتُ جميما ، وكذلك بِمْتُ مِنْ الشّيء بمعنى اشتريت وبِمْتُ جميما ، وكذلك بِمْتُ مِنْ للأمرين ، ومن شَرَيْتُ الضَّرْوَى ، وهو المِثْلُ ، لكن لامُهُ وهو يالا تُحلّبَتْ واوّا ، لأن فَعْلَى إذا كان اسما ولامُه يالا يُفْعَلُ به ذلك ، فَرْقاً بين الاسم والصفة . وعلى هذا قولم الفَتْوى . فيقول : اشترى ربيع الحفاظ على المُده مِنى ، وُدِّى له ، وثَنَائَى عليه وعلى آخِرِ رُجُلِ يبقى من بنى غالب أبداً (۱) . وقوله « من بَعيد » فى موضع الحال . وإنَّما قال هذا لأنَّه ناله إحسانه ووجَبَ عليه شَكْرُهُ وبينهما مَسَافَة وبُمْدٌ .

<sup>(</sup>١) وكذا وردت العبارة بهامها عند التبريزى مما يدل على اعتاده اعتاداً كبيراً على المرزوق وزاد التبريزى : «وإنما شكر الربيع بن زياد لقيامه ممه ، ونصرته إياه في حرب داحس . وذلك أن الربيع قد كان ساوم قيساً على درع له ، والربيع راكب وقيس راجل ، فلما وضعها على قربوسة ركض فرسه فضى بها ، فلما انتجعوا أخذ قيس بن زهير بزمام أمه فاطمة بنت اخر شب يريد أن يرتهنها يدرعه فقالت : أين ضل حلمك يا قيس ؟ أترجو الصلاح فيما بينك وبين بني زياد ، وقد ذهبت بأمهم يمنة ويسرة ، وقال الناس ما شاموا ، وحسبك من شر سماعه ! فذهبت مثلا . وعلم قيس أنها صدقت ، فأرسلها وأغار على إبل الربيع فاستاقها وكان هذا بينهما . فلما قتل حذيفة مالك بن زهير ظن قيس أن الربيع لا يقوم معه بطلب ثار أخيه لما بينهما من الشحناء . فلما قام معه قال قيس :

<sup>\*</sup> شری و دی و شکری من بعید \*

أى كان يبنى وبينه بعد فألق العداوة وراء ظهره ونصرف ، للرحم والقرابة . وغالب من عبس . وقال أبو هلال وروى هشام بن محمد بن السائب الكلبى هذه الأبيات لحاتم . وكان قد جاور حاتم زمن الفساد بنى زياد عبد الله بن عبس ، فأحسنوا جواوه ، فقال فيهم هذه الأبيات ه .

#### 109

#### وقال هُدْبَةُ (١) :

## ١ - إِنِّي مِن قضَاعَةَ مَنْ يَكِدُهَا أَكِدُهُ وَهِيَ مِنِّي فِي أَمَانِ ٣٠٠

ليس يريد بهذا الكلام نسبة نَفْسِهِ إلى قُضَاعَةَ فقط ، بل يريدُ اختصاصَه بهم ، وتعشَّبَه لهم . وهذا كا يقال : أمَّ من فُلاَن وإلى فُلان ، أى ابتدائى منه وانتهائى إليه ، فيقول : إنَّى مُنْتَمَ إلى قُضَاعة أَهْوَى هَوَاها ، وضَلْمِي معها ، فَنْ عَادَاهَا أو نابَذَهَا عاديْتُهُ وَنَابَذْتُه ، وهى آمنة من مَكْرُوهى وأذَاى ، إذ كُنْتُ أَنْعَطِفُ عليها فيا بَنُوبُها ، وأغْتَفِرُ زَلاَّتِها فيا يتفق مِنها . وهذا الكلام في التنبيه في الاختصاص ، والإبانة عن الطاعة والإخلاص ، من أبلغ كلام وأكرَم إبناس . ألا تركى أنه فَصَّلَ ما أَجْمَلَ ، وفَسَّرَ ما أَجْهَم بقوله همن يكِذُها أكده وهي مِنِّى في أمّان » ؟ وهذا صفة جوارح الإنسان مع جملته وأبعاضِه مع كُلِّه ، بدلالة أنه يدافع من يريد إصابة أحدها ، ثم هي آمِنَة من جنايته عليها ، أو على شيء منها .

# ٧ - ولَسْتُ بشاعِرِ السَّفْسَافِ فِيهِم ولَكِنْ مِدْرَهُ الحَرْبِ العَوَانِ

<sup>(</sup>۲) روی التبریزی خبر هذه الأبیات مسهباً فی نحو تسع صفحات تصور ما کان بینه وبین زیادة بن زید من عدا، ومکایدة .

يقول: ليس مَحَلِّي منهم وفيهم محلَّ شاعِر يُسَفْسِفُ القَرِيضَ ، ثم يقف دُونَ غايته باليدِ واللَّسان. والسَّفْسَاف: ما لا خَيْرَ فيه من الأفعال والأقوال: وفي الحديث: « إنَّ الله تعالى يحب معالى الأمور و يُبغضُ سَفْسَافَهَا » . والمَوَانُ من الحرب: التي قُوتِلَ فيها مر الله بعد أخرى . فإن قيل: أبن تَجُز البيتِ مِنْ صَدْرِه في النظام ، وهلَّا قال بعد ما نَنيَ عن نفسه من الشّعر الرّكيك: ولسكنِّي شاعِرُ المتخيَّر الرصين ؟ قات : إنهَّا المُراد (١) التنبيه على الضَّراب والطّمان تقع بمجاذبة الحجاج عند النّفار والفَخَار. وآثر أن يقول: المذرّه هو بالضّراب والطّمان تقع بمجاذبة الحجاج عند النّفار والفَخَار. وآثر أن يقول: المدْرَه هو السّيّد الذي يُدفع به الشّرُ فينتظم به أمورُ الحرّب ، ويقوم بأسباب الصّعاب. وذكر بعضهم أنه من دَرَه عَلَيْنَا ، أي طلع. وقيل إنه من دَرَا أي دَفعَ ، وأنّ الماء فيه بَدَلْ من الحمزة ، ويجوز أن يكون الـكلام تعريضاً بإنسان نَنيَ وأنّ الماء فيه بَدَلْ من الحمزة ، ويجوز أن يكون الـكلام تعريضاً بإنسان نَنيَ وأن الماء فيه بَدَلْ من الحمزة ، ويجوز أن يكون الـكلام تعريضاً بإنسان نَنيَ وأن الماء فيه بَدَلْ من الحمزة ، ويجوز أن يكون الـكلام تعريضاً بإنسان نَنيَ

٣ - سَأَهْجُو مِن هَجَا مُهْ مِنْ سِوَاهُمْ وَأُعْرِضُ مِنْهُمُ عَمَّنْ هَجَانِي

قولُه « من سواهم » يتعلَّق مِنْ بَهِجَاهُ ( ) ، وموضعه نَصْبُ على الحال . ويحتمل معاني : يجوز أن يريد به مخالطاً لغيرهم ؛ لأنَّ مِن هذه تكون للملابسة ؛ على ذلك قولهم : أنت مِنِّى فرسخين ، أى أنت مُخَالِطِي . يقوله الدَّليلِ والخفير ( ) . ويكون للولاء والنَّصْرَة ، على ذلك قول النابغة :

ر(۱) م: «إنما أراد».

 <sup>(</sup>٢) كذا في م ، و في الأصل : يا منهم يا .

<sup>( ؛ )</sup> م والتبريزى : « من سواهم يتعلق بمن هجاهم » .

<sup>(</sup> ٥ ) كذا في م والعيمورية . وفي ألأصل : ويقوله الدليل الحقير . .

### إذا حَاوَلْتَ فِي أُسَدِ فُجُورًا فَإِنِي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي

فيكون معنى « مِن سوَاهِ » ناصراً لفيرهم . وتكون للنَّسْل والولادة . يقول هُمْ مِنْ أَبِ واحِدِ وبعضهم من بعض ، فيكون المعنى منتسبًا إلى غير أصليهم . وعلى هذا قوله « وأغرضُ منهم » يتعلق مِن بهجانى ، ويكون الكلام فى موضعه ومعناه على الحدّ الذى بيناه . من تعرض لهم بمكروم أو ذَكرهم بسوء فإنّى أدافِهُ عنهم ، وأعارضُه دونهم ، وأقاتله عن تناوله منهم ، ومن تعرّض لى منهم فإنّى أغرض عنه ، وأصفحُ عن غَيّه فلا أو اخِذُه بِه ، صيانةً لهم ، ومحافظة على ما يجمعنى وإياهم .

#### 17.

## وقال عَمْرو بِن كُلثوم(١٠٠ :

﴿ \_ مَمَاذَ اللهِ أَنْ تَنُوحَ نِسَاؤُنَا على هَالِكِ أُو أَن نَضِيجٌ مِن القَتْلِ مَمَاذَ الله ، من المصادر التي لا تكون إلا منصوبة ، وُضِعَتْ موضِعًا واحداً من الإضافة على ما تركى ، ولا يتصرف . والعياذ في معناه ومن أصله ، وهو يتصرّف مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً ، وبالألف واللام . وانتصب معاذ الإله على إضمار فِعْلِ تُرِكَ إظهاره . ويقولون : عائذاً بالله من شَرِّها ، فيجرى تَجْرَى عِيناذاً بالله ، كأنه قال : أعوذ بالله عائذاً وعِيَاذاً . ومن أبيات الكِتاب :

<sup>(</sup>۱) ليس فى حاجة إلى ترجمة . وشهرته شاعراً من شعراء المعلقات شهرة ظاهرة . وهو تغلبى من بنى عتاب ، وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة . انظر ترجمته بإسهاب فى الأغانى (۹: ۱۷۵ – ۱۷۸ ) وشرح شواهد المغنى الشعاوطي ٤٤ – ٥٤ والشعر والشعراء ١٨٥ – ١٨٨ .

أَلْحِقْ عَذَا بَكَ بَالْقَوْمِ الذِّينَ طَغَوْا وَعَاثَدًا بَكَ أَن يَمْلُوا فَيُطْفُونِي (١)

وُيَقَالَ : عُذْتُ بِالله عَوْذاً ومَمَاذاً وعِياذاً . ويقالُ : أَفْلَتَ منه عَوَذاً بِفَتِحتين ، أَى عائداً ، وأَنَيْتُهُ عَوَذاً . وهذا الكلامُ تَبَرُّوْ من إظهار الجَزَع على قَتْلاُمُ ، واستمالِ البكاء والضِّجَاجِ فى بَلْواهم ، وتَصَبُّرُ على نوائب الدَّهم ، وانتفالا من تكرُّه القَتْل . يقولُ : نفوذُ بالله من نَوْج نسائنا على مُتَوفَّى منا مفقُودٍ ، ومن ضجيجنا من القَتْل والقِتال ، وكيف يكون أحدُ هذين مِنَّا وقد تعوَّدتُ نساؤنا الثَّكل ، ونشأنا في ممارسة الحَرْب ومن اولتها . وفي طريقته قولُ الآخر (٢) :

إذا ما أَتَنَى مِيتَى لَمْ أَبِالِها ولم تُذرِ خالاتى الدُّمُوعَ وعَتَى الْأَلْ وَذِى أَثْلِ اللهُ وَاللهُ وَلَا تُرَاحِ ذِى أَرَاكُ وَذِى أَثْلِ الْأَصْلُ فَى البَرَاجِ الأَرْضُ التى لا بناء فيها ولا عُرَانَ . والمُفَارَعَةُ: مُضارَبَةُ القومِ فَى الحرب . وكلُّ شيء ضربْتَهُ بشيء فقد قرَّعْتَه . وهذا على حَذْفِ المضاف ، كأنه قال قراعُ أصاب الشيوفِ بالشيوفِ . أخبَر عن نفسه وذويه بأن صَبْرَهم فى دارِ الحِفاظ هو الذي أنز لمم بأرْض واسعة ذاتِ أثلِ وأراكُ ، وصَرَ فَهم عن الانتجاع و تَطَلَّب الخِصْبِ في المَظَانَ (٢٠٠٠) . وهذا صربحُ ما قاله غيرُه (٢٠٠٠) ، وهذا صربحُ ما قاله غيرُه (٢٠٠٠) ، وهو :

### \* أَنَخْنَا فَحَالَفْنَا الشَّيوفَ على ٱلدَّهْر (°)

<sup>(</sup>٢) هو الشنفري الأزدي . المفضليات (١: ١١٠).

<sup>(</sup>٣) هذا ما في م . وفي الأصل : « والمظان » .

<sup>(</sup>٤) هو يحيس بن منصور . الحماسية ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) صدره: • فلما نأت عنا العشرة كلها •

والأراك : شجرٌ مُتَنخذ منه لَلسَاويك . ويقال : إيلُ أَوَارِك ، إذا اعتادَتْ أَكْلَها . والاثلُ أيضاً : شجرٌ . وهذا كما قال الآخر (١) :

وتَحُلُّ فِي دَارِ ٱلْحِفَاظِ بُيُوتُنَا زَمَنًا وِيَظْمَنُ غِيرُنَا بِالأَّنْرُعِ (٢)

ونَبَّةَ بذِكْرِ الأرض البَرَاحِ على أنَّهم غير محتجِزين (٢) بحُصُونِ ولا قِلاَجِ ، ولا مُعتنعين بوضابِ ولا حِبالِ . والأَثْل والأَرَاك يَنْبُتانِ في السَّهْلُ أَلَّ أَكْثُر ، فَوَكَّدَ بذكرهَا الْمَرَّاد ، وَجَمَّلُ البَرَاحِ بدلاً من قوله « بأرضٍ » ولذلك قال « ذى أَرَاك » ولم يَقُلُ ذاتِ .

٣ - في أَبقَتِ الْأَبامُ مِلْمَالِ عِنْدَنا سِورَى جَذِم أَذْوَادٍ تُحَذَّفَةِ النَّسْلِ

أراد بالأتيام الوَقَمَات. وقولُه « مِلْمَالِ » أرادَ من المال ، فَهَلَ الحَذْفَ بِدِلاً من الإدغامِ لِمَا التَقَى بالنون واللام حَرْفان متقابلان ، الأوّل مُتَحَرِّكُ والثاني ساكنُ سكوناً لازمًا. والمهنى: ما بَقَى تأثيرُ الحوادث وَنكَبَاتُ الأيامِ عندنا من أصولِ المال ومقتنياتها ، إلا بَهَايا أَذْوَادِ قطع الضَّرُ نَسْلَها ، وتمكّن الهُزَ ال وسوه الحال منها ، فهي على شَرَفِ فَنَاء وذَهاب . والحِدْمُ : الأصلُ . والأَذْوَادُ : جمع الذَّوْد ، والذَّوْدُ يقع على ما دون العَشَرَة . وقال أكثر أهل اللّفة : إنها تَقَعُ على الإناث دون الذَّكور . وبعضهم بجوِّز وُقوعَها على الذكور اليضاً . وما في البيت يَشْهَدُ للأول .

ع - تَلاَنَةُ أَثْلَاثٍ فَأَثْمَانُ خَيْلِنَا وَأَنُواتُنَا وَمَا نَسُوقُ إِلَى الْمَقْلِ (\*\*

<sup>(</sup>١) هو الحادرة الذبياني . المفضليات (١: ٨) .

<sup>(</sup>٢) المفضليات : «ونقيم » . م والمفضليات : « للأمرع » .

<sup>(</sup>٣) م: « محتجرين » بالراء المهملة .

<sup>(</sup>ع) في الأصلى: «وأقواتها ». تعريف. ورواية التبريزي: « إلى القتل ».

أراد: أموالنا ثلاثة أثلاث ، فيرتفع النلاثة على أنه خَبَرُ مبتدأ محذوف ، وما بهدَها تفسير لله ما وتفسيل الله ونبَه بها أوْرَدَ وقَسَم على الوجوه التي انصرَفَتْ إليها أموالُهُم فأفَنتُها ، والطُّرُقِ التي توزَّعَتُها فقللتها ، فقال : افترَقَتْ أموالُنا فِرَقا ثلاثاً الله فقال : افترَقَتْ أوون ، أموالُنا فِرَقا ثلاثاً الله فقال : افترَقَتْ منها صرَفْناها إلى أثمان خَيْلنا لأنّا غزَّ اوْون ، ومُقالجُو حُرُوب ، فلا نستغنى عنها ؛ إذ كان جدُّنا وهَزْلُنا منها وبها . وفرقة منها حَبَسناها على أقواتِنا ومعايشنا ؛ لأنّ المُفَاة والزُّوَّار كانت تنتابُنا وتتناوَبُ عليها حتى تستَفْر قها ، لأَن إقامَتَنا بدار الحفاظ [شفَلْتنا الله العَزْو واجتداب الزّيادة إليها . وفرقة منها وجَهناها إلى الدِّيات ، وأرُوش الجِنايات واجتداب الزّيادة إليها . وفرقة منها وجَهناها إلى الدِّيات ، وأرُوش الجِنايات التي كَسَبَهَا أيدينا ، واجترحتُها رِماحُنا ، إذ كنا لهزِّنا ومَنْ عَنا لا يُطْمَعُ في الاقتصاص منَّا . ومثل هذا قولُ الآخر (٤٠) :

#### \* نأسو بأموالنا آثار أيدينا<sup>(ه)</sup> \*

<sup>(</sup>١) ابن جى فى التنبيه : « أى أموالنا ثلاثة أثلاث ؛ فحذف المبتدأ وحذفه أيضاً فيما بعد فى قوله : فأنمان خيلتا . أى فعلث أنمان خيلنا ، أو فأنمان خيلنا ثلث وكذا وكذا وكذا وكذا . وجاز أن يقدره على : ثلث أثمان خيلنا . فيبتدئ بالنكرة ويخير بالمعرفة ، من حيث كان الغرض إنما هو ثلث أموالنا من ذى ناحية تناولناه . ويجوز أن تمتقد زيادة الفاء فإن ذلك كثير فى المدمر والقرآن . فيبدل أثمان وأقوات وما فقود ، من ثلاثة أثلاث . أى مالنا أثمان خيلنا وأفوات لا ثلاثة أثلاث ولم يقل ثلاثة أفسام من قبل أن الأقسام قد تذون متساوية وغير متساوية ، فأراد صحة القسمة ، واعتدال المساهمة » .

 <sup>(</sup>٢) م: «ثلاثة»، وكلاهما صحح ع. فإن العدد إذا تأخر عن المعدود جاز فيه المطابقة
 وعدمها . انظر حاشية الصبان على الأشموني، في أو اثل ( باب العدد ) .

<sup>(</sup>٣) التكلة من م.

<sup>(</sup> ٤ ) هو بشامة النهشلي . الحماسية ١٤ .

<sup>( • )</sup> صدر • : • بيض مفنار قا تغلى مر اجلنا \*

#### 171

## وقال المُثَلَّم بن عَمْرٍ و (١) :

١ - إِنِّي أَبِي اللهُ أَنْ أَمُوتَ وَفِي صَدْرِيَ مَمْ كُأَنَّهُ جَبَلْ

يقول: يأبَى الله عزّ وجل لِى الاخترام وفى نفسى هُمْ عَظِيمٌ لا أَسْمَى فى إمضائه وتنفيذه . وَيَعْنِى بذلك دَمّا يَطْلُبُهُ ، أو حِقْدًا كَيْنَقُضُهُ ، أو مُنّى من عَدُوّهُ ( كَيْدُورُ كُهُ . وهذا الكلامُ وعيدٌ وإيذانٌ بأنه مجتهدٌ فى الطَّلَب ، ورَاجِ الاَّ يَحُولَ الأَجَلُ بينَهُ وبين الأَمَلِ ، بَمَا عَوَّدَهُ الله من الصُّنْع والظَّفَر بالمَطْلوب . والواو من قوله ه وفى صَدْرِى » واوُ الحال . وموضِع « كأنه جَبَل » صِفَةٌ للهَمّ . والهَمُ بجوزُ أن يَكُون مَصْدَر هَمَمْتُ بالشيء ، ويجوز أن يكون واحِدَ الهُمُومُ .

٣ - يَمْنَهُنِي لَنَّةَ الشَّرَابِ وإنْ كَانَ قِطَابًا كَأُنَّهُ المَسَلِّ

هذا من صِفَةِ الهُمّ . يقول: بَصُدُنى ذلك الهُمُّ عن التَلَدَذ بالشَّراب؛ وإن طاب وصار مِزَاجًا كالمَسَل يُستحلَّى ولا يُتَكَرَّه . ومثله لأبى ذُوَّبْبٍ:

فَجَاء بِمَزْج لَم بَرَ النَّاسُ مِثْلَهُ (٣) \*

<sup>(</sup>۱) التبريزى: « المثلم بن عمرو التنوخى » ، ثم قال : « تنوخ هم أولاد تبم الله بنأسد ابن وبرة » . المبهج : « تنوخ اسم القبيلة ، يجوز أن يكون فعو لا من تنخ بالمكان ؛ أى أقام به . ويجوز أن يكون فعو لا من تنخ بالمكان ؛ أى أقام به . ويجوز أن يكون تفعل من الإناخة » . وقد ذكره الآمدى في المؤتنف ١٨١ والمرزباني في معجمه ١٨١ . وأنشد الآمدى هذه الأبيات ، ثم قال : «وهذه الأبيات في أشعار هذيل المبريق بن عياض الهذلي » . وتقول : إن هذه الحماسية في بقية أشمار الهذلين ص ٢٥ منسوبة اللربق بن عياض .

<sup>(</sup>۲) م: «عدو».

<sup>(</sup>٣) عجزه في ديوان الهذايين (١: ٢٤) واللسان والمقاييس (مزج، ضحك) ، هو الضحك إلا أنه عمل النحل ه

جَمَلَ ما يُمزَج به مَزْجًا . ورواية الأَصَمَى « مِزْجًا » بكسر الميم . فالمِزْجِ كالمزاج والقِطَاب ، سَمَّاه بما يُستصلح له من ذلك أو يُفعلُ به من بَعْدُ . وإنّما قال هذا لأنّ الواحد منهم إذا أُصيب بمن يَمَسُّه أو وُتِرَ فيهن يَقرُب منه ويختصُّه ، كان يَعْقِد على نَفْسِه نَذْرًا في مجانبة بعض اللَّذَّات أو أكثرها ، من مماقرة الشَّراب أو مجامَعة النِّساء أو ما يجرى مجراها ، إلى أن ينال المراد ، ويحصِّل المُرتاد . ويقال قَطَبْتُ الشرابَ ، أى مَزَجْتُهُ . ويُروى : « وإن كان جنسه ذلك الحِلُ من الشَّرَابِ .

٣ - حتى أرَى فارِسَ الصَّمُوتِ عَلَى ﴿ أَكُسَاءِ خَيْلِ كَأُنَّهَا الْإِبْلُ (١)

حَتَّى تعلَّقَ إِن شَلْت بقوله أَبَى الله ، وإِن شَلْت تعلَّقَ بِيعنهُ فَى ، والتقدير فَى الوجهين : يأبَى الله موتى حتى أَرى هـذا الأمر ، أو يمعنى الهمُّ الالتذاذَ. بالشَّرَاب حتى أَراه وأشاهِدَه . والصَّمُوت : اسمُ فَرسِه (٢٠) . ويعنى بفارسه نفسه . وأكساء الخيـل : أدبارها . ويقال هو يكسّؤه ويَدْبُرُه ويَدْبُرُه ، أَى بكونُ فَى أَنَرِه . وحكى الخليل أكسأتُهُ الخيـل . والمعنى : لا يكون ذلك حتى أرى نفسى تَرْ كُضُ فى أدبار خيْل منهزمة وتَسُوقُها ، كا تُساق الإبِلُ . وقيل شبّهَها بالإبل فى عِظمَ خَلْقِها وإشرافها . والكلام على هذا يُرادُ به خيل فصوصة يتوعّدها ويميِّن عليها .

<sup>(</sup>۱) أنتبريزى «ويروى : كأنها أبل ، بضم الهمزة والباء ، وهي جمع أبيل . والأبيل: العصا والخيل تشبه بالعصى في ضمرها وصلابة لحمها . قال امرؤ القيس :

<sup>\*</sup> كأنها هراوة منوال \* » .

<sup>(</sup>٢) التبريزى : يجور أن يكون اسم فرس ، أو اسم حى من العرب » .

لا تحسبني تحجلًا ستبط الــــستاقين أبكي أن يَظْلَعَ الجمل هذا توعُدُ وتعريض بالمخاطب. المحجل ، يجوز أن يكون مأخوذا من الحجفل الذي هو القيد ، ومن الحجفل الذي هو الخلخال ، ويجوز أن يكون من الحجلة . والمعنى : لا تظنّى إنساناً مُترَفاً مُنقمًا لا عَناء عِند ، ولا كفاية لديه ، ولا رأى يُسْتَند إليه ، ويعول في المهتات عليه ، فهو في المجز كالمنوع المُقيّد ، وكالمرأة المخلخلة ، وكالمخدر الملازم للحجال والفرئش بجزع — لضعف نهوضه ، وسقوط قواه ، وسوء بصيرته — من ظلم جَمله فضلًا من غيره . وقوله « أنهي أن يَظْلَعَ الجلمل » صَرف الكلام إلى الإخبار عن نفسه ، ولو قال « يبكي أن يَظْلَعَ الجملام أحسن في قران النَظْم .
 متحول عنه ، وكان الـكلام أحسَن في قران النَظْم .

﴿ إِنَّى امرُؤٌ مِن تَنُوخَ ناصِرُهِ مُحْتَمِلٌ فِي الْحُدُوبِ مَا احتَمَاوا (١)

قوله « من تَنُوخ » أَى أَنْتَسِب إليها ، وأَهْوَى هَوَاهَا . و « ناصِرُهُ » نَكَرَة لأَن إضافته إضافة تخفيف لا إضافة تعريف ، والتَّنوين منوئٌ فيه ، أراد : ناصر له . وقوله : « ما احتملوا » أراد : ما احتملوه ، فحذَف المفعول لطول الصَّلة . والمعنى : إِنِّ مخالطُهم وناصر لهم ، وصابر على ما يَصْبرون عليه ، وناهض تحت المب الذي ينهضون فيه .

#### ( تم النَّسُم الأول من شرح المرزوق للحاسة )

<sup>(</sup>١) التبريزى : » قال أبو هلال : ويروى ناصرهم ، أى ناصر لهم . قال : وهذا الشعد في أشعار هذيل للبريق بن عياض الهذلي . وقال : إني امرؤ من هذيل » \_

#### مضامين الكتاب ـــــــ

| صفيعة                                  | مفحة                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| ۱۸۹۰ (۱) فهرس الأشمار                  | تصدير ص٣ من صدرال كتاب         |
| ا — الحاسيات                           | تقديم ص٦منصدرالكتاب            |
| ب — الشواهد<br>الكرياب الكرياب الكرياب | ٣ مقدمة الشارح                 |
| ۱۹۸۲ (۲) فهرس الأرجاز<br>۱ — الحاسیات  | ۲۱ باب الحاسة                  |
| ب الشواهد                              | <br>۷۸۲ « المراثي              |
| ١٩٨٨ (٣) فهرس اللغة                    | ۱۱۱۰ « الأدب                   |
| (٤) « الكلماتالنحوية                   | ۱۲۱۰ « النسيب                  |
| « الأمثال « ( ه ) « الأمثال            | ۱٤۲۹ ه الهجاء<br>۱۵۲۹ ه الهجاء |
| ۲۰۷۰ (۲) « الأعلام                     | ۱ <b>۰۰۷</b> « الأضياف         |
| ۳۱۰۶ (۷) « القبائل والطوائف ونحوها     | ١٧٥٦ ﴿ المدح                   |
| ۱۹۱۶ (۸) « البلدان والمواضع ونحوها     | ۱۸۰۳ و الصفات                  |
| ۱۲۱۳ (۹) « الكتب التي ذكرها            | ●۱۸۱ « السير والنماس           |
| المرزوق                                | ۱۸۳۹ ه اللح                    |
| (۱۰) ﴿ مراجع التحقيق                   | ۱۸۹۷ « مذمة النساء             |
| ا ۲۹۳۲ استدراك وتمليق                  | ١٨٨٠ خاتمة شرح المرزوق         |